## خَالِلْكِنَالِسُّتِلِطِّا

الشيخ إذ العبار المناب المناب

الج\_زء الشاني عشر

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية

طبيع بالمطبعة الأمييرية بالقاهرة س<u>١٩١٨ ه</u>نة

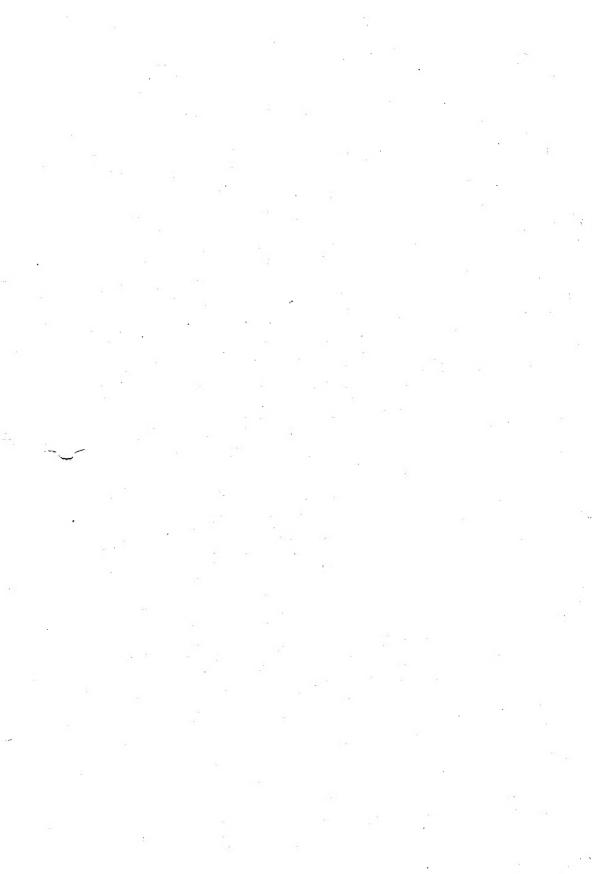

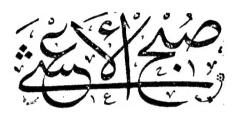

الجيزء الثاني عشر

\_\_\_\_\_





وصلى الله وسلم علىٰ سيدنا مجد وآله وصحب

## القسيم الثاني

(مم) يُكتَب من الولايات عن الأبواب السلطانية \_ [مايكتب لأ] ربابِ السلطانية \_ [مايكتب لأ] ربابِ السلطانية \_ الوظائف بالمالك الشامية)

وآعلم أنَّ نُوَابِ السلطنة في التولية على ضربين :

الضــــربُ الأوّل (مَنْ لا تصدُر عنه منهم توليةً في عمل نيابته )

وهم نُوّاب الديار المصرية: من النائب الكافل، ونائب الإسكندرية، ونائب الوجه البحرى، ونائب الوجه القبلى، فليس لأحد منهم تصرَّف في ولاية ولا عَنْ ل لنا ئب، ولا كاشف، ولا والي حُرب، إنما النائب الكافلُ يكتُب في بعض الأمور على القصص، والسلطانُ هو الذي يباشر الكتابة على الولايات بنَفْسه، والنائبُ الكافل يكتُب عليه السلطان، كما تقدّمت الإشارة اليه الكافل يكتُب بالاعتاد على ما يكتُب عليه السلطان، كما تقدّمت الإشارة اليه في موضه،

# الضرب الثاني ( من تصدُر عنه التوليةُ والعزلُ في عمل نيابتـــه )

وهم نُوَابُ السلطنة بالمالك الشامية السبعة المقدّم ذكُها: من النّيابات الصّغار، والوظائف الدِّيوانية، والوظائف الدِّينيَّة، ووظائف مَشايح التصوَّف، والوظائف العاديَّة : كرِيَاسة الطّب ونحوها، ووظائف زُعَماء أهل الذَّمَّة : من رِيَاسة اليهودِ، وبَطْرَكيَّة النصارى، وغير ذلك .

فَأَمَّا النياباتُ الصِّغار التي في أعمال النِّيابات العِظَام: فما كانت نيابتُه إمْرة عَشَرة فأ كثر يولِّى فيه النقابُ ؛ وربما وَثَى فيه السلطانُ ، وما كانت نيابتُه إمرة طبلخاناه فأ كثر: يولِّى فيه السلطانُ ، ورُبَّما وَلَى فيه النقابُ ، وما كانت نيابتُه تقدمة ألف، فولايته مختصَّة بالسلطان دُونَ النقاب .

وأما الوظائفُ الديوانيَّةُ، فما كان منها صغيرا ككتابة الدَّرْج وما في معناها ، فأكثَرُ ما يوليها النُّوّاب ، وماكان منها جليلًا : ككتابه السِّرّ وما في معناها، ونظرِ الجيش، ونظرِ المال ، فتوليتُه مختصّة بالسلطان ، وماكان منها متوسطا بين الطَّرفين : ككتابة الدَّسْت ونحوها : ففي دِمَشْقَ تارةً يولِّي فيها السلطان ، وتارةً يولِّي فيها النائبُ ، وفيا دُونَها من النيابات غالبُ من يولِّي فيها النُّوّابُ، وقد يولِّي فيها السلطان .

وأما الوظائف الدينيَّة، فماكان منها صغيرًا: كالتداريس الصِّغار، والخَطَابات بالجوامع الصِّغار، ونحو ذلك، فإنه يولِّي فيها

النواب ولا يولى فيها السلطانُ إلا نادرًا . وما كان منها جليلًا : كقضاء القُضاة ، فإنَّ توليتَه مختصَّة بالسلطان . وما كان منها متوسِّطا بينَ الرتبتين : كقضاء العسكر ، وإفتاء دار العَدْل ، والحِسْبة ، ووكالة بيت المال ، ومَشْيَخة الشيوخ ، ونحو ذلك : فتارةً يولِّى فيها السلطانُ ، وتارةً يولِّى فيها النُّوَّاب ، إلا أنَّ توليةَ السلطان فيها في النيابات الرَّجَار كالشام أكثرُ ، وتولية النوّاب فيها فيها فيها دُونَ ذلك أصحَثَرُ .

وأما مشيخةُ الخَوانق فقد يُولِّى فيها السلطانُ ، وقد يُولِّى فيهـا النوّابُ : إلا أن تُولِيةَ السلطان في مَشْيخةِ الشيوخ بالشام أكثَرُ، وتوليةَ النوَّاب في غير مشْيَخةِ الشيوخ بدمَشْقَ وفي غيرها من وظائف الصَّوفية في غير دمَشْقَ أكثَرُ .

وأما الوظائف العاديَّة : كرِيَاسة الطب ونحوها، ففي جميع النيابات تُولِيَّمُ من النوَّابِ أَكْثَرُ، وربَّمَا ولَّى فيها السلطان.

وأما وظائفُ زعماء أهل الذَّمَة : كرِياسة اليهود، وبَطْرَكِيَّة النصارى، فيستبدّ بها النوّابُ دُورِنَ السلطان : لزيادة حَقَارتها فى الوظيفة والبُعْدِ عن حضرة السلطان.

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيب الممالك بالبلاد الشامية أنه كان بها سبع ممالك عظام آستقرّتُ سبع نيابات :

النيــــابة الأولى (نيابةُ دِمَشْق ويعبَّر عنها بكَفَالة السلطنة بالشام) ووظائفُها على نوعيز :

## النوع الأول

( ما هو بحاضرة دِمشْــق ، ويشتمِلُ ما يُكتَب به من وظائفها عن الأبواب السلطانية علىٰ أربعة أصناف )

الصـــنف الأوّل (أربابُ الســيوف ، وهــمْ علىٰ طبقات )

الطبقة الأولى

( مَنْ يكتب له تقليدُ في قطع الثلثين بـ «المَقَرّ العــالى» مع الدعاء بـ «هزّ الأنصار» : وهو نائب السلطنة بها)

وهذه نسخة تقليد بكَفَالة السلطنة بالشام ، كُتِب به عن السلطان الملكِ العادل «كُتْبُعا » للأمير «سيف الدين غراو العادِل» من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجود الحلبي ، وهو :

الحمدُ لله الذي جعل لسيف دولتنا على عاتق المُلك الأعَنِّ نجادًا، وآدَّ لكفالة مملكتنا من الأولياء مَن تناسب وصْفاه آجتهادًا في مصالح الإسلام وجهادًا، وعَدَق أمورَ رعايانا بمن أيْقظ لها سيْهَ وجَفْنَه فآمتلاً تعيُونُهم بما وَهَب وسَلَب من نومه ونَوْمِ العِدا رُقَادا، ورفَع ألوية إحساننا على مَنْ زادَ برفعها ظِلَّ عدْله آنيساطا على الرعية وآمتيدادا، ووطد قواعد ممالكا بمن أجلنا الفِحْرَ في حُسن آختياره آنتقاءً للمصالح الإسلام وآنتقادا، وأدّى لشُحْر نِعم الله التي لا يؤدّى شحر بعضها ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلامٌ أوكان البحرُ مدَادا.

نحدُه على نِعَمِه التي جعلَتْ عزائمناً على الأبد منْصُورَه، ومقاصدَنا على مصالح المسلمين مُقْصُوره، وآراءَنا تفوض زَعَامَة الجيوش إلىٰ من تُصبِح فِرَقُ الأعداء فِرَقَ مغزوَّة وممالِكُهم بمهابته محصُوره .

ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لاشريك له شهادة لا تزال تَنْشُر دَعوتَها في الآفاق، ونُرهِف لإقامتها في مماليخا سَيْفا يَصِلُ ما أَمَ الله بقَطْعه ويَقْطَعُ إلّا الأرزاق، ونُرهِبُ من ألحد فيها بكل ولي لُوعْبِه في القلوب رَكْض ولرايتِه في الجوانح خَفْق ولأسلّته في الصَّدور إشراق، ونشهد أنَّ عدا عبده ورسوله أشرفُ من فَوَضَ حُكا في أيَّامه إلى من آعتَمَد عليه، وأرأفُ من آستخلف على من بعد عنه من أُمَّته مَن في أيَّامه إلى من آعتَمَد عليه، وألطفُ من عَدق شيئا من أمور أهل ملّته بمن أعانه الله يعلم أنَّ صلاحهم في يدَيْه، وألطفُ من عَدق شيئا من أمور أهل ملّته بمن أعانه الله وصلاح ما يرفع من أحوالهم إليه، صلى الله عليه وعلى آله وصدده في دفع عدوهم وصلاح ما يرفع من أحوالهم إليه، صلى الله عليه من الرأفة والنّعمة وصلاح ما يرفع من أحوالهم الله عليه من الرأفة والنّعمة والرحمة فامتثلُوا، وعلمُوا أنَّ الحق فيا نَهَج لهم من طُرُق طريقته المُثلى في مالوا عن والرحمة فامتثلُوا، وعلمُوا أنَّ الحق فيا نَهَج لهم من طُرُق طريقته المُثلى في مالوا عن ذلك ولا عدلوا، صلاةً لا تَغرُب شمسُها، ولا يَعرُب أَنْسُها، ولا تُعتَبر أوقاتُ إقامتها إلا ويُقصِّر عن يومِها في الكثرة أمسُها؛ وسلم تسليا كثيراً .

وبعدُ ، فإن أولى ما أعملنا إليه ركائب الآراء المؤيدَ ، وصرَّفنا إليه أزِمَّة نجائب الأفكار المسَدّده ، وأجَلنا فيه طرْفَ النظر الذى لايشَقَّ فى بلوغ الغاية غُبارُه ولا يُدْرَك ، وأحَلنا الأمرَ فيه على التأبيد الذى هو عمدتُنا فيا يؤخَذُ من تواقب الآراء وما يُتُرك ، وقدّمنا فيه مُهِمَّ الاستخارة الذى يتلُوه التوفيق ، وعلمن أنَّ الذَّ اللهاب الاهتداء إليه سلوكُ طريق النَّصح لله ولرسوله وللإسلام فسلَكنا إليه منذلك

<sup>(</sup>١) فى الأصل «بفرض عامة» وهو تصحيف .

الطريق ؛ وقصَّرْنا النيَّة فيه على مصالح الأمة التي هي فرضُ العين بل عَيْن الفرض، وأطلن الآرتيادَ فيــه لتعيُّن من نرجُو له مَّن عناهم الله بقوله : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ . وندَّبْنا له سيفًا لم يزَل في صدُور الأعداء صَدْرُه وفي يَد جَبَّار السموات قائمُه، وأردْنا لتقدمة الجيوش فيه زعيًّا طالَمًا مَلَّ ضَوُّ الصبح مما يُغَيِّره وملَّ سِوادُ الليل مما يزاحِمُه، وقدِّمُنا له من نَشَأ في حَجْر وَلائِنـا ، وغُدِّى بلبان بِرِّنا وآلائنا ؛ وشهدَ الوقائعَ بين يَدْينا ، وخَبَرْنا من سيرته النُّهُوضَ في الرعايا بمــا كَتَبَ الله لهم من الرأْفَة والرحمة علينا \_ أمرُ نيابة سلطنتنا الشريفة بالممالك الشاميَّة التي نابَتْ فيها مها بَتُنا ، عن الإقامة فيها ، وجعلَتُها عنا يتُنا ، من أشرف ممالكِنا التي نَحُصُّها على البُعْد بدوام الملاحظة ونُصْفيها ؛ وهي واسطةُ عقد ممالكنا ، وتحطُّ رحال طُرُقنا إلىٰ جهاد الأعداء ومَسَالِكِنا، وهالةُ أهلَّة سَرَّىٰ القصد إلى لَحْظها في أديم الأرض مواقِعُ سَنابِكِنا ؛ ومواطنُ القُرُبات التي نصَّت الآثارُ الصحيحةُ عليها ، ومظانُّ العبادات التي طَالَمَا نَصَّتْ رَكَاتُبُ العَبَادِ الْعُبَّادِ إليها ؛ ومقامُ الأبدال الذين هم أهلُ دارِ الْمُقَامَد، ومستقرُّ طائفة الدِّينِ الذينَ لا يزالون ظاهرين على أعدائهم لا يَضُرُّهم من خَذَلهم إلى يوم القيامه ؛ وَفَلَكُ الثغورَ الذي تُشْرِقُ منه كوا كُبُ سعودَها ، وتتصرَّف من نوئه إلىٰ مَنْ جاورهاً من العمدا خاطفاتُ بروقها وقاصفاتُ رُعُودها ؛ فكمُّ ذي جنود أمَّها فَهَلَكَ وما ملك، وسلك إليها بجيوشه فَزَّلْت وتزلزلت قدمه حيثُ سلَكْ؛ ولحيشها البأسُ الذي وجُودُ الأعداء به عدم، والحدُّ الذي يعرفه أهلُ السِّياق و[ان] أنكرتُه أعناقهم «فما بالعَهْد من قِدَم» .

وأن نفوض [أمرها] إلى من ينشُرُ بها على الأمة لواءَ عدلنا ، و يبسُطُ فيها بالرأفة والرَّحْمَة ردَاءَ فَضْلنا ، ويُحيى بها سُــنَنَ الإحسان التي مَبْدَأُ أيامها غَايةُ من سَلَف من قبلنا ؛

ويقيم مَنَارِ الْمُلْكُ مِن بَأْسِه علىٰ أرفع عَمَاد ، ويُبنيم الرعايا مِن عَدْله في أَوْطَا مِهَاد ، ويَحْرُدُ إلىٰ ويَكُفُّ أَكُفَّ الظَّلِم إلىٰ ما يتجاسر إلىٰ إعادة يده إليها عادٍ ومَنْ عاد ، ويُجَرِّدُ إلىٰ العِـدَا مِن حَيَاله وَحَيْله سرايًا تَطَرُدُ عِن موارد جفونهم بقوائميها الزُّقَاد ، وتَسْتَعيد عَوَارِي أرواحهم مر. مُسْتَوْدَعَات أجسادِهم فهي بحكم العاريّة غيرُ مُسْتَقَرَّة في الأجساد، ويَصُونُ الزَّبَ عِن تَطَرُق مَنْ يُفْسِد أحوالها لعدم أهليته: فإنَّه ماسَلَك أَحَدُ في أيامنا طُرُق الفَسَاد فَسَاد ، ويُعلَم به أَنَّا جَرَّدُنا علىٰ العِدَا سيْفًا يَسْبِقُ إليهم العَدَل ، ويَعلَم على قَبْض نفوسِهم الأَجَل ، ونَتَحلَيْ بتقليده الدُّول ، ويُتحقَّق بفتكه العَدَل ، وينهم إلَّا السَّيْفُ الذي إن جَارَ فيهم فقد عَدَل .

ولذلك لما كان المجلس العالى الفلانى : هو الذى آخَتَرْناه لذلك على عِلْم ، وقَلَّدْناه أمور الممالك : لما فيه من حدة بأس وآية حلم ، وعَجَمْنا عُودَه فكان لَيّناً على الأولياء فظًا على العِدا، وبَلُونا أوْصَافَه فعلمنا منه السَّدَادَ الذى لا يَضَعُ به النَّدَىٰ في مَوْضع السَّدِف ولا السَّيف ولا السَّيف في مَوْضع النَّدىٰ ، وعرضنا سَدَادَه على حُسن آعتبارنا للا كفاء فكان سميرنا (وحُمِل ، فزيَّنَ مَعْرُ وضًا ورَاعَ مُسَدَّدا) ، وهَنَ زْناه فكان سَيْفًا يُنصِّل فكان سميرنا (وحُمِل ، فزيَّنَ مَعْرُ وضًا ورَاعَ مُسَدَّدا) ، وهَنَ زْناه فكان سَيْفًا يُنصِّل مَن الأفضل ، وأعطيناه أمر الجُيُوشِ فلم يختلف أحَدُّ في أنَّه أفضل من الأفضل .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لازال يَصْطَفِى من الأولياء كلَّ كُفْء كريم \_ أن تفوضَ إليه نيابةُ السَّلْطنة الشريفة بالمالك الشامية: تَقْوِيضًا يُعْلِى قَدْرَه، ويبسُطُ فى مصالح الملك والمالك أمْرَه ؛ ويُطْلِقُ فى مصالح الدولة القاهرة سَيْفَه وكَلِمَه ، ويُدِرُّ علىٰ الأولياء إحساننا الذي إذا جَارَى الغَيْثَ أَنْجَل دَوَامُه دِيمَه ؛ ويرفعُ بالعدل

<sup>(</sup>١) الصواب «حتى لاينجاسر» الخ .

مَنَارَ دُوامِ مُلْكُنَا الذي قَرنَه الله للأمة بجُودِنا، ويضيف باسترفاع الأدْعِبَة الصالحة لدولتنا من كل لسان جُنُودَ اللّيل إلى جنودنا، وينظرُ في أمور الممالك الشامية نَظرًا عامًا، ويُعمِلُ في سدَادِ ثغورها وسَدَادِ أمورها رَأْيًا ثَاقِبًا وفِكُرا تامّا، ويأمر النُّوّاب من سدّ خَلَلِها بما كَفَا يَتُه أَدْرَىٰ به منهم، وينبِّهُم من مصالحها على ماظهر لفكره المُصيبِ وخَفِي عنهم، ويُلاحظُ أموال ما بَعُد من البلاد كُلاحظتِه أموال مادنا، وينظرُ في تَفَاصِيل أمورها: فإنّها وإن كانت على السَّدَاد فليس بها عن حُسْنِ نظرِه في وينظرُ في تَفَاصِيل أمورها: فإنّها وإن كانت على السَّدَاد فليس بها عن حُسْنِ نظرِه غينى، ويَسْلكُ بالرعايا سُنَن إنصافِه التي وَكَلتْه معرَفتُنَا به إليها، ويجُرْ يهم على عوائد الإحسان التي كانت من خُلُقِه سَجيّةً وزدناه تَحْرِيضًا عليها ،

وهو يعلم أن الله تعالى قد أقامنا من الجهاد في أعدائه بسُنّته وقرضه ، وَمَكّنَ لنا في الأرض : لإقامة دعوته وإعلاء كلمته وتطهير أرضه ؛ وعَضّدنا بتأييده لنصرة الإسلام ، وأمدنا من عُدد نصره بكلِّ سَيْف ترقع الأعداء به اليَقظَةُ وتسُلُه عليهم الأحلام ، وبتَّ سرايا جيوشنا برّا وبحوا : فهي إمَّا سَوَارٍ في البرّ تمرّ مَنَّ السَّحَاب أو جَوَارٍ مُنشَآتُ في البَحْر كالأعلام ؛ ويتعاهد أحوال الجيوش الشامية السَّحَاب أو جَوَارٍ مُنشَآتُ في البَحْر كالأعلام ؛ ويتعاهد أحوال الجيوش الشامية كلّ يوم بنفسه ، ويعدهم في غَده باعادة ما اعتبره من عرضهم في أمسِه ، ويرتب أمّر كلّ إقاليم وحَالَه ، وَيَتَفَقّدُ مَنْ يباشر بالتقدمة تقدّمه إلى الأطراف وارتحاله ؛ ويأمرهم كل يوم بالناهب العرض الذي يباشره غدا بين يدَيْنا ، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة تقليد بكَفَالة السلطنة بالشام؛ كتب به للأمير « جمال الدين أقُوش الأشرفي » في جمادي الأولى ، سنة إحدى عَشْرَةَ وسبعائة ، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجود الحلمي رحمه الله تعالى ، وهي :

الحمدُ لله الذي جعلَ الدِّينَ في أيامنا الزَّاهرَة زَاهيًا بَجَمَالِه ، سَامِيًّا بِتقديم مَنْ إِذَا أَرْهَفَ في الذَّبِّ عنه بسيف عَنْمِه غَدَتِ الجُنَّة تحتَ ظَلَالِه ، حَالِيًّا بِتَفويض زَعَامَة جُيُوشه إلى مَنْ لو نَاخَرَبه البُدُورَ تَعَجَّبتْ مِن نُقْصانها وَكِاله ، عاليا بإيالة من نتولَّد معانى النصر والظفر بين الكَاملَيْن : من رَويَّة رَأَيه وَآرَتِجَاله ، راقيًّا على هام الكُفْر بعزائم من لا يزال تُصَبِّح مَهَابَتُه العدا بطلائع خَيْله وتُبَيِّتُهُم بطوارق خَيَاله ، ناميا بإسناد الحكم فيه إلى من يقطع إنْصَافُه بين المُبْطِل ورَجَائِه ويَصِلُ العَدْلُ[منه] بين المُبْطِل ورَجَائِه ويَصِلُ العَدْلُ[منه] بين المُبْطِل ورَجَائِه ويَصِلُ العَدْلُ[منه]

نحمده على نِعَمِه التى أَنَامَتِ الرَّعايا من مَعْدِلَيْنا فى أَوْطَا مِهَاد، وأدامتِ الدُّعَاءَ الصَّالِحَ لأَيَامِنا بِإعلاء كَامِتِي العَدْلِ والحِهَاد، وأقامت الإيالة فى أَسْنَى ممالِكِمًا بَمَنْ هو أَجْرَىٰ مَن النُّيُوثِ، فى مصالح البلاد والعباد.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً لا تزالُ الألسُنُ لإقامتها مُدِيمه، والضائرُ على إدامتها مُقيمه، والقلوبُ تَعْقِدُ من كَامة إخلاصها و إخلاص كلمتها في جِيدِ الإيمان تَمْييَمه، والتوحيدُ يُظْهِر أنوارَهَا في الوُجُوه الوسيمه، بمأْ مَنِ مطالع القلوب السليمه،

ونشهد أن مجدا عبدُه ورسولُه الذي جَبلَه على خُلُقٍ عَظِيم ، وجعله و إنْ تأخّر عَصْرُه من مَقَام النبقة في أعلىٰ رُتَب التقديم ، ومَنّ على الأمّة بإرساله إليهم من أنفسهم وأنه بالمؤمنين رَء ونُف رحيم ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين دُعُوا إلى طاعته وأجابوا ، وحَمَّوا بسنته وأصابوا ، وجَاهَدُوا المُعْرِضِين عن مِليَّه حَتَّى رجعوا إلى الهدى وأنابوا ؛ صدلة لا تَغيبُ أَنُواؤُها ، ولا يُفَارِقُ و جوة أهلها وقلو بَهُم رُواؤُها وإرواؤُها ؛ وسلم تسليما كثيرا .

وبعد، فإنه ـ لما أجرانا الله عليه من عوائد تضره، وأغرانا به من حصد الشّرك وحَصْره ، ومنتحنا من بَسْطَة ملك زُيِّنَتْ بها أسّاريرُ البسيطة وأُسِرَّتُها ، ووَهَبنا من فواتح فتوج عَلَت على وجوه الكفر مَسَاءتُها وبَدَتْ على وجوه الإسلام مَسَرَّتُها لم نَزُلْ نُؤَدِّى شكر نعم الله بالإحسان إلى عباده ، ونَسْتَزيد منها بتفويض أمورهم إلى من يقومُ فى الذَّبِّ عنهم مقام الجَيْش على آنفراده ؛ فلا نقدّم على الرأفة بخَلْقِ الله أمرا ، ولا تُحَلِي ف بَسْط المَعْدلة عليهم زَيْدًا ولا عَمْرا ، ولا نعدلُ بهم عمَّنْ إذا رَكِب فى مَوْك نيا بتنا زَانَهُ و جَمَّلة ، وإذا جلس على بساط عَدْلنا زَادَه وَكَلّه ، وإذا رَسَم بأمرنا أَصْعَت السَّيُوفُ إلى مَراسِمه ، وإذا نظر بعَيْنِ عنايتنا ثَغْرًا أهدَى الشَّنَب بأمرنا أَصْعَت السَّيوف إلى مَراسِمه ، وإذا نظر بعَيْنِ عنايتنا ثَغْرًا أهدَى الشَّنَب في حماية المحالك عدوا سَبقَ إلى مقاتله قبلَ السيوف وَعِيدُه ، وإذا رمَى في حاية المحالك عدوا سَبقَ إلى مقاتله قبلَ السيوف وَعِيدُه ، وإذا جرّد جيشا إلى أعداء الإسلام جَرَّتْ قبل اللّهاء ذُيُولَ هزائِمها ، وَرَأْتِ الفرار أَمْنَعَ لما من صَوَارِمها ، وَنَثَلَتْ ما في تَكَائِنِها من سِهامٍ ضَعُفَتْ عن الطَّيَران قُوَى قوادِمها .

ولما كان الجناب العالى الفلاني هو معنى هذه الفرائد، وسرَّ هذه الأوصاف التي المَّشْرِكُ منها مَصَائِبُ هي عند الإسلام فوائد، وفارسَ هذه الحَلْبْة، التي أحرز [قصب] سبقها، وكُفْء هذه الرَّبة، التي أخَذَها دون الأكفاء يحَقِّها؛ لانأخذُه في الحَقِّ لَوْمَةُ لائم، ولا بأخذ أمر الجهاد إلا بجِدِّه «وما ليل الحُجِدِّ بنائم» يسْرى إلى قلوب الأعداء رُعُبُه وهو في مَكانِه، وتُؤدّى مهابته في نكاية الكُفْر فَرْضَ الجهاد قبل إمكانه؛ ويَشْفُع العَدْلَ في الرعايا بالإحسان إليهم، ويجع بين إرهاب المعتدين وشدّة الوطائة عليهم ، ويجع بين إرهاب المعتدين وشدّة الوطائة عليهم ، ويقف في أحكامه مع الشريعة التي أعلى الله تعالى مَنَارَها ، ويَسْتَضيء بأحكامها التي هي لابصار النَّظَار تُعِير انوارَها ،

وكانت المملكة الشامية المحروسة من الممالك الإسلامية بمنزلة القُوّة في ايمين ، والواسطة في العقد النمين ، والإدراك في الصَّدور ، والإشراق في البُدُور ، وبها الأرضُ المقدّسة ، والحُصُونُ التي هي على نكاية الأعداء مؤسسه ، ولهما الجيوش التي أَلفَتْ في الجهاد السَّرَى ، وأَنفَت لِسبوفها في الجُفُون الكرّى ، ومَرَّتُ على مَقاتيل العِدا أستَتُها ، وصَرِّفَتْ في مَسَالك الحرب أَعِنَّمُ ا ، و راعت مُلُوكَ أهل الكُفْر سُمْعَة أمرائها ، وحاطَتُها أمدادُ النَّصر في حروبها من بين يديها ومن ورائها ، وفيها من الأئمة العلماء الأعيان من يعدلُ دَم الشهداء مِدَادُ أقلامهم ، ومن الأتقياء الصَّلَحاء مَن العلماء الأعيان من يعدلُ دَم الشهداء مِدَادُ أقلامهم – آقتضت آراؤنا الشريفة أن نُمَتَع لا تَطِيش دونَ مقاتل أهل الكفر مواقع سِهَامِهم – آقتضت آراؤنا الشريفة أن نُمَتَع هذه الربة السنية بجالها ، وأن نُبلغ هذه الدرجة السريّة بمن حوى هذه الأوصاف الفاخة غيا أمالها ، ليُصبح بها لواءً عدلنا ، مَنْفُوعَ الدوائب ، ومَنْهَلُ فَضْلنا ، مَدْفُوعَ الشوائب ، وكلمة جهادنا ، نافذة في المشارق والمغارب ، وقبضة بَأُسنا ، آخذة من أعداء الدين بالذُّرا والغوارب ، وطليعة كائبنا مؤتمَّة بمن تُوقِنُ الطَّيرُأَنَّ فَرِيقَه إذا ما آلتي الدين بالذَّرا والغوارب ، وطليعة كائبنا مؤتمَّة بمن تُوقِنُ الطَّيرُأَنَّ فَرِيقة إذا ما آلتي الدين بالذَّرا فالغوارب ، وطليعة كائبنا مؤتمَّة بمن تُوقِنُ الطَّيرُأَنَّ فَرِيقة إذا ما آلتي المُقان أوَلُ غالب .

فلذلك رسم بالأمر الشريف لازالت صوارمُه للشّرك قامِعَه، ومراسمُه لمصالح الدين والدنيا جامعه \_ أن تفوض إليه تفويضًا يرفع عَلَمَه، ويُمْضِى فى مصالح الإسلام سَيْفَه وقَلَمَه، و يَنْشُرُ فى آفاق الممالك الشامية عَدْلَه، ويبسُطُ على رَعَايا تلك الأقاليم المحروسة فَضْلَهُ وظِلّه، فيطلع فى أُفْقِ المواكب هَالَة أهلّتها، وطراز علك الأقاليم المحروسة فضلله وظلّه؛ فيطلع فى أُفْقِ المواكب هَالَة أهلّتها، وطراز مُلّتها ، وطلعة لوائب ، وواسطة عقود مقدّمها وآرائها، و زينة تسييرها و وقوفها، وعَيْلُسُ فى مواطن الجلوس صادعًا بالحق فى حكمه، وحلية طلائعها وصُفُوفها، ويَعْلِشُ فى مواطن الجلوس صادعًا بالحق فى حكمه، آمرًا بإدامة التأثيب للعدة فى أيام سالميه، مُعْطيا مَنْصِبَ النيابة الشريفة حَقَّه من الجلاله، مُوفِيًا رُبَّبتَها المنيفة ما يجب لها من أَبَّه المهابة وكفاءة الكَفالَة، ولا يزالُ الجلاله، مُوفِيًا رُبَّبتَها المنيفة ما يجب لها من أَبَّه المهابة وكفاءة الكَفالَة، ولا يزالُ

لمصالح الجيوش المنصورة مُلاحظًا، وعلى إزَاحة أعدارهم مُعَافِظا، وإلى حركات عُدَّق الإسلام وسَكَاتِه مُتَطَلِّعا، وإلى ما يتعين من إبطال مكايده متسرَّعا، ولِبَوَاطِن أحوالهم بحسن الأطلاع تُعَقِّقا، ولجموعهم بمين الأجتماع للقائهم مُفَرِّقا، فلا يُضمرُونَ مَكيدةً إلا وعلمها عنده قبل ظهورها لديهم، ولا يُسرُّون غارة إلا ورايتا خَيْله المُغيرة أسبقُ منها إليهم.

ولْيَكُن لَمَنَار الشَّرع الشريف مُعْاييا، ولاقدار أربابه مُغْليا؛ ولرُنَب العلماء رافعا، ولاقوالهم في الأحكام الشرعية سَامعا؛ ولِدَوِي البيوت القديمة مُكْرِما، ولأهل الوَرَع والصَّلاح مُعَظّا؛ وعلىٰ يَد الظالم ضَارِبا، وفي آقنناء الأدعية الصَّالحة لدولتنا القاهرة راغبا؛ ولجيل النَّظَر في عَمَارة البلاد مُديما، وبحُسْن الفِّر في أمور الأموال مُعْمِلًا رَأْيًا بمصالحها عليها؛ ولجهات البرّ بجليل العناية والإعانة عامرا، وعن كُلِّ مالا يَجِبُ رَأْيًا بمصالحها عليها؛ ولجهات البرّ بجليل العناية والإعانة عامرا، وعن كُلِّ مالا يَجِبُ اعتمادُه ناهيا و بكل ما يتعين فعله آمرا. وفي كَال خلاله، وأَدَوَات جَمَاله، ما يُغْنِي عن الوصايا إلّا على سبيل الذّ كُرى التي تنفع المؤمنين ، وتَرْفَع المتقين؛ ومِلا كُها تقوى الله تعالى وهي من خصائص نَفْسِه الكريمه ، وعوائد سِيرَتِه الحديثة والقديمه ؛ والله تعالىٰ يُسَدِّدُه في القول والعَمَل، ويُؤيِّده وقد فعل؛ إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة تقليد بكَفَالة السلطنة بالشام ، كتب بها للأمير «سيف الدين تنكز الناصرى" » فى ربيع الأقل سنة آثنتَى ْ عَشْرَةَ وسبعائة ، من إنشاء الشيخ شهاب الدين محود الحَلَى"، وهى :

الحمد لله مُفَوِّضِ أَسْنَى الممالك في أيامنا الزاهرة إلى مَنْ تَرْهُو بتقليده، ومُشَمِّيد قواعد أشمَى الاقاليم في دولتنا القاهرة بمَنْ يعلو بإيالته ما يُلْقَلَ إليه مَعَاقِدُ مَقَالِيده؛ ومُسَدِّدِ الآراء في تصريف أَعِنَّة جيوشنا المنصورة بتقديم مَنْ تَغْدُو سيوفُه مرف عُنُق كُلِّ مُتَوَّج من العدا قِلَادَة جِيده ، ونَاشِر لِوَاءِ العَدْل في رعايانا و إِن بَعُدُوا بِن تَعْنِي كُلُّ منهم في مَهْد الأَمْنِ والدَّعَة يَدُ مَهَا بَيْه وتمهيده ، ومُعْلِي مَنَارِ الجهاد في سيله بَمَنْ إذا جرَّد سَيْفَه في وغَى تَهَلَّتُ نَوَاجِدُ أَفُواه المنايا الضواحِك بين تَجْريبِه وتجدريده ،

نحمده على نِعَمِهِ التي أَيَّدَت آراءَنَا بِوضْع كُلِّ شَيْءٍ فِي مُسْتَحِقِّه ، وقَلَّدت سَيْفَ النَّصر مِن أُولِياتُنا مَنْ يَاخذه في مصالح الإسلام بِحَقِّه، وجدّدت آلاءنا لمن إذا جارت الخُتُوفُ سُيُوفَه إلى مقاتل العِدا فاتها وفاقها بَمَزِيَّتَى كَفَايَتِه وسَبْقه .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً لا تَزَالُ أَلْسِنَتُنَا تَرَفَع مَنَارَها ، وشُهُوفُنا تصلى من جَحَدها قبلُ نَارَها ، وآراؤُنا تُفَوِّض مصالِحَ جُمْلَتِها إلىٰ مَنْ إذا رَجَتْه لنُصْرَة أنالها وإذا أَسْدَىٰ مَعْدلَةً أَنَارِها .

ونشهد أنَّ عبدا عبده و رسوله الذي أيَّده الله بَنْصُره، وجعله سابق مَنْ تقدّم من الرُّسُل على عَصْرِه، وآتاه من الفضائل ما يَضِيقُ النَّطْقُ عن إحصائه ومرف المعجزات ما يَحُولُ الحَصَرُ دون حَصْرِه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تَمسَّكُوا بُهُداه، وهجروا في طاعته مَنْ عاداه، وخَهَضُوا في رضا الله تعالى ورضاه إلى مظانِّ الجهاد و إن بَعُدَ مَدَاه، صلاة يشْفَعُها التسليم، ونَبْتغي إقامتها عند الله والله عنده أجرَّ عظيم ، وسلم تسليم كثيرا .

أما بعد، فإنَّ أولى ما أعْمَلْنا في مَصَالِحِه الفِكَر، وتَدَبَّرْنا أحواله بكل رَأْي يُسَدِّدُه الحَرْم الْمَوَّى ويؤيده الإلهُ مَا الْمُبْتَكَر، وقَدَّمْنا فيه الاستِخَارةَ على ماجَزَم اليَقينُ بأنَّ الحَرْم الْمُروَّى ويؤيده الإلهُ مَا المُبْتَكَر، وقَدَّمْنا فيه بحَبْلِ التوفيق الَّذي مازال نَتكَفَّل الخِيرَة للإسلام والمسلمين في آعتهاده، وتَمَسَّمُنا فيه بحَبْلِ التوفيق الَّذي مازال نَتكَفَّل

لنا في كُلِّ أَمْرٍ بسَدَادِه وفي كُلِّ تَغْرِ بسدَاده \_ أمرُ المالك الشامية التي هي وَاسطَةُ عَقْد الْمَالَك، وَمُجْتَمَع مَا يُفْضَى إلىٰ مواطن النَّصْر من المسالك؛ ومَرْكَزُ فَلَك الأقالم الذى تَنْتَظِمُ عليه بُرُوجُ ثَغُورِها ، ونَقُطةُ دائرة الحُصُون التي منها مادَّتُها وعليها مَدَارُ أمورِها ؛ وغِيلُ لُيُوثِ الحرب التي كم أَنْشَبت أَظفارَ أُسنَّمَا في طُرَّة ظَفَر ، ومَوَاطْنُ فُرْسَان الوَغَى التي كُمْ أَسفَرَ عن إطلاقِ أَعِنَّهَا إلىٰ غايات النَّصْر وجُهُ سَـفَر ؛ وأن نَرْتَادَ لَكَفَالَةَ أَمُورِهَا، وَكِفَايَة جُمْهُورِها، وحمايةٍ مَعَاقلها المَصُونَةِ وُثُغُورِها؛ وزَعَامَة جُيُوشها ، و إَرْغَام طَارِقِي أَطْرَافُها مِن أَعْدَاء الدِّينِ وَرَلِّ عُرُوشِهَا، مَنْ جَرَّدُه الدِّينُ فكان سَــيْفًا علىٰ أعدائه ، وآنتقاه حُسْنُ نَظَرِنا للسلمين فكان التوفيقُ الإلهٰيُّ مُتَولِّيَ جميل آنتقاده وآنتقائه؛ وعَجَمْنَا عُودَ أوصافه فوجدْناه قَويًّا في دِينه، مُتَمِّكًّا في طاعته بإخلاص تَقْوَاه وصَّــة يَقينه؛ متيقِّظا لمصالح الْإسلام والمسلمين في حالَتَيْ حَرَكتِه ويُسكُونِه ، آخذًا عنَانَ الحَزْم بيُسْرِ يُسْرَاه وسنانَ العَزْم بيُمْنِ يَمِينِه؛ وَاقِفًا مع الحق لذاته، مقدّما مَشَاقً الجهاد على سائر مآربه وَلَذَّاتِه، مَاضِيًّا كَسَيْفُهِ إِلَّا أَنْه [لا] يألف كالسيف الجُفُون، رَاضِيًا في رَاحة الآخرة بمتاعِبِ الدُّنيا ومصاعبها فلا يَرْعىٰ في مَوَاطِن الحهاد إذا حَلَّها أَكْنَافَ الْهُوَيْنَا ولا رَوْضَ الْهُدُون ؛ مَانِعًا حَمَى الإِسلام لا وُحْمَى الوَقَبَىٰ بِصَرْبِ" يُفَرِّقُ بين أسباب الحياة و ود \* يُؤَلِّف بين أَشْتَاتِ المَنُون \* " .

ولما كان فلان هو الذى تشقفت هذه الرتبة إلى أن تَتَجَمَّل به موا كِبُها، ونتكل به مَراتِبُها، وتنتظم على دَسْتِه هَالَةُ أَمْرائها كما تنتظم على هالة بَدْرِ السهاء كَوا كِبُها، فإذا طلع فى أَفْقِ مَوْكِ أَعْشَت الأعداء جَلَالتَه، وأعْدَتِ الأولياء بَسَالتُه، وَسَرَىٰ إلىٰ قُلُوبِ أَهِلِ الكُفر رُعْبُه، وفعل فيهم سِلْمُه ما يفعلُ من غيره حَرْبُه، وإذا جلس على بِسَاطِ عَدْلي خَرِسَ الباطل، وأنجز ما في ذمّته الماطل، وتكلّم الحقّ بمِلْء فيه، وتبرأ الباطل حتى ممّن يُسِرَّه ويُخْفِيه، وإن نَظَر في مصالح البلاد أعان الغَيْث على وتبرأ الباطل حتى ممّن يُسِرَّه ويُخْفِيه، وإن نَظَر في مصالح البلاد أعان الغَيْث على المناطل عنه المناطل عنه المناطل المناب والمناب العَيْث على المناطل عَلْم المناب الم

رَيِّهَا بِرِفْقِه ، وأعاد رَوْنَقَ عمارتها بَكَفِّ أَكُفِّ الظلم ووصول كلِّ ذِى حَقِّ إلىٰ حَقِّ إلىٰ حَقِّه لـ ٱقتضت آراؤنا الشريفة أن نَجْعلَ فُنُون أَفْنَانِه بِيُمْـنِ إِيالَتِه دَانِيةَ القُطُوف، وأن نُصَيِّر جَنَّهَا تحت ظِلَال سَيْفه : فإن «الجنة نَحْتَ ظِلَال السَّيوف» .

فلذلك رسم بالأمر الشريف - لازال زَمَن عَصْره ، مؤرَّخًا بالفُتُوح ، وسَيْف نَصْره ، على من كَفَر دَعُوةَ نُوح ـ أن تفوّض إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بالشام المحروس: تَفْويضًا يُحْسنُ به المَنَابَ في تلك الممالك عنًّا ، ويَنشُرُ فيها من العَدْل والإحسان مَا يَلَقًاه مِنَّا ؛ ويُلْبِسُها من حُلُلِ المَهَابَة ما يُضَاعِفُ به أَمْنَ سِرْبِها ، وتُصْبِحُ به السُّيوف المُجرِّدُةُ أَحْفَظ لها من قُرُبِها ؛ ويطْلُعُ في أفْقِ مواكبها الجليلة طُلُوعَ الشَّمس التي يَعْمُ نَفْعُها، ويُعْشِي النَّوَاظرَ لَمْعُها؛ ويجلسُ في دَسْتِ نيابَيِّنا حاكما فيهـا بأمرنا، جَازِمًا بِحُكُمُ الشرع الشريف الذي قد عَلَمَ أنه حِلْيَـةُ سِرِّنا وجَهْرِنا؛ نَاشِرًا مِن مَهَابَة الْمُلْك مَا تَرْجُفُ له القلوب من العِدا، وتُصَبِّحُهم به سَرَايَا رُعْبِيهِ على بُعْدِ المَدَى؛ مُلْزِمًا مَنْ قَبَـلَه من الجيوش المنصورةِ بمُضَاعَفَةِ إعْداد الْقُوَّه ، وإدامة التَّأَهُّبِ الذي لا تبرح بْسُمْعَتِه بِلَادُ أهلِ الكُفْر مَغْزُوَّه؛ مُطَّلِعا علىٰ أحوال العدا بُلطْف مقاصده، ونِكَاية مَكَايِده، وحُسْن مصادره في التدبير ومَوَارِده؛ فلا يُبرُمُون أَمْرًا إلا وقد سَبَقَهم إلى ا نَقْضِ مُبْرَيه ، ولا يقدّمون رِجْلًا إلا وقد أخَّرَها بوَتَبَاتِ إِقْدَامِه وَتَبَاتِ قَدَمِه . وأيعظّم مَنَـارَ الشرعِ الشريف بتكريم حُكَّامِه، والوُّقُوفِ مع أحكامه، ويرفَعُ أقدارَ حَمَلَة العلم بترفيه أسرارهم، وتسهيل مَآرِبهِم وأوطارِهم؛ ولْيَعُمُّ الرعايا بعَــدُله و إنْصَافه، ويسترفعُ لنا أَدْعيَــةَ الأولياء والصُّلَحَاء بإسْعَاده وإسْعَافه . وفي خصائص أوصافه الكريمه ، وسَعَجَايَاهُ التي هي لمصالح الإسلام مُسْتَدِيمَه ؛ ما يُغْنِي عن تَشَدُّدِ في القول والعمل، والله تعالىٰ يؤيده وقد فعل، ويجعله مر. أوليائه المتقين وقد جعل؛ إن شاء الله تعالى .

\* + \*

وهذه نسخة تقليد بكفالة السلطنة بالشام، كتب به للا مير «يلبغا الكاملي"، بعد نيابته بحَلَبَ وحَمَاةَ، من إنشاء المقرّ الشِّهابيّ بن فضل الله ، وهي :

الحمد لله مُجْرِى الأقدار ، رفْعَة الأقدار ، ومُثْرِى آمالِ مَنْ حَسُنَتْ له فى خدمتنا الآثار ، بَمَواهِبِ العطايا والإيثار ، ومُمْرِى غُرُوسِ نِعَمَ أُولِيائنا التى رَعَىٰ عَهْدَها عِهَادُ سُحُبِ جُودِنَا الغزار ، جَاعِلِ أصفياء مملكتنا الشريفة كُلَّ حين فى آزدياد ، ومانيح المخلصين فى خدمتنا مَزيد الإسعاف والإسعاد ، وفاتِح أبواب التأبيد بسيوف أنصارنا التى لا تَهْجَعُ فى الأغْمَاد ،

نحمده على مواهب نَصْرِه ، ونشكره على إدراك المآرب من جُوده الذي يَعْجِزُ لسانُ القَلَمَ عن حَصْرِه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تؤيد قائلها في مَوَاقفه ، وتَجَعُ له من خَيْر الدُّنيا بين تَالِده وطَارِفه ، ونشهد أن مجدا عبده ورسوله الذي هَدَى الله به هده الأمة من الضَّلال ، وفَضَّل به المجاهدين حيث جعل الجَنَّمة تحت ما لِسُديُوفهم من ظِلَال ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه صدادةً لا انفصام لعُرُوتِها ولا أنفصال ، ولا أنقضاء لأسبابها ولا زَوَال ، وسلم تسليا كثيرا .

أما بعد، فإن أوْلَىٰ مَن ٱنْتُدَبَ لِحفظ ممالك الإسلام، وأَثْمِنَ على صَوْبِهَا بعَزْمِهِ الذي لا يُسَامى ولا يُسَام، وأُسْنِد إليه من أمور الرعايا بأجَلِّ المالك ما يَقْضى بمَزِيد التكريم، وآعتُمد على صيانته وديانته لله شهد الآختبار بأنه أهل للتقديم، وجَرَّبَ الدول مُخَالَصَته، وتُحُقِّقَ آهمامُه الذي بلَغَه من العزِّ غايتَه، وأَثْنَتْ على حُسْن سِيرته وسَريرته سوابقُ خدّمه، وشُكر آهمامُه في المخالصة التي أعربت عن عزمه، ففاق أشباهًا وأنظارا، وكفل الممالك الشريفة الحلييَّة والحَمويَّة فأيدها أعوانا وأنصارا،

وبسط فيها من العَدْل والإنصاف ما أعلىٰ له شَأْنًا ورَفَعَ له مِقْدارا ، وسلك فيها مَسْلَكًا شَنَّفَ أسماعا وشَرَّفَ أبصارا .

ولما كان المقرّ الكريم ( إلى آخره ) هو صَاحبَ هـذه المناقب ، وفَارِسَ هـذه المَقَانِبْ، ونَيِّرَ هذه الكواكب ، كم أبهج النفوس بمَـالَهُ من عَنْ مِ مشكور ، وحزم مَأْتُور ، ووَصْفٍ بالجميل مَوْفُور .

فلذلك رسم بالأمر الشريف ـ لازال لسيفِ أوليائه مُرْهِفًا، ولا بَرِحَ لأخصائه مُسْعِدًا ومُسْعِفًا \_ أن تفوض إلى المشار إليه نيابَةُ السَّلطنة الشريفة بالشام المحروس، علىٰ أجمل عوائد من تقدّمه في ذلك وأكمل قواعده . فليتناولْ هذا التقليد الشريف بيدٍ لم يَزَلْ لها فى الوَلَاءِ البَاعُ المديدُ الطويل، ويتلَقُّ هذا الإحسانَ بالشُّكْرِ الذي هو بدوام النعمة خَيْرٌ كَفيل؛ ويضاعفُ ماهو عليه من آهتام لم يزل منه مألوفا، وأعترام إذا لَاقَىٰ غَيْرُه مُهمًّا واحدًا لَاقَىٰ هو أُلُوفا؛ ويُمْعنِ النظرَ في مصالح هـذه المملكة الشامية المحروســه، ويعتمدُ من حُسن تدبيره ما تغــدو رُبُوعُها بحسن ملاحظتــه عَامَرَةًمأنوسه. وهو يعلم أن العَدْلَ من شِيَم دولتنا الشريفه، وسَجِيَّة أيامِنَا التي هِيَ علىٰ هَامِ الْجَوْزَاء مُنيِفَه؛ فليسلك سَنَنه، ويتبع فَرْضَه وسُنَنَه؛ ويعلمْ أنَّ عدل سَــنَةٍ خيرً من عبادة ستين سَنَه ، ولينشُرُ على الرءايا مَلَابِسَه الحَسَنَه؛ ويعظم الشَّرعَ الشريفَ وحُكَّامه ، ويُعيِّنِ الإقطاعات لمن يستحقها من الأيتام أو يوجبُ الاستحقاق إِكْرَامَه؛ والله تعالىٰ يجعل السُّعْد خَلْفه وأمامه، ويؤيِّدُه تَأْبِيدًا يُبِلِّغُهُ مُرَادَه من النُّصْرِ ومَرَامَه؛ إن شاء الله تعالىٰ .

#### + +

وهذه نسخة تقليد بكفالة السلطنة بالشام :

الحمد لله الذي طَهَّرَ الشَّامَ وَقَدَّسَه ، وصَانَه وحَرَسَه ، وجعل لسلطاننا فيه قواعدَ بالنَّصْر مُوَسَّسه ، وأنوارا للهُدى مقتبَسه ، وكَفَلَه بمن إذا صَفَّ له العدوُّ افترسه ، وأذلَّه وأرْكَسه ، وأرغم معطسه ، وقطف بسيفه أروُسه ، ومن يُعْطَى النَّصْرَ إذا آمْتَطَىٰ فَرَسَه ، ومن يُعْطَى النَّصْ من ظلمه فرَسَه ، ومن يَعْصف المظلوم من ظلمه ويبلِّغ السائل مُلتَمَسه ، ومن لَيس ثوب العفاف والتُّقَ فكان خير تَوْب لَيسَه .

نعمده على أصل جُودٍ غَرَسه ، وعارض سَوْء حَبَسه ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أزالت الشَّرْكَ وَعَتْ نَجَسَه ، ونشهد أن مجدا عبده ورسوله الذي أنبع الله من أصابعه عَيْنًا مُنْبَجِسه ، وآخضَرَّ العُودُ اليابسُ لمَّ لَمَسه ، وأضعف الوساوس ألمُختلَسه ، وآنتزع الحقَّ ممن بَخَسه ، وحماه الله مر الشيطان لما وُلِد فَلَ نَخَسه ، ونَوَّ رَ القَلْبَ الذي خيم عليه الضلالُ وطَمَسه ، وكان الشَّرْكُ قد آنْبَتَ في الأرض فطواه دينه وكَبَسه ، ومحاه ودرسه ، وجاء بالقرءان فطو بي لمن تلاه ودرسه ، وأنزل عليه : ﴿ وَآعَلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُمْ مِن شَيء فَأَنَّ لله نَحُسه ) صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه ما أو لج الله الله في النهار وغَمَسه ، وميَّ بنصف العدد من الثلث سُدُسَه ، وسلم تسليا كثيرا .

أما بعد ، فإن الشَّامَ هو عَقْدُ النَّظَام ، وأَجَلُّ ممالك الإسلام ، ومَعْدِنُ النَّصْرِ الذي بُرُوقِة تُشَام ، ومُسْتَقَرِّ البركات الوِسَام ؛ وعَسْكُره أفضلُ عَسْكُمْ في حسن الاعتزاء والاعتزام ، لا يَرْهَبُون الحِمَام ، ويخوضون لِحَجَ المَنُون بالحُسَام ؛ ونيابةُ السلطنة الشريفة به من أجَلِّ النيابات مقْدَارا ، وأكْرِمها آثارا ، وأعزَّها أنصارا ؛

إذ هو تِلْقَاء أوامرنا الشريفة المنطوية عليها أسرارُ البَريد، ومن عِنْدِه نتفرَع المهمات للقريب والبعيد، وعنه يَصْدُرُ البريد، وإليه يَرِدُ بكل ثناء جديد، ومنه يأتى إلى مسامعنا الشريفة بما تُريد، فلا يَحُلُّ دارَ سعادتها إلا من هو منصورُ سعيد، وذُو رَأْي سديد، وحزم حديد، وقد آخترنا لها بحمد الله كُفْأَها المعيد.

ولما كان فلان هو الضّارِى على العدا، وٱلغَيْثَ المتوالِى النّدى، والهمام الذى بَرَّد سيفَ عَرْمِه أبدا فلا يُرَى مُغْمَدا، وٱتَّصَفَ بحسن الصفات فما سَادَ سُدَى، وقد تجلت الهمالك بآرائه ورَايَاتِه ، وَشَاتِه ووَشَاتِه ، ورَوْضِ تَدْبِيره وطيبِ نَبَاتِه ، وحُسْنِ ٱعتاده فى خدمة مُلْكنا الشريف ومهِمَّاته ، إن ذُكرَتِ المُوالاة الصادقة كان رَاوِى مُسْنَدها، وحَاوى جَيِّدها، والآوى إلى ظلّها المَديد وطيبِ مَوْرِدها ، وإن ذُكرَتِ الشعجاعة كان زعيم كتائبها ، ومَظْهَرَ عجائبها، ولَيْتُ مَضارِبِها، ومُجَرِّد وَان ذُكرَتِ الشعباء وفارسَ جَنَائِها ، ومُطلِب أطلابها ومُنْجِع مَطَالِها ، ومُجَلِم عَيَاهِها – وقاضيها ، وفارسَ جَنَائِها ، ومُطلِب أطلابها ومُنْجِع مَطَالِها ، ومُجَلِم عَيَاهِها – آقتضى حُسْنُ الرأي الشريف أن يُعقد عليه لواء الاحتشام ، فى الشام ، وأن يُخَصَّ بالبركات ، المُخلِّصَة من الدَّركات .

فلذلك رسم بالأمر الشريف أن تفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالشام المحروس، على عادة من تقدّمه وقاعدته، وأن يكونَ داخلا فى نيابته الشريفة ما هو مضافً إلى الشام المحروس: من مَمَالِكَ وقِلَاع، ومُدُن وضِياع، وتُغُورٍ ومَوَانِي، وسَوَاحِلَ فى أَقَاصٍ وأدانى ؛ تفويضا ٱتَّسَقَتْ دُرَرُه، وأشرقت عُرَرُه، وتُلِيتُ آياتُهُ وسُورُه.

فَلْيُمَهِّد بالعدل أَكَافَ البلاد ، ولينظر بعين الرعاية والسَّدَاد ؛ وليَنشرُ لواء الإنصاف، لتكون الأممة تحت ظلِّه الضَّافي وإليه الحَقَّ مضاف. ولْيُدِرُ الأرزاق

من الأخلاف، وليأم بإقامة الحدود على شارب السُّلاف، وعلى السارقين بالقطع من خلاف ، وليستره في القتال والجهاد، ولياخُدهم من خلاف ، وليستعداد، وليعرف للأمراء منازلهم : فإنهم أركان وأعضاد، وأنصار وأنجاد، وأفياء دولياء دولينا الشريفة الماحون للقساد، وممّن نتجمل بهم المواكب ونتفطر بهم للعدا الأكباد ، والله الله في الشريف وإقامة مَناره، وتنفيذ ولتقطر بهم للعدا الأكباد ، والله الله في الشريف وإقامة مَناره، وتنفيذ كلمة أحكامه وإزالة أعذاره، والتهوي فهي أفضل شعاره، وقُرَّة أبصاره، والوصايا فهنه يُشرق هلاهما إلى أن يتم في إبداره، ويتكل بأنواره ، وهو عَني عن إكاره ، فغذ تقليدنا هذا باليمين ، والبَس من هذا التفويض المُلبس الأسنى الثمين ، وأخبار البريد المنصور فلا تَقْطَعها عنا، فهنه إلينا تَردُ أخبار البريد وإليه تَردُ المهماتُ مناً ، والله تعالى يخوله كُل يوم من إحساننا في الزيادة والحُسنى ، والخط الشريف أعلاه ،

#### الطبقة الثانيـة

( مَرَى يُكتب له تقليدُ شريفٌ فى قَطْع النصف بـ «المجلس العالى » وهو الوزير من أرباب السيوف، وهو بالجملكة الشامية على حدّ الوزير بالديار المصرية )

وهذه نسخة مرسوم من ذلك :

الحمدللهِ مُسَدِّدِ سهام الاَختيار، ومُسَيِّرِ الأُولياء إلى منازل العَلْياء مَسِيرَ الأَهِلَّةِ إلىٰ منازل الإَبْدَار؛ الذي جَدَّدَ نِعَما، وعدد كَرَما، وعلم مَوَاقِع الاَضطرار، إلىٰ مَوَاقِعِ الأَضطرار، إلىٰ مَوَاقِعِ الأُوزار، فَأَرسل إليها مَنْ تستهلُّ آراؤه ديمًا .

تحمده حمداكثيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتَّخِذْ صاحبًا ولا وزيرا؛ ونصلِّي على سيدنا مجد الذي عَمَّر الله به البلاد تَعْمِيرا، وأحسن بالعَــدْل تقريراً ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ظَاهَرُوه بالسيوف والأقلام كاتباً وأميراً ؛ صلاةً لا ينقطع تَوَالِيها، ولا تزال الآفاق نَتَنَا قَلُها وتَسْتَهْدِيها.

و بعد، فانَّ أولى من عَظُم شانَه، وكُرُم مكانُه، وثبت إمكانُه، وأُنبِتَ في مَنابِت الرماح قلمُه الذي هو ترجمانه، وبُسِطَتْ في تشييد الممالك يَدُه وأُطلِق لِسَانُه من كان علامة العِلْم، وغَدَا بالنشاط في كَبَرِه فَتِيَّ السِّنِّ كَهْلَ الحِلْم، الذي فاق جلالةً ونَسَبها، وآستعلى هِمَّةً وأدبا، وعُرفَ بالديانة التي طارصيتُها في الآفاق شرقا ومغربا، والهِمَّة التي سواء عليها أَحَلت قلمًا أم آنتضت قُضُباً.

ولما كنت أيًّا المجلس الفلانى \_ أدام الله تأييدك ، وتسديدك وتمهيدك ، وكبت حَسُودك ، وتسديدك وتمهيدك ، وكبت حَسُودك ، وضاعف صُمعُودك \_ أنت المعني بهده الماثر ، المنتقد على الانتقاد تزيد هذه الجواهر ، الدالة على السّبك خَلاصا .

فاذلك خرج الأمر الشريف أن تُوزَّر، وتُحْمَى مواردُ آرائك لَتُسْتَغْزَر؛ ويكونَ لك الحكم في المملكة الشاميسة عموما ، ونتصرف في معاملاتها مجهولا ومعلوما؛ على أكل قواعد الوزراء وأتمها ، وأجملها وأعَمِّها ؛ متصرفاً في الكثير والقليل ، والحقير والجليل؛ تَعْزل وتُولِّي مَنْ شيت ، وتَكْفي وتَسْتَكْفي من الرتضيت ، ونحن نُوصيك بالرَّفْق الذي هو أَخْلَق ، والعدل الذي تُسْتَدَرُّ به شُحُب الأموال وتُسْتَغْدق ؛ والحق فإن كل القضايا به نتعلق ، ويُمْنِ السياسة فإن الرِّياسة بها تكمل وتُعْدق ؛ وإياك والغرض الذي هو يَهْوي بصاحبه ، ويُرْديه في عواقبه ؛ وا تَقِ الله الذي لا تتم الصالحات إلا بتقواه ، واحذر أن تكون مع من ضلَّ سبيلة واتبع هواه ؛ واللهُ تعالى الصالحات إلا بتقواه ، وأحذر أن تكون مع من ضلَّ سبيلة واتبع هواه ؛ واللهُ تعالى المناء الله تعالى .

## الطبقة الثالفيية

( من يُكْتَبُ له مرسومٌ شريف، وهي علىٰ مرتبتين )

### المرتبـــة الأولى

(من يُكْتَبُ له فى قطع النصف وهو نائب قَلْعة دِمَشْق)

إن كان مقدَّم أَلْفٍ كماكان أوّلا ، كتب له بـ «المجلس العــالى » . أو طبلخاناه كما هو الآن ، كتب له بـ « الســامى » بغيرياء . وبالجمــلة فإنه يكتب له مفتتحا بـ « الحمد لله » .

وهذه نسخة مَرْسوم شريف بنيابة قُلْعة دِمَشْقَ المحروسة، من إنشاء المقر الشِّمَايِيّ ابن فضل الله رحمه الله ، وهي :

الحمد لله مُشَرِّفِ القِلَاع ، ومُصَرِّفِ رجالها في الامتناع ، ومُعَرِّفِ من جَادَلَها أَنَّ الشَّمْسَ عاليةُ الارتفاع .

نعمدُه حُدًّا يُشَنِّف الأسماع ، ويُشَرِّف الإجْماع ، وتُحَلِّقُ في صُعُودِه الملائكةُ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجو بها لمَل بَقِ من قِلَاع الكُفْر الاقْتِلاع ، وآسْتِعَادةً ما قرَّ معهم من قُرَّى فضاع من ضياع ، ونشهد أن سيدنا عجدا عبدُه ورسولُه الذي حَمَىٰ به دِرَّة الإسلام من الاَرْتِضَاع ، وصَانَ به حَوْزَة الحق أن تُضَاع ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه صلاةً دائمةً ما أُسْيِلَ لِلَيلِ ذَيْلُ واَمْتَذَ للشَّمس شُعَاع ، وسلم تسليماكثيرا .

وبعد، فإن للحُصُونِ حواضِرَ كَمَا للبِلَد، وحَوَاضِنَ تَضُمُّ بِقاياها ضَمَّ الأَمَّهَاتِ للأُولاد؛ ومَعَاقِد يعتصم من منَعَتِها للأُولاد؛ ومَعَاقِد يعتصم من منَعَتِها بِكُولاد؛ وقلعةُ دَمَشْق المحروسةِ هي التي تفتخر بقايا البِقاعِ بالاتصال

<sup>(</sup>١) لعله القلاع .

بَسَبَهِا، والتَّمَسُّك في الشدائد بذِّيل حَسَبِها؛ لأيُهتَدىٰ في السِّلْم والحَرْب إلا بَمَنَارها، ولا يُقْتَدىٰ في التسليم والامتناع إلا بآ تَارِها، ولا يُسْتِيَّ إلا بما يَفِيضُ علىٰ السُّحُب من فَيْض أَمْطارها؛ قد تَرَجَّلَتْ لَتُبَارِز ، وَتَقَدَّمَتْ لُتَنَاهِن ، وَدَلَّتْ بَقُوَاها فَمَا آحْتَجَبَتْ من سُجُوفِ الْجَبَل بِحِجَابِ ولا ٱحْتَجَزَت من الغام بَحَاجِز؛ بل أَلْقَتْ إلىٰ قَرَارِ المَاء حِجْلَهَا ، وأثبتت في مستَنقَع الموت رجلها ؛ وكَشَفَتْ للحَـرْبِ العَوَان قِنَاعها ، وأشعلت أُبْيَتُهُا من الذهب شُـعَاعها ، وأشغلت أفنيتُها البروقَ أن تُطَاوِلَ بِاعَهَا، أُوثُمَاوِلَ ٱرتفاعَهَا؛ قد جاورت قُبَّتُهَا الَّزْرَقَاءُ أَخْتَهَا السَّمَاء، وَجَاوَزَتْ بُرُوجِها مِنْطَقَةَ البُروجِ آعْتِلَاء؛ وهي مَعْقِلُ الإسلام يَومَ فَزَعِهِم، وأَمْرُ. تُلُوبهم أعادها الله من جَزَعِهم؛ وقد نزل العَدُوُّ عليها وَنَازَلها زمانا بَجُمُوعه وأَعَانَهُ عليه قَوْمٌ آخرون، وأَقْدَمُوا وتقــدّموا وهم مُتَأَخِّرون ؛ وطَاوَلُوها فكانت حَسْرَةً عليهــم ، ونَكَالًا لما خَلْفَهم ومابين يَدْيهِم؛ وَتُبَّتَ اللهُ بها أقدامَ بقِيَّةِ القلاع، وقَوْمَى بَعَزَائِمها إنْدَامَ من فيها علىٰ الأمتناع؛ وقَلْعـةُ الْجَبَل المحروسةُ و إيَّاها كَالْأَخْتَيْنِ ، وهي لهـا ثَانِيَـةُ ٱثْنَيْن ؛ وِكُلْتَاهُمَا لَكُرْسَى مُلْكُنَا الشريف منزلُ سعيد، ومَتَـنَزَّه يَوَدُّ صَفِيحُ الأفلاكِ لوَتَرَامَى إليه من مكان بعيد .

فلمًّا رسمنا بنقل من كان في النيابة الشريفة بها في مَنَازِلها من مكان إلى مكان، وقَدَّمْنَاه أَمَامَها كما يُهتر في قَادِمَة الرح السِّنَان ؛ وآتَّفَذْنا من بُرُوقِ عَزَائمه لبعض ثُغُورِها الضاحكة شَذَبا، ومن هممه ألمتَّصلة المَدد بها ما نَعُد منها إلى سَمَامُها سَبَبا وقتضى رأينا الشريف أن نُعول في أمرها المُهم، و برها الذي به مصالح كثيرٍ من ممالكا الشريفة تَتِم ؛ ونُعلَى مَشَارِفَها بمن تُضَاحِكُ البروق سُيوفُه في لَيْل كُلِّ نَقْع مُدَالَم ، و بَرَه الأسنة (؟) طَارِق الطَّيْف مُدَالَم ، ولا يُناخ لبادرة سيله في ذَرا، ولا يَقْدرُ معه أن يُله بوهو الذي لا تزعزع له ذُرا ، ولا يُناخ لبادرة سيله في ذَرا ، ولا يَقْدرُ معه

الأُسَـدُ أَن يَبِيتَ حول غَابِهِ مُصْحِرًا، ولا الطَّيْرِ أَن يُحَلِّقَ إليه إلا مَاسِعًا بَجَنَاحِه على الشَّرَى، ولا أَدْبَخَتْ إليه زُمَرُ الكواكب إلا تَقَاعسَت فلا تَسْتَطِيعُ السُّرَىٰ.

وكان فلان أهو حَامِي هذا الحِيلَ، ومَانِعَ ما يَعْلُو في النَّغُور من مَوَارِدِ اللَّيْ ، وغَيُورَ الحَيِّ فلا تَبْرُزُله إلا من عَقَائِل المَعَاقِل قاصراتُ الطَّرْف كَالدُّمَى ، وحَافِظ ما آستُودِعَ من مَصُون ، وآستُجْمِع من حُصُون ، وآستجهر من مَوارِد تَرِدُها من زَرِدِ الدروع عيون ، ويُفَرِق منها المجانيق سَحَائِب مُمُطرةً بالمَنُون ، فصَمَّمَ رأينا الشريف على آختياره ليوقل صَهْوة هـذا الجواد ، ويُوفّى ما يجب لهـذه العقيلة من مرتمق لحظ ومرتمی فؤاد ، ويجعث من الشغف بها عن أمل آمل أو مراد مراد ، ويُعجَب من عقيلتها المصونة أن أبراجها نَتَبرَّج وما لنُعْمَاهَا إنعامٌ ولا لسُعَادِهَا إشعَاد ،

فرسم بالأمر الشريف العالى المَوْلَوِى"، السَّلطانى"، المَلكى، الفلانى" ـ أعلاه الله وشرفه، وأدام فى الأرض ومَنْ عَلَيها تَصَرُّفَه ـ أن تفوّض إليه النيابة بقَلْعة دِمَشْقَ المحروسة : على عادة من تقدّمه وقاعدته، ومُقاربته ومُباعدته، وتَخَلِّيه ومساعدته، وكل ما جرت به العوائد فى رجائها و رجالها، ومالها ومآلها، وهـنه نيابة شريفه، وسَعَابة مُطِيفَه ، ونعمة تُقابلُ برعايتها، وتُكتم نَوَافِهُها بإذَاعَتها ، وتَقوى الله حلية عنقها، وحُلّة أفقها، وجَرْى الْجَرَّة إجلالا فى طُرُقها .

فعليك بحفظها لَيْلا ونهارا، وتَفَقُّدِ أحوال مَن فيها سِرًّا وجِهَارا؛ وقَتْحِ بابها وغلقها مع الشمس، وتَصَفَّحِ ما بها مر لِيْس، ونَتَبَّعِ أسبابها كما في النفس؛ والتَّصَدِّى للازمة الحدمة الشريفة في أبوابنا ألعالية ببابها، والأُخْذِ في أَدَوات حِفْظها مجامع أطرافها دون التمسك بأهدابها؛ والتَّجَسُّسِ علىٰ مَن يُلمِّ فيها جَفْنُهُ بكرِّى وما أثقله مناما،

<sup>(</sup>١) ليوقل ليصعد .

و إَنْزَامٍ كُلِّ وَاحْدٍ بِمَا يَلْزُمُهُ مَنِ الوَظَائِفُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، وَإِذْلَاجِهُ وَابْتَكَارِهِ ، ومن عليه في هـــذا المعقِل إشراف من شُرُفَاتِه أو تَسَوَّرُ علىٰ أسواره؛ وإظهــار الرَّهَج والصِّيتِ والسُّمْعة بِالآهتمام في كُلِّ ليلة بِزِفَافِ عَرُوسِها، وضَرْب الحَرَسِ لنواقيسها، والإعلانِ لصَبَاحِ الخَيْرِ لنا في صُبُحَاتِها والدعاءِ الصَّالِح في تَغْلِيسِها ؛ وصيانةٍ ما فيها من حَوَاصِل ، أو يصلُ إليها من وَاصِل؛ وما فيها من ذخائر، وما فى خَزَاءِينها العاليةِ من مَدَدِ البَحْرِ الزَّاخِرِ؛ وما تشتملُ عليه دَارُ الضَّربِ من أموالِ تُضْرَبُ للهبَات برَّسْمِنا ، وأموالِ الناس [التي] حُمِلتْ إليها لنُشَرَّفَ نقودُها باسمنا؛ وخزائن السلاح المنصورة وما يُسْتَكْثَرَ فيها من عَدد، وما يُسْـتَغْزَر من مَدَد، والْحَبَانيقُ التي تَخْطِرُ منها كُلُّ خَطَّارَة كَالْفَنِيقِ، وتَصْعَد ومرماها إلى السهاء كَأَنَّمَا تَخْطَفُه الطَّيْرُ أَوْ تَهْوى به الرِّيحُ في مكان سَحِيقٍ؛ شَائِلَة عَقَارِبُها ، آفلة بالأعْمَاركُوا كِبُها ؛ والحدُوج والقسيّ العَوَالِي وَتُضَيَّقُ صُـدُورَ الصِّفَاحِ . والبحريَّةُ وغيرهم من رجال هذه القلعة المحروسة من نجوم آفاقها، وغُيُومِ إِرْعَادِها و إِبْرَاقِها، ودِيمَها إذا أسبلت المسالمةُ ذيولهَا وأعوانها إذا شَمَّرَتِ الحَرْبُ عن سَاقِها . وبقيَّةُ المستخدَّمين وأرباب الصنائع الذين هم عمارة أوطانها ، وأمارةُ العنايةِ بها من سلطانها ؛ فكل ذلك مذخورٌ لمنافع الإسلام ، وما رِيشَ السَّهُمُ لأنَّه في كل ساعة يُرْمَىٰ ولا طُبِعَ السَّيفُ لأنه في كل بَارِقَة يُشَام؛ فاحفظ لأوقاتها تلك المَوَادُّ المذخوره ، والحُـنَظ هؤلاء الرجالَ فإنهم ظَهْرُ العساكر المنصوره ؛ وخُذْ بقلوبهم وأَوْصِـلْ إليهم حُقُوقَهم ، وٱجْمَعْ على طاعتِنا الشريفـــةِ مُتَفَرِّقَهُم وأَكْرِمْ فَرِيقَهُم ؛ ومنهم الماليكُ السلطانيةُ وهم إخْوَانُك في ولائنا ، والذين تَشْرَكُهم في آلائنا ؛ وبَالِغُ في حفْظ المعتَقَلين في سُجُونها ، ولفظ المعتقدين خلافا فى مكنونها؛ وَنَعْنُ نُعيذُها بالله ان نقول : تَفَقَّدُها بالترميم والإصلاح؛ وَلَكِنَّا نَامُرُكُ

أَن نُتعهَّدها بما نُتعهده من الزِّينِ المِلَاح؛ ولك مِنْ معاضدة مَنْ فى ذلك الإقليم، مَنْ لَكَ بَرَأَيْهِ طريقُ مستقيم ؛ ومَنْ تُرَاجِعُه فيها أشكل عليك من الأمور، وتَجِدُ به فى طاعتنا الشريفة نورًا على نُور، واتبع مَرَاسِمَنا المُطَاعة فهى شِفَاءً لمَا فى الصَّدُور؛ والوصاياكثيره، والله تعالى يجعلك على بَصِيره، ويتولَّاك بما فيه حُسْنُ السِّيره، وصَلاحُ السريره؛ والاعتاد .......

+ +

وهــذه نسخة مرسوم شريف بنيابة قلعة دِمَشْقَ المحروسة ، كُتِب بهـا لحُسَام الدين «لاچين الإبراهيميّ» من إنشاء الشريف شِهَابِ الدين، رحمه الله، وهي :

الحمد لله الذى صارب الحُصُون با نُتِضَاء الحُسَام، وزَانَ المُلْكَ بارتضاء ذَوِى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

نحده على أن جعل نعمنا لأصفيائنا وافرة الأقسام، وتشكره على أن أقبسل عليهم بأوجه إقبالن الوسام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لعُقُود إخلاصها آنتظام، ولسعود آختصاصها آلتئام، ونشهد أن سيدنا عدا عبده ورسوله الذي مَنحَه الإجلال والإعظام، ومَدَحَه بالإفضال والإكرام، ورجعه بمزايا الفضل على جميع الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بُدُورِ التمام، ورضى عن أصحابه الذين لهم صدْقُ الاعتزام، صلاةً ورضوانًا لها تجديدٌ ومزيدٌ وتأييدٌ ودوام، وسلم تسلما كثيراً.

وبعد: فإن آلاءَنَا لا تزال تَخْتَارُ الأكفاء، وآرَاءَنا لا تَبْرَحُ تمنحُ ذَوِى المناصحة الإصفاء، ونَعْاءَنا تُدِيمُ لملابسِ إجلالها علىٰ أُولى الخددَم الإفاضة والإضْفَاء، وتَفي بُوعُود جودها لمن أدام لمناهج المُخَالصة الاقتفاء .

ولما كان فلانَ هو الذي عُرِفَتْ له في مُهِمَّاتنا خِدَمُّ سالفه، وأَلِفَتْ منه همَّةُ عَلِيَّةُ خُصَّنه بكلِّ عَارِفَه، وخَوَّلناه نِعَمَنا الوَاكِفه، وأهَّلناه لاستحفاظ الحصون فساعده تَوَفُّوُ التوفيق وسَاعَفَه، ونقَّلناه في المالك فسار سِيرةً حيدةً اقتضت لمواهينا لديه المضاعفه \_ اقتضى حسنُ الرأى الشريف أن نَوْعَ محلَّة بأعنِّ القلاع، ونطلعة بأفقي سعدها أيْمَن إطلاع، ونندُبَه لضَبْطها فيَحْسُنُ له فيها الاستقرارُ ويُحمَّدُ منها له الاستيداع.

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ لا زالت صدقاتُه تُحَقِّقُ الأطاع ، وهِبَاتُه تُفيضُ ملابِسَها التي ليس لها ٱنْتِزاع \_ أن يستقرَّ في نيابة قلعة دمَشْق ... .

فليباشر النيابة بالقلعة المذكورة بَاذِلًا الآجتهاد، مُواصِلًا للعَزْم والسَّدَاد، عاملًا بالحَرْم في كلِّ إصدار وإيراد، كَافِلًا منها بحسن الاعتباد؛ حافظًا حَواصِلَها من الضّياع، مقررا أحوالها على أجمل الأوضاع؛ وليَا أُخُذ رجالها بالائتلاف على الخدمة والاجتماع، وليُحرِّضْهم على المبادرة إلى المراسيم والإسراع؛ وليُطالِع من أمورها بما يتعين عليه لأبوابنا العالية فيه المطالعة ويَجبُ لعلومنا الشريفة عليه الاطّلاع، وليراجعُ كافل الممالك الشامية بما جَعلنا لآرائه فيه الإرجاع؛ وليكن له إلى إشارته إصغاء واستماع، وإلى سبيل هَديه المقتفاء واتبناع، وليقف عند ما يتقدّم به إليه فبذلك يحصل له الرشد والانتفاع، والله تعالى يجددُ عليه سَوَابِغَ نِعمنا التي جادت بأجناس وأنواع؛ ويجردُ في نُصْرَتِنا حُسَامَه الذي من بأسه الأعداء ترَهبُ وتَرْتَاع، ويديمُ له وجميع الأولياء من صَدقات دَوْلَينا الشريفة الإمتاع؛ والخط الشريف أعلاه، حجة بمقتضاه؛ إن شاء الله تعالى .

+ +

وهذه وصية نائب قلعة أوردها في <sup>وو</sup>التعريف" :

وعليه بحفظ هذه القلعة التي زُقَّتْ إليه عقيلتها الْمُنَّعَه ، وجايَتْ عليه ســـافرة ودُونَها السماء بالسُّحُب مُقَنَّعَه ؛ وسُلِّمت إليه مَفَا يَبِحُها ، وخواتهم الثُّريَّا أقفال ، وأُوقدَتْ له مَصَابِيحُهَا، وُلْتَأْئِل البروق لا تُشَبُّ لقَفَّال . فليبدأ بعارة ما دَعَت الحاجة إليــه من تجــديد أبيتها ، وتشييد أقْبِيتها ؛ وشدّ عقُودها ، وعدِّ مالا يحصيٰ [ في الذخائر] من نُقُودها؛ [وتنبيه أعينُ رجالها والكواكبُ قد هَمَّتْ بُرْقُودهُا ] ، والأخذ بقلوب من فيها ، وَتَدَارُك بقية ذَمائهـم وتَلافيها ؛ وجَمْعهم على الطاعه ، وبَذْر الإحسان فيهم إذا عَرَفَ أرضًا تزكو فيها الزراعه، والتَّمادِي لهم : فَرُبُّ رجال تجزيٰ عن عِدَّةِ سنين في سَاعَه؛ وتَحْصِينِ هذا الحِصْنِ المنبع بما يُدَّخر في حواصله، ويُسْتَمَدُّ بعارة البلاد المختصـة به من وَاصله ؛ وما يكون به من المجانيق التي لا تُرْقَىٰ عَقَارَبُها ، ولا تُوقىٰ منها أقاربها ؛ ولا تُرَدُّ لهــا مَضَارب ، ولا يُكَفُّ من زُبَّانِي زَبَّا بيتَها كُلُّ ضَارب ؛ ولايُخْطئُ سَهْمُها، ولا يَخْفيٰ بين النجوم نَجْهَا؛ ولا يُعْرَفُ مافي صُنْدوقها [المقفل]، من البلاء المُرْسَل ، ولا ما في فَذها المُشَمَّر السَّاق من النشاط الذي لا يُحْسَل ؛ وغيرها من الرايات التي في غيرها لا تُشَــــــ ، ولسوَى خَيْرِها لا تُعْقَد ؛ وما يُرْمَىٰ فيها منالسهام التي تَشُقُّ قلبَ الصَّحْر، وتُبكّى خَنْسَاءَكلِّ فاقدة علىٰ صخر ؛ وكذلك قسيُّ اليد التي لا يَدَ بها ولا قبَل ، وكَنَائِنُ السِّهام التي كم أصبح رَجُلُ وبه منها مِثْلُ الحبل؛ وما يُصَان من اللَّبُوسُ ، ويعـــــ للنعيم والبُوسِ ؛ وما يمــــ من الستائر التي

<sup>(</sup>۱) الذي في °°التعريف° ﴿ وقناديل ﴾ •

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "التعريف" (ص ٩٥) .

 <sup>(</sup>٣) فى (التعريف) «من العدد والعدد واللبوس» .

هي أُسوارُ الأسوار ، ولمَعَاصِم عقائِل المَعـاقِل منها حِلَّى سِوى كُلِّ سِوار ؛ وهي التي تُلَاثُ نُثُمُها علىٰ مَبَاسِم الشُّرُفَات ، وتُضْرَبُ مُحَجِّبُها علىٰ أعالى الغُرُفات ؛ وسوىٰ هـــذا مما تعتصم به شوامخُ القلال ، و يُتَبَوِّأُ به مَقَاعد للقتال ؛ فكُلُّ هذا حَصِّلْه وحَصِّنْه ، وَآحْسبه وحَسَّنْه ؛ وأُعِدَّ منه في الأمْنِ لأوقات الشدائد، وآجْرِ فيه علىٰ شَأْوِ مَنْ تقدّم وزِدْ فىالعَوَائِد؛ وهكذا مأيِّدَّخُرُ من عُدَد أرباب الصنائع، ومَدَد التحصين المعروف بكثرة التَّجَارب في الوقائع، والأزواد والأقوات، وما لا يُزال يُفَكِّر في تحصيله لأجل بعض الأوقات ؛ وكُنْ من هــذا مُسْتَكْثرا ، وله علىٰ ما سواه مُؤثراً ؛ حتَّى لا تزالَ رَجَالُكُ مُطْمَئِنَّةَ الْخَوَاطر، طيِّبة القلوب ماعليها إلا الشُّحُب المَوَاطر؛ وأعمل بعادة القِلَاع فيغَلْق أَبْوَابِ هذه القلعة وفَتْحِها، وتَفَقُّد متجدَّدات أحوالهـــا في مَسَاء كُلِّ ليلة وصُبْحها؛ و إقامة الحَرَس، و إدامة العَسَس، والحذَارَ مَّن لعلَّه يكونُ قد تَسَوَّر أَو ٱخْتَلَس ؛ وَتَعَرَّفُ أخبارَ مَن جاورك من الأعداء حتى لاتزال على بصيره ، ولا تبرح تُعدُّ لكلِّ أمرٍ مَصيرَه؛ وأَقِم نُوَبَ الحَمَام التي قد لا يَجِد في بَعْضِ الأوقات سواه رَسُولًا ، ولاتَجِدُ غيرَه مخبرًا ولاسِواه مسْئُولًا ، وطالِعُ أبوابنا العالية بالأخبار ، وسَارعُ إلى ما يَرِدُ عليك منها من ٱبْتِدَاءِ وجَوَاب؛ وصُبَّ فكْرَك كُلَّه إليها وإلى ماتَتَضَــمَّنُه من الصواب .

#### المرتبة الثانية

(من المراسيم التي تكتب بحاضرة دمشق لأرباب السيوف \_ ما يكتب في قطع الثلث، وفيها وظيفتان)

الأولى — شَـدُّ الدواوينِ بدِمَشْقَ . وصاحبُهُ التحدّث فيا يتحدّت فيه شادّ الدواوين بالديار المصرية ، وقد تقدّم .

وهذه نسخة مرسوم شريف بشدُّ الدُّواوينِ بدِمَشْقَ :

الحمد لله الذى أرْهَفَ لمصالح دولتنا القاهرة من الأولياء ، سَيْفًا مَاضِيا ، وجَرَّد لمهِمَّات خِدْمَتِنا الشريفة من الأصفياء، عَضْبًا يَغْدُو المُلْك عن تَصَرُّفِه الجميل رَاضِيا، وجدّد السَّعود في أيامنا الزاهرة لمر. لاتحتاج هِمَمُه في عمارة البلاد المحروسة مُتَقَاضيا .

نعده على نعمه التى تستغرق المحامد ، وتستوجبُ الشَّكُو المستأنَف على الحامد ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحْدَه لاشريك له شهادة مُجاهِد لأعدائها ، مُجَاهِم لإعلائها ؛ ونشهد أن لا إله عبدُه و رسولُه أشرفُ الأنبياء قَدْرا ، وأَوَلُم فى الرتبة مكانة وإن كان انحرهُم عَصْرا ؛ صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نَهَضُوا بما أُمرُوا ، وعَمَرُوا الدِّينَ قبل الدنيا فلم تتمكن الأيَّامُ من [نقض] ما عَمَرُوا ؛ صَـلَاةً يتأرّج نَشْرُها ، ويتبلّج بشرُها ، وسلم تسليا كثيرا .

وبعد، فإن أولى من عُدِق به من مهماتنا الشريفة أعَمَّها نَفْعا، وأحْسَمُ ا في عِمارة البلاد وَقْعا، وأكْثَرُها لخزائن الأموال تَحْصيلًا وجَمْعا؛ وأجمعُها لمصالح الأعمال، وأضبطها لحواصل الهمالك التي إذا أعد منها جِبَالًا تَلاَ عليها لِسَانُ الإنفاق: (وَيَسْأَ لُونَكَ عَنِ آلِحُبَالِ) مَنْ زانت عَرْمَه نَزَاهَتُه، وَكَمَّتُ قُوَّتَه في الحَقِّ خِبْرَتُه ونباهته ؛ وكان من أولياء دولتنا المُعَدِّين لشد أركانها، وإشَادَة بُنْيانها ؛ والنَّهُوضِ بمصالحها المتنوعه، ونَشْرِكُمةٍ عدلِها التي تَغْدُو بالأدعية الصالحة مبسوطة و بالأثنية العاطرة مُتَضَوِّعَه .

ولما كان فلان هو الذي أُشِيرَ إلى مُحَاسِنِه ، ونُبَّهُ عَلَىٰ إبريز فَضْله الْمُظْهَر من معادنه ؛ مع صَرَامَةٍ تُخِيفُ اللَّيُوث ، وَنَزَاهَةٍ تُعِين علىٰ عَمَارَةِ البلاد الغُيُوث ؛ وخِبْرَةً يإظهار المصالح الخفية وَفيَّه، وبإبراز معادن الأموال من وجوهها الجليَّة مَلِيَّه ؛

وَمَعْرِفَةَ تَعُمُّ البلادَ بِينِ الرغبة والرهبه، وتجعل مَثَلَ ما يُودَعُ فيها بالبركة والنماء مَثَلَ حَبَّة مَ التَّاتَ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُذْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّة \_ آفتضت آراؤنا الشريزةُ أَن نُنْبَةً على حسن آعتنائنا بأمره ، وآعتادنا بما قدّمه من أسباب إسناء رُتبته ورفْعة قَدْره ، فلذلك رسم \_ زاد الله في علائه \_ أن يفوض إليه ... ... ... ... ... ...

فليبا شرذلك مُظْهِرًا من مصالح الدولة القاهرة ما كان في ضَمِير كَفَايَتُه مَكْنُونًا ، مُبْرِزًا من تثمير الأموال وتَعْمير الأعمال ما يُحَقِّقُ به : من خصب البلاد بمشيئة الله تعالىٰ ماكان مظنونا؛ مُوَالِيًا إلى الخزائن المعمورة من حُمُول تدبيره ما يُمْسِي به طَائِرُ تَصَرُّفه ميمونا، وسَبَبُ توقفه مأمونا . ولْيَكُنِ النَّظَرُ في عِمَــارَةِ البلاد هو المهِمَّ المقدّم لَدَيْهِ ، والأَمْسَ الذي يتعـينُ تَوَفَّرُ آهمامه عَلَيْه ، فَلْيَجْتَهِدْ في ذلك آجتهادًا يَظْهَرُ أثرُه ، ويُجْنِيٰ ثَمَرُهُ ، ويُحْدَد ورْدُه وصَدَرُه ؛ ولتفرّعُ عنــه أنواعُ المصالح ، وتَبَرَبُّ عليه أسبابُ المَاجِج؛ وملَاك ذلك بَسْطُ المَعْدَلَة التي هي خيرٌ للبلاد من أن تُمْطَرَ أربعينَ يوما ، وَآعَتَادُ الرِّفْقِ الذي لا يَضُرُّ معــه البَّاسُ قوما ، ولا يجلِّبُ عَلَىٰ فاعله مع الحزم لَوْما ، ولا يَطْرُد عمنْ أَنَمَه العَــدْلُ في مهَاد الدَّيْةَ نَوْما ، ولْيَصْرِفْ إلى ٱسْتَجْلَاب الأموال ومُوَالَاة حَمْلها همَّةً ناهضَه، وعَزْمَةً إلى ماقرُب ونَأَى من المصالح رَا كَضَه، وَةُوَّةً بأسـباب الحَرْمِ آخِذَةً وعلىٰ أَعَنَّـةِ التدبيرِ قَابِضَـه ؛ وفيما خَبَرْنَاهُ من عزائمه المشكوره، وسِيرته التي ما بَرِحَتْ بين أولياء دولتنا القاهرة مَشْهُوره ؛ ما يُكْتَفَىٰ به عن الوصايا الْمُؤَكَّدَه ، و يُوثَقُ به فيما ءُدقَ به من الأمور المسدّده ؛ لَكِنْ تقوَى الله تعالىٰ أَوْلَى الوَصايا وأوّلُمُا ، وأحقُّ ما تُلِيَتْ عليه تَفَاصيلُها وجُمَلُها؛ نَلْيقدِّمْ تقوَى الله بين يديه ؛ ويجعَلْهَــا الْعُمْدَةَ فيما ٱعتُمد فيــه عليه ؛ بعـْــد الخط الشريف أَعلاه الله تعاليٰ أُعلاه .

الوظيفة الشانية ــ شــ ت المهِمَّات ، وصاحبها يَتحدَّثُ فيها يُطْلَبُ للأبواب السلطانية من المستعملات وغيرها ، وقد ذكر في "التثقيف" أنَّ عادته أن يكون مقدّم ألْف .

وهذه نسخة توقيع بشدّ المهمات بدمشق ، وهي :

الحمد لله الذى شَدَّ عُرَا المَصَالِح من الأولياء بكل ذى أَيْد، وكُلِّ مَنْ هو فَى الله عَمْرِو من زَيْد، ومن له تدبيرُ كُمْ أغنى افتناصه لشوارد الأمور عن حِبَالَةٍ صَيْد.

[وبعد] فإن أحق من آستُخلِص لآستخلاص الأموال ، وآختير لصّونها من الآخترال وحِفظها من الآختلال ، وأُهِّلَ قَلَمُهُ وَكَلِمُهُ : هذا للتمثيل وهذا للامتثال ، وفُوِّضَ إليه التَّصَرُفُ في الترغيب والترهيب ، والآجتهادُ في التَّميز والتَّخرير والتَّوفير إذ كُلُّ مجتهد مُصِيب من آشتهر بأنه ذُو حَرْم لا يَني ، وعَنْ م عن المصالح لا يَنْنَي ، واحتفال بالأحوال التي منها نُكُرُ لمن يَجْنِي وشُكُرُ لمن يَجْتَنِي ، وله نَباهَةُ يدرِكُ بها كُلُ واحتفال بالأحوال التي منها نُكُرُ لمن يَجْنِي وشُكُرُ لمن يَجْتَنِي ، وله نَباهَةُ يدرِكُ بها كُل إيها مِ وكُل إبهام ، ويطلع [بها] على فلتسات ألسنة الأقلام ، ويفهم بها مقاصد عَلَّ من هو من الحِنَة في كل واد يَهِيم ، ولا يحفي عليه جَرَائِرُ الحَرَائد ولا نَجَازِي الحَنَازِي بها وهو الأنقى ، ولم يأت قساوةً يكون بها هو المُنبَتَّ الذي لا أَرْضًا قطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى ؟ وكم ساسَ الأمورَ ودَبَّها فأحسنَ فيها السياسة وأجَمَل لا أَرْضًا قطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى ؟ وكم ساسَ الأمورَ ودَبَّها فأحسنَ فيها السياسة وأجمَلَ التحدير ، واستخرج [ الشَّيَ الكثير] بالتخويف اليسير ؛ حتَّى جمع حُسْنَ تَدْبير واستع حَسنًا وأحسَنَ صُنْعا .

<sup>(</sup>١) زدنا هذه اللفظة للزومها واستقامة الكلام بها · فتنبه ·

ولما كان فلان هو لهذا الأمر الجَلِيلِ الْمُسْتَرْعَىٰ، واَسْمُهُ فَى أَوْلَ مَدَارِجِ التَّنْوِيهِ والتَّوْيِل خَيْرُ مُسْتَدْعَىٰ، وفيه من جميل الأوصاف ما يُرضى حسن الاقتراح وقد خَبَر أمور الكَتَبه، وقد عَلَمَ من أحوالهم ما هو أحْرَىٰ لهم بالتَّجْرِبه، وعَرَفَ خَفَايا المعاملات معرفة تامَّه، وأحاط بجزئيات الجهات وكُلِّيَّاتِها إحَاطَة خاصَة وعَامَّه للعاملات معرفة تامَّه، وأحاط بجزئيات الجهات وكُلِّيَّاتِها إحَاطَة خاصَة وعَامَّه مَ التصىٰ حُسْنُ الرَّامِي النَّيْف، أن رسم بالأمر الشريف لا بَرِح يَشُدُّ عَضُدَ كلِّ مُهَمَّ مِن الأولِياء بِأَنِي المُنيف، أن رسم بالأمر الشريف لا يَكِلُ مصاحةً إلى حزم ذي حزم مُهمَّمً من الأولياء بِأَنِي كل عَنْم، ويجعلُ له سلطانًا لا يكلُ مصاحةً إلى حزم ذي حزم أن يفوض إليه شدّ المهمات بالشام المحروس .

فلْيَضْ بِطِ الأمورَ ضَدِّعًا مُسْتَوْعِها ، ولْيَنْتَصِبْ لذلك آ نَتِصَاباً مُتَرَبّا ، ولْيَحْتَرِ ذَ مُنَفِّ لَمَّا ومُصْرِفا ، ومُسْرِعا ومُسْتَوْقِفا ، ومَتَى ظهر حَقَّ يَهْسَكُ به تَهَسُكَ الغَوِيم ، ولا يُحَابِ فيه ذَا بَأْسِ قَوِيٍّ ولا ذَا مَنْهَ إلى المَنْع والدَّفْع غيرِ قَوِيم ، وما مِنْ جِهَة ولا يُحَابِ فيه ذَا بَأْسِ قَوِيِّ ولا ذَا مَنْهَ إلى المَنْع والدَّفْع غيرِ الحقِّ منجَّا عرب تَرُويج الا ولها شروطً صَوْبَ الصَّوَاب ، ولا يعتمدُ على غيرِ الحقِّ منجَّا عرب تَرُويج الحَمَّاب ، ولتَكُن الجمولُ مُسَيَّره ، والمتخرّجات مُتَوفِّره ، وجهات الحَاصِ مقرّره ، الحَمَّاب ، ولتَكُن الجمولُ مُسَيَّره ، والمتخرّجات مُتَوفِّره ، وجهات الحَاصِ مقرّره ، إذ الشَّان لا يُنتَظُرُ هم نظرة الى ميسَرة ، فإنهم سُوسُ المعاملات ، وكواسِرُ الجهات ؛ ومنهم يُحفظ أو يُضَاع ، وبهم يترق أو يَنْحَظُّ الارتفاع ، وجهاتُ المُقطّعين الواجبُ له أن يجعل عليها واقيةً باقيه ، ولتُحْمَ هم حَتَّى لا يتطاول إلى ذروتِها الواجبُ له أن يجعل عليها واقيةً باقيه ، وليَصْرِف وجهه بحفظه إلى مراقبة آمندادُ الأيدى الخُتَرَلة ولا خُطَا العُدُوان الرَّاقِية ، وليَصْرِف وجهه بحفظه إلى مراقبة من في باب الشَّدِ من مُقَدِّمين ومن رُسُلٍ يأكلون أموال الناس بالبَاطِل ، ويَغِيغُون العام والخاص ، وكل منهم يروم الغناء وهو رَقَّاص . الآجِل بالعَاجِل ؛ ويُغِيغُونَ العامَّ والخاص ، وكل منهم يروم الغناء وهو رَقَّاص .

هــذه زُبْدَةُ مِن الوصايا مُقْنِعَه ، وعَزَمَاتُ غَنِيَّة عن تكثيرٍ في القَوْل أو تَوْسعَه ؛ والله تعالى يكونُ له ويُعينُه ، بمنه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

### الصينف الثاني

(من الوظائف بدمشق الوظائف الدينية ، وجميع ما يكتب فيها تواقيم ، وهي على مرتبتين )

### المرتبـــة الأولى

(ما يكتب في قطع النصف بـ «المجلِسِ العَالِيّ بالياء» مفتتحا بـ «الحمد لله») وبذلك يُكتَب للقضاة الأربعة بحاضرة دمَشْق .

وهــذه نسخة توقيع بقضاء قضاة الشافعيــة بدَمَشْقَ المحروسة، كُتِبَ به لقاضى القضاة «بهاء الدين أبى البقاء السُّبكي» وهي :

الحمد لله الذي أَقَرَّ أحكام الشَّرع الشريف، في أيامنا الزاهرة على أكل القواعد، وأمَّل مَدَارَ الحُكم المَّنيف، في دولتنا القاهرة على أجمل العوائد، وأمضى فَصْل القضاء في مَمَالِكا الشامية بيد إمَامٍ غَيَتْ فَضَائِلُه عن الشواهد، وَأَمَّنه الأَّبِمَّةُ القَضَاء في مَمَالِكا الشامية بيد إمَامُ المَّلة منه بجُاهِر في الحق مجاهد، مُسَدِّد في الدِّين القوائد، وعُدقت أحكامُ المَّلة منه بجُاهِر في الحق مجاهد، مُسَدِّد في الدِّين سَهْمَ آجْتَهَادٍ رَمَى به شَاكِلة الصَّواب عن أثبت يَد وأشد سَاعِد .

نعمده على نعمه التي حَلَّتْ مَنَاصِبَ الدين في ممالكنا الشريفة بأَ كُفَائِها، وعَلَّتْ رُتَبَ العلم في دَولتنا القاهرة باستقرار من جَعَنَه فَضَائِلُه غَايَة آختيارها ونهاية آصطفائها، ودَلَّتْ على آعتنائنا بتنفيذ أحكام مَنْ أَنْعَبَتْ سِيرَتُه الجَمِيلَةُ مَن سَهِد في آتباعها وجَهَد في آقتفائها، ونشهد أن لاإله إلا الله وحُدَه لا شريك له شهادة لا تزار أعلائنا بها تَذْتَصِر، وأيامنا على الجهاد لتَكُونَ كَلِمَتُها هِي الْعُلْما تقتصر، وأفلامنا لنشر دَعْوَتها في الآفاق تُشهِبُ ولا تُوحِرُ وتُطْنِبُ ولا تَحْتَصِر، ونشهد أن ها عَدا عبدُه و رسولُه أشرفُ من قَضَتْ أمَّتُه بالحقّ فعَدلَت، وتلقّت عنه أحكام مليّه عبدا عبدُه و رسولُه أشرفُ من قَضَتْ أمَّتُه بالحقّ فعَدلَت، وتلقّت عنه أحكام مليّه

فَفَاقَتُ بِذَلِكَ الأُمْمَ وَفَضَلَتُ ، وحَكَمَتْ بما أَرَاهَا اللهُ مَن شِرْعَتِهِ فِمَا مَالَتْ عن سَنَيهِ اللهِ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه الذين أَسْلَمُوا لله فَسَلِمُوا ، وعَمِلُوا في دينِ اللهِ بما عَلِمُوا ، وبَذَلُوا النفوس في طاعته في آستكانُوا لِمَا أَصَابَهُم في سَيِيلِ اللهِ وَلا أَلْمُوا ، صلاةً نؤدى بها من أمر الله المُفترَض ، ونُرْغِمُ بإقامتها الذين في سَيِيلِ اللهِ وَلا أَلْمُوا ، صلاةً نؤدى بها من أمر الله المُفترَض ، ونُرْغِمُ بإقامتها الذين في قلوبهم مَرض ، وسَلَمَ تسليما كثيرا .

وبعــدُ ، فإن أَوْلَىٰ من تَنقَّل في رُتَبِــهِ السَّنيَّه، ووُطِّدَتْ له بمِصْر والشَّامِ قواعدُ سيرته السَّريَّه ؛ وأَطْلَقَتْ جِيَادُ البَّرَاعَةِ في إمضاء حكمه في المملكتين مَثَّ انِي أَعِنَّمَا، وأنطقتْ صَعَادُ البَرَاءَةِ في إعلاء بهائه فيهما [ألسنة] أسنَّتِها؛ وَأَرَدْنَا أَن نَرُدَّه إلىٰ أَعَنِّ المَالَكَ عَلَينَا لِنُقَرَّ عَيْمًا، وَقَصِدْنَا أَن نُعِيدَه إِلَىٰ رُتْبَتِه بِهَا لِنُوَفِّى باستعادته دَيْمًا؛ وآخترنا أَنْ نَجِدُدُ لَمَذُهُ الوظيفَةُ سَالِفَ عَهْدُهُ ، وأَنْ نُرِيَّهُ ٱعتناءَنا بأمْرٍ مَنْصِبِهِ الذي لم يَلِهِ مثلًه من الأئمَّةِ من بعده ؛ وعلمنا أنَّ الديارَ المصرية قد آختصت بفضائله زمنًّا طويلا ، وأَن البلادَ الشَّاميَّةَ قد أَلِفت من أحكامه ما لم تُرِدْ به بَديلا ــ من ظَهَرَتْ فَضَائِلُهُ ظُهُورَ نَعْيَهِ ، وتَهَادَتْ فَوَائَدَه رِنَاقُ الآفَاق: من علماء زمانه وأَتمة وقته، وعُلِمَتْ أوصافُ الصُّدُورِ الأُوَى مِن علْمِهِ ووَرَعِهِ وسَمْتُه ؛ ونَشَرَت الأيامُ من عُلُومِهِ ما لم يُطْوَ بل تُطْوَى إليه المراحل ، وَنَقَلَت الأقلامُ من فُنُونِه ما يُرْوَى فَيَرْوَى به السَّمْعِ الطَّامِي وَيَغْصِبُ بِهِ الفِكُرُ المَاحِلِ؛ وأَلْفِتِ الأَقَالِيمُ مِن حُكْمِهِ مَا غَدَتْ بِهِ بين مسرورٍ بإشْرَاقِه، ومُرَوّعٍ بفِرَاقِه، فِنْ أَقْضِيَةٍ مُسَدّدَه، وأحكامٍ مُؤَيَّدَه؛ وأقوالِ مَنَرَّهَةٍ عن الْهَوَىٰ، وأحوالِ صادرةٍ عنْ زَهَادَةٍ مُعْكَمَة القواعدِ ونزاهةٍ مُجْتَمِعَةِ القُوَىٰ؛ و إَصَابَةٍ دالَّةٍ علىٰ ما وراءها من عَلْمٍ ووَرَعٍ ، و إِجابةٍ في الحقِّ تَحْيَا بها السُّنَنُ وَتَموتُ البِدَع، وشدَّةٍ في الدِّينِ تَصْدَعُ في كل حُكْم بالحقِّ وإن صَدَع؛ وعَدْلِ لا يُسْــــَالَانُ

جَانِيهُ ، وحَرْمٍ لا يُسْتَرَقُ صَاحِبُه ، ولا يُسْتَنْزَلُ رَا كِبُه ، وقُوَّةٍ فِى الحَقِّ تمنع المُبْطِلَ من الإقدام عليه ، ولِينٍ فِي الله يُفْسِحُ اللحِقِّ بَجَالَ القَوْلِ بين يديه ، وبَجَالَسَ غَدَتْ بالعِلْمُ طَيِّبَةَ الأَرْج ، وفَضَائِلَ يُحَدَّثُ فيها عن مواد فكره عَن البَحْر ولَا حَرج ، وَبَدائِع تَضْرَبُ إلىٰ استماعها أَ ثَبَادُ الإبل ، وبَدَائِهَ تَهْرَمُ الأيامُ وعُمْر شَبَابِها مُقْتَبِل .

ولماكان المجلس العاليُّ \_ أدام الله نعْمَتَه \_ هو الذي ورَدَ على أبوابنَا العالية ونُورُ وَلَائِه يَسْعَىٰ بِينَ يَدِّيْهِ ، وصَدَرَ الآنَ عَنْها وُحَلَلُ آلَائنَا تَضْفُو عَلَيْه؛ وأقام في خدمتنا الشريفةِ مَعْدُودًا في أكرِمٍ مَنْ بها قَطَن، وعَادَ إلى الشَّامِ مجموعًا له بين مُضَاعَفَةِ النِّعَم والعَوْدِ إلىٰ الوَطَنِ . وهو الذي تختال به المَنَاقب ، وتَخْتَار فَضْلَه العواقب؛ ويُشْرِقُ قلمُ عَالَفَتَاوَىٰ إشراق النَّهَارِ ، وتُغْدِقُ مَنَا فَعُه إِغْدَاقَ السُّحُبِ بِالْأَمْطَارِ ، وتُحْدِقُ الطَّلَبَـةُ بِهِ إِحداق الكِمَامَة بِالثَّمَرِ والهَالَات بِالأقْبَارِ ؛ وهو شَافِي عِيِّ كُلِّ شَافِعِيّ ، ودَوَاءُ أَلَمَ كُلِّ أَلْمَى ؟ طَالَكَ جَانَبَ جَنْبُه المضاجعَ سُهَادا ، وقَطَعَ الَّلِيلَ ثم ٱستمده لَمَدِ فَتَاوِيهِ مِدَادًا ؛ وجمع بين المَذْهَبَيْنِ نظرًا وتقليدًا ، والمُذْهَبَيْنِ من القَوْلَيْن قديمًا وجديدا؛ وَسَلَكَ جميعَ الْطُرُقِ إِلَىٰ مَدْهَبِ إِمَامِهِ ، وَمَلَكَ حَسَانَهَا فَاسْفَرَ لِهِ كُلُّ وَجْهِ تَغَطَّى مَنْ أُوراق الكُتُب بِلِثَامِه ؛ وَٱنْفَتَحت بِفَهْـمه للتصانيف أبوابٌ شَـغَلَت «القَفَّالَ» أَقْفَالُهَا، ونَفَحَتْ [له] نَفَحَاتُ ما «للَّاوَرْدِيّ» مِثَالُهَا، ومَنَحَت حُلَلا يَفْخُرُ «الغَزَالِيّ» إذا نُسِجَ عَلَىٰ مِنْوَالِهِ سِرْ بَالْهَا؛ فلو أدركه «الرَّافِعِيُّ» لشَرَح والوَجِيزَ ، من لفظه ، وأَمْلَىٰ أحكامَ المَذَاهِب من حِفْظه ؛ وصَــدَّرَ المســائل بأقواله ، وأَعَدُّ لكُلِّ سُؤَالٍ وَارِدٍ تُحَبِّةً من بَحْثِهِ وبُرْهانًا من جِدَالِهِ ؛ فَلَه في العِـلْمِ المُرْتَقَى الَّذِي لا يُدْرَك ، والمنتَهَىٰ الذي لا يُنَازَعُ في تَفَرُّدِه ولا يُشْرَك ، والغايَةُ التي أحرزها دون غيره فلولا المشقةُ لم تُتْرَك؛ وهو الذي ما زال بهذه الرتبة مَليًّا، و بمَـا عُدِقَ بذِمَّتِه من أحكامها وَفَيًّا، وبكلِّ مأيْضِي الْخلِيقَةَ عنه من أحوالها قائمًا وكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وبأعْبَائِها مُسْــتَقِلًّا من حينَ منحه آلله العلم نَاشئًا وآتَاهُ الْحُكُمَّ صَبِيًّا . وما بَرِحَ تدعوه التَّقْوَىٰ فَيُجِيبُها، ويترك مالا يُريبُ نفْسَه تنزيهًا عمَّا يُرِيبُها، فكمْ فِحَدَّ بالبِلَاد الشَّامِيَّة من علمه عُيُونا ، وغَرَسَ بها من أَفْنَان فَضْله نُنُونا ؛ وكان لها خَيْرَ جَارِ ترك لهـــا ماسوَاها ، وأ كُرْمَ نَزِيل نَوَىٰ بالوصول إليها مَصْلَحَةَ دِينِهِ فلم يُضَمِّعِ اللهُ له نِيَّتَـه التي نَوَاهَا؛ وأَلِفَ قَوَاعِدَ أَهْلِهَا وَعَوَائِدَهُمْ ، وَعَرَفَ بِحُسْنِ ٱطلاعه ما جِبْـل الله عليــه غَائِبَهُم وشَاهِدَهُم ؛ وعَذُوهُ من النُّعَم المقبلة عليهم ، وٱقْتَـدَوْا في عَحَبَّتِه بالذين تَبَوَّءُواْ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُعِبُّونَ مَنْهَاجَرَ إِلَيْهِمْ؛ ثم تَدِمَ إلىالِّديار المصرية وماكان قُدُومُه إلا علينا، ووَفَدَ إليها بُحُسْن مَوَدَّته ومحبته الَّلتَيْن ماوفَدَ بهــما إلا إلينا ؛ فرأينًا منه إِمَامًا لاَيُحُكُّمُ في توليته الحكمَ بالهوى، ولا يُنْوَى في تقليده القضاءَ غيرُ مصلحة المسلمينَ ـ « ولِكُلِّ آمْنِي مَا نَوَى » ؛ وهو \_ بحمد الله \_ لم يَزَلْ بقواعد هذا المَنْصِب خَبِيرا ، وبعوائد هــذه الرتبة بَصِـيرًا ، وبإجرائهـا عَلىٰ أكل السُّنَن وأوضح السَّنَن جَديرا ، وبإمضاء حُمَّم الله الذي يُحَقِّقُ إيجادُ الحَقِّ فيه للأمة أنَّه من عند الله ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ؛ مع ماتكابت به فضائِلُه من الوقوف مع الحَقِّ الْمُبِينِ، والتَّحَلِّي بالوَرَعِ المَتِينِ، والتَّخَلِّي للعبادة التي أصبح مَنِ ٱتصف بها مع النَّبِيِّن والصِّدِّيقِينَ والشُّهَداء والصَّالِحِين .

فلذلك رسم بالأمرالشريف الأشرفي الناّصري لازال عَلَمُ العلْم في أيامه مرفوعا، وَأَلَمُ الجُهُلِ بِمَا خص الله به دولته من الأئمة الأعلام مدفوعا \_ أن يفوض إلى المشار إليه قَضَاءُ القضاة الشافعيَّة، ونظرُ الأوقاف بدمشق المحروسة وأعمالها بالبلادالشامية، وما هو مضاف إلى ذلك من الصدقات والتّدار يس والتصدير وغير ذلك، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته ومعلومه .

فَلْيُقَا بِلْ هَذَالتقليدَ السعيدَ بيد زِيدَ فَى الْحَقِّ تَمَكُّمُهَا ، وعَلَى الْحَيرَ تَمَرُّمُا ، وفى العَدْلُ الله تعالى بحسن المعاضدة على الحق فُوَّتُها واحتياطُها ، وبُمِّض على ما أُلِفَ من سيرته التي زان العلمُ أوصافها ، وزان الورَّعُ التَّصَافَهَا ، وحَلَّى العَدْلُ مَفَاخِها ، وأحيا التَّقُ مَآثِها ، وتناقلت رِفَاقُ الآفاق أَحْكَامَها ، واستصَعَبَتْ من هَاخِها هُواحْيا التَّقُ مَآثُرها ، وتناقلت رِفَاقُ الآفاق أَحْكَامَها ، واستصَعَبَتْ من هذايا هُدَاها ما تُتُحفُ به حُكَّامها ، وفيها نُعت من عاسنه ما يُنْنِي عن الوصايا المجدّدة ، هدايا هُداها ما أَتُحفُ بله حُكَّامها ، وفيها نُعت من عاسنه ما يُنْنِي عن الوصايا المجدّدة ، والإشارات المردَّدة ، لكن الذكرى بتقوى الله تنفع المؤمنين ، وتَرْفَعُ المُتَقِين ، وتجع مصالح الدنيا والدين ، فلْ يَجْعَلْها خُلُقَه ما استطاع ، ولْيَرَ حُكْمَها هو الحُمْ المتبع وأمْرَها هو الأمْر المُحاع ، والاعتاد ..... رابع عشر المحرم سنة مس وسبعين وسبعائة ،

قلتُ : ولم أقف على تفويض لقَاضٍ من كتابة من تقدّم سوى تفويض واحد، من إنشاء المقر الشّمابيّ بن فضل الله، كتبه لفاضى القضاة «شهاب الدين بن المجد عبد الله » بالشام المحروس، على مذهب الإمام الشافعيّ. وهذه نسخته :

الحمد لله على التَّمَسُّكِ بشرائعه، والتَّنسُّكِ بذَرَائِعه، والتَّوَسُّلِ إلى الله بتأييد أحكام شارعه، والتوصل به إلى دينٍ يُقطَع به من الباطل أعْنَاقُ مَطَامعِه .

نحمده حمدًا يأخذ من الخَيْر بَجَامِعِه ، ويُضَاهِى الغَامَ فى عموم مَنَا نِعِمه ، ويُبَاهِى السيف بقلم الشرع فى قَهْرِ عاصِمه وحماية طَائِعِه ، ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تؤدّى للإيمان أمَانَة وَدَائِعِه ، وتَهْدى إلى صِيَانَة مَشَارِعِه ، وتقيمُ من العلماء كُلَّ شِهَابٍ تُقْسِم الأنوارُ بلوَامِعِه ، وتُقْسِم الأبصارُ ببدَائِعِه ، وتَجُولُ من صدره الفسيح ونتَجَوَّلُ فى شوارعه ، وتُرْهِف منهم للحكم العزيزكُل قَلْمَ للهُمُ السهمَ على مَوَاقِعِه ، ويُنتِه الرُّم من مَقَاتِل الأعداء على مَوَاضِعِه ، ويَسْرى يَدُلُ السهمَ على مَوَاضِعِه ، ويَسْرى

غَمَامُه إلى الأعداء بصواعقه وإلى الأولياء بهوامعه ؛ ونشهد أن سيدنا مجدا عبده ورسوله الذي أسعد الأقمة بطالعه ، وأصْعَدَ الأئمة في مَطَالِعه ، وأسْعَفَ الملّة بما أبق الله فيها من حسن صنائعه و يُن طلائعه ، ومن شَرِيعته التي أمِن حَبْلُها الممدودُ من جذب قاطعه ، وكُفِي شَرَّ قاطعه ، صلاة [ نتوالى من جذب قاطعه ، وكُفِي شَرَّ قاطعه ، وسلم تسليا كثيرا .

وبعد، فإن الله لَمَّا أقامنا لحماية شَرْعه الشريف أَنْ يُسْتَبَاحَ حَمَاه، أُوبُيَاحَ لأحد من حُكَّامِه أَن يركب هواه، أو يَتَعَدَّى حُدُودَه في شُخطه أو رضّاه، أو يُحدث في أمره ما ليس منه إلا أن يكون رَدًّا على سِوَاه \_ [جعلنا] نُجَدُّ على إقامة مناره أن يُطْمَس ؛ وإدامة مَبَارُه أَنْ يُقْلَعَ مَنارُها أُو يُبْخَس ؛ ٱستدامةً لنا بيس حُكَّامِه ، وتأييد أحكامه ؛ لأنَّه سَعَائِبُ أَنْوَاءٍ يَعَمُّ الربيعَ رُبُوعُهَا ، ومِشْكَاةُ أَنوارٍ يُكَاثِرُ الصَّبَاحَ لُمُوعُها ، وأَفَاوِيتُى وَفَاقِ تُنِم بِهِ الأُمَّةَ ضروعُها، وشجرة مباركة إسلامية زَكَتْ أُصُولُكَ وَنَمَتْ فُرُوعُها؛ شُكَّرًا لله على ما خَصَّنا به: من تَعْصينِ ممالك الإسلام، وتَعْسينِ مَسَالك دَار السلام؛ لِنَمْنَعَ الْحِنَ أَن تُسَام، وبُرُوقَ الفِرَنِ أَن تُشَام، ووُجُوهَ الفَتْوَىٰ أَن تَتَزَيَّنَ إِلَّا بِشَامَة الشَّام؛ غِبْطَةً بأن الله جعل للاِسلام منها ما هو خَيْرٌ وَأَبْقِىٰ ، وأَشْرَفُ وأَنْقَىٰ ، وَأَءْ يَلْم بَلَدِ نتشعَّبُ بالمذاهبُ طُرُقا ، وتَوَدُّ الْحَبَّرَةُ لو وقِمَتْ بهما عَلَىٰ الشريعة نَسَقا. تَتَزَاحَمُ في مركزها الأعلام، ولَنَضَافَرُ على الجهاد في الله بالجـلاد والجـدال تَارةً بالسـيوف وتَارَةً بِالْأَقْــلام . ودِمَشْقُ حرسها الله هي أمّ ذلك الإقليم ، ومدَّدُه الذي يَحْنُو علىٰ مشارعها حُنُوَّ الوالِدةِ على الْفَطيمِ ، و تنبت بها فوائدُ لا تأمر. ﴿ مُعَهَا الْغُوانِي حَتَّى الْمُ تَلْمُوسَ «جانب العِقْدالَّظِيم»؛ وهي دَارُ العِلْم ، ومَدَارُ الحُكُمْ ، ومَوْطِنُ علماءَ نتعاقب

فيها كواكبهم ، ونَتَنَاوَبُ سَعَائِبُهُم ، وتتناهىٰ إلىٰ حكمها العزيز الشكوىٰ، وتنفصل بحكم حاكمها الدعویٰ، و يَمْتَدُّ جَنَاحُ طَيْلَسَانِهِ على رَضُویٰ ، و يُحَلِّقُ البَرْقُ وراء فَهْمه ولا يبلغ غايته القُصْویٰ ، و يَطُولُ قَلَمُه على السيف المُشَهَّر، و يُرَفُّرِفُ سِجِلَّه على الشرع المُطَهِّر ، كَمْ حَلَّتْ في صُدوره صُدُور، وكم طلعت منهم شُمُوسُ وبُدُوز، وكمْ حُدَتْ منهم أمورُ عاقبة ولله عاقبة الأمور ، كَمْ أَدَاء دَرْس بهم ذُرَكر ، وكمْ أَدَب نَفْس شُكر ، مَهم أمورُ عاقبة ولله عاقبة الأمور ، كَمْ أَدَاء دَرْس بهم ذُركر ، وكمْ أَدَب نَفْس شُكر ، كَمْ بِهِم عَبْدُ رَسَخ ، وجَدُّ لملة ممالأة نسخ ، كمْ أقضية لهم بالحق وَصَلَتْ ، وقضيّة للحق فَصَلَت ، ومهنة من غلَبِهم اللاحق حصَلَت ، كم سجلٌ صاحبُ هذا المنصب غلَبِهم اللاحق حصَلَت ، كم سجلٌ صاحبُ هذا المنصب علم علم علم علم عليه المنشور ، ومصباح ديمه الحافلة على ممتر الدُّهور ، بشرف مُدَرِّس علم علم علم عرابه ، ونَسَّاك علم يبدو بَدْرُهُ التَّمَامُ خلف سِحَابه ، وعَمْلِس إفادة ، انعقد عليه فيه الإجماع ، وعَفْل سَادَة ، كان فيهم واسطة عقد الاجماع .

[ولم] تزارات قدم مَنابره، والنّهُك حِجَابُ صَمَائِره، واسترلّه الشيطانُ بكيده المتين، وأضله على علمه المبين، وسَبق القَلَمُ الشّرعَيْ، بما هو كائن، ومَضَى الحكمُ القطعيْ، بما هو من تصرّفه بائن - تردّد الآختيار الشريف فيمن نُحَلّى جيدَهُ بتقليدها، ونُوَهّلُ بَرَاعَهُ لتسليم مقاليدها، وصَوَّبنا صَواب النّظر فيها مِصْرًا وشاما، واستشرفنا أعلاما، وتَستقينا لا قوى ما يكون [له] قواما، وابتكنا أنه لا يصلُح إلا من كان لحُلة الحَد طرازا، ويزيدُ العَملَ إليه اعتزاء والعلم به اعتزازا، إلى أن أجْمَع رأينا العالى على من لايننكر فو قدم ولا قدم ولا قدم ولا قدم أنه السابق، ولا يَحْحَدُ رَبُّ علم ولا عمل ولا علم، أنه الباسق، ولا يَحْحَدُ رَبُّ علم ولا عَلم، أنه ولا يَرْتَن ويُتوبّحُ المَفارق، ولا يُما البارق، ولا يُما المنابق، ولا يَحْمَدُ ويُسَعِّمُ المُؤلِق المُنتَى ويُشَنِّمُ الأَذُن ويُتوبّحُ المَفارق، ولا يُما له مَثِيلً لم يُصَب، ولو آدَعَىٰ الكُوْكُ السَّارى أنّه له شيبة في فَضْله الذي لو طُلِبَ له مَثِيلً لم يُصَب، ولو آدَعَىٰ الكُوْكُ السَّارى أنّه له شيبة لمَشَل المَنتَى القَنْبُ به المَقَانُ الى قالمَه لا يُقَنَتْ أنها كلَّ على القُضُب، المَشَدُ النّهُ المَنْعَ على القُضُب، المَن القَنْب ، أو تَلَقَّتُ أعناق القَنا إلى قامَه لا يُقَنَتْ أنها كلَّ على القُضُب،

وهو الذى أفنى عُمْرَه فى تحصيل العلم آشتغالا ، وجد فى الطَّلَبِ لصالح العَمَلِ و إن تَغَالَىٰ ؛ وبَقِىَ فَقِيهَ قَوْمٍ ماجَدَّ منهم مِثْله مَاجِد ، ولا جَادَتْ يَدُكَرِيمٍ منهم تمتدّ بما هو جَائِدْ ؛ ودَرَجَ أَقْرَانُه إلى الله وخُلِّ دونهـم شَرْعًا لا يردِّ واردا ، وخُلِّفَ بعـدهم سَهْمًا فى الكنانة وَإِحدا .

وكان المجلس العالى \_ أدام الله تأييده \_ هو الذى تَحْتَالُ به المَناقِب ، وتَحْتَار فَضَه إغداق فَضَه المَعْرَقُ بقَلَمِهِ القَتَاوَىٰ إشراق النَّهار ، وتُحْدِق مَنافِعُه إغداق السُّحُب بالأمطار ، وتُحْدِقُ به الطَّلَبَةُ إحداق الكَمامة بالثَّمر والهَالات بالأقمار ، وهو شافى عي كُلِّ شَافِعي ، ودواء ألَم كُلِّ أَلْمِعي ، طالما جَانَبَ جَنْبُه المضاجع شهادا ، وقطع الليلَ ثم استمده لمدد فتاويه مدادا ، وجمع بين المذهبين نظراً وتقليدا ، والمُدْهَبين من القولين قديمًا وجديدا ، وسلك جميع الطرق إلى مذهب إمامه ، والمُدْهَبين من القولين قديمًا وجديدا ، وسلك جميع الطرق إلى مذهب إمامه ، وملك حسانها فأسفر له [كل] وجه تَعَطَّى من أوراق الكتب بلتامه ، والفَتَحَتُ وملك حسانها فأسفر له [كل] وجه تَعَطَّى من أوراق الكتب بلتامه ، والفَتَحَتُ ما «المَلَ وَرُدَى » مِثَالُها ، وسفحت ديمُ غِزَارٌ يسقى «المزنى» سجالهًا ، ومنحَتْ حللا مَفْخَر «الغَزَالِي» إذا تُسِج على مِنُواله سربالهُ .

لا يَخْجَلُ عند الله ولا عِنْدَنا باسْتَنابَتِه، ولا يُدَاخِلُه ظَنَّ في خَلاص ذمته بإنابته إلى الله في نيابته ؛ على أنَّه يتفقدُ أغمَاهُم، ويَتَصَقَّحُ أحْوَالهُم : فمن نَقَلَ إليه ثِقَاتُه أنه على طَرِيقٍ مُسْتَقِيم أقره ، وإلا صَرَفَه ثم لايكون له إلى عَملِه كَرَّه، وهو القائم بحُجَّة الشرع الشريف وحجهُ الله عليه قائمه، وعليه إن قَصَرَ والعياذ بالله في أموره تُعُودُ الله عليه وأناما كُمَّا نعرفك عيانا، وإنَّما وصفت لناحتى كأنًا نراك وسَمعت بما الله عن عليه حتى كأنًا نراك وسَمعت بما نعن عليه حتى كأنَّك ترانا، فَشَيِّد لمن شَيَّد لك شُكُرهم أركانا، وأعْلَى ذِكُوهُم لِمَجْدك بنيانا، وجعل لك قَدْرُهُم الجيل مِنَّا سلطانا، وأقمْ بحُسْنِ سُلُوكَكَ على ماقالوا فيك برهانا، وأغير في معروفهم وجازهمْ عن حُسْن ظَنِّهم بالحسنات إحسانا .

ونحر. أوصيك بوصايا تشهد لن يوم القيامة عليك ببلاغها، ويَعْتَرِضُ منها في الحُلُوقِ شَجًا : فَأَى الرجالِ يَقْدر على مَسَاغها؛ فإن قُمْت بهاكان لَنَا ولك في الأجر الشراك، و إِنْ أَضَعْت حقوقها فآلله يَعْلَم أننا أخرجنا هذه الأَمانَة من عُنُقِنَا وقَلَّه نَاك ، وإنْ أَضَعْت حقوقها فآلله يَعْلَم أننا أخرجنا هذه الأَمانَة من عُنُقِنَا وقلَّه ناك ، والله وما وَلِيناك بتقوى الله وما سَيْنا و بينك شهود على ماأوليناك وما وَلِيناك ؛ فعليك بتقوى الله في السِّر والإعلان ، والعَمَل بما تعلمه سَواء رضي فُلاَن أو سَخط فُلان ؛ والانتهاء إلى ما يقتضيه عُمُومُ المصالح، وإمضاء كل أمْم على ماأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسَلَم وكان عليه السَّلَف الصَّالح ؛ وإنّامَة حُدُود الله ولا تتَعَدَّ حدودَه، وقمَع عليه وسَلَم وكان عليه السَّلَف الصَّالح ؛ وإنّامَة حُدُود الله ولا تتَعَدَّ حدودَه، وقمَع من الأَمْة العلماء على من تقدَّ مَقْ مُودَه ؛ فقد عَلَمْت ما أنكرته أنْت وأمشاك من الأَمْة أن مَشْل ذَلك ، وتَطَلَّعه إلى مَطَالِب سقط دُونَها في مَهَاوِي المَهَالِك ؛ فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَن نَتَيْحَ في هذا النَّحُو سُبُله، أو «تَنَه سقط دُونَها في مَهَاوِي المَهَالِك ؛ فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَن نَتَيْحَ في هذا النَّحُو سُبُله، أو «تَنَه عن خُلُق وتَأْتِي مَثْلَه» .

والصدقات الحكية على مادّة المَاكِين، وجادَّة الشَّاكِين؛ ففَرِقْهَا على أهْلِها، وَالْجَمْعِ لَكُ الحسنات عند الله بتبديد شملها؛ ولا تُبْقِي مِنْها بقيةً تَبْقَىٰ معرَّضةً لا كلها، فلو أراد وَاقِفُوهَا ـ رحِمَهُم الله ـ أنها تَبْقیٰ مَخْزُونَةً ، لَمَاسَمَحُوا بَبُدُلها ، و بقيَّة الأوقاف شارف في أمُورِها، وشَارِكِ الوَاقفينَ ـ رحِمهم الله ـ في أجورها ؛ وخُصَّ الأساري \_ أحسن الله خَلاصَهُم ـ بما يصل به إحسانك إليهم، و يَضَعُ عنهم إصرَّهُم والأَغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهم .

والأيتام - جَبَرَهُمُ اللهُ - : منهم الطَّفْل والْمَيَّرِ والْمَرافِقُ ومَنْ لم يملك رُشْدَه، أومن يعتاج أن يبلُغ في جواز التصرّف أَشُدَّه، وكُلُّ هؤلاء فيهم من لا يعلم من يضرّه ممن ينفعه ، ولكن الله يعرّفه وفي أعماله يَرْفَعُه ه ، فاجتهد أَن تكون فيهم أَبا بَرّا ، وأن يَقْعَه ، ولكن الله يعرّفه وفي أعماله يَرْفَعُه ، فاجتهد أَن تكون فيهم أَبا بَرّا ، وأن تُقَدِّد فيهم عند الله أَجْرا ، وأَنْ تُعَامَلَ في بَنيكَ بمشل ماعامَلْتُهم إذا آنقلبت إلى الدَّار الأَخْرَى ، وآحفظ أموالهم أن تَنْهَكِكُها أُجْرَةُ العُهال ، وترجع في قراضها إلى مايُحْحف برءوس الأموال ، ومَثْل أَعْمَالك [المعروضة] على الله في صحائفها المعروضه ، وآحذر من المعاملة لهم إلا بفَائدة ظاهرة ورُجُنٍ مَقْبُوضَه .

والِمِهَاتُ الدِّينِيَّةُ هِي بِضَاعَةُ حِفْظك، ووَدَاعَة لَحْظك، فلاتُوَلِّ كُلَّ جِهَةٍ إلا مَن هو جامعُ لشرطها، قَاءُمُ بموازين قِسْطِها .

والشهود هم شهداء الحق، وأُمنَاء الحلق ؛ وعلى شَهَادَاتِهم تُبنَىٰ الأحكام ، فإيالك والبِنَاء على غير أَسَاسِ ثابِتٍ فإنَّه سريع الآنهدام؛ ومنهم من يشهدُ في قيمة المشل ويتعين أن يكون من أهْلِ البَلَدِ الأَمْثَل ، لأنه لايَعْرِفُ القيمة إلَّا مَن هو ذُوسَعة مُوّل ؛ ومنهم مَن أُذِنَ له في العُقُود فامنع منهم من تسهل بَسَبِ من الأسباب ، وما تمهم أل إشفاقا لاحتلاط الأنسال والانساب ؛ يقبل بالتعريف ما يخلو من الموانع

الشرعية مَنْ كان، ولا يُحْسِن في تزويجه يُمسُك إِمسَاكًا بَمَعْرُوفِ ولا يُسَرِّحُ تَسْرِيحًا بِإِحسان؛ وهؤلاء مَفَاسِدُهم أكثرُ مِن أن يُحْصَى، والبلاء بهم أكبر من أن يُسْتَقْصَر أو يُسْتَقْصَى، فاعْتَبِرْ أحوالَهُمُ اعتبارا جَليّا، وفَكَرْ في استدراك فارطِهم فكرًا مَليّا؛ ومَنْ لم يكن له من العلم والدِّينِ ما يُوضِّحُ له المُشْتَبِهات، فإيَّاكَ وَتَرْكَه فَرُبُّ مُعْتَقَد أَنّه يَطأ وطأ حَلا وقد أوقعه هَذَا ومِثلُه في وَطّ الشَّبُهات؛ ومنهم من يعمد إلى التَّحليل، ويرتِكبُ منه مح فُورًا غيرَ قليل؛ وهو بعَيْنه فِكَاحُ المُتْعَةِ الذي كان آخر التَّعْمِيل ، ويرتِكبُ منه مح فُورًا غيرَ قليل؛ وهو بعَيْنه فِكَاحُ المُتْعَةِ الذي كان آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم النَّه يُ عنه، وقام أمير المؤمنين عُمَرُ ابن الخطاب رضى الله عنه مُحَدِّرًا منه؛ فاحْسِمُ هذه المادة الرِّدِيَّة التي تُؤلمُ عضوا فيسرى إلى سائر الأعضاء أَلمُهَا، ويَبْقَ في كثير من الدَّرَارِيِّ المولودة منهذه الأنكحة الفاسدة ثَلْمُهَا.

والرُّسُلُ والوكلاءُ بمجلس الحكم العزيز ومَنْ يَلْمِزُكَ فَى الصَّدَقَات، وما نزل فَأُمُورٍ ما يريدون بها تقليد حكمك بل ما يقضون به الأوقات ؛ فلا تَدَعْ ممن تريد منهم الاكلَّ مَشْكُورِ الطريق ، مشْهُورِ القصة بين الخصوم بطلب التوفيق.

والمَكَاتِيبُ هي سهامك النَّافِذَه، وأحكامك المؤاخذه؛ فسَدَّدْ مَرامِيها، ولا تُردُفها ماعرض عليك من الأحكام حتى لا يسرع الدخول فيها؛ والمَحَاضُر هي محل التقوِّي، فاجتهد فيها آجتهادا لاتَذَرُ معه ولا تُنْقى.

وأما قضايا المتحاكمين إليك فى شَكَاوِيهم، والْحَاكِمِين فى دَعَاوِيهم، فَانْتَ بهم خبير، ولهم نَاقِدُ بصير؛ فإذا أَتَوْكَ لَتَكْشِف بحكهم لأَوَاءَهُم، فاحْكُمْ بينهم بما أَرَاكَ اللهُ ولا نَتَّيِعُ أَهْواءَهُمْ، وقد فَقَّهَكَ الله فى دينِه، وأورَدك من مَوَارِد يَقِينِه، ماجعله لك

<sup>(</sup>١) في الاصل : منفعة وهو خطأ .

أُورًا ، وجَلَاه لك سُـفُورًا ، وأقامَه عليك سُورًا ، وعَلَّمَك مالم تَكُنْ تعلمُ منه أَمُورًا ، فإن أَشْكَلَ عليك أُمْنُ فُردَّهُ إلىٰ كتاب الله وسُنة رسوله صلَّى الله عليه وسلم و إجْمَاع أَضْحَابِه فإن لم تَجَدُ فعِنْدك من العلماء من تَجْعلُ الأمر بينهم شُورَىٰ ، ولأمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى الله عنه كتابُ كتبه إلى بعض القُضَاه ، فأعمَـل بمقتضاه ، وأعلم بأنَّ الله تعالى قد آرتضاك لحلقه فاعمل على رضاه .

والأئمة العلماء هم إخوانك فى الدِّين ، وأعوانُك على رَدْعِ المُبْتَدِعِين ، ولِسَانُك فى الحَفْلِ وجَنَاحُك إذا جلسوا ذَاتَ الشَهال وذَاتَ اليَّمِينِ ، فَنَزَلِّمْ منازَلْم التى أحلهم الله فى شُرُفَاتِها ، وبَعَا لَّفْ خَوَاطِرَهم فإنَّك تنظر إلى كشير من الأمور فى صَفَاءِ مُصَافَاتها .

ومن نُسِب إلى خِرْقة الفقر وأهل الصلاح هم أولياء الله المَقَرَّبُون ، وأحبَّاؤُه الأقربون ، فعظُمْ حَيَاتَهُم، وجَانِبْ محاباتَهم، فما منهم و إن آختلفت أحوالهم إلا من هو على هُدًى مُبِين ، وآخرِص أن تكون لهم حِبًّا يملا قلوبهم فإنَّ الله ينظر إلىٰ قَوْم من قُلُوب قَوْم آخرِين ،

وَٱنْتَصِبْ للدروس التي تَقَدَّمْتَ بها على وافد الطلبة فإنَّ الكرم لا يمحقه الآلتماس، والمصباحَ لا يُفْنِي مُقَلَه كثرةُ الآقتباس، والغام لا يَنْقُصُه تَوَالِي المَطَر ولا يَزيدُه طُولُ الاَحتباس، والبحر لا يَتَغَيَّرُ عَن حاله وهو لا يخلو عن الوُرَّادِ في عَدَد الأنفاس.

والوَصَاياكثيرة وإنَّمَا هذه نُبْذَةٌ جامعه ، وبارِقَةٌ لَامِعَه ، ومنك يُسْتَفَاد بَسَاطُ الْقَوْل ، وآنبساط الطَّوْل ، ولهذا يُكْتَفَى بما فِيك ، والله تعالىٰ يَكْفِيك ، ويُحْصِى حَسَابَ أعمالك الصَّالِحة ليوفيك ، حَتَّى تَجِدَّ فلا يَتَخَلَّفُ بك السير، وتَسْتَعِدَّ ليُخْتَمَ لك بخاتمة الخَيْر ، والاعتاد على الحط الشريف .

<sup>(</sup>١) في الأصل «حملا مملا في قلو بهم» فتأمل.

\* \* \*

قلت : وهذه نسخة توقيع بقضاء، أنشَأْتُهُ بدِمَشُقَ للقاضي «شَرَف الدِّين مسعود» وهي :

الحمد لله الذي شَيَّد أحكام الشَّرْعِ الشريف وزَادَ حُكَّامَه في أيَّامِنا شَرَفا ، ورَفَع مَنارَ العِلْم علىٰ كُلِّ مَنَارٍ وبَوَّا أَهْلَه مِن جَنَّاتِ إِحْسَانِنَا غُرَفاً ؛ وأَباَحَ دَم مَن أَلْحَدَ فيه عِنادًا أو وَجَّه إليه طَعْنا ، وأَوْجَبَ الانقيادَ إليه بقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ اللهُ وَرُسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمْعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾؛ وأَلْهَمَ الشَّوْاب في آختيار من لم يَزَلْ لهذه الرتبة مُعَدًّا ومن رجالها مَعْدُودا ، وصَرَفَ وجه إِقْبَالِنا إلىٰ من آرتضيناه المسلمين حاكما فأصبح بنظرنا مَسْعُودا .

نعمده حَمْدَ مَن آعتني بالقيام بشرائع الإسلام وتعظيم شَعَائِرِه ، ونَصَحَ للرَّعيَّة فيمَنْ وَلَاه عليهم وأعطىٰ مَنْصِبَ الشرع حَقَّه بتقديم أكابره . ونشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لاشريك له شهادة يُقْضَىٰ لصاحبها بالنَّجاة من النَّار ، ويُسَجَّلُ لقائلها بالثبوت في ديوان الأبرار ، وأن عجدا عبدُه ورسولُه الذي شَرَطَ الإيمانَ بالرضا بحكه وأَوْجَبَ طاعته أمَّرًا ونَهْيًا واستجابة وتحكيا، فقال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَوَحَيَى يُحَمِّدُوا فِي أَنْفُسِهُم حَرَّجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مَنْ يُحَمِّدُون ، وبآ ثارهم مُقْتَدُون ، وعلى آله وصحبه الذين نحن بسيرهم مُهْتَدُون، وبآ ثارهم مُقْتَدُون ، وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحقّ و به كانوا يَعْدَلُون ، صلاةً تُسليمًا ﴾ . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحقّ و به كانوا يَعْدَلُون ، صلاةً لا يختلف في فَضْلِها آثنان ، ولا يتنازَعُ في قبولها خَصْمان ، وسلّمَ تسليما كثيرا ،

وبعد، فلما كانت مرتبة الشرع الشريف هي أعْلَى المراتب، ومَنْصِبُ حُكَّامِهِ في الورئ أَرْفَعُ المناصب؛ إليه تَنْتَهِي المخاصمات فيفصلها ثم لاتَعْدُوه، ويحكم فيه على

الخصم فيُذْعَنُ لِحُكِمَة ثم لا يَشْنُوه ؛ بل يتفرق الخَصْمَانِ وكلَّ منهما بما قُضِى له وعَلَيْه رَاض، ويقولُ الْمُتَمَرِّدُ الجَائِرُ لحاكمة : قد رَضِيتُ بحُكُمِكَ فاقْضِ في مَا أَنْتَ قاض ؛ وناهيك بُرْبَةٍ كان النبي صلَّى الله عليه وسلم هو المتصدّى للقيام بواجبها ، والحلفاء الراشدون \_ رضُوانُ الله عليهم \_ محافظين على أَدَاء رواتِبها ؛ ثم آختص بها العلماء الذين هم وَرَثَة الأنبياء من الحليقة ، وآستأثروا بها دون غيرهم من سائر الناس فهم أهلها على الحقيقة ؛ إذ لا يُؤهل لهده الربه إلا من آرتيق إلى درجات الكال ، وآتَصَفَ بأَحْسَنِ الأوصاف وآحتوى على أَنْهَسِ الحصال ؛ وتَضَمَّع من العلم الشريف بما يُرويه ، وفاق في العقل والنقل بما يبحثه ويَرُويه .

ولما كان المجلس الفلانى : هو عَيْنَ هـذه القِلاَدَة وَوَاسِطَةَ عِقْدِها ؛ وَقُطْبَ دَائرتِها ومِلَاكَ حَلِّها وعَقْدِها ؛ إذ هو «شُرَيْحُ» الزمان ذكرا ، و «أبُو حَامِد» سِيرةً و «أبو الطَّيِّبِ» تَشْرا ؛ لاَجَرَمَ أَلْبَسَتُهُ أَيَّامُنا الزاهرةُ مِن الحُكُمْ ثَوْ بَا جَدِيدا ، وأفاض عليه إنْعَامُنا نَحْلَةً نُعْقُبُها \_ إن شاء الله تعالى \_ مزيدا .

فلذلك رسم بالأمر الشريف ـ لازالت الشريعة المُطَهَّرة بمناصرته في أَعَزِّ صِوَان، وحُكَّامُها بَعَاضَدَتِه في أَعلىٰ درجة وأَرْفَع مكان ـ أن يفوض إليه ... ... ... ...

فليباشر هذه الوظيفة مباشرة مِثْلِه لِمُثْلِها ، ولَيْعَمَل بما يعلمه من أحكامها فهو آبن بَعْدَتِها والخبيرُ بمسالك وَعْرِهَا وَسَهْلِها ، فهو الحَاكِمُ الذي لايُسَاوَىٰ ، والإمامُ الذي يقتدىٰ به في الأحكام والفَتَاوَىٰ ، فَمَلَيْه بالتَانِّى في الأحكام ، والتَّثَبَّتِ فيما يصدُر عنه من النَّقْضِ والإبرام ، ولْيَمَنْظُر في الأمر قبل الحكم المُرَّةَ ثم الأخرىٰ ، ويُكرِّر النَّظَر في ذلك ولو أَقَام شَهْرا ، ويُرَاجِعْ أَهلَ العلم فيما وقف عليه ويُشَاوِرُهم فما نَدم من استخارة الله تعالىٰ في سائر أموره في خَابَ من استخارة الله تعالىٰ في سائر أموره في خَابَ من استخار ، ولْيَدُر ،

مع الحقّ كيف دَار، و يَتبّع الصَّواَب أَنَّى تَوجَّه و يَقْتَفِى أَثَرَه حَيثُ سار؛ وإذا فهر له الحقّ قَضَىٰ به ولو على آبنه وأبيه، وأعَنِّ أَصْدِقاتِه وأخَصَّ ذويه؛ غير مُقَرَق في قَصْلِ القضاء بين القوى والصَّعيف، والوَضِيع والشَّريف؛ ولا مُميزٍ في تنفيه الخلم بين الغَنِي والفقير، والسَّوقة والأَمير؛ ولُيُسَوّ بين الخصوم حتَّىٰ في تقسيم النظر إليهم، كما في موقف الحكم وسَماع الدَّعُوى وردِّ الأَجوبة فيما لهم وعليهم؛ وليستَخلف من النوّاب من حَسُنَتُ لديه سيرتَه ، وحُمِدَت عنده طَريقتَه ؛ ويُوص كُلاً منهم على انوصيه به ويُبالِغ في تَأْكيد وصيته، ويستَحْضِر السرَّ في قوله صلى الله عليه وسلم : « أَلَا كُلُّهُمُ راع وكلكم مسئول عن رَعِيَّه» ، وليمُونِ النَظر في أمر الشهود الذين تترتب على شهادتهم أمور الدنيا والفُرُوج والأموال ، ويَتَفَقَد أَمْرَهم في كل وقت ولا يغفل عنهم في حال من الأحوال ؛ ويحمِلهم من الطرائق على أحسن وجهها، وأحقهم بإمعان النظر شهودُ القيمة والعَاثِر، الذين يُقْطَع بقولهم في أملاك وجهها، وأحقهم بإمعان النظر شهودُ القيمة والعَاثِر، الذين يُقْطَع بقولهم في أملاك وجهها، وأحقه على تنفر عنه القلوب وتَذْبُو عنه الضَّمَائر ،

والوكلاء والمُتَصَرِّفُون فهم قوم فَضَلَ عنهم الشُّرُ فَبَاعُوه ، وَٱسْتُحْفِظُوا الُودَّ فلم يرعَوْا حقه وأَضَاعُوه ، فهم آفة أبواب القضاة بلا نزاع ، كيف وهم الضِّبَاعُ الضَّارِيَة والدِّئَابُ الجِيَاع ، وما تَحْتَ نظره من أوقاف المدارس والأَسرى والصَّدقات، وغيرها مما يَقْصِدُ به وَاقْفُوه وجة البروسبيل القُرُبَات؛ يُحْسِنُ النظر في وجوه مَصَارِفها، مع حفظ أَجوالها الذي هو أَغْياً مرادِ واقفها .

وأهل العلم أَبْناءُ حِنْسِه الذين فيهم نَشَأَ ومنهم نَجَم ، وجُنْدُه الذين يقصدونه بالفَتَاوى فيها قَضَى وَحَكم ، فليُوَفِّر لهم الإحسان ، ويَصْنَعْ معهم من المعروف ما يبتى ذكره على ممرّ الأزمان ، ومشله لايحتاج إلى كثرة الوصايا ، وثوقًا بما عنده من العِلْم

بالأحكام والمَعْرِفَة بالقضايا ؛ لَكِنْ عليه بتقوى الله ومراقبته يكن له مما يَتَبَوَّءُهُ طهيرا ، ويَسْتَرْشده في سائر أموره يجعلْ له من لَدُنْه هادِيا ونصيرا ؛ والله تعالى يبلغ وَاتِقَ أُمَلِه من كَرَمِنا مَرَاما ، ويُوطِّئُ له المِهَادَ ببلدٍ حَسُنتُ مستقرًا ومُقاما ، إن شاء الله تعالى .

\* \*

وهذه نسخة توقيع بقضاء قُضَاة المالكية بالشام، من إِنْشَاء الشيخ شِهَاب الدَّين مجود الحلبيّ تَغَمَّده الله برحمته، وهي :

الحمد لله جاعل المَذَاهِبِ الشَّرعَيَّة في أيامنا الشريفة زَاهِيَةً بأركانِ الأربَعة ، مستقرةً على النَّظامِ الذي غدت به قواعدُ الحُجَّة محكةً ومَواقِعُ الرحمة مُتَسِعه، فإذا خلا رُكُنَّ من مُباشَرة أَهَمْنا من تكون القلوب على أُولَوِيتِه مُحْتَمِعه، وآنتقينا له من الأتقياء من تغدُو به الأمّةُ حيث كانت مُنتَفِعه ، وآستدعينا إليه من تغدُو الأدعية الصالحة لن بتفويض الحكم إليه مُرْتَفِعه ، الذي خَصَّ مذهب «إمام دار الهجرة» بكل إمام هَجَرَ في النَّبَحُر فيه دواعي السَّكُون وبَواعِثَ الدَّعَه، وبَمَّلَ مَنْصبَ حُكُمه بن كَلَ بعلوم الدين فَحْرُهُ فإذا حكم غَدَت الأَقْضية لحكمه مُنقِّذةً وإذا قضَىٰ أَضْعَت الأحكام لأقضيته متَبِعه ،

نحمده على نِعَمه التي جَعَلَت مُهِمَّ الشَّرِع الشريفِ لَدَيْنَ كَالاً ستفهام الذي له صدر الكلام، و بَمَثَابَةَ النِيَّةَ المقدّمة حتَّى [على] تكبيرة الإحرام؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أَثبَتَ الإخلاصُ حُكُمَها، وأَحْكَم الإيمانُ عِلْمَها، وأَبْقَ اليقينُ على صَفَحَاتِ الوُجُوهِ والوُجُودِ وَسْمَها المُشْرِقَ وَاسْمَها؛ ونشهد أن مجدًا عبدُه ورسولُه الذي أَخَذ الله ميثاق النَّيِّينِ في الإقرار بِقَصْلِه ، وأرسله ﴿ بالهدى عبدُه ورسولُه الذي أَخَذ الله ميثاق النَّيِّينِ في الإقرار بِقَصْلِه ، وأرسله ﴿ بالهدى

و بن الحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّبنِ كُلِّه ﴾ وخَصَّه بالكتاب الذي أَخْرَس الأَمَمَ عن مُجَارَاته فلو ﴿ آجتمعت الإِنْسُ والحِنَّ على أَن يأتوا بمثل هذا القرءان لَآياً تُونَ بمثْلِه ﴾ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَّيْهِ الذين تمسكوا بسَنيه وسُنَّتِه ، وأَوْصَحُوا شَرْعَه الشريف لمن تلقّاه بعدهم من أئمة أمته ؛ صلاة لا تزال بِقَاعُ الإيمان لأحكامها منْبته ، وأنواء الإيقان لأُوامها مُثْلِته ، وسلم تسليما كثيرا .

وبعــد ، فإنه لما كانت الأحكامُ الشرعيةُ نتوقفُ علىٰ ملاحظةِ قَضَاءِ قُضَاتِها في غالب الأمور، وتستند إلى مُرَاجَعَة أُصُول حُكَّامها في أكثر مصالح الجمهور، لم يكن بُدُّ من مُرَاعَاةِ أُصُولِهَا التي إنما تَنُوبُ الفروعُ عنها، وتَدَبُّرِ أحوال أحكام حُكَّامِها التي تَنْشَأُ أَقْصِية النوّاب منها؛ ولذلك لمَّ أَصِيح منصب قضاء القضاة على مذهب الإمام «مَالِكِ بن أَنْسَى» رضى الله عنه بالشَّام المحروس لضَّعْف مباشره الممتــــــة ، في حكم الخــــالى ، وتعطل بعجزه المشتدّ ، مـــا أُلِف به قديمــا حال حكمه الحالى؛ وتَمَادٰى ذَلك إلى أن تَرَقَّ الناسُ منه إلىٰ دَرَجة اليَقين؛ وتَنَاهَى الحَكُم فيه إلى أن يعين أن يُرْتَادَ من يَتَعَيَّن لمثله من الأَثَّمَّة المُتَقِّين ؛ لِئلًا يَخْلُوَ هذا المذهبُ من قاضى قضاة يُقيمُ مَنَارَه ، ويُديمُ أنوارَه ، ويرفع شِعَارَه ، ويُحْبَى مَا ثَرَ إِمَامِه وَآثَارَه ، ويُؤَمِّنُ كَمَالَ أَفقه أَن يُعَاوِدَ بِسَرَارَه ؛ وكان المجلس السامى ، القاضوى ، الفخرى ، هو الذي لا يَعْدُوهُ الأرْتِيَاد، ولا يَقفُ دونَه الآنتِقاءُ والآنْتِقاد، ولا نتجاوَزُه الإصابة في الاجتهاد : لمَن عليه من علمُ جعله مخطوبا للناصب، وعَمَلِ تركه مَطْلُوبًا للراتب التي لا تُذْءِنُ لكلِّ طالب ؛ وتُعَيِّ أعاده مُرْ تَقِيًّا لكلِّ أَفْقِ لا يصلح له كلُّ شارق ، وَوَرَجٍ فَتِحَ لَهُ أَبُوابِ التَّلَقِّي بِالْأُسْتِدَعَاءُ وَإِنْ لَمْ تُفْتِحَ لَكُلِّ طَارَقَ ؛ وقد هَجَر الكرا فى تحصيل مذهب «إمام دار الهجرة» إلى أن وَصَل إلى ما وَصَـل، وأَنْفَقَ مُدَّة

<sup>(</sup>١) الأوام شدّة العطش ومقلته مهلكة .

عُمْره في آقتناء فوائده إلى أن حَصَل من النَّمْرُوَةِ بها على ما حَصَل ؛ فسارت فَتَاويه في الآفاق ، وَنَمَتْ بَرَكَات فَوَائده التي أَنفقها على الطَّلَبَةِ فَرَكَتْ على الإنفاق - وَمَمَتْ بَرَكَات فَوَائده التي أَنفقها على الطَّلَبَةِ فَرَكَتْ على الإنفاق - اقتضت آراؤنا الشريفة أَن نُبْقي فَحَرَ هذا المنصب الجليل بفَخْرِه ، وأن نُخُصَّ هذا المذهبَ النبيل بذحره ؛ وأَن نُحَلِّ جِيدَهُ بمن نَقلنا إلى وشَام الوسام ما كان من حُسْن الله العلم نُحْتَصًا بنَغْره ،

فرسم بالأمر الشريف \_ لا زال لأحكام الشرع مُقِيما ، وللنظر الشريف في عموم مصالح الإسلام وخصوصها مُدِيمًا ، أن يفوض إليه ... ... لل تقدَّمَ من تَعَيَّبُه لذلك ، وتَبَيَّنَ من أَنَّه لحكم الأولوية بهدده الرتبة في مذهب الإمام مالك مالك .

قَلْيَلِ هـده الوظيفة حَاكِمًا بما أَراه الله من مَذْهَبِه، مُرَاعِيًا في مباشرتها حقَّ الله في الجم بين عباده وحقَّ منصبِه، مجتهدا فيما تبرأ به الذمةُ من الوقوف مع حكم الله في حَالَتَيْ رضاه وغَضَبِه، وَاقِقًا في صِفَةِ القَضَاء على ما نُصَّ فيه من شروطه وأُوضِح من قواعده وشُرِح من أَدَبِه، مُمْضيًا حقوقَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فيما يقتضيه رأى إمامه ، مُتوجًا الحكم بنصوصه المجمع دليها من أئيَّة مذهبه في نَقْض كُلِّ أَمْنِ و إُبرامِه ، جَارِيًا في ذلك على قواعد أَحْكام هذا المَدْهَب الذي كان مُشْرِقا في ذلك اللهُ في بجاله وزَيْنه، وَاقِفًا في ذلك جميعه مع رضا الله تعالى فإنّه في كُلِّ ما يَأْتِي ويَذر بعينه ، والله تعالى فيسده في قوله وعمله، ويبلّغه من رضاه نهاية سُولِه وغاية أَملِه، بعنيه ، والله تعالى يسدّده في قوله وعمله، ويبلّغه من رضاه نهاية سُولِه وغاية أَملِه، بعنيه وكَرَمِه! إن شاء الله تعالى .

+ +

وهــذه نسخة توقيع بقضاء قضاة الحنــابلة ، كُتِبَ بها للقَاضي عَلَاءِ الدِّينِ «منجي التنوخي» وهي : الحمد لله الذى رفع بعَلَاءِ الدِّينِ قَضَاءَ قُضَاتِه، وأَوْضَح الهُــدَىٰ فى القيام فى توليتهم بمفترضاته، وأعلىٰ مَنَــارَ الشَّرع بمــا أَوْقَفَهم عليه من أَحْكامه ووَقَّقَهُم له من مَنْضَاتِه.

نعمده حمدا نستعيدُ من بَركاتِه، ونستعيدُ به أَن نَضلٌ في ضَوْءِ مِشكاتِه، ونستعينُ عليه بربّ كل حُكم يُميُدُنا قَلْبُه بَسُكُونِه وقَلَمُه بَحَركاتِه، ويُثيثُ من جميل مَحْضِره لدينا ما يوفع مَسَّ شَكاتِه، ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له شَهَادَةً يُستُوْدَعُ ما يوفع مَسَّ شَكاتِه، وتُقَاتِه، وتُقَوضُ أحكامُها إلى ثقاتِه، ويُعَىٰ سَرْحُها من أَبْطال إلى ثقاتِه، ويُعَىٰ سَرْحُها من أَبْطال الله والحِدال بكل مُشتاقٍ إلى مُلاقاتِه، ونشهد أَنَّ عِدًا عبده ورسوله أفضَلُ من حكم بما أنزل الله من آياته، وجَاهَدَ في الله بَرأيه ورَايَاتِه، وشَرَع من الدِّينِ ما يُنجِّى المتمسك به من غَوايَاتِه ، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أقام شَرْعَه منهم بنجاتِه، وجعل حُكمهم دَائم النَّفُوذ أَبدا بأقلام علمائه وسيوف حُمَاتِه ، وسَلمَ تسلما كثيرا .

وبعد ، فَمَنْصِبُ الحَمَ الذي به تُفْصَلُ الأُمور، وتَنْفَرِجُ له الصَّدُور؛ وتتسَدَّدُ أَفْلام حُكَّامه سِمَاما ، وتُفِيضُ عَمَاما ؛ ونَتَعلَّم منه الأُسُودُ زَئيرا ، ويطول السَّيْفَ صَلِيلًا والرُّمِ صَريا ؛ وتَنْتَصَب بين يَدَى حُكَّامه الأَقْدَام ، و تنتصف على أَحكامه الخصام ، وتنتصف على أَحكامه الخصام ، وتُنَكِّس الرُّءُوس لَمْيبته إطراقا ، وتُغَضَّ المُقَلُ فَمَاتُديرُ جُفُونا ولا تُقلِّب الخصام ، وتُنَكِّس الرُّءُوس لَمْيبته إطراقا ، ويُحَارِي مُرَّهَفُه الْبُرُوقَ فَتُقَرُّله بالمَضَاء ، ويُحَارِي مُرَّهَفُه الْبُرُوقَ فَتُقرُّله بالمَضَاء ، ويحاري مُرَّهَفُه الْبُرُوقَ فَتُقرُّله بالمَضَاء ، ويحاري مُرَّهَفُه الْبُرُوقَ فَتُقرُّله بالمَضَاء ، ويحاري مُرَّهَفُه الْبُرُوقَ فَتُقرُّله بالمَضَاء ، وجمع وقد شَيد الله مَا أَدِي عبد الله في قضائه الأَبِّمَةُ الأربعة لتكل بهم فُصُولُ الزمان ، ومَدْهَبُ الإمام أَبِي عبد الله (أَحْمَدُ بنِ حَنْبَلِ ) رضى الله عنه هو بالشَّنَّة النبوية الطّرَازُ المُدُهَب ، وطريقة (أَحْمَدُ بنِ حَنْبَلِ ) وضى الله عنه هو بالشَّنَّة النبوية الطّرَازُ المُدُهَب ، وطريقة

<sup>(</sup>١) الخصام جمع خصم كبحرو بحار. انظر المصباح.

السلف الصالح في كُلِّ مَذْهب؛ وقد تَجَنَّبَ من سَلَف من علمائه التَّأُويلَ في كَثِير، ووقَفَ مع الكِتَاب والسُّنَّة وكلُّ منهما هو المصباح المنير.

وكانت دِمَشْقُ المحروسـةُ هي مَدَارَ قُطْبِهِم ، ومَطْلَع شُمُوسِهِم وَنُجُومِهم وشُهُبِهم ؟ وأَهْلها كثيراً مَّا يحتاجون إلى حاكم هـذا المذهب في غالب عقد كل بيع وإيجار، ومُرَارَعَةٍ في غَلَالٍ ومُسَاقاًةٍ في ثمار ، ومُصَالحَة في جوائِح سماويَّة لا ضَرَر فيها ولا ضرار ، وتَرْويج كلِّ مَمْلُوكِ أَذِنَ له سَيِّدُه بُحَرَّةٍ كرِيمَه ، وآشتراط في عَقْد بأن تكون الآمْرَأَةُ في بلدها مُقيمه ، وفَسْخ إن غاب زوجُها ولم يترك لها فقة ولا أَطْلَقَ سَرَاحَها ، و بَيْع أَوْقَافٍ دَاثِرَةٍ لا يجد أَربابُ الوَقْفِ نَفْعًا بها ولا يستطيعون إصحارَحها .

فلم أستأثر الله بمن كان قد تَكَلَّ هذا المنصبُ الشريفُ بشرَفِه، وتَجَلَّ منه بَقيَّة سَلَفِه ؛ حصلَ الفِكُر الشريفُ فيمن نقلده هذه الأَمَانَة في عُنَقِه ، وُنَهَنِيَّ هذا المنصب بطلوع هلاله في أُفقه ؛ إلى أن ترجح في آرائنا العالية المُرَجَّحُ المُرَجَّى، وتَعَيَّنَ واحدا لمَّ آبْتُلِيَ الناس بالقضاء كان المُنجَّى آبنَ المُنجَّى؛ طالم تطرززت له الفتاوى بالأقلام، وٱلتفَّتُ به حَلْقَةُ إِمَام، وخاف في طَلَبِ العِلْم من مُضَايَقَةِ اللَّيالي في نام و آقتضي حُسْنُ الرأى الشريف أن يفوض إليه قضاء القضاة بالشام المحروسة على مذهب الإمام الربانية «أَحْمَد بنِ حَنْبَل» الشيبانية، رضى الله عنه ،

فَلْيَحْكُم فِي ذَلَك بِمَا أَرَاهِ الله مِن عِلْمِه، وآتاه مِن حُكِّه ؛ و بَيْنَه له مِن سُبلِ الْمُدَىٰ، وعَيَّنَه لبصيرته مِن سُنَنِ نَبِيِّه صَلَّى الله عليه وسلم التي مَن حادَ عنها فقد جار وآعتَدىٰ؛ ولْيَنْظُر فِي أُمور مَذْهبِه و يَعْمَلْ بكل ماضَّح نَقْلُه عن إمامه، وأَصْحَابِه مِن كان منهم في زَمَانِه ومِن ثَخَلَف عن أَيَّامِه ؛ وقد كان \_ رحمه الله \_ إمام حَقَّ مِن كان منهم في زَمَانِه ومِن ثَخَلَف عن أَيَّامِه ؛ وقد كان \_ رحمه الله \_ إمام حَقَّ

نَهَضَ وَقَدْ قَعَدَ الناسُ تِلْكَ الْمُدَّه ، وقام َنْو بَةَ الْحِنَّة وقام «سَيِّدُ تَيْمِ» رضى الله عنه نَوْ بَةَ الرِّدَّهَ، ولم تَهُبُّ به زُعَازِعُ «المَرِّيسيِّ » وقد هَبَّتْ مَ يسَا، ولا «ٱبنُ أَبِي دُوادٍ » وقد جَمَع كُلُّ ذَوْدِ وسَاقَ له من كُلِّ قُطْرِ عِيسًا؛ ولا نَكَث عهد ماقدًّم إليه «المأمونُ» في وَصِيَّةِ أَخِيهِ من المَوَاثِق، ولا روّعه صوتُ «المعتصم» وقد صَبَّ عليه عذابَه ولا سَيْفُ «الواثق»؛ فلْيُقَفِّ علىٰ أَثَرِه، ولْيَقَفْ بمسنده علىٰ مذهبه كله أَوْ أَكْثَرَه؛ وْلْيَقْضِ بُمُفْرَدَاتِه وما آختاره أصحابُه الأخيار، وْلْيُقَلِّدْهمْ إذا لم تختلف عليه الأخبار؛ ولْيُحْتَرِزْ لدينه في بَيْع مادَتَر من الأوقاف وصَرْفِ ثَمَيْه في مثْله ، والآستبدال بمــا فيه المصلحة لِأَهْمَلِهِ ؛ والفَسْخِ علىٰ مَن غَابَ مَـدَّةً يَسُوغُ في مِثْلِها الفَسْخُ وَتَرَكَ زَوْجَةً لم يترك لهما نَفَقَه ، وخَلَّاهَا وهي مع بقائهما في زَوْجيَّته كَالْمُعَلَّقه ، و إطْلَاقَسَرَاحها لَتَتَرَوَّجَ بعد ثبوت الفَسْخِ بشروطه التي يبقيٰ حَكَهَا به حَكَمَ الْمُطَلَّقَهُ؛ وفيها يمنع مُضَارَّةَ الجار، وما تَفَتَّرع علىٰ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «لَاضَرَرَ وَلَا ضَرَارٍ» . وأَمْرٍ وَقْف الإنسان علىٰ نَفْسِه و إن رآه سِوَىٰ أَهْــلِ مَذْهَبِـه، وطلعت به أَهِلَّة عُلَمَــاءَ لولاهم لما جَلَا الزمانُ جُنْحَ غَيْمِيهِ . وكذلك الجوامح التي يخفُّف بها عن الضعفاء و إن كان لا يرى بها الإلزام، ولاتَجْرِى إلا جَرْتَى المصالحة دَلِيلاالالتزام. وكذلك المُعَامَلَةُ التي لولا الرُّخْصَــة عندهم فيها لَمَلَ أَكُل أكثرُ الناس إلا الحرام المحض، ولا أُخذَ قسم الغلال والْمُعَامَلُ هو الذِّي يزرعُ البذر ويَعْرُثُ الأرض؛ وغير ذلك مما هو [محيط] بمفرداته التي هي للرفق جامعــه ، وللرعايا في أكثر مَعَاييْتهم وأَسْبَابهم نَافعَه ، وإذا ٱســـتقرت الأُصُولُ كانت الفُرُوع لهـــا تَابِعَــه؛ والخط الشريف أَعلاه، إن شــاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) سيد تيم هُو أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

## المرتبية الثانية

( من تواقيع الوظائف الدينية بدمشق ، ما يُكتب فى قطع الثلث مفتتحا بد «الحمد لله » إن عَلَتْ رُتْبَـةُ المُتَوَلِّى أَو بـ «أَمَّا بعد حَمْدِ الله » إن أنحطت رُتْبَـتُه عن ذلك بـ «المجلس السامى» وفيها وظائف)

الوظيفة الأولى — قَضَاءُ العَسْكر ، وبها أربعة قضاة من المذاهب الأربعة ، كما بالديار المصرية ،

الوظيفة الثانية - إِفْتَاءُ دار العدل بدِمَشْقَ . وبها أربعة : من كل مذهبٍ واحدً ، كما بالديار المصرية .

الوظفية الثالثة – الحسبة.

وهذه نسخة توقيع بالحسبة الشريفة :

الحمد لله مُجَدِّدِ النِّعَمِ في دَوْلَتِنا الشريف ِ لَمَن ضَفَتْ عليه مَلَابِسُها ، ومُضَاعِفِ المَننِ في أيامنا الزاهرة لمن سَمَتْ به نَفَائِسُها ، ومُولِي الآلَاءِ لَمَن بَسَقَ غَرْسُهَا لَدَيْه فزهت بجاله تُمَرَاتُها وزَكَتْ مَغَارسُها .

نحمده على نِعَمه التي تُؤْنَس بالشكر أَوَائِسُها ، وتُوَسَّسُ على التَّوْى تَجَالِسُها ، وتُوَسَّسُ على التَّوْى تَجَالِسُها ، ونشهد أَنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة استضاء بنور الإيمان قابِسُها ، والجُتنَىٰ ثَمَر الهُدَىٰ عَارِسُها ، ونَشْهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أَشْرفُ من أَمْرَقَتْ به معالمُ التوحيد فَعَمَر دَارِسُها ، وأَشْرَقَ دَامِسُها ، صلى الله عليه وعلى آله وصَحْيه الذين قلوبهم مَشَاهِدُ الذِّر وأليسَنتهم مَدَارسُها ، وسَلَّم تسليًا كثيرا .

<sup>(</sup>١) في الأصل الطبقة الثانية -

و بعد ، فإنَّ أَوْلَىٰ مِن أَمْضِيَ له ماكان به أُمِّر ورُسِم، وجُدِّدَ له مِن المَناصِب السّنية التَّينية ماعُرِف به مِن قَبْلُ ووسِم، وأَثْبِتَ لتَرَقِّيهِ ماحُتم له به مِن المراتب السّنية بمقتضىٰ الاستحقاق وحُكِم ـ مِن رَقَتْ أَوَامِرُنا له حُلَّة مَنْصِب يجدّدها الإحسان، وأَمَّرَتْ له مَرَاسُمنا بوظيفة تُؤكِّد عَوَارِفَنا الحِسان، وأَثَلَتْ [له] نِعُمنا مَنْصِبًا أَعَدَّ له مِن كَالِ الأَهْلِيَّة أَكُلَ ما يُعدُّه لذلك الإِنسَانُ .

ولما كان فلان هو الذي تحلَّىٰ من إِحْسَانِنَا بِما يأمن [معه] سعيد رتبته [من] الْعَطَل، وأَ تَّسَمَ من بِرِّنَا وَٱمْتِنَانِنا بِمـا هو في حكم المستقرله وإن ألوىٰ به الدَّهْرُ ومَطَل \_ آقتضىٰ إِحْسَانُنَا أَنْ نُجَدِّدَ له مَوَاقِعَ النَّعَم، ونُشَيِّدَ من رجائه مَوَاضِعَ ما شَمِلَه من الْبِرِّ والكَرَم، ونُرِي من عَدَقَ بِنَا رَجَاءَ أَمَله أَنْنَا نَتَعَاهِدُ سُقْيَا آمَالِ الأَوْلِيَاءِ والخَدَم.

فلذلك رسم ... \_ لازال بِرَّه شَامِلا، وبَدْرُه فَيْ أَفْقِ الإحسان كَامِلا \_ أَن يُفَوَضَ إليه نظر الحِسْبَة و يَسْتَمِرَّ فى ذلك على حكم التوقيع الشريف الذى بيده: لَمَا سبق من أختياره لذلك وأصْطَفَائِه، وأدِّخَاره لهذا المَنْصب من كُفَاة أَعْيَانِه وأَعْيَانُ أَكْفَائِه، ولَدِّخَاره لهذا المَنْصب من كُفَاة أَعْيَانِه وأَعْيَانُ أَلِه مِن أَصَالَة ضَفَتْ عليه حَبَرُها وسَمَتْ به بُرُودُها، وتَجَمَّلُ به من نَزَاهَة أَشْرَقت فى أَفْقِ صُعُودِها إلى الرتبة الجَليلة سُعُودُها، وأَتَصَفَ به من كَال مَعْرِفَة نُجِّزَتْ له به من مَطَالِبِ المَناصِ وُعُودُها .

قَلْيُبَاشِرُ ذَلَكَ مُعْطِيًا هَـذَه الوظيفة من حُسْنِ النَّظَرِ حَقَّهَا، مُحَقَقًا بجيل تَصَرُّفه تَقَدُّمَ أُولُو يَتَّهِ وَسَـبْقَهَا ؛ ولْيَكُنْ لأمْ ِ الأقوات مُلَاحِظًا ، وعلى مَنْع ذَوى الغَـدْرِ من الاَحتكار المُضَيِّقِ على الضَّعَفَاء مُحَافِظًا ؛ وعلى الغِشِّ فى الأقواتِ مُؤدِّبًا ؛ ولإجراء من الاَحتكار المُضَيِّقِ على الضَّعَفَاء مُحَافِظًا ؛ وعلى الغِشِّ فى الأقواتِ مُؤدِّبًا ؛ ولإجراء المَوازِين على حُمُم القِسْط مُرتبًا ؛ ولمن يُرْفَعُ الأسعار لغَيْر سَبَبٍ رَادِعًا ، ولمن لا يَزعُه الكلام من المُطَفِّفينَ بالتَّاديب وَازعًا ؛ ولِقيَم الأشياء مُحَرِّراً ، ولقانون الجَوْدة الكلام من المُطَفِّفينَ بالتَّاديب وَازعًا ؛ ولِقيم الأشياء مُحَرِّراً ، ولقانون الجَوْدة

فِ المَزْرُوعُ والمَوْزُونِ مُقرِّراً ، ولِذَوِى الهيئات بلزوم شرائط المُرُوءَة آخذا ، وعلى تَرْكِ الجُمَع والجَمَاعاتِ لعامة الناس مُوَاخِذا ، ولتَقْوَى الله تعالى في كُلِّ أَمْرٍ مُقَدِّما ، و بما يُخَلِّصُه من الله تعالى لكل ما تقع به المعاملات بين الناس مُقَوِّما ، وفي خَصَائِص نَفْسِه مايُغْنِيه عن تَأْكِيد الوصَايا ، وتَكَرَّارِ الحَثِّ على تقوى الله تعالى التي هي أَشْرَفُ المَزايا ، فليَجْعَلْها شِعَارَ نَفْسِه ، ونَجِيَّ أُنْسِه ، ومُسَدِّدَ أَحْوَالِه التي تظهر بها مَنِيَّة يَوْمِه المَزايا ، فليَجْعَلْها شِعَارَ نَفْسِه ، ونَجِيَّ أُنْسِه ، ومُسَدِّدَ أَحْوَالِه التي تظهر بها مَنِيَّة يَوْمِه على أَمْسِه ، والحط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه ، حُجَّةً بمقتضاه .

#### \* \*

وهذه نسخة توقيع بنظر الحِسْبَة الشريفةِ، من إنشاء المَقَرِّ الشِّهابي بن فضل الله، مضافا إلىٰ نظر أَوقاف المُلُوك، وهي :

الحمد لله مُثِيبِ من آحْتَسَب، ومُجِيب الْمُنِيب فيما آكتسب.

نعمده حمدا رسب الأدب صرب الطرب، (؟) ونشهد أَنْ لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً ظَاهِرَةَ الحَسِب، طاهرة النسب؛ ونشهد أَن سيَّدَنا عجدًا عبدُه ورسولُه أَفْضَلُ مَن آنتدى وآنتدب، وأَدَّبَ أُمَّتَهُ فَأَحْسَنَ الأَدَب، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَعْبِه صَلاح [ويغتنم بها كل صلاح [ويغتنم بها كل فلاح]؛ وسلَّم تَسْليها كثيرا .

وبعد ، فانَّ الحسْبَةَ الشَّرِيفَةَ هَى قَانُونُ جَوَادِّ الأُوضاع ، ومَضْمُون مَوَادِّ الإِجماع ، تَجْع إلى الشريعة الشريفة سِيَاسَةً يُرْهَبُ جِدُّها، ويُرهفُ حَدُّها، وتخشى الرِجماع ، تَجْع إلى الشريعة الشريفة سِيَاسَةً يُرْهَبُ جِدُّها، ويُرهفُ حَدُّها، وتخشى الرعايا سطواتِ مباشرِها ، وتَنتَخَى عما تصبُّه سيول بوادرها، وأصحابها الآلة التي هي أُخْتُ السَّيْفِ في التَّأْثِير، ولكلِّ منهما سَطْوَةٌ ثُخَافُ لافرق بينهما إلَّا ما بَيْن

<sup>(</sup>١) كذا فى غير نسخة بالاهمال ولم نهند الى تنقيفه .

التَّأْيِينِ والتَّذْكِيرِ، وله التَّصَرُّفُ المُطْلَق ، والتَّعَرُّفُ الذي يَفْتَحُ مِن الحَوَا بِيتِ على أَرْبَابِهِا كُلَّ بَابٍ مُعْلَق ، ولرُكُو بِه في المدينة زِينَة يُحْشَر لهما النَّاسُ صُحَىٰ ، ورَهْبَة أَرْبَابِها كُلَّ أَمِينِ لشَأْنِه مُصْلِحا ، وإليه الرجوعُ في كلِّ تَقْوِيمٍ ، وهو المَرْجُوُّ في كلِّ أَمْنِ عظيم ، وهي بدَمَشْق - حَرَسَها الله تعالى - من أَجَلِّ المناصب التي تَتَعَلَّق [عو] اليها بيد مُتَولِيها وتُوَمل مَنَاذِلَ البُدُور ، وإنَّ رَبَّها تَرْجع إلى تَصْريف أَزِمَة الأُمُور ، ويَنْ تَبِععُ سَعَابَه الهَطِل عَمَامة الجمهور ، وتَعْيا به سُنَّة عُمْرِيَّة لولاها لَضَافَتْ رِحَابُ المعاملات ، وضَاعَتْ بالغِشِّ المَعَايشُ المتداخلات ، وظَهَر الغَبْنُ في غالب ما يُشْرى ويُباع ، وانتشر التطفيف [الذي] يُزيل راجحة الميزان ونو الزَّرَّاع ، ولَكمْ نَابَ بحُسْنِ ويُباع ، وانتشر التطفيف [الذي] يُزيل راجحة الميزان ونو الزَّرَّاع ، ولَكمْ نَابَ بحُسْنِ عَلَيْ أَنْ يُقَوم ، ووُجِدَ من الأقوات صِنْفُ لا يُوجَد ولو بُذِل من الشمس دينَانُ والبَدْر درْهَم ، ووجد من الأقوات صِنْفُ لا يُوجَد ولو بُذِل من الشمس دينَانُ والبَدْر درْهَم ،

وكان المجلس السّامِيّ، القضائيّ، الأجلّيّ، الكَيبِريّ، الصَّدْريّ، الرَّبِيسِيّ، العالميّ، الكَافِلِيّ، الفَاضِلِيّ، الأَوْصَدَىّ، الأَثْمِرِيّ، المَاجِدِيّ، الأَصيليّ، العَمادِيّ، بَخُدُ الإسلام، شَرَف الرَّوساء، بَهَاءُ الأَنَام، بَحَال الصَّدُور، فَوْر الأَعيان، خَالِصَة الدَّوْلة، صَفْوَة الملوك والسّلاطين: أَدَام اللهُ عُلُوّه، هو الذي رَبَّته السّيادة على وسّادِها، ولَبَّتْه السّيادة الى مُرادِها، وبَنَتِ العَلْيَاء قَوَاعِدَها على عَمادِه، ونَشَت المراتب أَعْنَاقها مُتَشَوِّفة إلى حُسْن آعْتَاده، وبأَشَر الحَامِع المعمُور خصوصا والأوقاف الشّاميّة عموما فعَمرها، وكثر أعدادها وأثمى من بركات نظره متحصلاتها وثمَرها، وكثر أعدادها وأثمى من بركات نظره متحصلاتها وثمَرها، وشَعَاده، ومُلْتَقَى حَلْقة ومَدَارَ سُبْحَة ومَفْرَشَ سَجَّادَه، وأَبَى اللهُ أَنْ يُقاس به أَحَدُّ والحَامِعُ الفَارُوق وللّذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادَه، ونَزيده وأَبِي الله أَنْ يُقاس به أَحَدُّ والحَامِعُ الفَارُوق وللّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَه، ونَزيده وأَبِي الله أَنْ يُقاس به أَحَدُّ والحَامِعُ الفَارُوق وللّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادَه، ونَزيده وأَبِي الله أَنْ يُقاسِ به أَحَدُّ والحَامِعُ الفَارُوق وللّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وزِيادَه، ونَريده وأَبِي الله أَنْ يُقاسِ به أَحَدُّ والحَامِعُ له الأَجرَف كُلِّ عَمَلِ إليه يَنْتَسَبْ، ونَزيده ونَرَدِه وللله الله عَملِ إليه بَيْنَسَبْ، ونزيده ونزيده ونزيده ونَا الله ونه الله الله ونزيدة ونزيده ونزيدة ونه المُراعات الله ونزيدة ونه ونزيدة ونه المَاعِف له الأجرَف كُلُّ عَمَلِ إليه الله ونزيدة ونزيدة ونه المُعْرِاء المُعْرَاء المَاعِق فَلْ المُعْرَاء المُعْرَاء المَّة ومَا المَّواء ونَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُواء ونتَه والمُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُسْتَعَاء المُعْرَاء اللهُ المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المَاعِق المُعْرَاء المَعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُ

فى رِزْقه سَعة : من حَيْثُ يَحْتَسَبُ ومن حَيْثُ لاَيَحْتَسِبْ ؛ فَرَأَيْنَا أَنَّه أَحَقُّ أَنْ يُقُلَّد من أمور الحِسْبَة الشريفة حُكُها الْمُصرَّف ، وحَكَها الْمُعرَّف ، ويقام فيها بهَدي من تقدّمه فى تقرير أُمُورِها على أَبَّاتِ القواعد ، وتقدير مصالحها على أَجْلَ ما جرت به العوائد ، ويُطَهِّر أَقُواتِهَ من الدَّنسِ فيا يحضر على الموائد ، وإخافة الأعناق من مضاربه التى تقطع ماغفا السيف عنه من مناط القلائد .

فُرُسِمَ بِالأَمْرِ الشَّرِيفِ العالى ـ لا زالت بَمَراسِمِهِ تُتَلَقَّ كُلُّ رُبُّهَ، وتُتَوَقَّ الدنايا بمن يقوم بالحِسْبَة ـ أَنْ يفوض إليه النَّظُرُ على الحِسْبَة الشَّرِيفة بدِمَشْقَ وما معها من المحالك الشامية المضافة إليها، بالمعلوم المستقرّ، الشاهد به الديوانُ المعمور إلى آخروقت : مضافا إلى ما هو بيده : من نظر الأوقاف المَبْرُورَة بالشَّام، وأَوْقَاف المُبرُورَة بالشَّام، وأَوْقَاف المُلوك . خَلا نَظُر الحامع المَعْمُور إلى آخروقت بحكم إفراده لمن عين له، تَفُويضًا المُلوك . خَلا نَظُر الحامع المَعْمُور إلى آخروقت بحكم إفراده لمن عين له، تَفُويضًا يَضُمُّهُ إلى رَبَائِب كَنَفِه، ويَعُمُّه بَمَواهِبِ شَرَفِه، ويُعُلَّه في أَعْلىٰ غُرَفِه، ويُحَلِّه بما يَحْسُدُ الدُّرُ مارَمِىٰ من صَدَفه .

فَاتِّقِ اللّهَ فِي أَحْوَاكَ ، وَآنَقِ مِن يُجْمَع عليه مِن النُّوَّابِ فِي أَعْمَاكَ ، وَأَمُن المعروف وَآنَهُ عِن المُنكَرَ ، فِمنْك المُنكَرَ لا يُعْرَفُ والمَعْرُوف منك لا يُنكَرَ ، وآعتبِر أَحْوَال أَرْباب المَعَايِش آعتبارًا يُصْلِحُ للناس أَقْراتَهَم ، ويُرْغِدُ أَوْفَاتَهُم ، ولا تَدَعْ صَاحِبَ سِلْعَة يتعدَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ ماأَحَلَّه الله له مِن المُكاسِب ، ولا صَاحِبَ مَعِيشَة [يقدم] على تَعَلَّل خَلَلٍ فِي الْمَآكِل والمَشَارِب ، وآقصِد التَّسُويَة بالحقِّ فإنه سواء فيه البائع على تَعَلَّل خَلَلٍ فِي الْمَآكِل والمَشَارِب ، وآقصِد التَّسُويَة بالحقِّ فإنه سواء فيه البائع والمُشترى ، ولا فَرق بين الرَّخِيصِ والنمين ، وأقيم الموازِين بالقِسْط حَتَى لا نمّكن كَاتُهَا أَن يُعَيِلُ مع من يَمَوَّل ، ولا يَقْدِرُ لِسَائِها أَن يَمِيلَ مع من يَمَوَّل ، ولا يَقْدِرُ لِسَائِها أَن يَمِيلَ مع من يَمَوَّل ، ولا يَقْدِرُ لِسَائِها أَن يَكِثُمُ الشهادة بالحَقِّ وإنْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، وآجعل لك على لَيْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى القَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَهْلِ المَبَايَعات حَفَظَةً لِتَظَلُّ أَعْمَالُهُم لك تُنْسَخ. وتَفَقَّدِ الأسواقَ مما يَتَوَلَّدُ فيها من المفاسد فإنَّ الشَّيْطَان رُبِّمًا بَاضَ في الأسواق وَفَرَّخ. وأَربابُ الصنائع فيهم من يُدَلِّس، وَفُقَهَاءُ المَكَاتِب منهم مَن لعرضِه يُدَنِّس، والقُصَّاصُ غَالِبُهُم يتعمَّدُ الكَذب في قَصَصه ، وأَهْـلُ النَّجَامَة كُمْ منهم من لَعبَ مَرَّةً بَعَقْل آمْرَأَةٍ وأَمَاتَ رَجُلا بغُصَصِه؛ وآخرون ممن تَضــلُ بهم العُقُول، وتَظَلُّ حَائرةً فيهــم النُّقُول؛ وكثيرُ ممن سَوَىٰ هؤلاء يَدُكَ مبسوطةٌ عليهم، وأَحْكَامُك مُحيطة بهم من خَلْفِهم و بَيْن يَدَيْهم؟ فَقَوَّمْ مَهُم مَن مَالٍ، وقَلَّدْ مَالِكًا رضى الله عنه فيا رآه من المعاقبة تَارَةً بإنهاك الجسد وتارَةً بإنساد المال؛ فرُبُّما أَطْغَى الغنيي والمصباحُ فربما قَطَّب ... ... ... وَهَمَّ مِن لا يستقيمُ حتَّى يُؤَدِّب، ومن لَا يُلَمُّ علىٰ شَعَثِ وَأَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّب؛ وفيك من الألمعية نورٌ باهم ، وَكُوكُبُ زاهم ، فلا حاجة إلىٰ أَن تُدلْقَ الوَصَايَا أَقْلَامَهَا أَيُّهَا يَكْفُلُك ، ولا تَنَبِّك علىٰ زينة العفاف فيها وهو حُلَلُكَ ؛ واللهُ تعالىٰ يُوَفِّق آعتادك، ويُوفِّر من التَّقُوي زَادَك ؛ والاعتماد على الخط الشريف أَعلاه الله تعالىٰ أعلاه، حجة مقتضاه . إن شاء الله تعالى .

الوظيفة الرابعة – وكالة بيت المـــال المعمور .

وهذه نسخة توقيع بَوكَالَة بَيْتِ المال، من إنشاء القاضى تاج الدين البارنبارى، القاضى نجم الدين أبي الطَّيِّب .

الحمد لله الذي جَعَل الطَّيِّباتِ للطَّيِّينِ، وهَدَىٰ بالنَّجْمِ المُنيرِ السَّبيلَ المُينِ، وعَدَقَ بأئمة الدِّين مصالحَ المسلمين، وآتانا بتَفْوِيضنا إليه، وتوكُّلنا عليه، شَرَفًا في الشَّأْن وتُوَّةً في اليقيز .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

نهمده على أنّ أَعَان بخيره وهو خير مُعين ، ونَشْكره على أنّ بصّرنا في الإرادات ، بالملائكة المُقَرّبين ، ونَصَرنا في الولايات ، بالقوى الأمين ، ونشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له شهادة أنوارها في القلب مُشْرِقة على الصّفَحَات والجيين ، وأَدْ كَارُها على اللّسان جَعلَت الإنسان من صَالح المؤمنين ، ونشهد أنّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه هَادِي المهتدين ، ومُوضِّحُ شِرْعة الإحسان المحسنين ، و «أَبُو الطّيّب » و « أَبُو القاسم » كُنِّي بأولاده المُطَهّرين ، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم من كان من السّابقين الأقاين ، ومنهم من كان مَهِيبًا للكُفْر يُهِين ، ومنهم من كان الحيرُ مِلْ و البّي الرسول ولم يتّفِقْ ذلك لغيره في سَالِف السّنين ، ومنهم من كان الحيرُ مِلْ المُنتَى الرسول ولم يتّفِقْ ذلك لغيره في سَالِف السّنين ، ومنهم من كان الحيرُ مِلْ المَدين ، ومنهم من كان الحيرُ مِلْ المَدين ، ومنهم من كان الجرّكة بشِمَالِه وذو الفقار في اليمين ، وسَلّم تسليمًا كثيرا ، ومنهم أَدُول البَركة بشِمَالِه وذو الفقار في اليمين ، وسَلّم تسليمًا كثيرا ،

وبعد، فأ كُرَمُ التفويض ما صادف عَمَلًا ، وَأَبْرَكُ الوِلاَيَاتِ ماوَجَد قَدْرًا مُعَلَى ، وأَحْسَنُ الإحسان ما أَصْبَح به الحال مُحَلَّى ، وأَسْنَى الأَنْجُمِ ما أَشْرَق فى مَطْلَعه وَبَحِلَّى ، وأَحْلَى وأَحَقُ [الولاَة] بإعلاء مَنْصِبهِ مَن أَقْبَلَت عليه وجوه الإقبال حين توكَّى ، وأَوْلَى وأَوْلَى [الولايات] بإجْمَال النَّظر وإمعانه، فى تشييد شانه، وتَمْكين مَكَانتِه ومَكَانِه، وحفظ حوْزَته من سائر أَرْكانه - وكَاللهُ بيْت المال المعمور التي بها تُصَان الأرض المقيسة، ومنها تُسْتَبْصَر الآراء الرئيسه، وبها يُؤْمَنُ الاستيلاء على المَحَالِّ والأَبْنِيةِ من كُلِّ جَاثِر، وبها تُزَادُ قَيْمُ المَسِعات مما هو ليَتْتِ المال ما بين عَامِ ودَاثِر ، وإلى مُتَولِّيها تأتي وبها تُزَادُ قَيْمُ المَسِعات مما هو ليَتْتِ المال ما بين عَامِ ودَاثِر ، وإلى مُتَولِّيها تأتي الأَرْضَ الرَّجَاتُ مَن يَبْتَاعُ أَرْضا، وبه تُمْضَى المصالح وتُقْضَىٰ ، وبه يَظْهَر التمييزُ في الثَّنَى الأَرْض الأَرْضَى ؛ وهِي في الشَّام نِفَيمةُ المقدار، كريمة الآثار، مَرْضِيَّة بالربح في كل أَرْض الأَرْضَى ؛ وهي في الشَّام نِفيمةُ المقدار، كريمة الآثار؛ مَرْضِيَّة بالربح في كل أَرْض بَيِّنَـةُ المصالح في كلِّ بنَاء دائرة ورد بها مَنْهَ لَل الكرام البَرَدة والطريق وأَظْهَره ، وحُسْنُ رَبُّى فِيا آثَرَه وأَثْرَه ، وصَدَارَة ورد بها مَنْهَ لَ الكرام البَرَدة .

وكان فُلانُ هو دُو السَّؤُدد العَرِيق، والبَاسِقُ في الدَّوْجِ الوَرِيق، والمُنتَسِبُ إلى أَعَرِّ فريق، والطِّمَامُ في عُلُومه التي أَصَّلَت التَّفْرِيق، والطَّمِّ أَصْلَت التَّفْرِيق، والمُوقَقُ فيما يَأْتِي ويَذَرُ واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيق، قد أَشْرَق بِدَمَشْق نَجْهُ أورا، والنَّقْرِيق، والمُوقَقُ فيما يَأْتِي ويَذَرُ واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيق، قد أَشْرَق بِدَمَشْق نَجْهُ أورا، والنَّقَ اللهَّامِيُّ به سُرُورا، وتصَدَّر بَحَافِها فَشَرَح صُدُورا، والنَّقَى له سُؤُدُدا وجعلَ مَكَارِمَ الأخلاق عَلَيه سُورًا؛ تُلْقِى بَحْضَرِه المسائلُ فَتلْقى منه وليًا مُرْشِدا، وتُذَكّر لدَيه المَباحثُ فتَجِدُ على ذِهنه المُتوقِد هُدَى، وإذا أَضْطَرَب وليًا مُرْشِدا، وتُذَكّر لدَيه المَباحثُ فتَجِدُ على ذِهنه المُتوقِد هُدَى، وإذا أَضْطَرَب قَوْلُ مُشْكِلُ سَكَن بِإِبانِتِه وهَدَا ؛ إِنْ تَأَوَّلَ أَصَابِ في تَأْوِيلِه، وإن نَظَر في مَصْلَحَة قَوْلُ مُشْكِلُ سَكَن بِإِبانِتِه وهَدَا ؛ إِنْ تَأَوِّلَ أَصَابِ في تَأْوِيلِه، وإن نَظَر في مَصْلَحَة كَلَ مُن السَّداد مُوافِقًا لِقيلِه، وقد السَّخرنا الله تعالى وهو يعمَ الوكِل في تَوْكِلهِ ، وقد السَّخرنا الله تعالى وهو يعمَ الوكِل في تَوْكِلهِ ،

فلذلك رسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه ... ... .

فَلْيَأْتِ هذا المَنْصِبَ الْمُنْصَبَّ وَبْلُ بَرَكَتهِ من بَابِه ، ولْيُحَيِّ في فسيح رحابه ، ولْينعَمْ بَحَنَّاتِه في جَنَايِه ، ولْيُحَرِّرُ ما يباع من أَمْلاك بيت المال بشروطه ولوازمِه المسطورة في كتابه ، ولْيَرْدَعْ من آستُولَىٰ على أَرْضِ باغتصابه ، فليس لعرق ظالم حقٌ : وهو إما يَنَاءُ بإنْشَائِه وإمّا غِرَاشَ بإنْشَابِه ، وما يرتجع عُ إلى بَيْت المال المعمور من أَرْضِ وعَقَار ، وروضات ذَات غِرَاسٍ وأَنْهار ، وقُرَّى وما يُضاف إلى ذلك من آثار ، فليُحَرِّرُ بَعَوَاد ، وروضات ذَات غِرَاسٍ وأَنْهار ، وقُرَّى وما يُضاف إلى ذلك من آثار ، فليُحَرِّر بعوعة ، وليشفق إشفاق المتَّقِينَ الماهدين لهو وَكِيل بيتِ مَا لهم ، ومن مَات ولا وَارث له من عَصَبة أو كَلَاله ، فإنَّ لبيتِ المال أَرْضَه ودَارَه ومَاله .

وقد وَكَلْنا إليك هذا التقليد وقلَّدناك هذه الوَكَالَه، ووَالدُك \_ رحمه الله \_ كانت مُفَوَّضَةً إليه قديمـا فلذلك أَحْيَيْنَا بك تلك الأَصاله . وَاعْلَم - أَعَزَّك الله - أَنَّ الوَصَايا إِنْ طالت فقد طاب سَبْحها ، و إِن أُو حِرَتْ فقد كَفَىٰ لَمْعُها وَلَحْهُا ، وعَلَى الأَمْرَيْنِ فقد أَنَارَها هن بالتوفيق صُبْحُها ، وحَسُنَ فقد كَفَىٰ لَمْعُها ولَحْهُا ، وعَلَى الأَمْرَيْنِ فقد أَنَارَها هن بالتوفيق صُبْحُها ، وحَسُنَ بالتصديق شَرْحُها ، والتَّقُوك فهى أَقَلَامها صَدْحُها ، والتَّقُوك فهى أَقَلَى بالتصديق شَرْحُها وفَتْحُها ، والله تعالى يَسْقِي بك كُلَّ قَصْبَةٍ [ذَوَى] صَيْحُها ، والخير يكون إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة تِوقيع شريف بوكالة بيْتِ المَــالِ بالشَّامِ أَيْضًا :

الحمد لله كَافِي مَنْ تَوكَّلَ عَلَيْهُ، ومُحْسِنِ مَآلِ مَن فَوَضَ أَمْرَه إِليه، ومُجَمِّلِ مَآبِ مَن قَوَّضَ أَمْرَه إِليه، ومُجَمِّلِ مَآبِ مَن قَدَّم رَجَاءَنا عند الهِجْرَة إلىٰ أبوابنا بين يديه، ومُقِرِّعَيْنِ مِن أَسْهُر فِي ٱستمطار عَوَارِفِنا بكال الأَدُواتِ نَاظِرَيْهِ .

نعمده على نعمه التى جعلت سَعْى مَنْ أَمَّ كَرَمَنا، مَشْكُورا، وسَعْدَ من قَصَد حَرَمَنا، مَشْهُورا؛ وإِقْبَالَ مَن أَقْبَل إِلَىٰ أَبُوابِنا العالية مُحَقَّقا يتقلّب فى نعمنا عُبُورا، ويَنْقلِبُ إِلَىٰ أَهْلِه مَسْرُورا؛ ونشهد أَنْ لا إِله إِلّا الله وحده لاشريك له شَهَادَةً نعْتَضِدُ فيها بالإخلاص ونَعْتَصِم، ونَعَسَّك فى الدُّنيا والآخرة بعُرْوتها، التى لاتنْقصم، ونُوكَلِّ فى إقامة بالإخلاص ونَعْتَصم، ونتَعسَّك فى الدُّنيا والآخرة بعُرْوتها، التى لاتنْقصم، ونُوكِلُ فى إقامة دعوتها، سُيُوفَنا التى لاتزال هى وأَعْنَاقُ جَاحِدِيها تَخْتَصم، ونشهد أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أَضَاءتُ شريعته، فلم تَحْفَ على ذِى نَظَر، وأَنَارَتْ مَلَّتُه، فأَبْصرها القلب قبل البَصَر، وعَمَّت دعوتُه، فاستوى فى وجوب إِجَابَتِها البَشَر، واختصَّت أُمَّتُه، بعلماء البَصَر، وعَمَّت دعوتُه، فاستوى فى وجوب إِجَابَتِها البَشَر، واختصَّت أُمَّتُه، بعلماء يُبَصِّرُون من فى طَرْفِه عَمَى ويُظْهِرُون حَقَّ مَن فى بَاعِه قِصَر؛ صَلَّى الله عليه وعلى الله الشَّر يوت أَمُوا، وعَدَلُوا فيها حَمَّوا، وخَفِظُوا بالحَقِّ بيوت أَمُوال الأُمَّة آله الذين عَمِلُوا بما عَلِمُوا، وعَدَلُوا فيها حَمَوا، وخَفِظُوا بالحَقِّ بيوت أَمُوال الأُمَّة

<sup>(</sup>١) القضبة الرطبة من النبات وذوى يبس والصبيح في الأصل خروج العنقود من كمامه .

فَآشِــترك أَهْل المِلَّة فيما غنموا؛ صلاةً توكَّلَ الإخلاصُ بإقامتها، وتَكَفَّلَ الإيمــانُ بإدَامَتِها؛ وسَلَّمَ تَسليًاكثيراً.

وبعد: فإن أَهَمْ ماصُرِفت إليه الهِهُم، وأَعَمْ مانوجب في اختيار الاَّ كُفاء له بَراءة الذَّمَ، وأَخَصَّ ما اَتَّخَذْنَا الاستخارة فيه دَلِيلاً، وأَحَقَّ ما أَفَنْ عنّا فيه من أَعْيان الذّى الأُمَّة وَكِيلاً، لا يَدَعُ حَقًّا للاَمّة ما وجد إليه سَيِيلاً – أَمْنُ بَيْتِ مال المسلمين الذي هو مَادَّةُ جِهَادِهم، وجَادَّةُ جِلَادِهم، وسَبَبُ استطاعتهم، وطَرِيقُ إخلاصهم في طاعتهم، وسسداد ثُغُورِهم، وصلاح بُحْهُورِهم، وجماعُ مافيه إِنقان أَحْوالهم والسيقُرارُ أُمُورِهم، ومن آكد مصالحه وأَهمها، وأخصَّ قواعده وأَعمها، وأكل وأسباب وُنُوره وأَتمها ؛ الوكالةُ التي تصون حقوقه أَنْ تُضَاع، وتَمَنْعُ خَواصَّه أَن السلمين أَسباب وُنُوره وأَتمها ؛ الوكالةُ التي تصون حقوقه أَنْ تُضَاع، وتَمَنْعُ مَواصَّه أَن السلمين في الأُمَّة في حفظ أَمْوالها المناب، ونتولَى لكلِّ من المسلمين فيا فرض الله لهم الدعوى والجواب ؛ ولذلك لم نزَلْ نَتَغَيرً لها من ذخائر العلماء من زَانَ الوَرَعُ سَعَاياً ه، وَكُلَّ العِلْمُ مَنَ ايَاه ؛ واَنعقد الإَثْمَاعُ على كَاله ، وقَصُرت الأطاع عن التَّحلِي بَعَالِ علمه : وهلْ يُبَارَى من كان عَلْمُه من جَمَاله .

ولما كان المجلس السامى ، الشَّيْخى ، الفلانى ، هو الذى ظهرت فَضَائِلُهُ وعلومُه ، وحلَّى عِلْمَه بالوَرَع الذى هو وعلومُه ، وحلَّى عِلْمَه بالوَرَع الذى هو كال الدين على الحقيقه ، وسَلَك طريقة أبيه فى التَّفَرُّد بالفضائل فكان بحكم الإرث من غير خلاف صَاحب تلك الطَّرِيقه ، مع نسب لنسيب مامر حَلاله ، وتُق مَّا ورثَه من أبيه عن كَلاله ، وثبَات فى ثُبُوت الحقِّ لاتَسْتَفِزُّه الأَغراض ، وأناة فى قَبُولِ ورثَه من أبيه عن كَلاله ، وثبَات فى ثُبُوت الحقِّ لاتَسْتَفِزُّه الأَغراض ، وأناة فى قَبُولِ الحكم لا تُحيل جَواهِم، الأَعْراض ، ووقوف مع الحقِّ لا يُبعِدُه إلى ما [لا] يجب ، وبسطة فى العِلْم بها يَقْبَلُ ما يَقْبل و يَعْتَنِب ، وتَعْقِيقٍ تجرى الدَّعَاوَى الشرعيَّة على حَكَيْت ، وإنْصَاف لا يَضُرُّ خَصْمَه معه كُونُه أَلْمَنَ منه بحُجَّتِه ، مَعَ وفَادَة إلى على عَلَى حَلَيْت ، وأَنْدَ أَلَى مَنْه بحُجَّتِه ، مَعَ وفَادَة إلى

أبوابن العالية تَقَاضَتْ له كَرَمَنا الجَمّ ، وفَضْلَنا الذي خَصَّ وعَمَّ ـ ٱقتضت آراؤنا الشريفة أَن يَرْجِع إلى وَطَنِه مشْـ مُولا بالنَّعَم ، تَحْصُوصًا من هـ ذه الرتبة بالغاية التي يَكْبُو دُونَهَا جَوَادُ الهَم ، مَنْصُوصًا على رِفْعَـة قَدْره التي جاءت هـ ذه الوظيفة على يَكْبُو دُونَهَا جَوَادُ الهَم ، مَنْصُوصًا على رِفْعَـة قَدْره التي جاءت هـ ذه الوظيفة على قدر ، مُدَاومًا [لشكر أبوابنا] على آختياره لهَـا بعد إمْعَان الآخْتِبَار و إنْعَام النَّظُر هـ قَدَر، مُدَاومًا [لشكر أبوابنا] على آختياره لهَـا بعد إمْعَان الآخْتِبَار و إنْعَام النَّظُر هـ

ف, سِم بالأمر الشريف أَنْ تُفَوَّض إليه وَكَالةُ بيْتِ المال المعمور بالشَّامِ المحروس.

فَلْيُرْقَ هذه الرتبة التي هي من أَجَلِّ مأيُرْتَقَى ، ويتَلَقَ هذه الوَكَالة التي مَدَارُ أَمْرِها على التَّق وهو خير مأينْتَق ، ويُبَاشِر هذه الوظيفة التي مَنَاطُ حُكْمِها في الوَرَى الذي لاَتُسْتَخِفُّ صَاحِبه الأهواء ولا تَسْتَفَرُّه الرُّق ، ولْيَهْمَ بُأَعْبائها مُسْتَقلًا بمصالحها ، مُتَصَدِّيًا لمجالس حكمها العزيز لتَحْرِير حُقُوقِ بيت المال وتَحْقِيقها ، مُتلَقيًا مايرد من أَمْنِ الدَّعَاوَى الشَّرعية التي يُبَتُّ مِثلُها في وجهه بطريقها ، مُتقبًا عن دَوافِع ما يثبت له وعليه ، مُعْسِنًا عن بَيْت المالي الوكالة فيا جره الإرثُ الشرعَى إليه ، مُستَظهراً في المعاقدة بما جرت به العادة من وجوه الاحتراز ، مُعَانيًا جَانِ الحَيْف في الظّم الذي من تَحَلَّى به كان عَاطلا ، سَالِكًا في أَمُوره جَاذَة العَدُل فإنَّه سِيَّانِ مَن تَرَك الظَّمْ الذي من تَحَلَّى به كان عَاطلا ، سَالِكًا في أَمُوره جَاذَة العَدُل فإنَّه سِيَّانِ مَن تَرَك مَانَاتِ الأَيْمُ في إِخْفَائِه فإنَّ الحَقَيق ما وَضَع من الحقوق الشرعية وَكَمَن ، مُتَتَبعًا ماغَالَتِ الأَيْمُ في إِخْفَائِه فإنَّ الحَقَّ لايضيعُ بقدم العَهْد ولا يَبطُل بطُولِ الزَّمَن ، مُتَتَبعًا ماغَالَتِ الأَيْامُ في إِخْفَائِه فإنَّ الحَقَّ لايضيعُ بقدم العَهْد ولا يَبطُل بطُولِ الزَّمَن ، مُتَلَبعً ماغَالَتِ الأَيْامُ في إِخْفَائِه فإنَّ الحَقَّ لايضيعُ بقدم العَهْد ولا يَبطُل بطُولِ الزَّمَن ،

وفى أَوْصافه الحَسَنه، وسَجَايَاه التي غَدت بها أَقْلام أَيَّامِنا لَسِـنَه، وعُلُومِه التي أَسْرَت إِليها أَفْكَارُه والعُيُون وَسِنَهَ، مايُغْنِي عن وَصَايا يُطْلُقُ عِنَانُ اليَرَاعَة فى تُحديدها، أَوْ قَضَايَا ينطقُ لسانُ البَرَاعة فى تَوْكِيدها، مِلَا كُها تَقْوَى الله وهى سَجِيَّة نَفْسِـه،

<sup>(</sup>١) فى الأصل « مداوما لهــا على الخ » •

وَنَجِيَّةُ أَنْسِه، وحِلْيَة خِلَالِه المعروفة في يَوْمه وأَمْسِه؛ فلْيقدِّمْها في كُلِّ أَمْر، ويَقِفْ عِنْد رضا الله فيها لارضَا زَيْد ولا عَمْرو؛ واللهُ الموفق بمنَّه وَكَرَمه :

# [الوظيفة الحامسة - الحَطَابه].

وهــذه نسخة توقيع بالحَطَابة بالحَامع الأُمُوِيِّ، كُتِب بهــا لزَيْن الدِّين الفارق، من إنشاء الشيخ شِهَاب الدِّين مَمْود الحَلَيِّ:

الحمد لله رافع الذين أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات، وجَاعِلِ أَرْجَاءِ المَنَابِر بفضائل أَيَّة الأُمَّة الرَّجَات، وشَارِح الصَّدُور بذِكْرِه بعد أَنْ كانت من قَبْ ل المواعظ حَرِجَات، الَّذِي زان الَّذِينَ من العلماء بمن سُلِّمت له فيه الإمامَه، وصَانَ العِلْمُ من الأئمة المتقين بمن أَصْحَبُ له جَامِحُ الفَصْل يُصَرِّفُ كَيْفَ شَاءَ زِمَامَه ، ووَطَّدَ ذِرْوَةَ المُنْبَر الكَرِيم بمن أَصْحَبُ له جَامِحُ الفَصْل يُصَرِّفُ كَيْفَ شَاءَ زِمَامَه ، ووَطَّدَ ذِرْوَةَ المُنْبَر الكَرِيم لمن يحفظ في هداية الأُمَّة حَقَّه و يَرْعَى في البِدَايَة بنَفْسه ذِمَامَه ، وَوَطَّا صَدْرَ المحراب المنير لمَن إِذَا أَمَّ الأُمَّة أَرَتُه خَشْيَةُ اللهِ أَنَّ وَجْهَ اللهِ الكَرِيم أَمَامَه .

تَمْده على ما مَنَحنا من صَوْنِ صَهَوَاتِ المَنابِرِ إلا عن فُرْسَانِها، وحِفْظ دَرَجَات العِلْم إلا عَمَّن ينظر بإنْسَانِ الشَّـنَّة وينْطِقُ بلِسَانِها، ونشهد أَنْ لا إلله إلَّا اللهُ وحدَه لاشريك له شهادةً لا تزال أَفْوَاهُ الحَابِر، تُشْبِتُ طُرُوسَها، وأَنْوَاءُ المَنابِر، تُشْبِتُ عُرُوسَها، وأَنْسِنَةُ الإخلاص تُلْقِ على المَسَامِع من صُحُفِ الضَّائر دُرُوسَها، ونشهد أَنَّ عِدًا عبدُه ورَسُولُه الذي شُرِّفتِ المَنابِر أَوِّلًا بُرُقِيّهِ إليها، وآخِرًا بذكر آسمِه الكريم عَلَيْها؛ فهي الرَّبِهُ الذي شَرِّفتِ المَنابِر أَوِّلًا بُرُقِيّهِ إليها، وآخِرًا بذكر آسمِه الكريم عَلَيْها؛ ورثة الرَّبُهُ التي يَزِيدُ تَبْصِرةً على مَمَرِّ الدُّهُور بَقَاؤُها، والدَّرَجَة التي يطول إلا على ورثة عليه آرْتِقَاؤُها؛ صَلَّى الله على والدَّرَجَة التي يطول إلا على ورثة عليه آرْتِقَاؤُها؛ صَلَّى الله على الله على ورثة عليه وعلى آله وصَعْبِه الَّذِين ذَكْرَهم بَأَيَّام الله فذَكُرُوها؛

<sup>(</sup>١) أضفنا هذه الزيادة لأفتضاء الكلام لها .

<sup>(</sup>٢) أي ذُلِّ وانقاد بعد صعوبة .

وَبَصَّرَهُم بَآلَاءِ اللهِ فَشَكَرُوها؛ وعَرَّفَهُم بمَوَاقِع وحْدَانِيَّتِه فِحادِلوا بسُنَّتِه وأَسِنَّتِه الَّذِينَ. أَنْكَرُوها؛ صلاةً لا تَبْرَحُ لها الأرض مَسْجدا، ولا يَزالُ ذِكُها مُغِيرًا في الآفاق ومُنْجِدا؛ وسلَّمَ تسليًا كثيراً.

وبعــُد، فإنَّه لمَّا كانت الخَطَابَة من أَشْهر شَعَائِر الإسلام، وأَظْهَر شعَارِ ملَّة سيِّدنا عدي عليه أَفْضِل الصلاة والسلام، شرعَها اللهُ تعالىٰ لإذكارخَلْقه بنعَمه، وتَحْذيرعبَادِه من نِقَمِه، و إِعْلام بَرِيَّتِه بما أعَدْ لمن أَطَّاعه في دَاركَرَامَتِه من أَنْواع كَرَمه؛ وجعلها من وَظَائف الأمة العامّه، ومن قَوَاعد ورَاثَة النُّبَّوّة التامّه؛ يَقَفُ المتلَبِّس بها مَوْقفَ الإِبْلَاغِ عن اللَّهِ لِعبَاده ، ويقُومُ النَّاهض بِفَرْضها مَقَام الْمُؤَدِّى عن رســول الله ــ صلَّى الله عليــه وسلم ــ إلى أُمَّته عرب مُرَادِ اللهِ ورسولِهِ دون مُرَادِه ، ويُقِيمُها فى فروض الكفايات علىٰ سنن سُــبُلُه ` ، ويستنزلُ بها مَوَادً الرحمة إذا ضنّ الغيثُ على الأرض بوَ بْله ؛ وكان المسجدُ الجامع بدمَشْقَ المحروسة هو الذي سَارَتْ بذكره الأَمْثال ، وقِيلَ هَذا من أَفْرَاد الدَّهْرِ التي وُضِعَتْ علىٰ غَيْرِ مِثَال ؛ قد تَعَيَّن أَنْ نَرْتَادَ له بحكم خُلُوِّه من الأئمة مَن هو مِشْـلُه فَرْدُ الآفاق ، ووَاحدُ العَصْر عند الإطلاق؛ و إِمَامُ علماء زَمَانِه غير مُدَافَع عن ذلك ، وَعَلَّامَــُهُ أَيِّمَــة أَوَانِه الذي يُضيءُ بنُورِ فَتَاوِيهِ لَيْلَ الشَّكِّ الحَـالِكِ ؛ وَنَاصِرُ السُّـنَّةِ الذي تَذُبُّ عَلُومُهُ عَنها ، وَحَاوِي ذَخَائِر الفضائل التي تَنْمِي علىٰ كَثْرَة إِنْفَاقِه على الطَّلَبَةَ منها ؛ وشَيْخُ الدُّنيا الذي يُعْقَدُ علىٰ فَضْلُهُ بِالْخَنَاصِرِ، ورُحْلَةَ الأقطار الذي غَدَتْ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ أَنْوَاعِ العَلْومِ زَاكِيـةَ الأَّحْسَابِ طَاهِرَةَ الأَوَاصِرِ ؛ وزَاهِدُ الوَقْتِ الذي زان العِلْمَ بِالعَمَل ، ونَاسَكُ الدَّهْر الذي صَانَ الوَرَعَ بامتداد الفضائل وقِصِر الأَمَل ؛ والعَــابِدُ الذي أَصْـَبِح مُحَّجَةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل "فنبيه" .

العَارِفِ وَقُدْوَةَ السَّالِك ، والصَّادِعُ بالحقِّ الذي لا يُبَـالِي من أَغْضَب إذا رَضِيَ اللهُ ورَسُولُهُ بذٰلك .

ولما كان فلانُ هو الذي خَطَبَتُه لهده الخَطَابة علومه التي لا تُسَامَىٰ ولا تُسَام، وَعَيِّنَهُ لهده الإمامة فَضَائِلُه التي حَسُنَت بها وجُوهُ العِلْم الوِسَامُ، حتَّىٰ كَأَنَّها في فَمِ الزمن ٱبْتِسَام، وأَلْقَىٰ إليه مَقَالِيدَها كَالله الذي صَدَّ عنها الخُطَّاب، وسَدَّ دونَها أبواب الزمن ٱبْتِسَام، وقيل : هذا الإمام الشافعي أَوْلَىٰ بهذا المنبَر وأَحْرَىٰ بهذا المحرَاب الخطاب ، وقيل : هذا الإمام الشافعي أَوْلَىٰ بهذا المنبَر وأَحْرَىٰ بهذا المحرَاب ويُعيدُ عُودَه رَطِيبا ، ويُضَمِّخُ طِيبًا منه مَاضَمَّ خَطِيبا ، وأَنْ نصَدِّر بهذا المحرَابِ مَن نعلم أَنَّه لَدَى الأَمَّة ويُولُ بين المَرْء وقلْبِه ،

فلذلك رُسِم ... .. ـ لا زال يُولِّى الرُّتَب الحسان ، ويَجْرِى بمَا أَمَر اللهُ به من العَدْل والإِحْسان ـ أَنْ تفوض إليه الخَطَابة والإِمامة بجامع دِمَشْق المحروس على عادة من تقدّمه .

فَلْيَرْقَ هَذِهِ الرَّبَّةَ التِي أَمْطَاهِ اللهُ ذِرْ وَتَهَا ، وأَعْطَاهِ الفَضْلُ صَهْوَتَهَا ، وعَيَّنَهَ تَفَرُدُه بِالفَضَائِلِ لِإِذْ كَارِ الأَمَّةِ عليها ، وَرَجَّحَه لِما أَنعقادُ الإِجْمَاعِ على فَضْلهِ حَتَّىٰ كَادت الشَّوْقِ أَن تَسْعَىٰ إليه لَوْ لَمْ يَسْعَ إليها ، حتَّىٰ تَخْتَالَ منه بإِمَامٍ لا تَعْدُو مَوَاعِظُه حَبَّاتِ الشَّوْقِ أَن تَسْعَىٰ إليه لَوْ لَمْ يَسْعَ إليها ، ولا تَدَعُ خُطَبُهُ أَثَرًا للذُّنُوب، لأَنَّها تُوكِّلُ مَاءَ العُيُون القلوب، لأَنها تَخْرُجُ من مِثْلها ، ولا تَدَعُ خُطَبُه أَثَرًا للذُّنُوب، لأَنَّها تُوكِّلُ مَاءَ العُيُون بَغْسَلِها ، ولا تُشَوِي نَصَائِحُه للدُّنيا عند المُغْتَرِّ بها قَدْرًا : لأَنَّها تَبْصِره بِخِدَاعِها ، ولا تترك بَعْسَلها ؛ ولا تُشَوِي النَّوْبَة عُذْرًا : فإِنَّها تُحَدره من شُرْعَة زوال الحياة وآنقطاعِها ؛ ولا بَعَل فَوَائِدُه لذَوى النَّهْ مَة والبَأْس آلْيَفَاتًا إِلَىٰ أَهْل ولا وَلِد لاَنَهَا تُبَشِّرُه بَمَ أَعَدَّ اللهَ أَتَّا تُعَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله اللهُ الله الله الله المُعَلَّا عَلَى اللهُ ا

لمن خَرَج في سَبِيلهِ، ولا تُمَكِّنُ زَوَاجِرُه مَنْ نَشَر الظلم أَنْ يَمُدَّ الِيه يَدًّا لأَنَّهَا تُخْبِره بما في الإقدام على ذلك من إغضاب الله و رسوله .

فَلْيُطِلْ مع قَصِرِ الْحُطْبَة للهِ العالم بوصف ما أَعَدَ اللهَ له من أَجْرِه ، ولْيَجْعَلْ خُطَبه كُلَّ وَقْتِ مَقْصورةً على حكمه ، مقصودةً في وُضُوحِ المقاصد بين من يَنْهَضُ بسُرْعَة إِدْرا كَهُ أَوْ يَقْعُدُ به بُطْءُ فَهَمِه ، فيرُ الكلامِ مادَلَّ ببَلَاغَتِه و إِنْ قَلَ ، و إِذَا كَانَ قَصَرُ خُطْبَةِ الرجلِ وطُولُ صَلاتِه مَئنَّةً من فَقْهِهِ فَى قَصَّرَ مَن حَافَظَ على حُمْ الشَّنَة فيهما ولا أَخَلَ .

\* \*

[وهذه] نسخة توقيع بالخطابة بالجامع الأُمُوى ، كُتِبَ به للقَاضِي «تَقِيّ الدِّينِ السّبكي » .

الحمد لله الذي جعل دَرَجَاتِ العلماء آخذَةً في مَن يدِ الرَّقِ، وخَصَّ برفيع الدرجات من الأئمة الأعلام كُلَّ تَقِي، وأَلْقَىٰ مَقَالِيدَ الإِمَامَةِ لَمَن يَصُون نَفْسَه النَّفيسَةَ بِالوَرَعِ وَيَقِ، وأَعَاد إلىٰ مَعَارِج الجَلَال، مَن لم يَزَلْ يختار حميد الجلال، ويَنْتَقِ، وأَسْدَلَ جِلْبَابَ السُّؤُدَدِ علىٰ من أَعَدَّ للصَّلَة والصِّلات من قَلْسِه وتَوْيِه كلَّ طاهر نَقى .

نحمده علىٰ أَنْ أَعْلَىٰ عَلَمَ الشَّرِعِ الشَّرِيفِ وأَقَامَهُ، وجعل كَلَمَةَ التَّقُوىٰ بَاقِيةً فِيأَهْلِ العَلْمِ إلىٰ يَوْمِ القِيَامَهُ، ونشهد أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له شهادةً عَدْل قَيَّد العَلْمِ إلىٰ يَوْمِ القِيَامَهُ، ونشهد أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له شهادةً عَدْل قَيَّد الفَضْلَ بالشكر وأَدَامَهُ ، وأَيَّد النَّعْمة بمزيد الحَمْدِ فلا غَرْوَ أَنْ جَمَع بين الإمامة

<sup>(</sup>١) فى الأصل «شهادة عدل فيها قيد الخ» وضبب علىٰ لفظة «فيما» •

والزَّعَامَه ؛ ونشهد أَنَّ مِحدًا عبدُه ورسولُه الذي أَعْلى الله به عَقِيرة مُرَتِلَ الأَذَانِ وَمُدْرِج الاَقَامه ، وأَعْلىٰ بَبرَكَتِه قِيمَةَ مَن تَمَسَّك بَسَبِيلِ الْهُدَىٰ وَلاَزَمَ طَرِيقَ الاَستقامه ، صلَّى الله عليه وعلى آله الذين عَقَدُوا عُهُودَ هذا الدِّين وحَفِظُوا نِظَامَه ، وعلى أَصْحابه الذين مامنهم إلا مَن آفتدَىٰ بَطرِيقِه فاهْتَدَىٰ إلىٰ طُرُقِ الكَرامه ، صلاةً لا تال بَرَكَاتُها ثُوَّيِّة عَقْد اليقِينِ وتُدِيمُ ذِمَامَه ؛ وسلَّم تسليًا كثيرا .

أَمَّا بعدُ ، فإنَّ من شِيمَ دَوْلَتِنا الشريفةِ أَن تَرْفَعَ كُلَّ عَالِى المِقْدَارِ مَكَانًا عَلِيًّا ، وَتَوَطَّدَ له رُتَبَ المعالى وَجَعَلَ مَرْضِيًّا ، وتُوَطَّدَ له رُتَبَ المعالى وتَزيدَ قَدْرَه فيها رُقِيًّا ، وتَكُسُوهم من جِلْبَابِ السَّؤْدُدِ مِطْرَفًا مباركا وَطِيًّا ، وتَطْلِقَ لِسَان إمَامه بالمواعظ التي إذَا تَعَقَّلَها أُولُو الأَلْباب خَرُّوا لَطَاعَة رَبِّهم شُعِجَدًا وَبُكيًا .

ولما كان المجلس العالي هو الذي أَعَنَّ أَحْكام الشريعة الشَّريفة وشَادَها ، وأَذَاع فيها أَسْرَارَ اليقينِ وَأَبْدَىٰ من أَلْفاظه المباركة المَواعِظ الرَّبَانِيَّة وأَعَادها ، وأَذَاع فيها أَسْرَارَ اليقينِ وزَادَها ، وأَصْلَح فسادها ، وقوم مُنْآدَهَا ، وكَيْفَ لَا وقد جَمَع من العُلُوم أَشْتَاتا ، وأَحْيَا من مَعَلِم التَّقَ رُفَاتا ، وأَوْضَح من صفات العلماء العاملين بهَدْيِه وسَمْيته هَدْيًا وسِمَاتا ، فلذلك خرج الأمر الشريف الصالحي العادي ...... ... ...



قلتُ : وهـ ذه نسخة توقيع بَحَطَابت أيضًا ، أَنْشَأَتُهُ للشَّـيخ « شِهَاب الدين آبن حَاجِى » :

الحمد لله الذي أُطْلع شِهَابَ الفَضَائِل في سَمَاءِ مَعَالِبِهَا، وزَيِّن صَهَواتِ المَنَابِرِ بمن قَرَّتْ عُيُونُهَا من وَلاَيتهِ المباركة بتَوَالِيهَا، وجَمَّلَ أَعْوَادَها بأَجَلِّ حَبْرٍ لو تَسْتَطيع فوق

قدرتها لَسَعَتْ إليه وفَارَقَتْ \_ خَرْقًا للْعَادَةِ \_ مَبَانِها، وشَرَّف دَرَجَها بَأَكُلِ عَالِمِ مَا وَضَعَ بأَسَافِلِها قَدَمِه أَعَالِيها . ماوضَعَ بأَسَافِلِها قَدَمُه أَعَالِيها .

تحمده على أَنْ خَصَّ مَصَاقِعَ الْحُطَبَاء مِنْ فَضُلِ اللَّسَنِ بِالبَاعِ المَديد، وقَصَر الجَامِعَ الأُمَوِيَّ على أَبْلِغ خَطِيبٍ يَشِيبُ فَى تَطَلَّبِ مِثْلِهِ الوَلِيد، وأَفْرِد فَرِيدَ الدَّهْمِ باعتبار الاستحقاق بُرقِيِّ دَرَجِ مِنْبَرِهِ السَّعِيد، ونشهد أَنْ لَا إله إلاّ الله وحده لا شريك له شَهَادةً تَحْفُقُ على مَوَاكِب الصَّفُوف أَعْلامُها، ونَتَوفَّر من تذكير آلاء الله تعالى شَهَادةً تَحْفُقُ على مَوَاكِب الصَّفُوف أَعْلامُها، ونَتَوفَّر من تذكير آلاء الله تعالى أَقْسَامُها، ولا تُقصِّر عن تَبْلِغ المَوَاعِظ حَبَّاتِ القُلُوبِ أَفْهَامُها؛ ونَشهد أَنَّ سيدنا عِلماء ورسولُه أَفْضُلُ نَبِي تَبَّهُ الْقُلُوبِ الغافلة من سِنَاتِها، وأَيْقَظ الحَوَاطرَ النَّائِمة من سُبَاتِها، وأَحْد وعلى آله من سُبَاتِها، وأَحْد وعلى آله وصَعْيِه الذين عَلا مَقَامُهم، وفَاتَت أَعْقَابُهم الرَّوس ، ورُفِعت في المَجامِع رُتَبُكم، وصَعْيِه الذين عَلا مَقَامُهم ، فَفَاتَت أَعْقَابُهم الرَّوس ، ورُفِعت في المَجامِع رُتَبُكم، فكانت منزلةً م منزلة الرَّيس من المَنْوس؛ صلاةً لا تزالُ الأرضُ لها مَسْجِدا، ولا يَبْرِح مُفْتَرِقُ المَنَابِر باخْتراق الآفاق لاجتاعها مَوْرِدا.

و بعد، فإنَّ أَوْلَىٰ مَاصُرِفَت العناية إليه، ووقع الآقتصار من أَهَمِّ المُهِمَّات عليه ـ أَمْرُ المَسَاجِد التي أَقْيَم بها للدِّين الحَنيف رَسُمُه، و بُيُوتِ العبادات التي أَمَرَ اللهُ تعالى أَنْ تُوفَع و يُذْكَر فيها آسُمُه ، لا سِتَّمَا الجوامِع التي هي منها بمنزلة المُلُوك من الرَّعِيَّة، وأَمَا ثِلَ الأَعْيَانِ من بين سَائِر البَرِيَّة، ومن أَعْظَمِها خَطَرا، وأَبْينَها في المَحَاسن أَثَوا، وأَسْيرِها في الآفاق النَّائِية خَبرا ، بَعْد المَسَاجِد الثلاثة التي تُشَدُّ الرِّحَالُ إليها، و يُعَوَّلُ في قَصْد الزيارة عليها \_ جامِعُ دِمَشْقَ الذي رَسَت في الفَخْر قَوَاعِدُه، وقَامَتْ عَلَىٰ مَمَر الإَيام شَوَاهِدُه، وقَاوَم الجَمَّ الغَفيرَ من الجَوَامِع وَاحِدُه، ولم تَزَلِ المُلُوكُ تَصْرِفُ العناية إلى إِنَام شَوَاهِدُه، وقَاوَم الجَمَّ الغَفيرَ من الجَوَامِع وَاحِدُه، ولم تَزَلِ المُلُوكُ تَصْرِفُ العناية إلى إِنَّامَة شَعَائر وَظَائِفِه ، وتَقْتَصِر من أَهْلِ كُلِّ فَنَّ علىٰ رئيس ذلك الفَنِّ وعَارِفِه ،

فَى شَـغَرَتْ بِهِ وَظِيفَةً إِلا آختاروا لهما الأَعْلَىٰ والأَرْفَع، ولا وَقَع التَّرَدُّدُ فيها بين آثنين إِلَّا تَقَيَّلُوا منهما الأَعْلَمَ والأَوْرَع؛ خصوصًا وظيفة الحَطَابَة التي كان النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للقيام بها مُتَصَـدِّيا، وعَلم الخلفاءُ مَقَامَ شَرَفِها بعـدُ فباشروها بانفسهم تَأْسِّيا.

ولما كانَ المجلس العالى ، القَاضَوِي ، الشَّيْخي ، الكَّبِيري ، العَالمي ، الفَاضِلي ، الأَوْحَدِى ، الأَكْلِى ، الرَّئِيسي ، المُفَوَّهِي ، البَّلِيغي ، الفَّرِيدي ، المُفيدِي ، الَّنجِيدِيِّ، القُـدْوِيِّ، الْحُجِّيِّ، الْحَقِّقِيِّ، الوَرَعِيِّ، الحَاشِعِيِّ، النَّاسِكِيِّ، الإمَامِيّ العَلَّامِيَّ، الأَثِيلِيِّ، العَرِيقِيِّ، الأَصِيلِيِّ، الحَاكِمِّ، الخَطِيبِيِّ، الشَّهَابِيِّ: جَمَال الإسلام والمسلمين ، شَرَف العُلماء العَاملين ، أَوْحَد الفُضَلاء المُفيدين ، قُدْوَة البُلَغَاء المجتهدين ، حُجَّة الأُمَّة ، تُحمَّدة الْحَدِّثين ، نَفْر المَدِّسين ، مُفْتِي المسلمين ، مُعِزّ السنة ، قَامِعِ السِـدْعَة ، مُؤَيِّد المِلَّة ، شَمْسِ الشَّريعــة ، مُحِبَّة المَتَكَلِّمين ، لِسَانُ الْمَناظرين ، بَرَكَة الدُّوْلَة ، خَطِيبُ الْخُطَبَاء، مُذَكِّر القُلُوب، مُنبَّه الْخَوَاطر، قُدْوَة الملوك والسَّــالَاطين ، وَلَيُّ أَمير الْمُؤْمِنين « أَبُو العَّباس أَحْمد » أَدَام اللهُ تعــالىٰ نِعْمَتَه : هو الذي خَطَبَتْه هذه الخَطَابَة لتَفْسها ، وعَلَمَت أَنَّه الكُفْءُ الكَاملُ فنَسيَت به في يَوْمها ما كان من مَصَاقِع الخطباء في أمسها؛ إذْ هو الإمَامُ، الذي لا تُسَامَىٰ عُلُومُهُ ولا تُسَام، والعلَّامة الذي لا تُدْرَك مَدَارَكُه ولا تُرَام ؛ والحَبْر الذي تُعْــقَد علىٰ فَضْله الخَنَاصِر ، والعَــالم الذي يعترفُ بالقُصُور عن مُجَارَاة جيَاده المُناَظر؛ والحَافظُ الذي قَاوَمَ عُلَماء زَمَانه بلا مُنَازع، وعَلَّامَةُ أَتْمَة أَوَانه من غَير مُدَافع، ونَاصرُ السُّنَّة الذي يَذُبُّ بعلومه عنها، وجَامعُ أَشْتَات الفُنُون التي يَقْتَبِس أَمَاثِلُ العُلَمَاء منها، وزَاهدُ الوَقْت الذي زَانَ العِلْمَ بِالعَمَلِ، وِنَاسِكُ الدَّهْرِ الذي قَصَّرِ عَن مَبْلَغَ مَدَاهُ الأَمَلِ؛ ورُحْلَةُ الأَقْطار الذَّى تُشَدُّ إليــه الرِّحَال ، وعَالِمُ الآفَاق الذي لم يَسْــمَجِ الدَّهْرُ له بمِثال ــ "قتضيٰ حسن الرأى الشريف أَن نَرْفَعَه من المنابرعلى على دَرَجِها ، ونَقْطَع بَبَرَاهِينِه من دَلَائِلِ الإلباس المُلَبِّسَة دَاحِضَ حُجَجِها ؛ ونُقَدِّمَه على غيره ممن رَامَ إِبْرَامَ البَاطل فنقض؛ وحَاوَل رَفْعَ نَفْسِه بغيراً دَاةِ الرَّفع فخفض .

فلذلك رسم بالأَمْن الشَّريف العَالِي، المَوْلَوِيّ، السلطانيّ، المَلَكِيّ، المَنْصُوريّ، اللّعِزِيّ المُنْصُوريّ، اللّعِزِيّ - لا زال يَرْفَع لأَهْل العِلْم رَاسا، ويُحَقِّق لذَوِي الجهْلِ من بلوغ المَرَاتِب السَّنِيَّة يَاسا \_ أَن يفوض إلى المجلس العالى المشار إليه خَطَابَة الجَامِع المذكور بانفراده، على أَتَمَّ القواعد وأَكْلها، وأحسن العوائد وأَجْملها.

فَلْيَرْقَ مِنْبَرَهُ الذَى عَاقَبِ فِيهِ وَالْحِهُ الطَّالِعُ أَعْرَلَ غَيرِهِ الْغَارِبِ، وَلْيَتَبَوَّأُ ذِرْوَةَ سَمَامِهِ الأَرْفِعِ مَن غير شريك له ولا حَاجِب؛ وليَقْصِد بَمَوَاعِظه حَبَّاتِ القُلُوب، ويَرْشُقْ شِهابَ قَرَاطِيسَهَا المَانعة فإنَّهَا الغَرَضُ المطلوب؛ وليَأْتِ مِن زَوَاجِر وَعْظه بَمَا يَذْهَبُ مَذْهَبَ الأَمْشَالِ السَائره، ويُرشِّهُا مِن صَمِيمٍ قَلْبِهِ العَامِر فإنَّ الوَعْظَ لا يَظْهر أَثَرهُ إلّا مِن القَلُوبِ العَامِرِه؛ ويُقَايِلُ كُلَّ قَوْم مِن التَّذَكير بما يناسب لا يَظْهر أَثَرهُ إلّا مِن القَلُوبِ العَامِرِه؛ ويُقايِلُ كُلَّ قَوْم مِن التَّذَكير بما يناسب أَخُوالهم على أَكْلَ سَنَن، ويخصَّ كُلًّا مِن أَزْمَانِ السَّنَةِ بما يوافق ذلك الزَّمَن ؛ والوَصَايا كَثيرةٌ وإنَّمَ تَهْذِيبُ العِلْم يُغْنِي عنها، وتَأْدِيبُ الشريعة يَكْفِي مع القَدْر والوَصَايا كَثيرةٌ وإنَّمَ تَهْذِيبُ العِلْم يُغْنِي عنها، وتَأْدِيبُ الشريعة يَكْفِي مع القَدْر الكَافِي، والحَاصِل والوَصَايا كَثيرةً وإنَّمَ الله تَعَالى مِلَاك الأَمور وعنده منها القَدْر الكَافِي، والحَاصِل السِير منها؛ وتَقْوَى الله تَعَالى مِلَاك الأَمور وعنده منها القَدْر الكَافِي، والحَاصِل الوَق ؛ والله تعالى يُرقيّع الذَرَى، ويرفع على الجوزاء تَجْلِسَه العالى: «وإنَّا لَنَرْجُو الْوَلْق وَلْقُ مَالَكُ مَظْهُرا» .

\* + +

الوظيفة السادسة – التَّدَاريسُ البِّجَارَ بَدْمَشْقَ المحروسة .

وهـذه نسخة تَوْقيع بتَدْرِيس المدرسة الرَّيْعانية ، كُتِب به لقاضى القضاة «عماد الدين الطَّرَسُوسيّ» الحَنفِيّ، عوضا عن جَلال الدِّين الرَّازيّ، كُتِبَ بسؤال بعض كُتَّاب الإنشاء، وهي :

الحمد لله الذي جعل عِمَادَ الدِّينِ عَلِيًا ، وأَحْكَم مَبَانِيَ مَن حَكَم فلم يُدْعَ عَصِــيّا ، وقَضَىٰ في سَابِق قَضَائِه لإِمْضَاء قَضَائِه أَنْ لاَيْبُقِيَ عَتِيّاً .

نحمده على ما وهب به من أَوْقات الذِّكُرُ بُكُرَةً وعَشيّا ، ونشهد أَنْ لا إِله إلاّ الله وحده لا شريك له شهادة تُنبّ بالعِلْم بوَحْدَانِيَّتِه من كان غَبِيًّا، وتَكْبِتُ لَمَقَاتِل سيوف العلماء مَنْ كان غَوِيًّا، ونشهد أَنَّ سيدَنا عجدًا عبدُه ورسولُه الذي كان عند رَبّ رَضِيًّا ، وعلى ذَبّه عمّ شَرَع من الدين مَرْضِيًّا، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً لا يزال فَصْلُ قَدِيمِها مِثْلَ حَدِيثُها مَرْويًّا، وسلّمَ تَسليمًا كثيراً ،

وبعد، فلمَّا كانت رُتَبُ العِلْم هي التي يُتَنَافَسُ عليها، ويُتَطَاوَلُ إِلى التَّنَقُّل إِليها، ويُتَطَاوَلُ إِلى التَّنَقُّل إِليها، ويُغْتارُ منها ما كُسِيَ بمباشرة المتقدِّم مَلَابِسَ الجَلَل ، وآنَ له أَنْ ينتقل إليه البَدْر بعد الهلال ، وكانت المدرسة الرَّيْعانِيَّة بمحروسة دِمَشْقَ هي رَيْعَانَة المَجَالِس، ورَوْضَة العِلْم الزَّا كِيَةُ المَعَارِس ، وبَعْرُ الفَوَائِد الذي يُغْرِجُ الفرائد، ومَسْرَحُ العلماء الذي قد آن أَنْ يظفَر به منهم من الأَلْفِ زائد ،

ولَّ تُوفِّى من آلت إليه، وعَالَت مَسْأَلَتُهُا إِلَّا عَلَيْه؛ وكان ممَّن قَد وَلِيَ الأَحكام اسْتِقْلَالا، وكان لَبَصَر الدُّنْيَ جَلَاءً وللدِّين جَلَالا ؛ لم تَكُن إِلَّا لمن يُنْسَىٰ به ذلك

الدَّاهبُ ، وينسب إليه علمُ مُذْهَبِه كلَّه وإن كان لا يقتصر به على بَعْض المذاهب؛ ويُعْرَفُ مَن هُوَ و إِن لم يُصَرِّح باشمِه، ويعرفُ مَن هُوَ وإِن لم يُذْكر بعَلَاءِ قَدْره العَليِّ وعلمه؛ وَلَا يُمْتَرَىٰ أَنَّهُ خَلَف «أَبَا حَنيفَةً» فيمن خلف، وحَصَل علىٰمِثْل ماحَصَل عليــه القَاضِي «أَبُو يُوسُفَ » وذهب ذلك في السَّلَفِ الأَوَّل مع من سَلَف ؛ وأَعْلَمَ بِجِدَالِهِ أَنَّ « مَحمَدَ بنَ الحَسَن » ليس من أَقْرَان أَبِي الحْسَن ، وأَنَّ « زُفَر » لم يُرْزَق طِيبَ أَنْفَاسِـه في بَرَاعة الَّلسَــنِ؛ وأَنَّ « الطَّحَاويُّ » ما طَحَا به «قَلْبُ إِلَى الحسان طَرُوب» و «القَاضِي خَان» لَدَيْه مِنه الأَنْبُوب؛ وتَلَقَّب «شَمْسَ الأَثْمَة» لـــا طلعَ عُلِمَ أَنَّهُ قد حَانَ من شَمْسِ النَّهَــَارِ عُرُوب، و « الرَّازِيُّ » لمــا جاءَ تَيَقَّنَ أَنَّه يروزه عن علم الجيوب، و «المَرْغِينَانِيّ» مُسَّ ولم يُرْغَنْ لَهُ في مطلَوب؛ و «التَّلْجيّ» ما بَرَّد لطَالِبِ غُلَّه، و «الخَبَّازِيُّ» لم يُوجَدْ عنده لطَعَامٍ فَضْلَه، و « الْهُنْدُوانِيُّ» ما أُجْدَىٰ في جِلَاد الْحِدَالِ وَلَا هَنَّ نَصْلَه ؛ ولم يَزَلْ يُشَار إليه والتَّقْلِيدُ الشريف لَه بالحكم الْمُطْلَق بمَا تَضَمَّنَه من مَعَاسِنِ أَوْصَافه شَاهِد، ودَسْتُ الْحُكُم على عُلَىٰ كيوانَ شائد؛ ومدارس العلم تُسِرّ من حُبِّه ، ما حُنِيت عليه من محاريبها الأَضَالع، وتَجَالِسُ القضاء تُظْهِرُ بِقُربِهِ، مالم يكن تُدَانى! إليه المواضع .

وكان الجناب الكريم، العالى، القَضَائيّ، الأَجليّ، الإِماميّ، الصَّدريّ، العَالميّ، العَالميّ، العَالميّ، العَالميّ، اللَّوْحديّ، المُفيدِيّ، الوَرَعِيّ، الحَاكِمِيّ، العَالميّ، الأَوْحديّ، المُفيدِيّ، الوَرَعِيّ، الحَاكِمِيّ، العَمادِيّ بَضِياء الإسلام، شَرَف الأَنام، صَدْر الشَّام، أَثِير الإِمَام، سيد العلماء والحكَّام ب رئيسُ الأَصْحاب، مُعزَّ الشَّانَة، مُؤَيِّد المِلَّة، جَلال الأَئِيَّة، حَمَم الملوك والسلاطين، خالِصة أميرِ المُؤمنين، أَبُو الحسن على بن الطَّرَسوسيّ الحَنفيّ، قاضي والسلاطين، خالِصة أميرِ المُؤمنين، أَبُو الحسن على بن الطَّرَسوسيّ الحَنفيّ، قاضي

القُضَاة بالشَّام \_ نشر مُلاءَة مَدْهَبِه ، وحَلَّى بجلوسه للحكم طَرَفَى النَّهَار إِضَاءَة مُفَضَّضِه وتوشيع مُدْهَبِه ؛ طَالَمَ سَاسَ الرَّعِيَّة بَحُكُمه ، وسَاد نُظَرَاءَه في معرفة العلوم الشَّرْعِيَّة بعلمه وحكمه ؛ وسَار مَثَلُ فَضْلِه في الأَقطار وضَوْءُ الشَّمس مَرَدُ شُعَاعه ، فطَالَ إلى السَّماء وقصر الأَفق الممتدّ على طُول بَاعِه ، وفَاضَ فَيْضَ الغهم وما آكتَال البَحْرُ بكيلِه ولا صَار مِثْلَ صَاعه ؛ وعُرضَت عليه هذه المدرسة التي لم يكن لغيره أَنْ يُحبي ويحانَبَ ، ولا أَنْ تؤدّى إلى يَد سَوَاه فيُودَعَ أَمَانَتَهَا ؛ فَآثَرَها على أَنّه ترك المدرسة المُقدّميَّة المتقدِّم له دَرْسُها ، المُعَظَّم به في كُلِّ حِينٍ غَرْسُها ؛ ليُوسِّع بها على الطالب مَذْهَبَه ، ويَقُرُعَ لها سَاعَةً من أَوْقَاتِه المُنْتَهَبَه ، ويَهُ [لف] من حَقّه الذي هو في يده مالو شاء ما وَهَبه .

فُرُسِم بِالأَمرِ الشَريف \_ لا زَالَ يُقَرِّبُ الآماد ، ويُرضِى القَوْم وأَقْضَاهُم عَلِي وَأَبْتُهُم طَوْدًا العاد \_ أن يفوض إليه تَدْريسُ المدرسة الرَّيْحَانية المعيَّنة أَعْلاه ، على عادة مر. تَقَدِّمه وقاعِدته إلى آخروقت ؛ مِحمَّ تركه القدَّمية ليَهُبَّ عليه رَوْحها وتهب له السَّعادة ريحها ؛ ولها من البُشرى بعلَيه ما تَميسُ به رَيْحَانَةُ رِيحِها سُرُورا ، وتَميدُ وقد أَكَنَتْ جَبَلًا من العِلْم وَقُورا ؛ وتمتد وقد نَافَحَت في مسكمة اللَّيل عَبِيرا ، وقي أُقُوانَةِ الصَّبَاحِ كَافُورا ؛ وما نُوصِي مثلة \_ أَجَلَّ اللهُ قَذْرة \_ بوصية إلا وهو وفي أُقُوانَةِ الصَّبَاحِ كَافُورا ؛ وما نُوصِي مثلة \_ أَجَلَّ اللهُ قَذْرة \_ بوصية إلا وهو يَعلَّمُها ، ومن فَصْل قَضَائه تَؤْخَذُ الآداب ، وتَنْقَدُ سِهامُ الآراب ، وتَقْوَى اللهِ بها بَاطِنَه مَعْمُور ، وكلَّ أَحَد بها مَأْمُور ؛ وما نُذَكِّه بها إلا على سبيل النَّبَرُك بذِحُوها ، والتَّمَسُك بأَمْرِها ، والفَقَهاء والمُتَفَقَّهة هم جُندُه ، على سبيل النَّبَرُك بذِحُوها ، والتَّمَسُك بأَمْرِها ، والفَقَهاء والمُتَفَقِّهة هم جُندُه ، وبهم يَحِدُّ جِدُّه ، [ فليجعلهم له في المشكلات عُدَّه ، وليصرف في ] الإحسان إليهم جُهْده ؛ والله تعالىٰ يُعِينُه على ما ولي ، ويُعينَه لكلَّ عَلْياء لا يصلح أَنْ يَحْلَها إلَّا عَلَى ، وسبيلُ كلِّ وَاقفِ عليه العملُ به بعد الخطِّ الشريف أَعْلاه .



الوظيفة السابعة — التصادير بدَمَشْقَ المحروسة .

وهـذه نسخة توقيع أَنشأتُه لقاضى القضاة «بَدْر الدِّين مجمد» آبن قاضى القضاة بَهَاء الدِّين أَبِي البَقَاء، وولده جَلال الدِّين مجمد، بإعادة تصديرين كانا باسمهما، بالجامع الأموى بدمَشق : أَحَدُهما آنتقل إليهما عن سَلفِهما، والثانى بُنزُول، وخرج عنهما عند آستيلاء «تنم» نائب الشَّام على الشَّام في سنة آثنتين وثمانمائة، ثم أعيد إليهما في شوّال من السنة المذكورة، في قَطْعِ النَّلُث، وهي :

الحمد لله الذي جعل بَدْرَ الدِّين في أَيَّامنا الزاهرةِ مُتَوَاصِلَ رُتَبِ الكَال ، مَتَردَّدًا في فَلَك المَعَالِي بَأْكُرم مَسَاغٍ بين بَهَاءٍ وَجَلَال ؛ مُنزَّها عن شَوَائِب النَّقْص في جميع حالاته : فإما مُرْتقَب الظهور في سِرَارِه ، أَو مُتَّسِمُ بَالتَّام في إِبْدَارِه ، أَو آخِلُك في الاَزدياد وهو هِلَال .

نعده على أَنْ أَفَرَّ الحقوق فى أَهْلِها ، وٱنتزع من الأَيدى الغَاصِبَة ما آقتطعته الأيامُ الجائرةُ بجَهْلِها ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً تَعْى قائلَها من شَوائِب التَّكْدير، وتَصُونُ مُنْتَحِلَها من عَوارض الإصدار إذَا وَرَدَ أَصْفَىٰ مَناهِل من شَوائِب التَّكْدير، وتَصُونُ مُنْتَحِلَها من عَوارض الإصدار إذَا وَرَدَ أَصْفَىٰ مَناهِل التصدير ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أَفْضلُ نبِي التَّفت أَمَّتُهُ آثَارَه والتَّبَعَتُ سَنَدَه ، وأَكْرُمُ رَسُولِ دَعَا إلى سبيل رَبِّه بالحِكة والمُوعِظَة الحُسَنه ، صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه أَعْمَة الحَقق وأعلام الهُدَىٰ ، وحُمَاة الدِّين وكُمَاة الرَّدىٰ ؛ صلاةً يبقىٰ على مدى الأيَّام حُكْمًا ، ولا يَنْدَرِسُ على مَمَّ اللَّيالى رَسْمُها ؛ وسلّمَ تسليمًا كثيرا .

وبعــدُ، فإنَّ أَوْلَىٰ من رُعيتُ له الحقوقُ القَدِيَه، وحُفِظَتْ له مَسَاعيه الكَرِيمَة، وخُفِظَتْ عليــه النَّمَ التي حتَّى لهــا أَنْ تكونَ بأَهْلِها مُقيمَة ، من كُمُ أَصْلًا وطَابَ

فَرْعا ، و زَكَا مَنْبَعًا وَعَذَبَ نَبْعا ، و وقع الإِجْكَ عَلَىٰ فَضْ لِهِ الْمَتَوَاتِرِ فَأُعْدِقَ الْحُكُم بَفْضِيلِهِ قَطْعا ، ومن إذا تَكُمَّ فَاقَ بَفْسُلِهِ نَثْرُ اللَّالِي ، و إذا قُدِرَ قَدْرَه ٱنْحَطَّت عن بلوغ غايته المَعَالِي ، و إذا طَلَعَ بَدْرُه المُضِيءُ مِن أُفَّتِي مجلسه الموروث عن أَبِيه وأَعْمَامه قال : لَيْتَ أَشْيَانِي شَهِدُوا هٰذَا المُجلِسَ العَالِي ، ومَن إذا جَلسَ بَحَلْقَته البَهِيةَ غَشَيتُهُ من الهَيْبَة جَلالَه ، و إذا أَطَافَتْ به هَالَة الطَّلَبَة والمُسْتَفِيدِين قِيل : ما أَحْسَنَ هذا البَدْرَ في هذه الهَالَه ! ، ومن تَدِيهُ طَلَبتُه على أَكابر العلماء بالآنتَ اليه ، وتَشْمَخُ نَفُوس تَلامَدَتِه على غيره من المتصدّرين بالجلوسِ بين يَدَيْه ، ومَن إذا أَقَام بمِصْرَ طلع بالشَّام بَدْرُه ، ولو أَقَام بالشَّامِ بَقِيَ بمِصْرَ على الدَّوامِ ذِكْرَه .

وكان المجلس العالى ، القاضوى ، الكبيرى ، العالمي ، الأفضلي ، الأفضلي ، الأكيرى ، العالمي ، الأفضلي ، الأكيرى ، الأوحدى ، البيغي ، الفريدى ، المفيدي ، المفيدي ، القبيدي ، القبيدي ، الأحق المسلمين ، شرف الحق ، العلما ، الإمامى ، الأصلى ، الأصلى ، المفلاء المفيدي ، قُدْوَةُ البُلغاء ، حُبَّةَ الأدب ، عُمْدة العلما ، العالمين ، أوحد الفضلاء المفيدين ، قُدْوَةُ البُلغاء ، حُبَّة الأدب ، عُمْدة الحقيدي ، قُدْوَةُ البُلغاء ، حُبَّة الأدب ، عُمْدة المحتوي ، الحقيدي ، أوحد الأثمة ، ويُن الأمة ، خالصة الملكوك والسلاطين ، وفي أمير المؤمنين ، أبو عبد الله ، محمد آبن المجلس العالى ، القاضوى ، الكبيرى ، المرُحومي ، البَهائي ، أبي البقاء الشافعي ، الشبي ، ضاعف الله تعالى المحكيدي ، الشبي ، ضاعف الله تعالى ، ماولي مَنْصبًا من المناصب الدينية إلا كان له أهد الا ، ولا أراد الانصراف من مؤلس علم الله قال له مَهد ؛ ولا آستبدل به في وظيفة إلا نُسِبَ مُسْتَبْد له إلى المنتقاطية ، ولا صُرف عن ولاية إلا قال آستحقاقه : كيْفَ ساغ ذلك لمُتقاطيه فكيف وكيف ، ولا صُرف عن ولاية إلا قال آستحقاقه : كيْفَ ساغ ذلك لمُتقاطيه فكيف وكيف ، ولا صُرف عن ولاية إلا قال آستحقاقه : كيْفَ ساغ ذلك لمُتقاطيه فكيف وكيف .

وكان ولدُه المجلسُ السَّامِيّ ، القَضَائيّ ، الكَييرِيّ ، العَالِمُيْ ، الفَاضِلِيّ ، الكَامِلِيّ ، اللَّارِعِيّ ، الأَصِيلِيّ ، الجَلالِيّ ، ضِياءُ الإسلام ، فحر الأَنَام ، زَيْن الصدور ، بَصَال الأَعْيان ، نَجْلُ الأَفاضل ، سَلِيلُ العُلَماء ، صَفْوَةُ الملوك والسلاطين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبو محمد بلّغ الله تعالى فيه [عارفيه] غَايةَ الأَمَل ، وأَقَرَ به عَيْنَ الزَّمان كما أَقَرَ به عَيْنَ أَبِيهِ وقَدْ فَعَل ، قد أُرْضِعَ لِبَانَ العِلْم ورُبِّي في حَجْرِه ، ونَشَأ في بَيْتِه ودَرَج من وكْرِه ، وَكُلّ له سُؤْدُدُ الطَّرَفَيْنِ : أَبًا وَأُمّا ، وحصل على شَرف في بَيْتِه ودَرَج من وكْرِه ، وَكُلّ له سُؤْدُدُ الطَّرَفَيْنِ : أَبًا وَأُمّا ، وحصل على شَرف الخَيْدَ في اللهِ عَلَى اللهُ وعَمّا ، لم يقعُ عليه بَصُرُ مُتَبَصِّر إلّا قال : يعْمَ الوَلَد ، ولا تَأْمَل مَعيح النَّطَرِ إلّا قال : يعْمَ الوَلَد ، ولا تَأْمَل مَن ذَاكَ الأَسَد ، ولا رَمَى والدُه إلى غَاية إلّا أَدْرَكها ، ولا أَحَاط به مِنْطَقَةُ طَلَبَة إلا هَنَّ ها للبحث وحَرَّكها ، ولا آثَتَفَى أَثَر أَبِيهِ وجَده في مَهْيَعِ فَضْلِ إلّا قال قال قال قائلُه : أَكْرُمْ بَهَا من ذُرِّيةٍ مَا أَبْرَكَها ! .

واتَّفَق أَن خرج عنهما ماكان باسمهما من وَظِيفَتَى التَّصدير بالحَامِع الأُمَوى المعمور بذكر الله تعالى بدّمشق المحروسة : المُنتقلَة إِحْدَاهما إليهما عن سَلفهِما الصَّالح قِدَما، والصَّائرَةِ الأخرى إليهما بطريقِ شَرْعِيّ مُعْتَبَرٍ وَضْعًا وَالبِّ حُكالله الصَّالح قِدَما، والصَّائرَةِ الأخرى إليهما بطريقِ شَرْعِيّ مُعْتَبَرٍ وَضْعًا وَابِت حُكالة الصَّالح قِدَم الرَّأى الشريف أَنْ يحفظ لهما سَالِفُ الجُدْمه، ويُرْعَى لهما قَدِيمُ الوَلاءِ فالعُبرة في التَّقديم عند الملوك بالقُدْمَه ،

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ لا زال لذّوى البيّوت حَافِظا ، وعلى الإحسان لأَهْلِ العِـلْم الشَّرِيف على مَمَرِّ الزمان مُعَافِظا \_ أَن يُعَادَ ذلك إليهما، ويُوالى مَن يدُ لاإحسان عليهما ، فليتَلقَّيا ذلك بالقَبُول ، ويَبشُطا بالقَوْل أَلْسِنَتَهُما فَمَن شَمِلَه إِنْعاَمُنَا الشريفُ حَقَّ لَه أَنْ يَقُولَ ويَطُول ، ومِلاك أَمْرِهما التّقوى فهى خَيْر زَاد، والوَصايا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل • .

و إِن كَثُرَتْ فعنهما تؤخذ ومنهما تُسْتَفَاد؛ واللهُ تعالىٰ يُقِرُّ لهما بهذا الاستقرار عَيْنا، ويُبْرِجُ خَوَاطِرُهُما بهذه الوِلَاية إِبْهَاجَ من وَجَدَ ضَالَتَه فقال : ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْهِ ﴾ وَالاَعْتَاد فيذلك على الحَطِّ الشَّرِيف أَعْلاه الله تعالىٰ أَعْلاه، تُحَجَّة بمُقْتَضاه؛ إنْ شاء الله تعالىٰ أَعْلاه، تُحَجَّة بمُقْتَضاه؛

الوظيفة الثامنة ــ النَّظَـــ. .

وهذه نسخة تَوْقيع بنظر البَيْمارَسْتان النُّورى ، كُتِب بها لمن لَقَبُهُ «شِهاَبُ الدِّين» وهي :

فَلْيُبَا شِرْ ذلك على عادة مُبَاشَرَتهِ الحَسَنَة ، ولْيَسْلُكُ فيها ماعُهِدَ من طَريقَتِهِ المُسْتَحْسَنه ؛ مُحَصِّلًا من المفردات ما يصرفها لمُسْتَحقِّها وقت الحاجة إليها ، مُثَارِرًا

على حُسْن مُمَا لِحَةَ المَصْرُور الذي لا تَقْدرُ يَدُه من العَجْزِ عليها ؛ مُوَاصِلًا فِعْلَ الْحَيْرِ بٱستمرار صدقات الواقف لُيشَاركَه في الأَجْرِ والثَّوَابِ ، مُسْتَجْلِبًّا له من الدعاء ولنــا بمُشَارَكَته في الأَمْرِ بالعَمَل بسُنَّته إلىٰ يَوْم المَآبِ، ضَابِطًا أَمْوال هــذه الجهة بتحرير الأُصُول والمطلق والحِسَاب والحُسَّاب؛ متقدّما إلى الخُدَّام والقَوَمَة بحسن الحدّمة للْعَاجِ والضَّعِيفِ، مُؤَكِّدا عليهم في أُخْذِهم بالقَوْل اللَّين دُونَ الكلام العَنيف ؟ مُلْزِمًا لهم بِجَوْدَةِ الحدمة لَيْلًا ونَهَارا ، مُؤَاخِدًا لهم بما يُحِلُونَ به من ذلك إهْمَالا و إِقْصَارًا؛ مُتَقَدِّمًا إلىٰ أَرْباب وَظَائِف المعالِحة ببَذْل النَّصيحه، وآستدراك الأَدْواءِ الْمُسْقِمَة بإتقان الأَّدُوية الصَّحيحَه ؛ ولْيَتَفَقَّد الأَّحُوال بنَفْســـه : ليَعْلم أَهْلُ المكان أَنَّ وَرَاءَهُم من يقابلهم على التَّقْصير، ولْيَبْذُلْ فى ذلك جُهْدَه فإنَّ الآجتهادَ القَليــلَ يُؤثِّر الخَيْرَ الكَثِيرِ ، والوَصَايَا كَثيرةٌ وعنده من التَّأَدُّب بالعلْم وحُسْن الْمُبَاشَرة ما نيــــــ كِفَايَه ، وفي أُخْلَاقه من جَمِيل المَآثِر وما حَازَه في البِدَايَة مايَنْفَعُه في النِّهَايَة ؛ ولكنْ تَقْوَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ هِي السَّبَبُ الأَقْوَىٰ، والمَمْلُ الذي مَن وَرَدَه يَرْوَىٰ؛ فليُجْعَلُها له ذَخيرةً لَـوْم المَعَاد ، ومَعْقِلًا عند الْخُطُوبِ الشِّدَاد ، واللهُ تعالىٰ يُبَلِّغُهُ من التوفيق الأُمَلَ والْمَرَاد؛ بمنِّه وكَرَمه ! ، والآعتاد ... ... إنْ شاء اللهُ تعالىٰ .

#### الصينف الثالث

( من تواقيع أرباب الوظائف بحاضرة دِمَشْقَ ـ تَوَاقِيعُ أَرْباب الوظائف الدِّيوَانِيَّة ، وفيها مرتبتان )

### المرتبية الأولى

( ما يكتب في قطع النصف بـ «بالمجلس العالى» وهي علىٰ ضربين )

# الض\_\_\_\_\_الأول

( تواقيع الوزارة بالمملكة الشَّامِيَّة على ما ٱستقرَّ عليه الحـال )

فقد ذكر في و التعريف " أنّه يكتب بالشّام للصاحب [عن] الدين أبي يَعْلى «حَمْزَة بن القَلَانِسيّ» رحمه الله بدرالجناب العالى » لحَلَالَة قَدْره ، وسَايقة خدّمه ، وعناية من كَتَب له بذلك . لكنّه لم يُبيّن مقدار قطع الورق لذلك ، ولا يخفى أنه كتب به في قطع الثلثين، على القاعدة في أنّه يُكْتَب للجَناب في قطع الثلثين، وقد ذكر بعد ذلك أنّ الذي استقر عليه الحال أنّه يكتب للوزير بالشّام «المجلس العالى» بعد ذلك أنّ الذي استقر عليه الحال أنّه يكتب للوزير بالشّام «المجلس العالى» بالدعاء، كما كتب للصّاحب أمين الدّين أمين المُلك ،

### وفيــه وظائف :

الوظيفة الأولى ــ ولاية تدبير الممالك الشامية] .

وهــذه نسخة تَوْقِيع للصاحب « أَمِينِ الْمُلْك» المذكور بتدبير الممالك الشَّامِيَّة والخَوَاصِّ الشريفة والأَوْقاف المَبْرُورة، من إنشاء الصَّلَاح الصَّفَدى، وهي :

<sup>(</sup>١) لم يذكرالشاني .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والتصحيح من "التعريف" (ص٥٥) .

<sup>(</sup>٣) زدنا مابين القوسين لأقتضاه المقام وثتميم الكلام -

الحمد لله الذي جعل ولي أيّامنا الزّاهرة ، أمينا ، وأَحلّه من ضَمَائِرنا الطاهرة ، مَكَاناً وعَضّد أَيْمَا تَوجّه وجَدَه مَكِيناً ، وخَصّه بالإخلاص لدّوْلتِنا القاهرة ، فهو يقيناً يقيناً ، وعَضّد بتدييره مَمَالكا الشّريفة فكان على نَيْلِ الأَمَل الذي لا يَمِينُ يَمِيناً ، وزَيَّن به آفاق المَعالى في دَجَا أَمْنُ إلّا كان فِكُره فيه صحيحًا مُبينا ، وجَمَّلَ به الزُّبَ الفاخرة فكم قلّد المَعالى في دَجَا أَمْنُ إلّا كان فِكُره فيه صحيحًا مُبينا ، وجَمَّلَ به الزُّبَ الفاخرة فكم قلّد جيدَها عقدًا نفيسًا ورَصَّع تَاجَها دُرًّا ثَمِيناً ، وأَعَانَه على ما يَتَولَّاه فهو الأَسَد الأَسَدُ الذي الذي التَّذ الأَفْرَم عَريناً .

نَعْمَده على نِعِمه التي خَصَّتْنَا بَوَلِيَّ نَعَجَمَّل به الدُّول، وتَغْنَى الْمَالِكُ بَتَدْبِيره عن الأَّوْل الأَوْل وَنَشَهُدُ أَنْ لا إِلٰه إِلَّا اللهُ وحده لا شريفَة [عليه] أيَّامُ من مَضىٰ من الدُّولِ الأُول ونشهدُ أَنْ لا إِلٰه إلَّا اللهُ وحده لا شريك له شهادةً نَسْتَمْطِر بها صَوْبَ الصَّوَاب، ونَشْهُدُ أَنْ عِدًا وَرُونُلُ منها فَهُوْب النَّوَاب، ونَعْتَذُ بِرَّهَا وَاصِلًا ليوم الفَصل والمَآب؛ ونَشْهُدُ أَنَّ عِدًا عبدُه الصَّادقُ الأَمِين، ورَسُولُه الذي لم يكن على الغَيْب بضَنين، وحَبِيبُه الذي فَضَل عبدُه الصَّادقُ الأَمِين، ورَسُولُه الذي لم يكن على الغَيْب بضَنين، وحَبِيبُه الذي فَضَل المَلاَئِكَة المُقَرِّبِين ، ونَجِيَّة الذي أَسْرَى به من المَسْجِد الحَرام إلى المَسْجِد الأَقْصَى حُجَّةً على المُسْجِد الأَقْصَى اللهُ على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبعد، فإنَّ أَشْرَف الكَواكِ أَبْعَـدُهَا دَارًا ، وأَجَلُهَا سُرَى وأَقَالُهَا سِرَارًا ، وأَعْلاها مَنَارًا ، وأَطْيَبَ الجَنَّاتِ جَنَابًا ما طاب أَرَجًا ويُمَـارًا ، وبُقِّر خِلالَه كُلُّ نَهْرٍ «يروعُ حَصَاه حَالِيةَ العَذَارِيٰ»، ورَبَّحَتْ مَعَاطِفَ غُصُونِه سُـلَافُ النَّسِيمِ فَتَرَاها سُكَارَىٰ، ومدَّت ظلالَ الْعُصُون فتخال أَنَّهَا علىٰ وَجَنَات الأَنْهار تِدَبُّ عِذَارًا .

وكانت دَمَشْقُ المحروسةُ لها هَده الصّفات ، وعلى صَفَاها تَهُبُ نَسَات هَده السّمات ، لم يتّصِفْ غيرُها بهذه الصّفة ، ولا آنَّفق أُولُوا الأنْباب إِلّا على مَحَاسِنها الحُمْآلِقة ، فهى البُقْعة التى يَطْرَبُ لاَّوْصَافِ جَمَا لها الجَمَاد ، والبَلَد الذى ذَهَب بعضُ المُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّها إِرَمُ ذَاتُ العِمَاد ، وهي في الدُّنيا أَنْمُوذَجُ الجَنّة التي وُعِدَ المُتَقُون ، المُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّها إِرَمُ ذَاتُ العِمَاد ، وهي في الدُّنيا أَنْمُوذَجُ الجَنّة التي وُعِدَ المُتَقُون ، ومِنْ اللهُ النّعِيمِ للّذِينِ عند رَبّهم يُوزَقُون ؛ وهي زَهْرَة مُلكنا ، ودُرَّةُ سلكنا ، وقد خَلَت هَدْه الملدّة مَنْ يُراعِي تَدْبِيرَها ويحيى حَوْزَتَها ويُحاشِيها من التَّدْمير و يَمثلُ خَرائِنها ويُعلى ، إِذَا مَلاَنا سَاحَتَها خَيْلًا ورَجُلّا له تَمينَ أَنْ نَنْتَدِبَ لها من جَرَّبْنَاه بُعْد اللهُ وقد اللهُ وقد با ، وهَزَنْنَاهُ مَنْقُلًا وسَلَلْنَاه عَضْبا ، وخَبانَاه في خَرَائِن فيكُونا فكان أَشْرَف ، ايدَّخُ وقد با في المَّنَاق المَاسَلة عن القَمْر ، وكَمْ شَدَّ أَرْرًا لمَا وَرَد ، وكم غَييت به أَيامُنا عن القَمَر ، وكَمْ رَفَعْنا رَايَة عَمْد تَلقًاها عَرَابَةُ فَضْله بجين الظَفَر ، وكمْ عَلا ذَرًا رُبّ تَعِرُّ على البَّهُ المَعْرا عَنْ الشَّمْس وايَالِينا عن القَمَر ، وكمْ رَفَعْنا رَايَة عَدْ تَلقًاها عَرَابَةُ فَضْله بجين الظَفَر ، وكمْ عَلا ذُرَا رُبّ تَعَرُّ على البَّواكِ النَّايِّة فَضَلًا عَن يَتَنتَّ ل في المبَاسُ وصَفَر . وتَمْ عَلْ ذَرَا رُبّ تَاللّهُ في المَّارُ الرَّوا كِ النَّاتِية فَضَلًا عَن يَتَنتَ ل في المُبال وصَفَر .

و [ ال ] كان [ الصاحب أمين الملك ] هو مَعْنى هذه الإِشَارَه ، وَشَمْسُ هذه الْمَالَة وَبَدُرُ هذه الدَّارَه ، وَنَلَ من العَلْيَاءِ في الصَّمِيم ، وَنَفَرْنَا بَأَقْلَامِه الَّني هي سُمُرُ الرِّه الحَهْف نَفَرَت بقَوْسِها تَمِيم ، وحُفِظَت الأَمُوال في دَفَاتِره التي يُوشِّيها فَأُوتُ إِلَى الكَهْف النَّق مِن وَقَالَ لِسَانُ قَلَمِه : ﴿ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَوَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم ﴾ وعَقِم والرَّق م ، وقَالَ لِسَانُ قَلَمِه : ﴿ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَوَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم ﴾ وعَقم الزَّمَانُ أَن يَنِي عَبْدُله وبَادُوا ، وقام الزَّمَانُ أَن يَنَالُ الشَّامُ فَضُلَه كَمَا الله عَمْدُ الله كَادُوا \_ أَرَدْنا أَنْ تَنَالُ الشَّامُ فَضُلَه كَمَا اللَّهُ مَصْمُ مُناهُ عَلِيه سَوَاهُمَا ، ولا يقولُ لِسَانُ المُلْكِ لَغَيْره :

حَلْتَ بِهِ ــــذَا حَلَّةً ثُمُ حَلَّةً \* بِهٰذَا فَطَابَ الوَادِيَانِ كَلَاهُمَا

<sup>(</sup>١) بيـاض بالأصل والتصحيح ممــا تقدم .

فلذلك رسم بالأَمْر الشَّرِيف أَنْ يفوض إليه تَدْرِيرُ الممالك الشَّرِيفة، ونَظَرُ الخَواصِّ الشريفة والأَوْقاف المُبرُورَة على عَادَة من تَقَدَّمه فى ذلك .

فَلْيَتَاَقَّ هَذَه الوِلَايَة بِالعَزْمِ الذي نَعْهَدُه، والحَزْمِ الذي شَاهَدْناه ونَشْهَدُه، والتَّدْبِيرِ الذي يعتَرِفُ الصوابُ له ولا يَجْحَدُه؛ حتى يُكَمَّر الأَمْوال في أَوْراق الحُسَّاب، وتَزِيد بُمُواً وسُمُواً وسَمُونُ الشَّحَاب ؛ مع رفق يكون بُمُواً وسُمُواً وسَمُونُ مُهْلَة مُدَّنِه ؛ والسَّدُلُ يُعمّر، في شَسَدَّتِه، ولين يَزِيدُ مَضَاءَ حَدَّتِه، وعَدْل يَصُونُ مُهْلَة مُدَّنِه ؛ والسَّدُلُ يُعمّر، في شَسَدَّتِه، ولين يَزِيدُ مَضَاءَ حَدَّتِه ، وعَدْل يَصُونُ مُهْلَة مُدَّنِه ؛ والسَّدُلُ يُعمّر، والغَدْرُ يُدَمِّنَ، ولا يثمِّر ؛ بحيثُ إِنَّ الحقوق تَصِلُ إِلا أَرْبَابِها ، والمعالم تَطْلُع بُدُورُ يَدروها كَامِلَة كلَّ هسَلال على أَضَّامِها ؛ والرَّسُومَ لا تَزْداد على الطَّافَة في بَابِها ، والرَّعاليا ينجَل فلا يُكدَّر يَدُونُ ثَمَّر العَدْل في أَيَّمِه مُتَشَامِها ؛ وإِذَا أَنْعَمْنَا على بَعْض أَوْلِياننا ينجَل فلا يُكدَّر وردُها بَأَنْ ثُوَتَّر، وإِذَا آسستدعينا لأبوابنا بمُهم في فيكُن الإسراعُ إليسه يُخْجِلُ البَرْق وردُها بأَنْ ثُوَتَّر، وإِذَا آسستدعينا لأبوابنا بمُهم في فيكُن الإسراعُ إليسه يُخْجِلُ البَرْق المُناقِق في السَّخَر ؛ في أَرَدْناك إلا لأنك سَمْمُ خرج من كَانَه ، وشَمْمُ لا يُشِي وردُها أَنْ في النَّقُل ، بُلُوغَ العِزِّ والأَمَل ، وأَنَّه لَوْكَان في شَرَفِ المَافَى بُلُوغُ مُنَى «لم مُتَحَقِّقا أَنَّ في النَّقُل ، بُلُوغَ العِزِّ والأَمَل ، وأَنَّه لَوْكَان في شَرَفِ المَافَى بُلُوغُ مُنَى «لم مُتَحَقِّقا أَنَّ في النَّقُل ، بُلُوغَ العِزِّ والأَمَل ، وأَنَّه لَوْكَان في شَرَفِ المَافَى بُلُوغُ مُنَى «لم مُتَحَقِّقا أَنَّ في النَّقُل ، بُلُوغَ العِزِّ والأَمَل ، وأَنَّه لَوْكَان في شَرَفِ المَافَى بُلُوعُ مُنَى «لم مُتَحَقِّقا أَنَّ في النَّقُل ، بُلُوغَ العِزِّ والأَمَل ، وأَنَّه لَوْكَان في شَرْف المَافَى بُلُوعُ مُنَى «لم مُتَحَلّ الشَعْمُ على الفَرَة الحَدَل ، في الشَقْع والحَدَل ، بدل الفرَ والحَدَل ،

الوظيفة الشانية - كَابة السِّر بالشَّام .

ويعبَّر عنها بصَحَابَة ديوان الإنشاء الشَّريف بدَمَشْقَ . وشَأْنُهُ هُنَاكَ شَأْنُ كَاتِبِ السِّلْطانِيَّة . السِّرِ بالأَبُوابِ السَّلْطانِيَّة .

وهــذه نسخة تَوْقِيع بصَحَابة ديوانِ الإنشاء بالشَّام ، كُتِبَ بهــا لفَتْج الدِّين بن الشَّهيد، من إِنْشاء القَاضِي نَاصِر الدِّين بن النَّشَائِيِّ، في مُسْتَهَلِّ ذي القَعْدَةِ سنة أَرْبع وسنِّين وسَبْعِائَةٍ ، وهي :

الحُمُدللهِ بَعْزِلِ المَنِّ والمَنْح، ومُرْسِل سَحَائِبِ العَطَاء السَّمْح، ومُعْمِلِ فِكْرِنا الشَّريف في الْتَخَابِ مَن أَوْرَىٰ زَنْدَ الْحَـيْرِ بِالقَدْح، ومُنَقِّلِ السِّرِ بِينَ الأَفَاضِلَ من صَدْرٍ إِلَىٰ صَدْرٍ بِحِمَّى يصونُ له السَّرْح، ويُغْنِي مَشْهُورُ أَلْفَاظِه عن الشَّرْح، ويُجَلِّلِ بِنَاءِ الدِّينِ، عَدْرٍ بِحِمَّى يصونُ له السَّرْح، ويُغْنِي مَشْهُورُ أَلْفَاظِه عن الشَّرْح، ويُجَلِّلِ بِنَاءِ الدِّينِ، عَمْ سَكَنَ به مِن صَمِيم الفَضْل المُبِين، وما آقْتَرَنَ بأَبْوَابه مِن حَرَكَةِ الفَتْح.

نحمده علىٰ نِعَم عَاطِرَةِ النَّفْحِ، ونَشْكره علىٰ مِنْنِ عَاليِّـةِ السَّفْحِ. ونَشَهُدُ أَنْ لَا الله إِلَّا اللَّهُ وحدَّه لا شريكَ لهُ شهادةً تُنْعَبِّى قَائِلُهَا منْ حَرِّ الجَحِيمِ وَتَقِيبُهِ شَرَّ شَرَرِ ذَلكَ الَّلْفَحِ ، وَتَغْطُبُ بِهَا أَلْسِنَةُ الْأَقْلَامِ عَلَىٰ مَنَا بِرِ الْأَنَامِلِ فَتُنْشِئَ عندها من مُطْربات الُورْقِ علىٰ غُصُونِ الأَوْرِاقِ هَدِيلَ الصَّدْحِ . ونشهدُ أَنَّ مِدًا عَبدُه ورسولُه الذي بَلَّغَ الرِّسالةَ وأدَّى الأَمَانَة وعَامَل الأُمَّة بالنُّصْح ، وأَزَالَ عنهم التَّرَحَ وأمِنَه اللَّهُ علىٰ أَسْرَار وَحْيِمه فَكَانَ أَشْرَفَ أُمِينِ خَصَّمه اللَّه في مُحْكَمَ آيَاتِه بالمَدْح ، وجعلَه أَعْظَمَ من أَمَر بالمعروف ونَهَىٰ عن الْمُنْكَرِ فلم تَأْخُذُه فى اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمُ ممَّن لَحَا وممَّن لم يَلْح؛ صَلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وأَصْحَابِه أَهْلِ الوَفَاء والصَّفَاءِ والصِّفَاحِ والصَّفْحِ، والَّذين جَاهَدُوا في اللَّه حَقَّ جِهَـادِه بِالنَّفْسِ والمَــالِ والْكَدِّ والكَدْح ؛ ورَفَعوا أَعْلَامَهم الْمُظَلِّلَه ، ونَصَــبُوا أَقْلَامَهِم الْمُعَدِّلَّة ، فَكُمْ لَهُم فَي الْمُشْرِكِينِ مِن جِرَاجٍ لا تَعرِف الجَرْح؛ وذَادُوا عن حَوْزةِ الدِّين ، بإرَاقَة دَمِ الكُفَّارِ الْمُتَمَرِّدِين ، فَشُن منهـم الذَّبُّ والذَّبْحِ ؛ وكانُوا فُرْسَانَ الكَلَام، وأُسُودَ الإِقْدَام، الَّذين طَالَمَا خَسَاتْ بهم كِلَابُ الشِّرْكِ فلم تُطِقِ النَّبْح؛ صلاةً دائمةً باقيةَ الصَّرْح، ما ٱقْتَرَن النَّظَرُ باللَّمْ ، وما هَطَل السَّحَابُ بالسَّح؛ وســلّمَ تسلمًا كثيرًا .

و بعد، فإنَّ أَوْلَىٰ من خَطَبَتِ الْمَنَاصِبُ الْعَلِيَّه، مُحَاسِنَه الْحَلِيلَةَ الْحَلِيَّه، ورَغِبَت الْمَرَاتِبُ التي هي بالخَيْرِ حَرَيَّه، في جَمِيل حَالَتِه التي هي بُعَثُود المَفَاخِرِ حَلِيَّه، وسَحَبَت

سَحَائُبُ الإِقْبَالِ الْوَابِلِيَّهِ ، ذُيُولَ فَضَائِلِهِ الفَاضِلَّيةِ ، وَأَكْتَسَبِ العُلُومَ الفَرْعِيَّة والأَصْلِيَّة ، من تَجَامِيعِ فُنُونه التي تُعْرِب عن أَنْواعِ الفَوَائدِ الْجُمْليَّةِ والتَّفْصِيلِيَّه ـ من شَهِدَت المَفَاخِرُ بأنَّه لم يَزَل الشَّهِ يَد لهـ وآبْنَ الشَّهِ يد ، وُحِ لدت المآثِر التي هو الشَّهِ يُربها فما عليها في جميل الأدوات من مَزيد؛ وتَشَــيَّدت مَبَانِي مَعَالِيهِ التي ٱقترن بَابُ خَيْرِها منـــه َ بِالْفَتْحِ الْمُبِينِ، وَتَمَهَّدَت مَعَانِي أَمَالِيهِ بِالتَّخَيُّلِ اللَّطِيفِ والَّلْفُظ الْمَتِينِ؛ وتَعَدَّدَت أَوْصاف شِيمِه فهي لِحَــاسِن الدَّهْرِ تَزِيدُ وتَزِينٍ، وعَدَا من الكَاتِبِين الكِرَامِ والكِرَامِ الكَاتِيِين ؛ الذين تَضِحُ بٱطِّلاعِهِم مَرَاصِدُ المَقَاصد وتَبِين ، طالَكَ ٱلَّاقَ عِقْدُ نَظْمه المَّتِينِ، وبَسَّقَ غُصْنُ قَلَمِهِ المُثْمِرِ بِالدِّينِ، وأَضَاف إلى أَدَبِ الكُّتَّابِ حِلْيةَ العُلَمَاء الْمُتْقِنِينِ، وَٱزْتَقَبَ أَفْعالِ الجَمِيلِ التي ٱسْتَوجِب بها حُسْنِ التَّرَقِّي إِلَى أَعْلَىٰ دَرَجات الْمُتَّقِينِ ، وَقَلَّد أَجْيَادَ الطُّروس جَوَاهِرَ أَلْفَاظِه التي تَفُوقُ الْجَوْهِم عن يَقِينِ ؛ فهي بُنْضَار خَطُّه مَصُوغَةٌ أَبْهَجَ صِيَاغَه ، وفي طَرِيق الإِنْشَاءِ سَالِكَةٌ نَهْجَ البَلَاغَه ، وكذا بِحَارُ الْفَضَائِلِ وَارِدُةً مَنَاهِلَهَا الْمُسَاعَهِ ؛ كَمْ أَعْرَبَ كَلِمُهُ الطَّيِّبِ، عن سَمِّ سَحَابِالصَّوَاب الصِّيِّب؛ وَكُمْ أَغْنَى فِي المُهِمَّات بَكُتُهِه ، عن جَيْشِ الكَمَّائِب وقُضُهِه ؛ وَكُمْ هَزَأَتْ صَحَائِفُه بالصَّفَادِح ، وَثُمْ أَغْنَت رَاشَقَات فِكُره الثابثة العلم عن سَهُو السَّهُم الرَّائِح؛ وَكُمْ تَشَاجَرت أَقْلَامُه البِيضُ الْفِعَالِ هي وسُمْرُ الرِّماحِ فكان نَصْرُها الَّلائِح، وَكُمْ تَعَارَض نَشْرُ وَصْفِه وَشَذَا الطِّيبِ فَالْفَى الزَّمَانُ ثَنَاءَه هو الفَائِحِ ، وَكُمْ ٱشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاعٍ من النَّفَاسَة فاستوجَبَ مِنَّامَنَّا يَقْضَى لَهُ بَأَجْزِلِ الْمُنَىٰ وَالْمَنَائِحِ .

ولما كان المجلسُ العالى ، القَاضَوِى ، الأَجلِّ ، الكَبِيرى ، العَالِمِي ، الفَاصِلي ، الكَامِلِي ، اللَّاصِلي ، الكَامِلي ، الأَوْحَدى ، الخَبِيدى ، الأَصيلي ، الكَامِلي ، الأَوْحَدى ، الخَبِيدى ، اللَّصيلي ، العَابِدى ، الزَّاهدى ، المُؤْتَمَنِي ، الفَتْحِيّ ، جَمَالِ المُلُوكِ والسَّلَاطين ، وَلَى العَرِيقِيّ ، العَابِدي ، الزَّاهدى ، المُؤْتَمَنِيّ ، الفَتْحِيّ ، جَمَالِ المُلُوكِ والسَّلَاطين ، وَلَى

أمير المؤمنين ، عُد بن الشّهيد ، أدام الله نعمته : هو الذي أعرب القلمُ عن صفاتِه ، وأَطْرب المَسَامِع ما أَدَّاه البَرَاعُ عن أَدَواتِه ، وَرامَ البَنانُ أَنْ يَسْتَوْعِب بِيَانَ شُكُره فلم يُدْرِك شَأْوَ غاياته ، وتَسَارَعَتْ بَدَائِعُ البَدَائِهِ مِن أَفْكَارِه فَسَابَقَت جَرِيانَ يَرَاعِه في أَبِياتِه ، ورَاقَتْ أَمَالِيه ، لنَاقلِي أَفْاظِه ومَعَانِيه ، فَشَكَر السَّمْعُ والفَهْمُ بها هَبَّاتِه ، فَأَدَابُهُ مَشْهُوره ، وعُلُومُه مَذْكُوره ، وتَحَلِّه بمذَاهِب الصَّوفية آرتاضت به مَنْه السِّيرة والسَّريرة ، والسَّريرة ، والسَّريرة اللهِ تعالى حَسُنَتْ به مِنْه السِّيرة والسَّريرة ، وصيانته للأَسْرار الشَّريفة آستحق بها إسنادَ أَمْرِها إليه ، وإيداع عَوامِضها لَدَيْه ، والتَّويلَ في حَفْظِها وفي لَفْظِه الفظِها عليه \_ آقتضي حسن الرَّاي الشَّريف في أَجَلِّ والتَّهُويلَ في حَفْظِها وفي لَفْظِه الفظِها عليه \_ آقتضي حسن الرَّاي الشَّريف في أَجَلِّ والتَّهُويلَ في وَخَطْها وفي لَفْظِه الفظِها عليه عَلَيه ويوانِ الإِنْشَاء الشَّريف في أَجَلِّ المُالك ، ونَجُعلَ قَدَمه ثابتَةَ الرَّسُوخ ، والصَّعُودِ في مَشْيَخَة الشَّيُوخ ، لَيسْلُكَ فيها أَحْسن المَسَاك .

فلذلك رسم بالأمر الشريف التَّشر، والسَّماية مَنْتُ ما يَعْرِف مَدَدُ أَمدَادِه القَّصْرِ السَّرِيفِ السَّمرِ في الخَيْرِيَّةُ أَمُهُ النَّصْر، ولسَّحَابِهِ مَنْتُ ما يعْرِف مَدَدُ أَمدَادِه القَصْرِ السَّريف، ومشيخةُ الشيوخ بالشام المحروس، أَنْ تفوَضَ إليه صَحَابة دِيوَانِ الإنشاء الشَّريف، ومشيخةُ الشيوخ بالشام المحروس، على عَادة من تَقَدَّمه وَقَاعِدتِه ومَعْلومِه الشاهدِ به الدِّيوانُ المعمورُ إلى آخروَقْت.

قَلْيُبَاشِرْ ذَلَكَ بَوَا فَرَ عَفَافِهِ ، وَوافَى إِنْصَافَهِ ، وَمَشْهُور أَمَانَيْهِ ، وَمَشْكُور صَيَانَيْهِ ، كَاتِمَّ للْأَسْرار ، كَاتِمًا للْمَبَارَ ، ليكُونَ من الأَبْرار ؛ عَالِقًا مَصَالِحَ الأَنَام بإِرْشاد رَأَيْهِ وَصَوَابِهِ ضَايِطًا أَحْوال دِيوَانِهِ ، مُتَحَرِّيًا فَى كَثِيرِ الأُمُورِ وَقَلِيلِها : فإن الكِمَّابَ يَظْهَر مِن عُنْوَانِهِ ، مُحَرِّدًا لِمَ مُعْتَبِرًا لِمَا يَكْتُب ، مُجَمِّدً للْمُطَالَعات الكريمة بِفِكُره المُتَسَرِّعِ .

بياض بالأصل ولعله "العالى"

وتصوره الأرتب، حَافِظًا أَرِمَة ما يصدُر من مِثَال وما يَرِدُ في المُهِمَّاتِ الشَّريفة فهو أَدْرَىٰ وأَدْرَبُ بما عَلَىٰ ذلك يَتَرَبُّ ب مُحَافِظًا كَعَادَتِه على دينه، لآزِمًا لصدق فهو أَدْرَىٰ وأَدْرَبُ بما عَلَىٰ ذلك يَتَرَبُّ ب مُحَافِظًا كَاهُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ والنَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ اللَّهُ والنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال



وهـذه نسخةُ توقيع بِكَتَابة السِّرِ بالشَّام ، كُتِبَ به للقَاضِي « شَرَف الدِّينِ عبـد الوَهَّاب » بن فَضـل الله ، عنـد مارُسِم بنقله من القـاهِرَة إلىٰ دِمَشُـق ، في ذِي الحِجَّة سنة إِحْدَىٰ عشرة وَسَبْعِائة ، من إِنْشاء الشَّيخ شِهَاب الدِّين « مجمود الحَلَى » وهي :

الحمد لله الذي خَصَّ دَوْلَتَنَا الشَّرِيفَةَ بِرِعَايةِ الدِّمَ ، وحِفْظِ ما أَسْلَفَ الأَوْلِياءُ من الطَّاعات والحِدَم، و إِدَامَةِ ما أَسْدَتُه إلىٰ خَدَم أَيَّامِنا الرَّاهِرةِ من الآلاءِ والنِّعم، و إِفَاضَةِ حُلَلِ ٱعْتِنَائِها، التي هي أَحَبُّ إلىٰ مَن شَرُفَ بُولَائِها، من حُمْو النَّعم، وأَبقى عَوارِفَها على مَن لم يَزَلُ مَعْرُوفًا في صَوْنِ أَسْرَارِها بسَعَةِ الصَّدُر وفي تَدْبِير مَصَالِحِها بصَحَّة الرَّأَى وفي تَنْفيذ مَرَاسِمِها بطاعة النِّسَان والقَلَم .

تَعده على نِعمه التي ما استَهَلَّتُ على وَلِي فأَقْلَع عنه عَمَامُها، ولا استَقَرَّت بيد صَفِي فانتُرَع من يَده حَيثُ تَصَرَّف زِمَامُها، ونَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وحده لا شريك له فانتُرَع من يَده حَيثُ تَصَرَّف زِمَامُها، ونَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وحده لا شريك له شهادة لا نزالُ نَعْتَصِم بحَبْلِهَا المَتِين، و يَتلَقَّ عَرَابَةُ إِخْلاصِنا رَايَةً فَضْلِها باليَمِين، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أَكْرُمُ مَبْعُوث إلى الأَمْم، بالإحسان والكرّم، صلّى اللهُ عليه وعلى آله وصحيه الذين كُرُمت أَنسَابُهم، وأَضَاءت لَمُ وُجُوهُهم وأَحْسَابُم، عليه وعلى آله وصحيه الذين كُرُمت أَنسَابُهم، وأَضَاءت لَمُ وُجُوهُهم وأَحْسَابُهم، وأَرْفَلُوا في حُللِ ما النَّيْسُوه من سُنيه، وآكتسبُوه من سَنيه، فَسُن منها النَّيْسَاؤُهم وأَكْتِسَاؤُهم وأَكْتِسَابُهم والله الأرْض مَسْجِدا، ولا يَبْرَحُ ذِكْهَا مُغِيرًا في الآفاق ومُنجدا، وسلم تسليًا كثيراً في الآفاق ومُنجدا، وسلم تسليًا كثيراً

و بعد، فإنَّ أَوْلِي من خَوَلَتُه مَكَارِمُنا الإقامة حيثُ يَهُوي من وَطَنِه، وبَوَآتُه نِعَمُنَا الْجُهُع بِين ذِمَامِ بِرِّنَا و بين ما فَارَقَهُ من سَكنِه، ومَلَّكَتْه عَوَاطِفُنَا، زِمَامِ التَّصرَّف حَيْثُما أَمْكَن من خِدْمتنا الشريفه، وعَرَّفَتْه عَوَارِفُنا، أَنَّ مَكَانتَه عندنا على حالها حيثُ أَدَّى ما عُدِق به من وَظِيفَه - مَن لَمْ يَزَلْ قَلَمُه لِسَانَ مَرَاسِمِنا، وعِنَانَ ما نُجْرِيه في الآفاق من سَوابِق مَكَارِمِنا، وتَرْجُمَانَ أَوَامِينا، وخَطيبَ آلَاثِنا التي غَدَتْ بها أَعْطَافُ التَّقاليد من جُمُلَةً مَنَابِرِنا ،

ولّى كان المجلس العالى : هو الذى لم يَبْرَحْ صَدْرُه خِزَانَةَ أَسْرَارِنا ، وفكُوه كَانَةَ إِعْلَانِنا في المَصَالِح و إِسْرَارِنا ، وخَاطِرُه مِرْآةَ آرَائِنا ، ويَراعُه مِ شَكَاةَ ما بُشْرِقُ : من أَنُوار تَدْدِيرِنا ، أَوْ يَبْرُق : من أَنُواء آلَائِنا ، يَنْطِق قَلَمُه في الأَقَالِيم عن أَلْسِنَة أَوَامِرِنا الْمُطَاعِه ، تَدْدِيرِنا ، أَوْ يَبْرُق : من أَنُواء آلَائِنا ، يَنْطِق قَلَمُه في الأَقَالِيم عن أَلْسِنَة أَوَامِرِنا الْمُطَاعِه ، ويَنْفُدُ كَلِمُه عن مَرَاسِمِنا في ديوانِ الإِنْشَاء بما تُقَايِلُه أَقْلام الجَمَاعة بالسَّمْع والطَّاعة ، ويَنْفُدُ كَلِمُه عن مَرَاسِمِنا في ديوانِ الإِنْشَاء بما تُقَايِلُه أَقَلام الجَمَاعة بالسَّمْع والطَّاعة ، وكانت سِنَّة قد عَلَتْ في خدْمَتِنا إلى أَنْ رَأَيْنَا تَوْفِيرَ خاطِرِه على البَرِكات ، عن كثير وكانت سِنَّة قد عَلَتْ في خدْمَتِنا إلى أَنْ رَأَيْنَا تَوْفِيرَ خاطِرِه على البَرِكات ، عن كثير مَنْ يَنْ مِ الإقامة بأَبُوابِنا

الشريفية من كَثْرة الْمُثُول بين يَدَيْنا، وأَنْ نَقْتَصِر به عَلَىٰ أَخَفِّ الوَظِيفَتَيْن إِذْ لا فَرْقَ فى رُتْبَة السِّرِّ بينَ ما يَصْدُر عَنَّا أَوْ ما يَرِدُ إِلَينا .

فُرُسِم بِالأَمْرِ الشَّرِيف ، العَالى ، المَّوْلَوِى ، السَّلطاني ، المَلَكَ ، الفلاني ، الفلاني ، الفلاني ، الفلاني ، الفلاني ، الفلاني ، أَنْ يكونَ فلانُ صَاحَب دِيوانِ الإِنْشاء الشَّريف بالشَّام المَّوْرُوس ، بَمَعْلومه الشَّاهد له به الديوان المعمور بالأَبُواب العَالِية ، عَوَضًا عن أَخِيه المجلسِ السامي ، القضائي ، المُحيوى « يَحْيي بن فَضُل الله » ويستمر أُخُوه القاضي « مُحْيي الدِّين » المدكور مع بُمُلة المُكَاب بدِيوان الإِنشاء الشَّرِيف بالشَّام المحروس ، بالمعلوم الشَّاهد به الدِيوانُ المَعْمُور .

فُلْيُبَاشِرُ هذه الرَّبْهَ التي تَأَمَّلُتْ به قَوَاعِدُها وعن تَقْرِيرِه وَتَحْرِيرِه أَخَذَكُلُّ مَن كَانَ بأنواعها وَأَوْضَاعِها عليها ؛ فإنَّه لم يخرج عن أَخِيه شَيْءُ وَصَل إلَيْه ، ولا فُوضَ له إلَّا ما هو بحكم عموم المَّوْلُويَّة والأَقْلِيَّة في يَدَيْه ؛ وأَمَّا ما يتعلَّقُ بذلك من وَصَايا تُبْسَط ، وقَوَاعِد تُشْرَط ؛ فإنَّها منه استفادها من رَهِّها، وعَنْه الرَّتَوَىٰ بها ورَوَاها من تَعَلَّمُها ؛ وتَحْنُ نعلَمُ من ذلك ما لا يحتاجُ إلىٰ أَنْ يزداد فيه يَقِينًا ، ولا أَنْ نَزِيدَه بذِكْرِه مَعْرِفَةً وتَمْكينًا ؛ والاعتاد ... ... .. ..

قلت : ومن غَرِيبِ ما وقع : أَنَّه كتب لَلَقَرِّ الشَّهَابِيّ بن فَضْ ل اللهِ بِكَتَابَةِ السِّر بِالشَّام ، حين وَلِيهَا بعد ٱنفصاله من الديار المصرية تَوْقِيعٌ مُفْتَتَح بـ«أَمَّا بعدَ حَمْد اللهِ» من إنشاء المَوْلَى «تَاجِ الدِّين بن البارنبارى» وكَأَنَّه إِنَّمَا كَتَب بذلك عند تَغَيَّرُ السلطان الملك النَّاصِر «مجمد بن قَلَاوُون» عليه ، على ما هو مذكور فى الكلام على ثُمَّاب السِّر في مُقَدِّمة الكَتَاب ".

وهذه نسخة تَوْقِيع بِكِتَابِة السِّربالشَّام الْمَحْروسِ :

أمّا بعد حَدْد الله مُنقِّلِ الشَّهُبِ في أَحَبِّ مَطَالِعِها ، ومُعْلِى الأَقْدَار بتصريف الأَقْدَارِ ورافِعِها ، ومُبْهِج النَّفُوس بَعَادِها إلى أَوْطَانها ومَوَاضِعِها ، ومُمْضِى مشيئته في خَلِيقَتِه بَالخيرة فيا يشاء لطَالِعِها ، والشَّهَادة له بالوَحْدانيَّة الآخذة من القُلُوب بَحَامِعِها ، والصَّلاة على سبدنا عد الذي بصَّر الأَمَّة بَهْدِيها ومَنافِعها ، وصَان شرعته الشريفة تِلُو المَلَل بنَسْخ شَرَائِعِها ، وعلى آله وصَّيه الذي آستُودعُوا أَسْرار المُلَّة فَعَظُوا نَفِيسَ وَدَائِعِها ـ فإنَّ مَلَكَا الشريفة هي سَواءٌ لَدَيْنا في التَّعْظيم ، وأَوْلِياء وَلَيْنا الشريفة يتَنقَلُون فيها في مَنازِلِ التَّرْبِيم ، وعَدنا من « فَضْلِ الله » رعاية للعَهْد دَوْلَتِنا الشريفة يتَنقَلُون فيها في مَنازِلِ التَّرْبِيم ، وعَدنا من « فَضْلِ الله » رعاية للعَهْد القديم ، وتأكيد لأسباب النَّذيم ، فلا غَضَاضة لمن نَقلناه من أَبْوَابِنا إليها ، ولاوهن يَطْرأ على عُلُور الله الله عَنائِه ، فلا عَضَاضة بن نَقلناه من أَبْوَابِنا إليها ، ولاوهن يَطْرأ على عُلُو المَائون بضِ الله الله عَلَم الله عَمَائِه ، و «الشَّهَاب » لَوْ ثَمْ يَسِرْ في سَمَائِه ، لمَا المَعْدِي النَّفُود والدَّيَة في النَّقُود والدَّرَة والمُنَا لمساعدة الأَفْدار في الأَيَّ مَاكَة ، و «الشَّهَابُ» لَوْ ثَمْ يَسِرْ في سَمَائِه ، المُنْ والدَّرَة والمَدَّن في صَدَفِها ، لما حَظِيتُ في العُقُود بشَرَفِها ،

وكان المجلسُ المالي، القَضَائِيّ، الشَّمايِّ، قد أَقَام فى خِدْمَنِنا الشريفة بالأَبُوابِ العالية حَافِظًا للأَسْرار، قَائِمًا بَما نُحِبُّ وَنَحْنَار ؛ ثم لَمَّ أَخَذَ حَظَّه من القُرْب من أَيْدينا الشَّريفة : رَأَيْنا أَنَّ عَوْدَه إلىٰ أَوْطَانِه ، وأَدْلِهِ من تَمَام إِيمَانِه ؛ وأَنَّ مَرْجِعة إلىٰ عَلَة ، من نعيم الله عليه وفَضْ لِه ؛ وما سَارَ إلَّا والإِقْبَال يُزَوِّدُه ، والاَستقبال به وأهل بَيْنه يُشْعِدُه ويُضْعِدُه .

فلذلك رُسِمَ بالأمْر الشَّرِيف أَنْ يُنْقَلَ إلىٰ كَابَةَ الإِنشَاء الشَّرِيف بدمَشْق المحروسة، وأَنْ يكونَ مُتَحَدِّناً عن والده، على ماكان عليه بالديار المصرية، ولْيُقُرَّدُ له من المعلوم كذا وكذا .

قَلْيُسِرُ إِلَىٰ دَارِكَرَامَتِه ، ولَيْسَدَتَقِرَّ فَى مَوْطِن إِقَامَتِه ، قَرِيرَ العَيْن ، مَمْ لُوءَ اليَدَيْن ، مَسْرُورًا بَوْفِع الْحَـلِّ فَى الْمُلْكَكَتَيْن ، ولْيَكُنْ لَوَالِده ـ أَعَنَّ ه اليّومَ بَرًّا لِيَجِدَ رِضَا الله وليُصْبِح له فى مهـماتنا الشريف قساعدًا ويدا ، وليُضْج به اليومَ بَرًّا ليَجِدَ رِضَا الله غَدَا ، فإنَّ والدّه بركةُ الممالك ، وله قديمُ هِجْرَة ، وسَالفُ خدْمَة ، وحُسْنُ طَوِيّة ، فَنَحْن نَرْعَاه لذلك ، والمُهمَّاتُ الشريف أُ يَتَلقَّاها بنَفْسه ، وليصْدرْ فُصُول المطالعة مُدجّ مَن نَرْعاه لذلك ، والمُهمَّاتُ الشريف أُ يَتَلقَّاها بنَفْسه ، وليصْدرْ فُصُول المطالعة مُدجّ على عَادَتِه فى تَدْبِيجِ طَرْسِه ، وليُسْتَمِنْ بالله فهو ولي الإعانة ، وليعتمَد مُدبّ على الرّفق فى أمْرِه فما كان الرّفقُ فى شَيْء إلّا زَانَه ، وما بَعُدَ عَنّا ، مَن كان بعيدًا على الرّفق فى أمْرِه فما كان الرّفقُ فى شَيْء إلّا زَانَه ، والخط الشريف أعلاه حُجّةً فيه ، بالصورة قريبًا بالمَعْنى ، والله تعالى يزيده مِنّا مَنّا ! ، والخط الشريف أعلاه حُجّةً فيه ، إن شاء الله تعالى .

الوظيفة الثالثة – نَظَر الجيوش بالشَّام .

وشَأْن صَاحِبِهِا كِتَابَة المُرَبَّعَات التي تُنْشَأُ من الشَّام، وتَنْزِيلُ المناَشِير الشريفة التي تصدر إليه .

وهــذه نسخة تَوْقِيع شريفٍ من ذلك، كُتِبَ به «لموسى بن عبد الوهاب» من إنْشَاء السيِّد الشريف شِهَابِ الدِّين، وهي :

الحمــــُدُ للهِ الذي جعل إِحْسَانَنَا عَائِدًا بِصِلَاتِه ، وفَضْلَنا يَجَع شَمْلَ الإِسْعاد بَعْــد شَتَاتِه، وعَوَاطِفَنا ثُلَبِّه جَفْنَ الإِقْبال من إغْفَائِه وِسنَاتِه .

نعمُدُه على أَنْ نَصَر بِنَا جَيْشَ الإسلام فى أَرْجاء مُلْكِمَا الشَّريف وجِهَاتِه ، وجعل البَرَكَة واليُمْنَ بِأَمْرِنا فى حَالَتَى مَحْوِه و إِثْبَاتِه ، ونشهدُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللهَ وُحدَه لاشريكَ له البَرَكَة واليُمْنَ بِأَمْرِنا فى حَالَتَى مَحْوِه و إِثْبَاتِه ، وأَضْحَتْ نُورًا يَسْعَى بين يديه إلى رحمة رَبِّه شهادةً زادت فى جَزَاء المُحْلِيص وحَسَنَاتِه ، وأضْحتُ نُورًا يَسْعَى بين يديه إلى رحمة رَبِّه شهادةً وإلى جَنَّاتِه ، ونشهدُ أَنَّ سيدنا مجدًا عبدُه و رسُوله الذى أَظْهَر اللهُ به وَاضِحَ آيَاتِه ،

وأَصْبَحَ النَّشْرَعَابِقًا من نَشْرِ رَايَاتِه؛ وَنَحَا الفَتْرَةَ بَهْدِيهِ وَسَرَّ سَرَائِرَ أُوْلِيَائِهِ وأَخْمَد قُلُوبَ عُدَاتِهِ ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبِهِ ماتَأَرَّجِ النَّسيمُ في هَبَّاتِه، وأَبْهَج العَطَاءَ بَجَزِيلِ هِبَاتِه؛ وسلَّم تسليًا .

وبعدُ ، فإنَّ من النَّعَمِ ما إِذَا عَادَتْ أَقَرَّتِ الْعُيُون ، وحَقَّقَتِ الآمَالَ والظَّنُون ؛ ورَقَعَتِ الأَقْدَار و إِنْ لَم يَزَل رَفِيعًا عَمَلَهًا ، و جَمَعت المَسَارَّ المُتَدَّ على الأَقْدَة ظِلَّها ؛ وعَمَرت رُبُوع الإِحْسان ، وعَمَرت بَمنائِحِها الحِسان ، كَهٰذِه النَّعْمَة التى تَلَقَّت الإِقْبال من حَافِل عَمَامِه ، وجَمَعَتْ شَمْلِ التَّقْدِيمِ مَشْفُوعا بإكرامه ، وأعادت سَماء التَّغْرِيم هَاديَة بُقُطِها ، مُشْرِقَة الأَرْجَاء بنُور رَبِّ ) وسَفَرَتْ بُدُورُها بمن هو أُولَى التَّغْرِيم هَادِيَة بُقُطِها ، مُشْرِقَة الأَرْجَاء بنُور رَبِّ ) وسَفَرَتْ بُدُورُها بمن هو أُولَى باجتلائِها ، وتَهَيَّأَت رُبَّها لمن هو جَديرٌ بآعْتِلائِها ، وحقيقُ بأَنْ تَعُودَ المواهب بعد فَتْرَبها ، وأَنْ تُقْبِلَ عليه وُجُوه المَنائِح بعد لَفْتَها ؛ لتُصْبِح كَوَاكِ الإِسْعاد كَأَنَّها ، ويَعُودَ عليه اليُومُ كَأَسُه ، ويرجع ما أَفْقُ العَوَارِف الحِسَامِ مُشْرِقًا بَدْرِ الاجتباء وشَمْسِه .

وللَّ كَانَ فَلانَ هُو الذي حَسُنَتُ فِي الْجَدَمِ الشَّرِيفَ فِي آثَارُه ، وَحَمِدَ إِيرَادُه فِي اللَّهِمَاتِ الشريفَةِ وَإِصْدَارُه ، وشَكَرَه شَامُه ومِصْرُه ، وسَمَا فِي كُلِّ جِهَةٍ حَلَّها مَعَلَّه وقَدْرُه ، وتُحَمَّقَتْ منه رَآسَةٌ قَضَت له بإبْدَاءِ النَّعَم و إِعَادَتِها ، وأَنْ تَجْرِي له الدُّولَةُ من الإكرام على أَجْمَلِ عَادَتِها ، وأن تُرعى له حُقُوقٌ أَلِفَهَا حَدِيثًا وقديما ، وتُنشَر من الإكرام على أَجْمَلِ عَادَتِها ، وأن تُرعى له حُقُوقٌ أَلِفَهَا حَدِيثًا وقديما ، وتُنشَر عليه ظِلَالُ الفَضْل حَتَّى لايفْقِدَ منها على طُولِ المَدَىٰ تَكْرِيما .

فلذلك رُسِم بالأَمْرِ الشَّرِيف ... .. لازال ... .. أن يستقر ... .. تجديدًا لمَلَابِس سَـعْده، وتَأْكِيدًا للفَضْل الذي حَلَا مَنْهَلُ وِرْدِه ؛ ورِعَايَةً لَخَدَمه التي أَكَبَّتُ عليها السيوفُ والأقلام، وشَكَرت تَأْثِيرَها جُنُودُنا \_ نصرها اللهُ

تعالىٰ \_ بِمِصْرَ والشَّام ؛ ولمَا له من حُسْنِ سَمْتٍ زَادَه وَقَارَهُ ، وأَصْلِ صَالِح طَابَتْ منه ثَمَارُه .

فُلْيَسْتَقِرَ في هذه الوظيفة المباركة : عَالِّ أَنَّ لِسَانَ القَلَمَ أَمْسَكُ عن الوصايا لأنَّه خَبَرَهَ هَذِه الوظيفة فَرْعاً وأَصْلا ، وألِفَتْ منه نَاظِراً عَلاَ قَدْراً وكُرُم مَحْتِداً وفَصْلا ، وهو بحمد الله أدرى بُسُلُوك مِنْهَا جِهَا القَويم ، وأَدْرَبُ باقتفاء سَنَنها المُسْتَقِيم ، والحير يكون ، والاعتماد في ذلك على الخَطِّ الشَّيريف إن شاء الله تعالى أعلاه ، حُجَّة مقتضاه .

### المرتب\_\_\_ة الثانية

(من مَرَاتب أَرْباب التَّواقيع الديوانية بدِمَشْقَ \_ مَن يُكْتب له في قَطْع الثلث بـ«الحجلس السامى» بالياء مفتتحا بـ«الحجمد لله» إرب عَلَت رُبْبته و إلا بـ«أما بعدُ» ، وتشتملُ على وظائفً)

منها \_ نَظَر الْحَزَانَة العاليـةِ ، وشَأْنها هناك نظير الْحِزَانَة الكُبرى بالديار المصرية في القديم، ونَظيُر خرَانة الخاصّ الآن .

وهذه نسخة تَوْقيع بنَظَر الْحِزَانة العَالية :

أمَّا بعدَ حمدِ الله على نِعَمِه التي خَصَّت المَناصِ السنية في أيَّامنا الزَّاهرة بكُلِّ كُفْءٍ كريم، وجعلت على خَرَائِن الأرْض من أوْلياء دَوْلَننا القاهرة كلَّ حَفِيظِ عَليم، وأفاضت ظلَّ إِنْعامنا على من إذا أُنْعِمَ النَّظَر في حقّ ذَوِي البُيُوت القديمة كان أحق بالنَّقديم، والصَّلاة على سيدنا مجد أفضل من حَبَاه بفَضْله العَميم، وآجْتَباه لهِدَداية خُلْقِه إلى السَّنَنِ القويم، وجعل سلامة الصَّلاة المقبولة من النقص مقرونة بالصلاة عليه والتَّسْليم \_ فإنَّ أوْلى من رجَّحه لِحُدْمَتِنا الاَخْتيار، وقدَّمه في دَوْلَتِنا الاَخْتيار، عليه والتَّسْليم \_ فإنَّ أوْلى من رجَّحه لِحُدْمَتِنا الاَخْتيار، وقدَّمه في دَوْلَتِنا الاَخْتيار،

وأُخْلَصَه حسنُ نَظَرنا الشَّريف رُتَّبَةَ أَبِيه من قَبْل ، وأَغْدَق له سَحَابُ بِرِّنا صَوْبَ إِخْسَانَ فَلَم يُصِبْه طَلُّ بَلْ وَبْل ـ من حُمِدَ سَيْره وسيَره ، وشُكِرَ في طَاعَتِنا وِرْدُه وصَدَرُه ، وشُكِرَ في طَاعَتِنا وِرْدُه وصَدَرُه ، وزَانَ الأصالة بالنَّباهه ، والرَّآسَة بالوَجَاهه ، والمعرفة بالنَّراهه ، وجمع بين الصَّلف والاطلاع ، والاطلاع ، والتَّضَلُّع من العِفَّة والاضْطِلاع ، والصَّفات التي لو تَغَيَّرها لنفْسه لم يَزِدُها على مافيه من كَرَم الطِّباع ،

ولما كان نَظَرُ الخزانة العالية بدَمَشْقَ المحروسة رُتْبَةً لا يَرْقَى إليها من الأكفاء إلا مَن وَمَنْ، ولا يُقَدَّم لها من الأولياء إلا مَن تَعَيِّن من رُوَساء العَصْر وفُضَلاءِ الزَّمَن ، وكان فلانُ هو الذي عَيَّنه لها آرتيادُ الأكفاء ، وآصْطُفي هو من أهل الضَّفاء ، وتَقَدَّم من وَصْف عَاسِنه ما لا يرقع تَمَامُ بَدْره وظهُورُه بالنَّقْص والاَّخْتِفَاء ،

فلذلك رسم بالأمْس الشَّرِيف أنْ يفوّض إليه نَظَرُ الْخِزَانة المذكورة .

فَلْيَا شِرْ ذَلْكَ مِباشرةً مِن يَحَقِّقُ فِي كَفَايَته وَفَضِيلَتِه النَّامْيِل ، ويُظْهِرُ حَسَنَ نَظَرِه الذي هو كالنهار لا يحتاجُ إلى دَلِيل ، ولَيَجْرِ على جميل عادته في النهوض في خدْمَتِنا بالسَّنَة والقَرْض ، ويُضَاعِف آجْتِهَادَه الذي بمثله جُعِل مَنِ آخْتِيرَ على خَرَائِن الأَرْض ، وهو يعلم أنَّ هذه الرتبة مآلُ الأموال ، وذَخَائِر الإسلام التي هي مادَّة الحُيوشِ ومَوارِدُ الإفضال ، فليعُمْل في مَصَالِها فكرة ودَأْبَه ، وإذا كان حسنُ نَظَرِنا الشريف قدجعله المُؤْتَى عَلَيها : ﴿ فَلْيُودَ الّذِي ٱؤْتُكِنَ أَمَانَتَه ولْيَتَقِي الله رَبَّه ﴾ . وفي سيرته التي عُرَف ، وصِفاته التي إنْ وصفت في النَّي عَن الفَصيل الوصايا التي عَلَي عَن تَفَاصِيل الوصايا وجُملِها ، وإعَادَة من ايا التأكيد : قَوْلها وعَملِها ؛ لكِنْ مِلا كُنها الصِّيانَة التي هو بها مَوْموف ، والاعتهاد على الحَط الشَّريف أعلاه . مؤصوف ، والتَقُوى التي هو بها مَعْروف ، والاعتهاد على الحَط الشَّريف أعلاه .

ومنها \_ صَحَابة دِيوانِ النَّظر، وصَحَابة دِيوانِ الجَيْش ونحو ذلك من الوظائف الديوانية بِدمَشْقَ .

قلتُ : هـُـذا إِن كتب من الابُواب الشَّريفة السُّلطانية ، و إِلَّا فالغالبُ كِتَابة ذلك عن نائب السَّلطنة بدمَشْقَ .

# الصـــنف الرابع ( من الوظائف بدِمَشْــقَ وظائفُ المُتَصَوِّفة ومَشَايخ الخَـوَانِق، وفيها مَرْتبتان )

### المرتبـــة الأولى

(ما يكتب فى قَطْع الثَّلث بـ «مالمجلس السَّامى» بالياء، مفتتحا بـ «مالحمدُ للَّهِ». وبذلك يُكْتَب لشَيْخ الشُّيُوخ بالشَّام، وهو شَيْخ الخَانِقاه الصَّلاحية، المسماة بالشميصاتية)

وهذه نسخة تَوْقِيع بذلك ، وهي :

الحمدُ لله الذي اختار لعَارَة بُيُوته أُولِياءَ يُحِبُّونَه ويُحِبُّم ، وأَصْفِيَاءَ حَقَّهُم بَرَحْمَته فاجْتَهدوا في طَاعَتِه فازداد قُرْبُهُم ، وأَثْقِيَاءَ زَهِدُوا في الدُّنيا وابْدلوا الفَانِي بالبَاقي وطَابَ في مَوْرِدِ الصَّفَاءِ شِرْبُهُم .

نحمُدُه حَمْدَ من جعل حُبَّ الله دَثَارَه ، ومَلابِس التَّقُوىٰ شَعَارَه ؛ ونَشْكُره والشُّكُر لمزِيدِ النِّعَم أَمَارَه ، وللقُلُوبِ الدَّاثِرَة عِمَارَه ؛ ونشهدُ أَنْ لاَ إِله إلاَّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادة غُلصٍ في التَّوْحِيد ، يَتَبَوَأُ بها جِنَانَ الْخُلْدِ ويَخْلُص من سَمَاعِ قَوْل جَهَنَّم : هَلْ مِنْ مَزِيد ؛ ونشهدُ أنَّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه الذي أَسْرَىٰ به إلىٰ حَضْرَة أَنْسِه ، وحَظِيرَة تُقْدَسِه ؛ صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وصَّحْبه الذين منهم مَن سَبَق الأُمْة بَشَى ، وحَظِيرَة تُقَدْسِه ، ومِنهم من دَلَّت وَاقِعَةُ سَارِيةَ على عُلُو شَأْنِه ورِفْعة قَدْرِه ؛ صلاً لا تزالُ الأرْض لها مَسْجِدا ، ولا يبرَحُ ذكرُها مُغِيرًا في الآفاق ومُنْجِدًا ؛ وسَلَّم تسليًا كثيرا .

وبعد، فإنَّ أَحَقَّ مَن عُومِل بالتَّقديم، وأَجْدَرَ مَن يُخَصَّ بالتَّكْرِم، مَن كَان قَدْرُه في الأولياء عَظِيا، وذِ كُره في الآفاق بين أهل المَعْرفة قديما ، وتَجْرِيدُه عن الدنيا مَشْهُورا، وسَعْيُه على قَدَم الطاعة مَشْكُورا، وشُهُوده لمَقام الكَال مُسْتَجْلِيا، واسْتِجْلَاؤُه لمواد الأَبْس مُسْتَمْلِيا، فهو في هذه الطائفة الجليلة سَرِيُّ المقدار، مَعْرُوفُ الصفة في حلية الأولياء ومَناقب الأَبْرار، والمُتَقَدِّم من الإمامة في مجمع الأُخيار.

ولما كان المجلسُ السامى"، الشَّيخى"، الكَييرى"، العَالمي"، العَاملى"، الأوْحَدى"، الزَّاهدى"، الوَرَعى"، الأصلى الفُلَاني"، جَلَال الإسلام والمسلمين، وشَرَف الصَّلَحاء في العالمين، شسيخُ الشَّيوخ، قُدْوَة السَّالكين، مُعْنَقَد الملوكِ والسَّلاطين، أعاد الله تعالى من بَرَكاته: هو المقصود من هذه العباره، والملخوظ بهذه الإشاره - اقتضى حسنُ الرَّأى الشريف أنْ يُحَصَّ في الدنيا بالتَّعظيم، ويُمَيَّز في هذه الأُمَّة بالتَّكريم،

فلذلك رُسِم بالأَمْرِ الشَّرِيف \_ لا زالَ له مر جُنُود اللَّيل جَيْشُ لا تَطِيشُ سِمَامه ، ومن فُرْسان المَحَارِيب مَدَدُ لا تَزِلُ فى مُلَاقاة الرِّجال أَقْدَامهُ \_ أَنْ يستقرَّ فَ كَذا .

فَلْيُقَا بِلْ هٰذِهِ النَّعْمَةَ بِالسَّرُورِ، ولِيَتَأَثَّلُ هٰذِهِ الفَّضِيلَةَ بَحَّدِ اللَّهِ الشَّكُورِ، ولْيُوَاظِبُ على وظيفة الدعاء بدَوَام أيَّامنا الزَّاهِرِه ، ولْيَسْتَمْطِرْ جَزِيل الفَضْل من سَحَائب جُودنا المَاطَرَه؛ ولْيَبْسُطْ يَدَه فَي عَمَل المَصَالَح؛ ولْيَسْتَمِرَّ عَلَى السَّعْيِ الحَسَنِ والعَمَل الصَّالَح؛ فإن لهَـنَهُ عَلَىٰ أَمْنالهُ مِن المَوَاطن؛ ولْيكُنْ لأَسْرَارِهم مُوَقِّرًا، ولِأَقْوَاتِهم المُعِينَةِ على الطَّاعَة مُيسَّرًا؛ واللهُ تعالىٰ يجعل خَلَواتِه مَعْمُوره، وأَفْعَالَهُ مَبْرُورَه؛ والاعتاد في ذلك على الحَطِّ الشَّرِيف.

قلتُ : هذا إن وليها شَيْخُ من مَشَايِخ الصَّوفِية ، على عَادَة الخَوَانق ، وقد يَلِيها كاتبُ السِّر بالشَّام، فيكُنْتَب تقليده بِكَتَابة السِّر في قَطْع النَّصف «بالمجلس العَالى» على عادة كُتَّاب السِّر، ويُشَارُ في تَقْلِيده إلى بَعْض الأَلْفاظ الحامعة بين المقامين، ويُضَاف عادة كُتَّاب السِّر، ويُشَارُ في تَقْلِيده إلى بَعْض الأَلْفاظ الحامعة بين المقامين، ويُضَاف إلى أَلْقاب كَتَابة السِّر بعض أَلْقاب الصَّوفِية المُنَاسبة لهذا المقام ، على أنّه رُبّم كُتِب بولايَتِها عن نائب السَّلطنة بالشَّام لكاتِب السِّر أَوْ غيره ،

### المرتبــــة الثـانية ( من يكتب له في قَطْع العادة مفتتحا بـ«ـُرسم» )

وهذه نسخة تَوْقيع من ذلك، وهي :

رُسِمَ بِالأَمْرِ الشَّرِيفَ لِـ لا زالت أَوَامِرُه ثَمِلِ القُرُباتِ عَلَهَا، ومَرَاسِمُه تُسنِدِ الرَّبَ الدِّينِيةَ لَمَن إِذَا خُصُوا بَمَوَاقِعها كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَها لَـ أَنْ يُرتَّب فلانَّ الرَّبَ الدِّينِيةَ لَمَن إِذَا خُصُوا بَمَوَاطِن العِبَادِه ، ونَصَّ بَتَرْفِيه الأَسْرارِ على التَّحَلِّي فَلا أَنْ كَذَا : إِذَ هُو أُولَى مِن خُصَّ بَمَوَاطِن العِبَادِه ، ونَصَّ بَتَرْفِيه الأَسْرارِ على التَّحَلِّي فَلا أَجتلاء وجوه المعارف مِن أَفق المراقبه ، وجَمَع بِافَاضَةِ الإِفادِه ، ووَقَرَ كَده على آجتلاء وجوه المعارف مِن أَفق المراقبه ، وجَمَع خَاطِرَه لاَجتناء ثَمَرة الأُنْسِ مِن أَفْنَانِ الطَّاءاتِ النَّابِيَة في رِيَاضِ الْحَاسَبَة ؛ مع تَمَسُّكِه بِعُلُوم الشريعة الذي [خلص] معرفته مِن الشَّوَائِب، وأَحْيَا الدُّجَىٰ مِن آقتبال شَهِيبَة بِعُلُوم الشريعة الذي [خلص] معرفته مِن الشَّوَائِب، وأَحْيَا الدُّجَىٰ مِن آقتبال شَهِيبَة

ظَلَامه إلى أَن تَشِيبَ منه الذَّوَائِب؛ ونَفْعٍ مَتَعَدًّ إلىٰ كلِّ طَالِبِ فَضْــلٍ وملتمس، ودين باهر من مصباح مِشْكَاة العِلْم والعَمَل لكُلِّ بَاغِي نُورٍ ومُقْتَيِس.

فليستقر شيخًا بالمكان الفُلانى : لتعمر أرجاؤه بهَ جُده، وتُشرق خَلواته بتَعبده وتَعدّن مَوارِده بأوراده وتُطلِع بجالِسه نَجُوم مَعرفته البَازِغَة من أَفَى إيراده بو التعدّو وتعدّن البَقْعة رَوْضَة أَفْكار، وقبلة أَذْكار بومَراقي دَعوات، ومَرافِئ بَركات به شَنتَزَل بين صَلوات مَقْبولة وخَلوات بوليتَناو المعلوم المستقرّلة تَرفيها لِسِرّه وتنزيهًا لفِكره ، وإعانة على الانقطاع بهذه البقعة التي نتصل به أسلب السّعادة في أرْجائها ، وتَخصيصًا لها منه بإمام تُق لوكان لَبقعة أنْ تَجْتنِي بَركته لكان مُنتهى رَجَائها ؛ وليترفع من الأدعية الصالحة لأيّامنا المباركة مالا تَزل مَواطِن القبول لنفَحاتِه المترقبة مُتلقيه ، وما لا تَبرُحُ النفوسُ لحَشْيَته المانعة مُتَوقيّه ؛ والاعتماد على الخطّ الشّريف أعلاه ، حجة بمقتضاه ،

قلتُ : هذا إن كُتب عن الأبواب السَّــلطانية . وإلَّا فالغالبُ كَأَبِهِ ذلك عن نائب السلطنة بالشَّام .

# النـــوع الشانى ( من وظائف دِمَشْقَ ماهو خارج عن حاضرَتها )

وقد تقدّم في المقالة الثانية : انَّ لدِمَشْقَ أَرْبِعَ صَفَقات ، وهي : الغَرْبية ، والشَّمْقِية ، والشَّمَالية .

فأمًّا الصَّفْقة الغَرْبية: وهي المعبَّرعنها بالسَّاحِلِيَّة والجَبَلِيَّة، على ماتقدّم فيها، ففيها من وظائف أرْباب السيوف عدَّةُ وظَائِف، وتُولِّى فيها الأبْوابُ السَّلْطانية. منها \_ نيابة القُدس . وقد تقدم أنّها كانت فى الزّمن المتقدّم ولايةً صغيرةً يَليها جُندى ، ثم استقرّت نيابة طَبْلَخَاناه ، فى سنة سبع وسبعين وسبعائة ، وأنّ العادة جرت أنْ يُضَاف إليها نظر الحَرَمَيْن : حَرِم الخَلِيل عليه السلام ، وحَرَم القُدْس ، والذى يكتب له مرسومٌ فى قَطْع النّلث بدالسّامي » بالياء .

ومنها - نيابة قلعة الصَّبيَّبة ، وقد تقدّم أنَّها من أَجَلِّ القِلَاع وأَمْنَعِها، وأنَّه كان يَلِيها نَائُبُ مُفْرَد من أَجْنَاد الحَلْقَة أو مُقَدِّمِها عن نائب دِمَشْقَ ، ثم أُضيفت إلى وَالِي بَانِيَاسَ ، ثم استقرّت في سنة أَرْبَع عَشْرةَ وثمانمائة في الدولة الناصرية « فرج » نيابةً .

ومنها \_ نيابة قُلْعة عَبْلُونَ ، وقد تقدّم أنَّها على صغرها حِصْنُ حَصِينُ ، مَبْنِيَةُ على حَبْرَ السَّلطان صَلاح الدِّين «يوسف على جَبْل عوف ، بناها أُسَامة بن مُنْقذ ، أحَدُ أُمَراءِ السَّلطان صَلاح الدِّين «يوسف ابن أَيُّوب» في سَلْطَنة العادل أبي بَكْر ، وأنَّه كان مَكانَها راهبُ آسمه عَبْلُون ، فسمِّيت به ، ثم آستقرت في الدولة الناصرية « فَرَج » في سنة أرْبع عَشْرَة وثما مائة إمْرة طَبْلَخَانَاه .

وقد تقدّم أُوَّلَ هذا القِسْم مأيُكْتَب للقدّمين، وما يكتب للطَّبْلَخَاناه، وما يكتب للعَشَرات .

أمَّا أَرْ باب الوظائف الدِّينيَّة .

فنها \_ مَشْيَخَة الْحَانِقَاهِ الصَّلَاحِية بالقُدْس . وَتَوْقِيعُها يُكْتَب فِي قَطْعِ الثلث مفتتحا بـ«الحمــــد لله» .

<sup>(</sup>١) فى تقويم البلدان ص ٢٢٨. أنجبل عوف كان أهله عصاة فبنى عليهم أسامة حصن عجلون وهو معقل حصين مشرف على الغور .

ومنها \_ خَطَابَة القُـدُس ، وتوقيعها كذلك .

ومنها \_ مَشْيخة حَرَم الخليل، وتَوْقِيعُها في العَادَةِ يكتب مفتتحا بـ «حُرسِم» . وأمَّا الصَّفْقة القِبْلِيَّة ، فالَّتي يولِّي بها من الأبْواب السَّلطانية نِيَابةُ صَرْخَد . وقد تقدّم في الكلام على ترتيب المملكة الشَّاميَّة أنَّه قد يجعل فيها من يَقْرُب من رُتَبِ السَّلطنة ، وحينئذ : فإن وَلِيها مُقَدِّم أَلْف ، كان مَرْسُومُه في قَطْع النَّصف بـ «المجلس العالى» ، و إنْ وَلِيها أمير طَبْلَخَاناه ، كان مَرْسُومه في قَطْع النَّصف أيضا ، د «السَّامِيّ» بالياء .

وأما الصَّفْقة الشَّرْقية فالنِّيابات بها على طَبَقَايَن :

# الطبقــــــة الأولى (ما يُكْتَب به مرسومٌ شريفُ في قَطْع النِّصف، وهو ما يَلِيه مُقَدَّمُ الْفٍ

أو طبلخاناه ، وفيهـا نيابات )

النيابة الأولى – نيابة مُصَ.

وقد تقدَّم أنَّما كانت نِيَابَةً جليلةً ،كان يَلِيها فى الدّولة النَّاصِرية «مجد بن قلاوون» مقدَّمُ أَلْفٍ ، وأنه ذكر فى و التَّثقيف " أنَّها صارت الآن طَبْلَخَاناه ، وحينشذ : فإن كان بها مُقَدَّمُ أَلْفٍ ، كان مَرْسومُه فى قَطْع النِّصف بـ«المجلس العالى» ، وإن كان طبلخاناه ، كان مَرْسومُه فى قَطْع النَّلث بـ«المجلس السامى» بالياء ،

وهذه نسخة مرسوم شريفٍ بنيابة السلطنة بِحُصّ :

الحمد لله مُقَدِّرِكُلِّ أَجلٍ إلىٰ حِين، ومُقَرِّرِ أَمُورِ الْمَالَكُ في عَبَاده الصَّالحين؛ الذي جعل بِنَا أُولِيَاءَنا من الرَّامِحِين، وحَفِظَ ما ٱسْتَرْعَانا من أُمُور عِبَاده بولَايَةِ النَّاصحين،

نحمُدُه علىٰ آختيارٍ لا يَصِلُ إليه قَدْحُ القَادِحِين ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلّا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةً نكونُ بها فى خَمَرَات الحُرُوب على السَّوَاج سَابحِين ، ونشهدُ أَنَّ سيدَنا مجدًا عبدُه ورسولُه أكرم المَانِحِين ، وأعظم الفَاتِحِين ، وأشْرَفُ من وَلَى الأعمال الكُفَاة الوفاة المُكَافِين ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً لا تزال فيها الحفظة على أعمالنا مُمَاسين ومُصَابِحِين ، وسلَّم تسليًا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ مَرَاسِيمنا الشَّريفة وإنْ تَأَخَّرُوفَتُهَا إلىٰ أَجَلِ مَعْدُود، وأَمَّدُ مَدُود وَمِعَنَّ سَبَبُهُ غَيْرُمَشُدُود وَ فإنَّا كَالسَّيف يَتَلَاهَىٰ ثُمُ إِذَا صَمَّم لايرْجع، وكَالْغَام نَمَّكَ دَىٰ مُدَدُ مَدِّه ثَم يَجُود فلا يُقلِع، ولم نَرْلُ منذ فوض الله أَمُورَ بِلاده إلَينا، وصَرَّف أَمُور بُمْهور عباده بيدَينا؛ نَرَىٰ أَنْ نَعْمَى منذ فوض الله أَمُور بِلاده إلَينا، وصَرَّف أَمُور بُمْهور عباده بيدَينا؛ وَنَحُوطَ جَنبَاتها بَن غَابَتِها بأَسَدِ الأُسُود؛ ونَحُوطَ جَنبَاتها بَن غَابَتِها بأَسَدِ الأَسُود؛ ونَحُوطَ جَنبَاتها بَن هو لأَمْ مِ مَا يَسُود؛ ونَحُوطَ جَنبَاتها بَن لا يَسْتَبِيحُ حَرَمَه إلا الوُفُود؛ ونَحُطَّ رَكَائِبَ رَعَايَاها منه على من هو المَقْصود؛ ونُبيبَ لا يَسْتَبِيحُ حَرَمَه إلا الوُفُود؛ ونَحُطَّ رَكَائِبَ رَعَايَاها منه على من هو المَقْصود؛ ونُبيبَ إلى ما يَتَرَجَّ من مَصَالحهم لَدَيْن ؛ وإذَا أَنْفَرد بُحُكُم لا يَظُنُّ إلا أَنَّه بَمْسَمَع من أَذُنيَن ، وأَنْبَابُ ومَمْ أَى من عَيْنينا؛ لأنَّ نُوَابَ الهَالك الشريفة فُرُوع عَدْلنا الشَّريف ونحن أَصْلُها، ومَمْ أَى من عَيْنينا؛ لأنَّ نُوابَ الهَالك الشريفة فُرُوع عَدْلنا الشَّريف ونحن أَصْلُها، وأَسْبابُ إحسَانِ بأوامِ منا المُطَاعة قَطْعها ووَصُلُها .

وكانت حُمصُ المُحروسةُ من أكبر المَالك القَدِيمه ، والمُدُن العَظيمَه ، تَغْرَقُ الاَقَاليمُ في مَدِّها، وتَمْتَدُهُ عسا كُرها فتُعَدُّ حُمَاةُ حَمَاةً من جُنْدها، وهي من الشَّام الاَقاليمُ في مَدِّها، وتَمْتَدُ عسا كُرها فتُعَدُّ حُمَاةً حَمَاةً من جُنْدها، وهي من الشَّام المحروسِ في مُأْتَقَىٰ مَوَاكِبه، ومَجَرِّ عَوَالِيه ومَجْرَىٰ سَوَاقِهِ وَجُمْعَ كَائِبه، طَالمَاكان بها المحروسِ في مُأْتَقَىٰ مَوَاكِبه، ومَجَرِّ عَوَالِيه ومَجْرَىٰ سَوَاقِهِ ومَجْمَع كَائِبه، طَالمَاكان بها الحَرْب سِجَالا ، وطالما سابقت بها الرِّجَالُ آجَالا ، وكان لنا بها في الحَرْب يومَان الله أَدْنَاهما بما حفظت المعارك ، وضاقت الأرْض بدمَاء القَتْلىٰ ففاضَ إلى عَوْضنا الله أَدْنَاهما بما حفظت المعارك ، وضاقت الأرْض بدمَاء القَتْلىٰ ففاضَ إلى المَ

السَّماء ما اَلتِقِيْ بالشفق من [تلك المسالك]، واَتَّصلتُ بالبَّرِ والبَحْر من جَانِبَيْها ؛ واَتَّصَفَت بأنَّها مَهَبُّ الرِّياح، ومَرْكَزُ الرِّماح؛ لِمَا يَهُبُّ لنا من بُثْثَرَى النصر ويَحْفِقُ من عَصَائِبنا المنصورة عليها .

فلمّا تَطَاوَلَ الأَمَدُ عَلَى خُلُوها مَّن يَنُوب عن السَّلْطنة الشّريفة فى أحْكَامها، ويَعُوبُ إلى تَسْديد مَرَامِي سِمَامِها ؛ لم تَزْلُ آراؤُنا العالية تُجُولُ فيمن يَصْلُح أَنْ يُقَدِّم قَدَمَه إلى رُبّهما العَليه، ويُجَرِّدُ منها عَزَائِمَه المَشْرَفِيَّة ، ويَجْع بها على طَاعَتِنا الشَّريفة مَن فيها من العَسَاكر المَنْصُورَه، والقَبَائِلِ المَشْهُورِه، والطَّوَائف المَذْكوره، ويَبْسُط بِسَاطَ العَـدُلِ فى كَافَة جُنُودها و رَعَاياها فإنَّها بهؤلاء عَرُوسة وبهؤلاء مَعُمورَه - فَرَأْيِنا أَنَّ أَوْلَى من حَمَّ فى عَاصِيها والمُطيع، وآتُخذ لسُوريا السُّورَ المنبع ، مَن هو المَوْثُوق بما أَمْضَت السَّيوفُ من همَمه ، وأرضَت التَجَارِبُ من سَوايِق خدَمه ، وطارَت شُمْعَة شُكْرِه فى الآفاق ، وطابَت أَثْنَيْتُه فِيا رَجُلُ بالعَيْن خدَمه ، وطارَت عُمْ أَصابه فيها رَجُلُ بالعَيْن أَلَّه من العَيْن تَاب، وقام بين أَيْدى كفلاء تَمَالِكنا الشريفة حَاجِبا ، وفهم من أحكامهم التى تَلَقُوها منا ما اصْبخ لها صَاحِبا ؛ فما للنّيابَة إحْكام أحكام إلّا وقد اسْتَحَقّها لِقُرْب ما يَيْن الحَاجِب والحَام والحَام ، ولا تَوْلِية حُمْم إلا وقد اسْتَحَقّها لِقُرْب ما يَيْن الحَاجِب والحَام .

وَكَانَ فَلاَنُّ هُو الْمُرْتَضَىٰ لِلبِّسِ هَـذَهِ الْمَفَاخِرِ، والمُنتَظَرُ الذَّى ثُمُّ تَرَكَ الاَّوْلُ فيه للا خِرِ فاقتضتْ مَرَاسيمنا المُطَاعةُ أَنْ يُزَانَ جِيدُه بهٰذا التقليد، وتُلْقِیْ إلیه المقالید؛ وُتُمَدَّ يَدُ هذه الرتبة لَتَلَقِّيه ، وتخضع عُنُق هذه المرتبة التَرَقِّيه؛ وتحوّل اليه هذه النّعمة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

 <sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي مُغنى الخلفاء المشهور .

التي أَخْقَت قَدْرَه بِالأَكْفَاء، وأهَّلت هِمَمَه للاكْتِفَاء؛ وشَرَّفَتْ مَكَانَهَ بمَ أَجْمَعت عليه آراؤُنا الشريفةُ له من الاصطفاء، وأحسنَتْ به الظَّنَّ لَـّا رَأْتُ زَيِّتَه الجميلة مُمَثِّلةً من خاطره في مِرْآة الصَّفَاء.

فُرُسِم بِالأَمْمِ الشَّرِيفَ \_ لَا زَالَ مِرفَوعًا بِهِ كُلُّ عَلَم ، مَمْنُوعًا بِهِ حَمَىٰ كُلِّ حَرَم \_ أَنْ تُفَوَّضَ إليه نيابةُ السَّلْطنة الشَّرِيفةِ بِحْصَ المحروسةِ وأعْمَا لِها؛ وجُنْدِها وعُمَّا لها، وعَسَاكُرها وعَشَائِرها؛ وعَامِرِها وغَامِرِها، وأوَّلها وآخِرِها؛ ودَانِيها، وقاصيها؛ وكُلِّ ما في حدودها الأرْبعه، ودَاخِلٍ في جهاتها المُمنَّعَه؛ علىٰ أكمل ماجَرَت به عوائدُ مَن تَقَدّمه، واسْتَقَرَّت عليه القَوَاعِدُ المُنَقَدِّمه.

فاتّقِ الله في أُمُورِك ، وآجْعَلِ الشَّرْعَ الشَّرِيفَ مِشْكَاةَ نُورِك ، وعَظِّم حُكَّامَه ، وَنَقْظُ احْكَامَه ، فَهُ مُ أُمْنُعُ سُورِك ، وآعْدِلْ فهو قرَار خَواطِر بُمْهورك ، وتَيقَظْ لَسَدَادِ سِدَادِ ثَغُورِك ، وأَوْقِ لتطلق به نُطْق نطاق شُكُورِك ، وأقيم الحُدُودَ فإنَّ لَسَدَادِ سِدَادِ ثُغُورِك ، وأَمَّا العساكُ المنصورة ، فَحَمَّل بهم في خَدْمَتِنا الشريفة مَواكبك ، ويَادَّةُ في أَجُورِك ، وأمَّا العساكُ المنصورة ، فَحَمَّل بهم في خَدْمَتِنا الشريفة مَواكبك ، وكِّلْ بَعَزا بُمهم مَضَادِ بَك ، ولا تَسْتَخْدُمْ منهم إلا مَن يَشُرُك أَنْ تراه في يَوْم العَرْض ، وتَعْقِدُ هَوَادِي جِيك ده السهاء بالأرْض ، وآخِم أَطْرَاف بِلادك من عادية الرِّجال ، وآحفظ جَانِيْها من تَخَطْف الغارات فسر قيامها [لايدفعه] غير احتيال ، وآهُمَّ بالجهاد وآحفظ جَانِيْها من تَخَطْف الغارات فسر قيامها الايدفعه] غير احتيال ، وآهُمَّ بالجهاد عَمْتَ صَنَاجِقِنا المنصورة لأعْداء الله مني أُجْمَعوا ، وضَرِّمْهُمْ باثيابِ أستَيْكَ فائت صاحبُ العصا وهي نَتَلَقَف ماصَنَعُوا ، وعَمَّر بلادَها بمُلاحظتك الجميله ، ونمَّ أُمُورَها فهي قوامُ الجُنُود وهم إلى الثقة في النَّصِر الوسيله ، وسَارِعْ إلى ما تردُ به مَراسِمُن الشَّريْهَةُ عليك لَهْدِيك لَهْدِيك إلى صَراط مُسْتَقَم ، وعَجِّلِ البَرِيدَ فإنَّك تعلم به مالست بعليم ، الشَّر يَفَةُ عليك لَهْدِيك إلى صَراط مُسْتَقْم ، وعَجِّلِ البَرِيدَ فإنَّك تعلم به مالست بعليم ،

و بَقِيَّةُ الوصايا لاحَاجَة إليها لما تعرفه من قديم، واللهُ تعالىٰ يُمَتِّعك بكلِّ خُلُق كريم؛ والخطُّ الشريفُ أعلاه ... .. .

النيابة الثانية - نيابة الرَّحبة .

الحمدُ لله الذي أمدَّنا بنَصْره، وشمِل بجُود سلطاننا أهلَ عَصْره؛ وأيَّده بجنود أوْلُها مَّتُصلُ بأوْل عِراقه وآنِحُوها بآخِر مِصْره، وفرَق بسِهامهِ الأعداءَ في حَواصل الطيربين حضْنه وخَصْره .

نَحَدُه حدًا يقومُ بشكره ، ويحافظ على حُسن ذكره ، ويُستعاذ به إلَّا ممّا يُدَمَّر على العِدَا من عواقب مكره ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً رُغِم من جَادَلَه بكُفْره ، وتُمَزِّقه بين كل ناب سيف وظُفْره ، ونشهد أن سيدنا عدا عبدُه ورسولُه أرسله مُقيًا لأمره ، ومُديمًا في الجهاد لإعمال بيضه وسُمُره ، صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه حَمَلة سِرِّه ، ونقلَة هَدْيه بأسره ، صلاةً باقيةً في الوجود بقاء دهره ، راقيةً آرتقاء زُهْم ،

وبعدُ، فإنّ الثغورَ بسدادها، والبُحُور بِأمدادها، والنَّحُور لا تحتى بأحسنَ من حلية بجَادها ، والممالك المحروسة لا تُحُرَس إلا بشُهُب نُحْصَانها، ولا تُسْقىٰ بأنقع مما تُطِلَّه من الدِّماء شُحُبُ فُرْسَانها ، والفُرات لا تُحْمَىٰ مَوارِدُها إلا بأمثال سيوفها القَوَاضِب ، ولا تمنعُ مَا وضها إلّا بدَم خاضب، والحصُونَ لا يَرضى بها كلَّ مَنْجَنيق غضبانَ إلا بوصال مُعَاضِب ، والقدرع لا تتطلع عيونُ دَيَادِبها إلا لمن ماء الكرى غضبانَ إلا بوصال مُعَاضِب ، والقدر على التعلق عيونُ دَيَادِبها إلا لمن ماء الكرى

<sup>(</sup>١) في الأصل مخالصها -

في جُفُونه ناصب، والمَعَاقِلَ لا تَسْمَع بعَقَائِلها إلّا لمن هو على خِطْبَتِها مُواَظِب ؛ وكانت الرَّحْبة \_ حَرَسها الله تعالى \_ هي أوسَعُ مكان رِحَابا، وأَدْني إلى مطرِ سِعابا؛ وأوْتَقُ ماأغْلَق على البسلاد بَابا، وأقسرب ما سَمِع حُرَّاسُها في السهاء دُعَاءً مُجَابا؛ قد مُلِئَت سَمَاقُها حَرَسًا شَديدا وشُهُبا، ومَذَتْ كواكِبَ الدلو واسْتَقَتْ من الغَهم قُلُبا؛ وعَدَّت ما وراء المَجرَّة فعُمِّيت دونها المَسَالِك، وحُسِبَت لملك ونُسِبَت إلى مالك ؛ ومالكُ \_ لا أعني إلا آبن طَوْق \_ خَانِهُا، وهَمَّت بلادُ العدا أن تَخُوضَ الفُرات مساكنُها ؛ قد وقفت لبغداد في فيم المَضِيق ، وهَمَّت بلادُ العدا أن تَخُوضَ الفُرات إليها فقالت : مالك إلى طَرِيق ؛ قد آفتر في وَجْهِ العساكِ المنصورة تَغْرُها الضَّاحك ، ورَدِّ قَرْنَ الشمسِ فَرْعُها المُتَاسِك .

فلم أُغْمد حُسَامها المسْلُول ، وأَقْلع عَمَامُها وكلَّ هُدْبِ بالبكاء عليه مَبْلُول \_ القتضى رأينا الشريف أن نجـ لد لعَرُوسِها زِفَافا ، ولبيوتها أَفْوَافا ، ولسُيُوفها جلاء ، ولسقوفها إعْلاء ، ولُولِيهَا لمن تكون هِمَّتُه فيها جَديدة الشَّباب ، أكيدة الأسباب ، ليكون أدْعى لمصالحها ، وأرْعى لمنَاجِحها ، وأوْعى لما يَجْعه سَمْعه من مَصَالحها ، وأسعى في حمَاية مماسيها ومصابحها ، وكان فلانُ هو أصْلَبَ مَن في تَمَائِننا الشريفة عُودا ، وأَجْزَ وُعُودا ، وأَصْدَق رُعُودا ، وأَيْمَن إذا طلع نَجْه في أَفْقي سُعُودا .

فرسم بالأمر الشريف أن تفوض إليه نيابة الرَّحْبة المحروسة، على عادة من تَقَدَّمه وقاعدته، والنبول ذلك] مقدِّمًا تقوى الله والعمل بما شَرَع، واتباع مَراسمنا الشريفة في فله مَن اتبَّع، وحماية أطرافها، من كل طَارِق إلا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْر، وصِيانَة أكْنافها، من كل طَارِق إلا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْر، وصِيانَة أكْنافها، من كل عصابة مُعَلِّم، وحماية كل أقاك وسَقَّاك، وبادية من عصابة مُعَلَّم الله عصابة وكل فارس فرس وراكب بعير، وكل وقفة محاصر وحقطة مُعير،

وَجَانِبَىْ بِرِّ وَبَحْرٍ: فَي أَحَدِهُمَا الْمُسَالَكُ تَعْمَىٰ وَالآخَرَلا يُعَامُ ، وَصَاحِبَى ْسُرِّ وَجَهْر: هذا تخشىٰ له عاقبة كَلامٍ .

ولِيَتَخَطَّفُ من الأخبار ما تَلْمَع لَدَّيْنا بوارقُه، ويَتَقَطَّفُ من الأقوال ثَمَرَاتها ولا يَدَعْ كُلُّ مَا تَجَعُهُ حَدَائِقُهُ ، وليجعلُ له من المناصحين طلائعَ ما منهم إلَّا مَن هو في ٱنتهاب الأخبار أبُو الغَارَات، ومَن إذا أَجْمَه الخُوفُ كان له في مَنْ عِ الْبُرُوق إشارات؛ وليَّتخذُ من الكَشَّافَة من يَسْبِقُ قبلَ أن يُرتَّدُّ إليه طَرْفُه، ومن الحَيَّالة من لا يرتد عن وَقْذ الرِّماح طرْفُه ؛ ومن الْقُصَّاد مَن لا يَطْوِى عنه خَبَرا ، ومن الَّدَيَادِب من يُعيرُه وقلَّ أن تُعَار العيونُ نَظَرا ؛ ولْيَحْفَظ التُّجَّار في مذاهبهــم غُدُوًّا ورَوَاحا ، ومَسَاءً وصَبَاحا ؛ وليَسْتَوْصِ بهم خيرًا فإنَّهم طالمَا ٱزْدَانَتْ بهم صدُورُ الخَزَائن على ٱمْتِلَابُهَا ٱنْشراحًا، وليأُخُذْ منهم مالبَيْت المَــالِ فكُمْ وجَدُوا بعطائه أَرْبَاحًا؛ وليُوَصِّلْ إلىٰ أَرْ باب القَرَاراتِ ما لهم من مُقرَّرِ معلوم ، ولُيعْطِهِم ما تَصَــَدُّفْنا به عليهــم وهو مَشْكُورٌ وإلَّا أَعْطَاهِم وهو مَذْموم ؛ وليُعَمِّر البِلادَ بتَوْطِينِ أَهْــل الْقُرَىٰ ، وإنَّامَتها بالعَـدُل مَلْاَنَةَ الْحُفُون من الكَرَىٰ؛ وليَكُن للفُرَاتِ مَتَيَقِّظا لئلًّا يَطْغيٰ بهـ التّيَّار، ويغلبَ بمِّدِّها الْحُمِّر على سَكْرِها من الشُّكْرِ الْحُمَار؛ ويقْوَى علىٰ سَدِّها قبل أن لايَقْدرَ على مُقَاواة البِجَار ؛ ويتَفَقَّد مَبَانِيها فإنَّها من أنسني ما نتفقَّدُه الأبصار ، وليغلق زُروعها لتكون : ﴿ كَمْثَلِ زَرْجٍ أَخْرَجَ شَطْأُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْــتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ وليَعِفَّ فإنَّ العَفَافَ هو الغِنيٰ، ولُيُؤَمِّنْ من يَليه فإنَّ الأمانَ هو الْمَنيَ ؛ ولُيقِرَّ ما ٱسْتَقَرّ بيننا وبين القَوْم من صُلْح أَكَّدَتْ أَوَاخيــه ، وأَصْبَحَ كُلُّ مِن أَهـل الْجَانِبَين لا يَفَرُّ من أَخِيه ، ولا يرخِّصْ لأَحَد فيا ينقُضُه لا في عَاجِل أَمْنِ ولا في تَرَاخيه؛ حتَّىٰ إذا كَشَفَتِ الحربُ عن سَاقها، وشدَّتْ عَقْدَ. نِطَاقِها ؛ فليكُنْ بحسب مَرَاسمنا الشريفة آعتادُه في شَنَّ كلِّ غَارَه ، وسَنَّ كلِّ مَاض مُرْهِفًا غِرَارَه ، وجَوْسِ خِلَالِ دِيَارِ العِدا وَآخَتِطَافَ كُلِّ قَمَرِ مِن دَارَه ، والْحُوقَاتِ اللّي لا تُحْرِقُ نَبَاتا حتَّى تَشَبَّ في ضلوعهم ، والعَبَّارة فهي الزَّلازل التي تَتَساقَطُ منها مَبانِي رُبُوعهم ، ومُوَالاة البُعُوث : فإنَّ كلَّ بَعْثِ يتكفَّل بشَتَاتِ مُمُوعِهم ، والعمل بكل ما تَرِدُ به مَرَاسِمُنَ العاليه ، والمُواصَلة بكُتُبُه التي نَرْفُض ما سوى أخْبارها بكل ما تَرِدُ به مَرَاسِمُنَ العاليه ، والمُواصَلة بكُتُبُه التي نَرْفُض ما سوى أخْبارها المُتَوالِيه ، وإرسال كل بريد وحمام تُحَلِّق جما : إمَّا ريخٌ ظاهرة وإمَّا ريخٌ عادية ، والله تعالى يقرب له الغايات المنادية ، عنه وكرمه ! .

النيابة الثالثة - نيابة مصيافَ.

وهذه نسخة مَرْسوم بِنْيَابتها :

الحمدُ للهِ الذي صرّف ممالِكَا الشّريفَة في المَمالِك ، وشَرَّف بنا كلَّ حصْن لا تَعْرِضُ له المَجَرَّةُ في المسالك، وعَرَّف بالتَّرْبِية في خِدْمة أَبُوابنا العالية إلى أَيْن يَتْهَى السَّالِك .

نعمده على نِعَمِه التى نَعْتَدُ بها الحمد من ذلك، ونَرْغب أن نَلْقَى اللهَ على أدَاء الأمانة فيها كذلك؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيها هو مَالك؛ ونشهد أن هدا عبدُه ورسولُه الذي أضاء به كلَّ حَالٍ حَالِك، وأنجَى به من مَهَاوِي المَهَالِك، وجَمَع به من الأُمَّة ما وَهَى وهْي كالعقد المتهالك، صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه صلاة يَجِدُ بها قَائِلُها في الدار الآخرة كلَّ هَنَاء هُنالِك؛ وسلَّم تسليها كثيراً.

وبعدُ، فإنَّ النظرَ في أُمُور الممالك هو أقلُ مايقدّمه الملك، وأولى مايتقدّم إليه مَن سَلك ، ومملكة بَيْتِ الدَّعْوَة هي من أَجَلِّ ماتَفَرَّدت به مَمَالِكُنا الشَّريفَه، وامتدّت به في الأَمَاكِن المُخْيِفَة ، وأَرْسَلت من قِلَاعِها من يَقْتَلِعُ العِدا بُوثُوبِه، ويُسَابق السَّهُم إلىٰ مَطْلُوبه، ويتَعَبَّد بمُوَالاتِنا التي وَرْتَها عن سَلَفه في طَاعَة أَيَمَّتُهم،

وعَلَمُوا بها أن الدُّولة العلوية ما انقضت حتَّى آنتقلت إلينا الوِلايةُ على شيعتهم ؛ وأن المُلك الإِسماعيل فينا قد آنحصر ميرائه ، وأن كلَّ مَن مات من الخلفاء الفاطمين وأن المُلك الإِسماعيل فينا قد آنحصر ميرائه ، وأن كلَّ مَن مات من الخلفاء القاطمين ورحهم الله في ورقائه ؛ فهم بهذا يَبدُّلُون نفُوسَهم في الطاعة الشَّريفة التي يَرونها فرضًا عليهم ، ويَبلُغُون بن أعلى مَراتب الإيمان : لأنهم إذا رَأَوْا مُنكرا أزالُوه بيدَيهم ، كُمْ هِجُمُوا على عدو من أعداء الله هَمة طَيْف ! ، وكم آستطالُوا بسكِين لا يتطاولُ إلى مُباراتها سيف ! ، وكم أوقدوا لهم بارقة عَنْ م فقيل : هذه سحابة صيف ! ، ولم ورّدُوا بالدِّماء خَدًّا غَدًا ينادي : يا كرام الورد ضيف ! ، وكانت مضياف \_ حرسها الله تعالى \_ هي كُرسيَّ هذه المَلكه ، وقَلْعُها هي التي بذَوائِب الحَوْزاءِ مُمَّسَكه ، وآقتضت مَراسُمنا المُطاعةُ نقلَ النائب بها إلى مارسَمنا به الآن ، الحَوْزاء مُمَّسَكه ، وآقتضت مَراسُمنا المُطاعةُ نقلَ النائب بها إلى مارسَمنا به الآن ، اعتقال رُحْع وتَجُريد سِنان ،

فَصَلَ الفِكُو الشريفُ فيمَن نُقَلَده هذه النّيابَه، ويتقلد أمْر هَـذه العِصَابَه؛ ويتَصَرّف في أَمُورها بُمُقْتضَىٰ ما تَرِد به مَرَاسِمُنا المُطاعَه، ويُعـلم أنّه من شِيعَتِنا : لأنّه دَاعِينَا في هَذِه الجَاعَه ؛ فرأيْنا أنّ أحَقَّ [الناس بها] من قدّمه وَلاَؤُه، وعظّمه الآنة دَاعِينَا في هَذِه الجَمَاعَة ؛ فرأيْنا أنّ أحَقَّ [الناس بها] من قدّمه وَلاَؤُه، وعظّمه التي لا تُشابِهُها الكواكبُ في سَيْرِها، وعزائِمه التي طالبًا كان بها في خدمتنا الشريفة «يَظلُّ بَمُومَاةٍ ويُمسِي بَغَيْرها»؛ ولم تَزَلُ به مَساعِيهِ حتَّىٰ وصل إلى المَزيد، وأسرع له الشّيبُ في طاعتنا الشّريفة : لأنّه في كلِّ وقْتٍ حتَّىٰ وصل إلى المَزيد، وأسرع له الشّيبُ في طاعتنا الشّريفة : لأنّه في كلِّ وقْتٍ ودلًا عليه شَاؤُه بَعَرْفه ،

فرسم أن تَفَوَّضَ إليه النيابةُ بمِصْيَافَ وأعْمالها، على عادة من تقدّمه وقاعدته ، فليقَدِّم تَقْوَى الله تعالىٰ فيما وُلِيَّه، ولْيَنْشُرْ جَنَاحَ عَدْلِنا الشريف علىٰ من يليه، ولْيَعْمَلُ

بالأحكام الشَّرعية في كل ما يَقْضيه ؛ وليسلُك في أهلها أوْضَع المراشد ، وليبيِّن لهم أنَّه يدعوهم إلى سبيل الرشاد إلا ما آدعاه راشــد ؛ وليُوصِّلُ إلى المجاهدينِ أَرْزَاقَهُم التي هي أثْمَـانُ نفوسهم ، وثمَـار مادَنَّى القطَاف من رُءُوسِهم . وأهــلُ من مات أو يموتُ منهــم علىٰ طاعتنا الشَّريفـــة فكُنْ عليهــم متَعَطُّفا ، ومَن طلب منك الإنْصَافَ فَكُنْ له مُنْصِفًا؛ وآفعــلْ معهم أحْسنَ الأُسْوَه، وقلْ لهم عَنَّا : إنَّ الصَّدَقاتِ الشَّريفةَ قد ٱسْتَجابَتْ لكم يا أهلَ الدَّعْوه؛ وخُذْ بْقُلُوبهـم، لتزادَادَ من حُبِّهِم، وقل للمُجاهدِين : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَكُ عَنْدَ رَبِّهِـمْ ﴾ . والأَمُوال فصُنْها من الضَّيَاع ؛ وعمَــارة البِلاد عَلَيْك بها فإنَّ القَلْعة لا تكون إلا بالمدينَة والمدينَةَ لا تكونُ إلا بالضَّيَاع ؛ وآمْتِنال مَرَاسِمنا الشَّريفةِ وكُلُّ لِحهاده ؛ والكتَّانَ الكتَّانَ ! فبه تُنالُ المطالِب، وتُدْرِكُ المآرِب؛ وعَلَيْك بقَمْع نَعْتَنِي بمـا فيــك من المَعْرفه ، وبمــا انت عليــه ــ بحَمْد الله تعــالى ــ من كمال كُلِّ صفَه ، عن آستيعاب الوصايا التي لم تَبْرِحْ سَجاياك بها متَّصفَه ، والله تعالىٰ يزيدُك من كلِّ نَوْ عِ أَشْرِفُه ؛ والخط الشريف أعلاه ......

+ +

وأما الصَّفْقة الشَّمالية ، فالذي يولِّى بهـذه الصَّفْقة عن الأبواب السلطانية ، نيابَة بعْلَبَكَ فقط ، وقد تقدّم في الكلام على ترتيب المملكة الشَّامية أنَّها كانت أولًا إمْرة عشرة ، ثم صارت طبلخاناه ، وأن نائب الشَّام يولِّى بها ، وربما ولِّيتُ من الأبواب الشَّريفَة السُّلطانية ، وحينئذ فيكون مَرْسومُ نائِبها في قطع الثَّلث بده المجلس السامى » بالياء ،

وهذه نسخة مَرْسوم بنيابة بعَلْبك :

أما بعسدَ حمد الله علىٰ أمَلِ حقَّق مُنَاه ، وصدَّقَ غَنَاه ، وفرَّق عليه سُحُبَ آعتناء أَوْرَقَ بِه عُودُه وطاب جَنَاه ؛ والصلاة والسلام علىٰ نَبِيِّه سيدنا عجد الذي كَمَّل بناه ، وعلىٰ آله وصحبه ما شَيَّد مَعْقُلُ خَفَارَ مَبْناه ــ فإنَّ من أعْظِم مُدُن الشَّام القَديمه ، ودُو ر المُلك التي ذهب مَن يَحُلُّها من الملوك وبَقيَت آثارُه مُقِيمَه، مدينةَ بَعْلَبكٌ وهي التي تَحصَّن الإسلامُ بِقَلْعَتِها ، وتَحصَّلَ الرعْبُ في قُلوب الأعداء [بمنعَتَها] بنيت على عهد سُلَمَان بن داود عليهما السلام وأَتْقَن بَنَّاؤُها، وهَالَت أَسُوارُها حتَّى نُسب إلىٰ صَنْعة الحنِّ بناؤُها؛ ودَعَمت السَّماءَ عَمَدُها، فطالت شُرَفُها حتَّى كادت تُحَصَّخض في سَعْل السحاب يَدُّها ؛ وجَمعتْ مَحاسنَ في ســواها لا تُوجَد ، وتقَرَّر بُملْكها من الملوك : تارةً سعيدا وتارة أعجد ؛ وما خلَّتْ مر في علماء عظيمي الشان ، وصلحاء يلُّمُّهم الْجَبَــلان : سِيسُ وَلُبْنان؛ وهي بابُ دِمَشْق المَفْتوح ، وسِحابُ الأنواءِ المَسْفُوحُ بالسُّفُوحِ؛ وباب البُروق التي آلَتْ أنَّها بأسْرارها لا تَبُوحٍ، ومآبُ السِّفارَة التي تَغْدُو مُحَمِّلَةً أَوْقارَ رَكَائبُها وتَرُوح ؛ ولهما العين المُسبَّلة الرَّوَاتِب ، والجبال الرَّاسِية الوَقَار لَمُفْرَقِهَا الشَّائِبِ، العالية الذُّري ... ... من قِطَعِ السَّحائبِ؛ و[لما]كان مَن فِيها الآنَ مَّن لا تَسْستغني الدولةُ القاهرةُ عن قُرْبِه ، ولا تَسْتَثْنِي أحدًا معه في تَجْريده سَيْفَه المشهورَ من قُرُبه ، أَجَلْنا الرَّأْيَ في كُفْءِ لعَرُوسها ، ومماثل لمركز تأوُّد غروسها ، فلم نَجِدْ أَدْرَىٰ بأحوالها، وأَدْرَبَ بما يُؤَلِّف علىٰ الطَّاعة قُلوبَ رجالها، كمن ٱستقر به فيها مع أبيه الماضي \_ رحمه الله \_ الوطن [ونالا منه الوطر]، ومرت [عليهم فيه]

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتصحيح من المقام .

<sup>(</sup>٢) « « ولعله : التي كأنها متلفعة من الخ -

سنون وأيامٌ هتف بها دَاعِي قصر ؛ ولا غِنَى [عنه] مع مالَهُ من وِلَايات صَحِب فيها الناسَ وَفَارَقَهم على وَجْه جَمِيل، ورَافَقَهم ثم آنْصرف وآنصرفوا عنه وما ذَمَّهُ فىالنَّازِلِين نزيل ؛ وكان فلانُ هو المتوقِّدَ الشَّهاب ، المُتَوقِّل فى تلك الهضاب ؛ المشكورَ قَولًا ودينا، المشهورَ بوَضْع كلِّ شَيْءٍ فى مَوْضعه شِدَّةً ولينا .

فلذلك رسم ... .. ـ لا زال إحسانه أحمـد وآختياره مُقَدّما ـ أن يُرتَّبَ في نيابة بَعْلَبَكَّ على عادة من تقدّمه وقاعدته ، مُبْتَدئًا حُسْن النظر في الأمور العامه ، لا يَدَعُ ظُلامَه، ولا يَدُعُّ سالكَ طريقِ إلى سلامه، ولا يُعدُّ سَمَّا إلا لسَماع شُكرِ لا مَلامَه؛ وْلَيَنْظُرْ فِي المظالم نظرًا يَنجلي به سَدَفها، وليشكر العشير توطيأ يوطأ به هدَفُها؛ وليُلاّحِظ الأمورَ الديوانية بما يُنَمِّي به أمْوالَها، ويُنكِّي بسحابه المُتَدَفِّق أحْوالَها. والأوقاف فْليشارِكْ واقِفِيها في إحسانهم، ولُيُجْرِ حَسَنَاتِها علىٰ ماكانتْ عليه في زَمانِهم؛ وليكن لها نعم الكفيلُ في دوام المحافظة ولْيَتَفَقَّدُ ما فيها من الحواصل والزَّرَدْخاناه مما يُذْخَر لوقته، ويُؤَخَّر لفَرْط الشَّغَفِ به لا لمَقْتِه . ومن أَهَمِّ ما يُحْتَفَظُ به قلوبُ الرجال، وعمَــارَةُ الأسُوارِ فإنهــا للفُرْسانِ المُقَاتلَة عَجَالَ ، وعليهــا تُنْصبِ المجانيقِ ونُتَخَطّف الآجال . وأمَّا الشَّر يعــةُ المَطَهَّرة : فإنَّ من تعدَّى غَرق أو أوْشــك أنْ يَغْرَق ، وَٱتَّبَاعِ أُوَامِرُهَا : وإلَّا فَفَمَ يُعــٰذَّبُ مِن يعــٰذَّبُ ويُحْرِق مِن يُحْـرِق؛ وتقوى الله الوَصَايا ولا يُخْرِجْ شيئا منها من قَلْبه ، ولْيَتَبَيَّنْ معانيهَا ليكونَ بها علىٰ بَيِّنــةٍ من رَبِّه ؛ والله تعالىٰ يَكْشف عنــه غطَاءَ حُجَّتِــه ، و يزَعُه عمــا يأْخُذُه و يؤاخذه من نِيَّتــه ؛ إن شاء الله تعالى .

## الصنف الثاني

( مَمَّن [هم] خارجَ دِمَشْق : مَمَّن يُولِّى عن الأبواب السلطانية \_ أمراءُ العُرْبان ، وهم على طبقتين : )

### الطبق\_ة الأولى

( من يُكْتَبُ له منهم تقليدٌ في قَطْع النَّصف بـ«المجلس العالى» وهو أمير آل فَضْل خَاصَّةً : سواءً كان مستقلًا بالإمارة أو شريكًا لغيره فيها )

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيب الملكة الشامية نقلا عن و مسالك الأبصار " أنَّ ديارَهم من حِمْصَ، إلى قلعة جَعْبَر، إلى الرَّحْبَة، آخذين علىْشِقِّ الفُرات وأطراف العِــرَاق.

> \* + +

وهذه نسخةُ تقليد بإمْرة آل فَضْل : كُتبَ به للا مير شجاع الدين « فضل بن عيسىٰ » عوضًا عن أخيه مُهنًا ، عند ما خرج أخوه المذكور مع قرا سنقر الأفرم ومن معهما من المتسحبين، وأقام [هو] بأطراف البلاد ولم يُفَارق الخدمة، في شهور سنة آثنتي عَشْرة وسَبْعائة، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجود الحَلَبيّ، وهو:

الحمد لله الذى مَنَح آل فَصْل فى أيَّامنا الزاهرة بحسْنِ الطاعة فَصْلا، وقَدَّم عليهم بقديم الإخلاص فى الوَلاءِ من أنْفُسِهم شُجَاعًا يَجِعُ لَهُم على الخدمة أَلْفَةً ويَنظِّم لهم على المخالصة شَمْلا ، وحَفِظ عليهم من إعْزَازِ مكان بيتهم لَدَيْنا مكانةً لاتَنْقضُ لها الأيامُ حُكمًا ولا تنقُص لها الحوادثُ ظلًا ،

<sup>(</sup>١) لم يتقدم تقسيمه الى أصناف ولعل مراده أن ما تقدّم من التولية فى الصفقات صنف أول وهذا صنف ثان • فليتنمه •

نعَدُه على نِعَمه التي شَيلَت بِبِرَنا، الحَصَر والبَدُو، وألهجَتْ بشُكرنا، ألْسِنَة العَجَم في الشَّدُو والعَربِ في الحَدُو، وأعمَلَتْ في الجهاد بين يدينا من اليَّعْمَلَاتِ ما يُبَارِي بالنَّصِّ والعَنقِ الصَّافِنَاتِ في الحَبَبِ والعَدُو، ونشهدُ أن لا إله إلّا الله وحدَه بالنَّصِّ والعَنقِ الصَّافِقَ الخَبِ والعَدُو، ونشهدُ أن لا إله إلّا الله وحدَه لاشريكَ له شهادةً نَدْرأُ بها الأمور العظام، ونُقلِّد بُيْنها ماأهم من مصالح الإسلام لمن يَجْرِى بتَدْبيره على أحسن نظام؛ ونشهد أن عجدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ من أعلى ذوائب العَرب وأشرَفها، المرجُو الشَّفاعة العُظْمَىٰ يوم طُولِ عَرْضِ الأَمْم وهَوْلِ مَوْقِلِها باللهُ عليه وعلى آله وصَعْبه الذين كُرُمت بالوَفَاء أنسابُهم، وأضَاءَت بقُوى الله وجوهُهُم وأحسابُهم، صلاةً لا تَزال الألسُنُ تَقِيم نِدَاءَها، والأقلامُ تَرقُمُ رِدَاءَها؛ وسلمَّ تسلمًا كثيرا ،

وبعد، فإنَّ أوْلَىٰ من أَجْتَه الطاعةُ ثمرة إخلاصه، ورَفَعته المخالصةُ إلى أسنى رُتَبِ تَقْرِيبه وآختِصاصه، وألَّف بمُبادرته إلى الحدَّمة الشريفة قلوب القبائل وجمع شَمْلها، وقلَّه، حسنُ الوفاء من أمر قومه وإمرتهم ما يُستَشْهَدُ فيه بقول الله تعالى: شمَّلها، وقلَّه الحق عِما وأهْلها ﴾ من آرتق إلى أسنى رُتَب دنياه بجفظ دينه، ودلَّ تمسَّكُه بأيمانه على صحّة إيمانه وقُوّة يقينه؛ ولاحظته عيونُ السَّعادة فكان في حرب الله الغالب وهو حرْبُنا، وقابلتُه وجُوهُ الإقبال فأرته أنَّ المغبُونَ من فاته تقريبُنا وقرربانا؛ ورَأَى إحساننا إليه بعين لم يَطُرِفها الجُود، ولم يَطُرقها إعراضُ السَّعود؛ فسلك جَادّة الوفاء وهي من أيمن الطَّرُق طويقا، وآقتدي في الطاعة والولاء بمن قال فسك جَادّة الوفاء وهي من أيمن الطَّرق عويقاً، وآقتدي في الطاعة والولاء بمن قال فيهم بمثل قوله: ﴿ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقا ﴾ .

ولَّــا كَانَ المجلسُ العالِي ... هوالذي حَازَ من سعادة اللَّذِيا والآخرة بُحُسْن الطَّاعة ما حَاز، وفَازَ من بِرِّنا وشُكْرنا بجيل المُبَادَرة إلى الخِدْمة بَــا فَاز؛ وعَلَم مَوَاقِع إحْسانِنا

إِلَيه فَعَمِل على استدامة وَبْلِها ، واسترادة فَضْلِها ؛ والارتواء من مَعْرُوفِها الذي باء بالحِرْمانِ [منه] من خَرج عن ظلّها ؛ مع ما أضاف إلى ذلك : من شَجاعَة تبيتُ منها أعداء الدِّين على وَجَل، ومَهَابَةٍ تَسْرى إلى قلوب من بَعُدَ من أهْل الكُفْر سُرَى ما قَرُب من الأَجَل ـ اقتضتْ آراؤنا الشريفة أن نمد على أطراف الممالك المحروسة منه سُورًا مصَفَّحًا بصِفَاحِه، مشَرَّفا بأسنَة رِمَاحِه .

فُرسم بالأم الشريف العالى \_ لا زال يقلد وَلِيَّه فَضْلا، ويَمْلاً ممالِكَه إحسانا وعَدْلا \_ أن يفوض إليه كَيْت وكَيْت : لِمَا تقدّم من أسباب تَقْدِيمه، وأُومِيَّ إليه من عِنَايَتِنا بهدا البيت الذي هو سِرُّ حَدِيث وقَدِيمه ، ولِعِلْمِنا بأُولُويَّته التي قُطْبُها الشَّجَاعَه، وَفَلَكُها الطَّاعه، ومادَّبُها الدِّمانةُ التي لا تستَزِهُا الأهواء ولا تَسْتَفَوُّها الرُّها الرَّها الرَّها الرُّها الرَّها الرَّها الرُّها الرَّها ا

ولديارِهِم كلَّ وَقْت مُصَبِّحًا حَتَّى يَظنوه من كل ثَنِيَّة عليهم طَالِعا، وَلَيْدُم التَّاهُبَ حَتَّىٰ ولديارِهِم كلَّ وَقْت مُصَبِّحًا حَتَّىٰ يَظنوه من كل ثَنِيَّة عليهم طَالِعا، ولَيْدُم التَّاهُبَ حَرَّب لا تَفُوتُه من العَدُوِّ غارةٌ ولا غِرَّه، ويُلْزِمْ أصحابَه بالتيقُّظ لإدامة الحهاد الذي جَرَّب لا تَفُوتُه من العَدُوِّ غارةٌ ولا غِرَّه، ويُلْزِمْ أصحابَه بالتيقُّظ لإدامة الحهاد الذي جَرَّب الأعداء [منه] مَواقِعَ سيوفهم غير مَرَّه، وقد خَبَرنًا من شَجَاعَتِه و إقدامِه، وسياسته في نَقْضِ كلِّ أَمْر و إبرامِه ، ما يُغنِي عن الوصايا التي ملاكها تقوى الله تعالى وهي من شَجاياه التي وصفت، وخَصَائِصِه التي أَلفت وعُرِفَت ، فليَجْعَلْها مِرْآة ذِكُره، وفاتِحَة فِكُرْه، والله تعالى يُؤيِّدُه في سرَّه وجَهْرِه ، بمنه وكرمه! : إن شاء الله تعالى .

+ + +

وهذه نسخة مَرْسوم شريف بإمْرة آل فَضْل ، كُتب بها للا مير حُسام الدين «مُهَنّا بن عيسى» من إنشاء الشيخ شهَاب الدِّين مجود الحليّ ، وهي :

الحمد لله الذي أرْهَف حُسَام الدِّينِ في طاعتنا بيَدِ من يُمْضِي مَضَارِبَهَ بِيَدَيْه ، وأعادَ أَمْ القَبَائِل وإمْرَتَهُم إلى من لا يَصْلُح أَمْ العَرَب إلَّا عَلَيْه ، وحَفِظ رُتْبة آلَ عليه التَّهَ الله على التَّهُ الله الله الوقاء والشَّجاء والطَّاعة في سائر الأحوال منسُو باتِ إلَّه ، وجعل حُسْنَ العُقْبي بعنايتنا لمن لم يَتَطَرَق الْعَدُو إلى أَطْراف البِلاد المحروسة إلّا ورده الله تعالى بنَصْرنا وشَجَاعَتِه على عَقِبَيْه ،

تحدُه على نِعَمِه التى ما زالت مُسْتَحَقَّة لمن لم يَزَل المقدَّم في ضَمِيرِنا ، المعوَلَ عليه في أُمُورِ الإسلام وأُمُورِنا ، المُعيَّنَ فيا تنطوى عليه أثناء سرائرنا ومطاوى صُدُورِنا ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له شهادة تُوجِبُ على قائلها حُسْنَ التَّمسُّك بأسْبابها ، وتَقْتضى للخلص فيها بَذْلَ النَّفوس والنَّفائِس في المحافظة على مصالح أرْبابها ، وتكونُ للحافظ عليها ذَخيرة يوم نتقدَّمُ النَّفوس بطاعتها و إيمانها وأنسابها ، ونشهد أنَّ عبدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ من أشرف ذَوائِب العرب أصلا وفَرْعا ، المفروضَة أنَّ عبدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ من أشرف ذَوائِب العرب أصلا وفَرْعا ، المفروضَة على سائر الأمم دينًا وشرعا ، المخصوص بالأعمَّة الذين بَثُوا دَعُوتَه في الآفاق على سَعَبها ولم يَضيقُوا لجهاد أعْداء الله وأعْدائِه ذَرْعا ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين حازُوا بصُحْبته الرُّتَبَ الفاخِرة ، وحَصَلُوا بطاعة الله وطَاعَتِه على سعادة الدنيك والآخرة ، وعَلَمُوا أنَّ الجانة تحت ظلالِ الشَّيُوف فلم يُزَحْرِحهم عن ظلَّها الرُّكُونُ إلى النَّنيا السَّاخِرة ، وعَلَمُوا أنَّ الجنة تحت ظلالِ الشَّيوف فلم يُزَحْرِحهم عن ظلَّها الرُّكُونُ إلى النَّنيا السَّاخِرة ، صلاةً تقطعُ الفَلَوات ركائِهُما ، وتَسْرى بسالكي طُرُقِ النَّجَاة بَعَائِهُما ، وتَشْرى بسالكي طُرُقِ النَّجَاة بَعَائِهما ، وتَشْرى بسالكي طُرُقِ النَّكَابُ الإسلام ومَوا كَبُها ؛ وسَلَّم تسلياً كثيراً .

أما بعدد، فإن أوْلَىٰ من تَلَقَّتُه رُتْبَتُه، التي توَهَّم إعْرَاضَها بأَيْمَن وَجْهِ الرِّضَا، وَآستقبلته مكانَتُه، التي تَغَمَّنت الاعتداد من الحسنات بكل ما سلف والإغْضَاء من الهَفَوات عَمَّا مَضىٰ ، وآلَتْ إليه إمْرَتُه

التى خَافَتِ العَطَلَ منه وهى به حَالِيه، وعادَتْ مَنْزِلَتُهُ إلى ما أَلِفَتْه لدينا: من مَكَانَةٍ مكينةٍ وَعَرِفَتْه عندنا: من رُتَّبَةٍ عَالِيه ـ من أُمنت شَمْسُ سعادَتِه فى أيَّامنا مِن الغُرُوب والزوال، ووَثِقَت أسبابُ نِعَمِه بأن لا يُرَوَّعَ مَرِيرُها فى دَوْلتنا بالاَنتقاض ولا ظِلَالهُ بالاَنتقال، وأغْنَتُه سوابقُ طاعَتِه المحفوظةُ لَدَیْنا عن تَوسُّط الوسائل، وآخَتَجْتُ له مواقع خدمِه التى لا يُجْحَدُ مواقفُها فى نِكاية الأعْداء ولا تُنْكُر شُهْرتُها فى القَبائِل، وكَفَل له حُسن رابنا فيه بما حَقَّق مَطَالِبه، وأحْمَد عَوَاقبَه، وحَفظ فى القبائِل، وكَفَل له حُسن رابنا فيه بما حَقَّق مَطَالِبه، وأحْمَد عَوَاقبَه، وحَفظ له وعليه مكانتَه ومَراتِه، فما توهم الاعداءُ أنَّ بَرْقَه، خَبا حَتَىٰ لمَع، ولا ظَنُوا أنَّ وَدْقَه، أنا ، حتَىٰ أرْهَفَتُه عنا يَثَنا فيها فَرَقه ، أَقْل مِن أوصالهُم قَطَع، وكيف يُضَاعُ مَثْلُه ؟ وهو من أركان الإسلام التي لا تنزل مَل من أوصالهُم قَطَع، وكيف يُضَاعُ مَثْلُه ؟ وهو من أركان الإسلام التي لا تنزل الأهواء ولا تَرتَقِي الأَطْاعُ مُتُونَها ، ولا تستقر (؟) الأعداءُ عند جهادها وآجتهادها في مصالح الإسلام حَسبَها ودينَها .

ولما كان المجلس العالى ... هو الذي لا يَحُولُ آعتقادُنا في وَلا يَزُولُ اعتمادُنا على وَلا يَزُولُ اعتمادُنا على نَفَاذِه في مصالحنا ومَضَائِه ، ولا يَتغَيَّر وُثُوقُنا به عمّا في خَواطرِنا من كال ديبه وصحة يقييه ، وأنّه مارُفعت بين يَدينا راية جهاد إلّا تلقّاها عَرابة عَرْمه بيمينه ، فهو الوَيِّ الذي نَشَا في خِدْمة أسلافنا ونَشَا الوَيِّ الذي نَشَا في خِدْمة أسلافنا ونَشَا بَوُه في خدَمنا ، والتَّقِ الذي يَأْبِي دِينه إلا حِفْظَ جانبِ الله في الجهاد بين يدى بنُوه في خدَمنا ، والتَّقِ الذي يَأْبِي دِينه إلا حِفْظَ جانبِ الله في الجهاد بين يدى عزيمتنا وأمام هممنا ـ آفتضت آراؤنا الشريفة أن نُصَرِّح له من الإحسان بما هو في مَكْنُون سرائِرنا ، ومَضْمُونِ ضمائرنا ، ونُعْلِنَ بأنَّ رتبته عندنا بمكان لاتتَطاولُ في مَكْنُون سرائِرنا ، ونُعْلِنَ أن أعظم أسباب التقدّم ما كان عليه من عنايتنا وآمتناننا وأمتناننا أرضً بواعث ،

<sup>(</sup>١) لعله ''ولاتستقل'' .

فلذلك رُسم أنْ يعادَ إلى الإمرة على أُمراء آل فَضْدل ، ومشايخهم ومقدّميهم ، ومَن هو مضافَّ لهم ومنسوبٌ إليهم، على عادته وقاعدته .

فليَجْرِ في ذلك على عادته التي لا مَزِيدَ على كالها ، ولا تحيدَ عن مَبْديها في مصالح الإسلام ومآلها ؛ آخذًا للجهاد أُهْبَتَه من جَمْع الكلمة وآتَحًادِها، وآتَخاذِ التُقَة وإعدادها ، وتَضَافُر الهمم التي ما زال الطَّفَر من مَوادها والنَّصُر من أمدادها ؛ وأضافُر الهمم التي ما زال الطَّفَر من مَوادها والنَّصُر من أمدادها ؛ وأنوام أمراء العُربان بتكيل أضحابهم ، وحفظ مراكزهم التي لاتُسدّ أبوابُها إلَّا بهم ؛ والتَّيقُظ لمكايد عدوهم ، والتَّنبُّه لكشف أحوالهم في رَوَاحهم وغُدُوهم ؛ وحفظ والتَيقُظ لمكايد عدوهم ، والتَنبُّه لكشف أحوالهم في رَوَاحهم وغُدُوهم ؛ وحفظ الأطراف التي هم سُورُها من أنْ تسَوَّرها مكايد العدا ، وتَغَطَّف من يَتَطَّرق إلى الثغور من قبلِ أَنْ يرفع إلى أَنْقِها طَرْفًا أو يمدّ على البعد إلى جِهتها المَصُونَة يَدا ؛ وليَبتُن في الأعداء من مكايد مَهَابته ما يمنعهم الفَرار، ويُحَسِّنُ لهم الفِرار ، ويَحُولُ بينهم و بين الكَرى لاشتراك آسم النَّوْم وحَدِّ سَيْفه في مُسمَّى الغِرَار ،

وأما ما يتعلقُ بهَــذه الرتبة من وصايا قد أُلِفَت من خِلَالِه ، وعُرِفَت من كاله ، فهو آبن بَعْدَتِها ، وفَارِسُ نَعْدَتِها ، وجُهَيْنة أُخْبارها ، وحَلْبة غايتها ومِضْهارها ، فَيفْعلُ في ذلك كلّه ماشكر من سيرته ، وحُمِد من إعلانه وسريرته ، وقد جعلنا في ذلك وغيره من مصالح إمْرته أمْرَه من أمرنا : فيعتمد فيه ما يُرضي الله تعالى ورسوله ، ويَبْلُغُ به من جهاد الأعداء أملة وسُولة ، والله الموفق بمنه وكرمه ! والاعتماد ..... .

#### الطبقة الثانيية

( من عرب الشام \_ من يكتب له مرسومٌ شريفٌ )

وهم علیٰ مرتبتین :

المرتبة الأولى - من يُكتب له في قَطْع النَّصف، وهم ثلاثة :

الأول – أمير آل عَلِيّ ، ورتبته «السامى"» بالياء . وقد تقدّم أن منازلهم مَرْجُ دِمَشْقَ وغُوطَتُها، بين إخوانهم آي فَضْل وَ بَنِي عَمِّهم آلِ مِراء، ومنتهاهم إلىٰ الحَوْف والحبابنة، إلىٰ السكة، إلىٰ تَيْمُاء، إلىٰ البرادع ، وأنه ذكر في والتعريف" : أنهم إنما نزلوا غُوطَة دِمَشْق حيث صارت الإمْرة إلىٰ مُهَنا بن عيسىٰ .

وهـذه نسخةُ مرسـوم شريفٍ بإمرة آل عَلِيّ ، كُتبَ به للاَ مير عِنِّ الدِّين « جماز » بعد وفاة والده محمد بن أبى بكر ، من إنشاء المقرّ الشّهابيّ بن فضل الله ، وهي :

الحمد لله الذي أنجَح بناكلً وَسِيلَه ، وأحسن بنا الحَلَف عَمَّن قَضَىٰ في طاعتنا الشريفة سَبِيلَه ، ومضىٰ وخَلَّ ولَده رَسِيلَه ، وأمسك به دَمْعة السَّيوف في خُدُودِها الأسِيلَه ، وأمضىٰ به كلَّ سيف لا يُرَدُّ مَضَاء مَضَار بِه بِحِيلَه ، وأرضىٰ بتقليده كلَّ عُنُق و جَمَّل كلَّ جَيلَه .

نحمده على كلّ نعمة جريله ، ومَوْهِبَة جميله ، ونشهد أن لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادة تُرشِدُ من آتخذ فيها نُجُوم الأسِنَّة دليلة ، وتبحلُ أعداء الله بعزً الدّين ذَلِيلة ، وشَرَّف به كُلَّ قَبِيلة ، اللّه ين ذَلِيلة ، وشَرَّف به كُلَّ قَبِيلة ، وأَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أكْرِم قَبِيلة ، وشَرَّف به كُلَّ قَبِيلة ، وأظهر به العَرَب على العَجَمِ وأخمد من نارِهم كلَّ فَتِيلَه ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبِه صلاةً بكلِّ خَير كَفِيلة ، وسلَّم تسلمًا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ دولَتنَا الشريف لَم لمَّا خَفَق علىٰ المَشْرِق والمَغْرب جَنَاحُها، وشَمِلَ البَـدُوَ والحَضَر سَمـاحُها؛ ودخَل في طاعَتُهَا الشريفةِ كُلُّ راحِلٍ ومُقِيمٍ في الأقطار، وكُلُّ سَاكِنِ خَيْمَةٍ وجِدَارٍ ـ تَرْعَى النِّعَمَ بإبقائها في أَهْلهــا ، و إِلْقَائِها في عَمَلُها ؛ مع مَا تَقَدُّم مِن رِعَايَةٍ تُوجِب التَّقَديمِ ، وتُودَعُ بها الصَّنائِعُ في بَيْتِ قَديمٍ ، وتُزَيِّن بها المَواكُبُ إذا تعارضت جَعَافُلها، وتَعارَفَتْ شُعُوبُها وقَبائِلُها؛ وٱستَوْلَتْ جِيادُها على الْأَمَـــدِ وقد سبقت أَصَائِلُها ، وتَداعَتْ فُرْسانُهَا وقد ٱشتبهت مَناسُهَا ومَناصِبُها ومَناصِلُها ؛ وكانتْ قبائلُ العُرْبانِ ممَّن تعُمُّهم دَعْوتُنا الشَّريفَــه ، وتَضُمُّهم طاعتُنا التي هي لهم أكُلُ وَظِيفَه؛ ولهم النَّجْدَةُ في كلِّ بادِيَةٍ وحَضر، و إقامةٍ وسَفَر؛ وشَامٍ وحِجَاز، و إنْجادٍ و إنْجاز، ولم يَزَلْ (لآلِ عَلِيٌّ) فيهم أعْلىٰ مَكَانَه، وما منهم إلا من تَوَسَّد سَيْفَه وَآفترش حِصَانَه ؛ وهم من دِمَشْق المحروسةِ رَدِيفُ أَسْوَارِها، وفرِيدُ سِوارِها؛ والنَّازلون من أَرْضِها في أَقْرِب مكان، والنَّازِحُون ولهم إلى الداربها أَقْطار وأَوْطان؛ قد أَحْسَنُوا حَوْل البلاد الشامية مُقَامَهم ، وآسْتَغْنَوْا عن الْمُقارَعَةِ على الضِّيفَانِ لما نصبوا بقَارِعَةِ الطريق خِيَامَهُــم ؛ وبَاهَوْاكلُّ قبيلةٍ بقَوْمٍ كَاثَرَ النُّجومَ عَدِيْدُهمٍ ، وأَوْقَدُوا لهم في الَّيْفَاعِ نارًا إذا هَمَى الْقَطْرِ شَبَّتُهَا عَبِيدُهم ؛ وهم مِن آلِ فَضْلٍ حيث كان عَلِيُّها ، وحديثُ في المسامع حُلِيُّها ؛ فلم آنتهت الإمْرَة إلىٰ الأمـير المرحوم شمس الدين، محمد بن أبي بكر رحمــه الله \_ جمعهم علىٰ دَوْلتنا القاهــره، وأقام فيهم يبْتَغِي بطاعتِنا الشريفةِ رِضا اللهِ والدَّارَ الآخره ؛ ثم أمدّه الله من ولده بمن ألْقَىٰ إليه هَمَّهُ، وأَمْضَىٰ بِهِ عَزْمَهُ، ونَفَّذَ بِهِ حُكُمَهُ، ونَفَّل قَسْمَه .

وكان الذي يتحمل دُونَه مشقّاتِ أمورهم ، ويتلقّ شكاوى آمرِهم ومأمورهم ؛ ويردُ إلى أبوابنا العاليــة مستمطراً لهــم سحائِب نعمنا التي أخصب بهــا مَرَادُهم، وسارُوا في الآفاق ومن جَدْوَاها رَاحِلَتُهُم وزَادُهم؛ وتَفَرَّد بما جَمَعه من أُبُوْتَه و إبائه، ورَكَز في كُلِّ أَرْضٍ مُنَاخَ مَطِيّه وَمَرْسَىٰ خبائه؛ وضاهىٰ في المُهاجَرة إلى أبوابنا الشريفة النَّجوم في السَّرىٰ، وحافظ على مَراضِينا الشَّريفة في آنفَكَ من نار الحَرْب السَّهُم الشريفة النَّجوم في السَّرىٰ؛ وورد عليه مَرْسُومنا الشريفُ فكان أسرعَ من السَّهُم في مَضَائه . ثمُ له من مَناقب لا يُغَطِّى عليها ذهب الأصيل تمويها!، وتم تنقل من كُور إلى سَرْج ومن سَرْج إلى كُور فتمنى الهِلالُ أَنْ يكونَ لَهُما شَيها! ؛ كم أجمل في قَوْمه سِيرَه!، وكم جَمَّل سَريره! ؛ كم أثمر لها أملا! ، كم أحسن عملا! ؛ كم سَدَّ خَلَلا! ، كم جمع في مُهمّاتنا الشريفة كلَّ مَن آمتطىٰ فرسا وركب جَمَلا! ؛ كم صفُوف به تقدّمت، وسيوفي أقدمت، وحُتُوف حمائم الحمام بها على الأعداء ترتَّمْت!!

وكان المجلسُ السامى الأميريُّ، الأَجلَّ ، الكبيرى ، المجاهِرى ، المؤهدى ، المؤهدى ، الأوسيل : العَضدى ، النصيرى ، الأوحدى ، المقدَّمي ، الدُّخرى ، الظهيرى ، الأوسيل : مجدُ الإسلام والمسلمين ، شَرَفُ الأمراء في العالمين ، هُمامُ الدَّوله ، حُسام المِلةً ، رُكُنُ القبائِل ، ذُخر العشائر ، نُصْرة الأمراء والمجاهدين ، عضدُ الملوك والسلاطين «جماز بن مجد » أدام الله نعمته - : هو المُراد بما تقدّم ، والأحق بأن يتقدّم ، والذى لَوْ أَنَّ الصباحَ صَوارِمُ والظّلامَ جَعافِلُ لتَقَدَّم ، فلمَّا مات والده رحمه الله نَحَا والذي لَوْ أَنَّ الصباح ورور ولائه يَسْعي بين يَديه ، ووقف بها : وصدقاتنا الشريفة تُرفرف عليه ، فرأينا أنَّه بقيةٌ قومه الذين سَلفُوا ، وخَلفُ آبائه الذين عن زَجْ الخيل ماعزَفُوا ، وكبيرهم الذي يعترفُ له والدُهم وولِيدُهم ، وأميرهم الذي به تُرْعى عليه عليه من أسابهم فُروعُها ، وفَريدُهم الذي تُعتمع عليه من جَعافِلهم بُعوعُها ،

فرسم بالأمْر الشَّريفِ أَنْ تفوض إليه إمْرة آل عَلَى : تامَّة عامَّة ؛ كامِلة شاملة ؛ يتصرّف فى أُمُورهم ، وآمِرهم ومَأْمُورهم ؛ قُرْبًا وبُعْدا ، وغَوْرًا وَبَجْدا ؛ وظَعْنًا وإقامَه ، وعَراقًا وتِهَامَه ؛ وفى كلِّ حقيرٍ وجَليل ، وفى كلِّ صاحب رُغَاءٍ وثُغْنًا وإقامَه ، وفى كلِّ عوائد أُمَراء كلِّ قبيله ، وفى كلِّ أَمُورهم الكثيرة والقليله .

ونحنُ نأْمرك بتقوَى اللهِ فيها صــلاحُ كلِّ فريق ، و إصلاحُ كلِّ رَفِيق ، وَنَجاحُ كُلِّ سَالِكِ فِي طَرِيقِ ، وَالْحَكُمُ : فَلِيكُنْ بِمَا يُوافِقِ الشَّرِيَفِ ، وَالْحَقُوقُ : فَلُّصْهَا عَلَىٰ وَجِهُ الْحَقِّ مِن الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفُ . وَالْوَقْيُ بَمْنَ وَلِيتُهُ مِنْ هَذَا الْجَمِّ الْغَفير، والجميم الكَبِير؛ و إلزامُ قَوْمِك بمـا يلزمهم من طاعتنا الشَّريفةِ التي هي من الفُروض اللازمةِ عليهم ، والقيامُ في مُهِمَّاتِنا الشريفةِ التي تَبْرزُ بهـ مَراسِمُنا المطاعةُ إليـك و إليهم ؛ وحفظُ أطْراف البلاد والذَّبُّ عن الرَّعاياَ من كلِّ طارق يَطْرُقهم إلا بخيَّر، والمسارعةُ إلى ما يُرسَم لهم به ما دامت الأسفار في عَصَاها سَــيْر ؛ والإفْراج لعَرَبِك لاتسمحْ به إلا لَمَن له حقيقةُ وُجُود، وله في الخدُّمة الشريفةِ أَثَرُ مُوجود؛ ومَنْعُهم: فلا يكونُ إلا إذا تَوَجَّه منعهم، أو تَوَانَتْ عزائِمُهم وَقَلَّ نَفْعُهم؛ والمَهَابَةُ : فانْشُرْها كُسُمْعَتِكَ فَى الآفاق، ودَعْ بَوَارِقَ سيوفها تُشَام بالشَّامِ ودِيمَها تُراقُ بالعِرَاق؛ وخيولَ التَّقادم : فارتَدْ منهاكلُّ سابقٍ وسَابِقة تَقِفُ دونهما الرِّياح ، ويحسُــدُهما الطَّير إذا طَارَا بِغَيْرِ جَنَاحٍ ؛ ولا نَتَّخِذْ دُونَنا لك بِطَانَةً ولا وَلِيجَه ، ولا تقطعْ عنَّا أُخْسِارَك البَهِيجَه؛ وْلْيَعْرِفْ قَوْمُه له حَقَّه، ويُوفُوه من التعظيم مُسْتَحَقَّه ؛ فإنه أميرهم وأمْره من أَمْرِنا الْمُطاع ، فمر ِ نَازَع فَقَدْ خَالفَ النَّص والإجماع ، والله تعــالى يُوفِّقه ما استطاع، بمنه وكرمه! والخط الشريف ... ... .

# [ الشانى – أميرآني فضل ] .

وهذه نسخة مَرْسوم شريفِ بالتَّقدِمة على عَرَبَىْ آل فَضْلِ وآل عَلَى ، كتب به للأمير فَخْر الدين « عثمان بن هبة » وهو :

الحمدُ للهِ الذي خصَّ مَن وَالَىٰ هَــذه الدَّولةَ بِالتَّقْدِمة والفَخْر ، و رَمَىٰ من عَاداها بِاللَّذَلَّة والفَّهْر، ومدّ في مُحْــر أيَّامِها حتَّى يُسْتَنْفَد الدَّهْر ، وحتَّى تُوصَف أيَّامِها ــ وإن قصرت ــ بالمسارّ : كلُّ شَهْرٍ يمرّ منها كالعام واليومُ كالشَّهر .

نحدُه على مامَنحنا: من تَأْيِد وظَفر، وطَوىٰ دَعْوة من عَانَدَنا بعد النَّشْر؛ ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً إن دَخَلتْ شَواهِدُها تحت الإحصاء فلا تدخلُ فَوَائِدُها تحت الحَصْر، وأنَّ عِدًا عبدُه و رسولُه الذي جعل الله به الهداية في المَبْدَ إِ والشَّفاعة في المَعَاد يَوْم الحَشْر، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَعْبه صلاةً تُشعِدُ بعد الشَّقَاء وتَعْبه بعد الكَشر.

وبعدُ ، فإنَّ اللهَ سبحانه وتعالىٰ لما مَكَّن لنا في الأرْض، وجعل بيدنا البَسْطَ والقَبْض ؛ وأراناكَيْف نَصْنَعُ الجميلَ ونُجمِّلُ الصَّنع ، وكيْفَ نَجْبُرُ قَلْبَ من جُعِل في أيامنا جَبْره بعد الصَّدْع ، وكيف تُصْبِحُ أَنْجُم ذَوِي الأقدار في سماء مملكتنا نيرة المطالع ، وكيْفَ نُلَقِّ الخيرَ في عراصِها من رَامَهُ إذا كان على الخير في غير أيّامنا مانع ، وكيف نُحِلُ التقدمة فيمن إذا عَقَل في حُلَلِها قيل : هذا هو أحقُ بها ممَّن كان ، وهذا الذي ما بَرِحَتِ التقدمةُ في بيته في صَدْرِ الزّمان ، وهذا الذي إذا ذُكر كان ، وهذا الذي ما بَرِحَتِ التقدمةُ ألسَّرَف ولا غَرْوَ أنْ تكون مرتبة الشَّرَف آلُ فَضْل وَ الْ عَلَى مرتبة الشَّرَف ولا غَرْوَ أنْ تكون مرتبة الشَّرَف

<sup>(</sup>١) الزيادة من المفام .

لُعثْمان، وأنَّنا لا تُمطِى صَهْوَة العِزِّ إِلَّا لأهْلها، ولا نَشَخُ الآيةَ لمن تَقَدَّمَ فَى التَّقْدِمة إلا بَخَيْر منها أو مِثْلِها؛ ولا نُسَلِّم رايَتَها، إلا لمن تُعْقَد عليه الخَنَاصِر، وَلَا يتَسَنَّمُ ذِرْ وَتَهَا، إلا من هو أحَقُّ بها وأهْلها في الأقِل والآخِر .

ولى كان المجلسُ السَّامى ، الأميري ، فحرُ الدين، عثمان بن مانع بن هبة : هو المُرادَ بهذا القَوْل الحَسَن ، والمَمْدُوحَ بَحَشْدِ هذا المَدْحِ الذي يَسُرُّ السَّرَ والعَلَن ، والحَقِيقَ من الإحسان بكُمَّ والخيرِ بِأن ، والخصيص من سَوَالِف الخِدمِ بَى والمُفَضَّلَ على سائر النَّظراءِ ولو قيسَ بَمَن اقتضى حسنُ الرَّأْي الشَّريف ، أن رُسم والمُفَضَّلَ على سائر النَّظراءِ ولو قيسَ بَمَن اقتضى حسنُ الرَّأْي الشَّريف ، أن رُسم بالأمر الشريف له زال ذُو القَدْر في أيَّامِه يَرْتَفِع ، وذُو الفَضْل في دَوْلتِه لا يَعِزُّ عليه مَطلبُ ولا يَمْتَزع ، وذُو الاَصَالة التي يجتمِع له فيها من النَّعاءِ ما لايَلتَمْ له في غَيْرها ولا يَجْتمع له فيها من النَّعام المحروس ، وهم من ياتى دَرَه ، على ما آستقر عليه الحالُ في تَرْتِيهِم ، وأنَّ مَنازِلَه الدَّارُوم : بُعْدًا وقُرْبا ، حَضَرا وبَدُوا ، عَامِرًا وغَامِرا ، رَاحًا وغَادِيا ، من الرَّسْتَنِ إلى المَلُوحة ، والعَربُ : آل فَضْل وَبَدُوا ، عَامِرًا وغَامِرا ، رَاحًا وغَادِيا ، من الرَّسْتَنِ إلى المَلُوحة ، والعَربُ : آل فَضْل وَلَكُمهُ على آمِنْه المدن عمد بن وآل عَلَى عَلَى المَامِر شمس الدين محمد بن وآل عَلَى حيثُ ساروا نزلوا منزلة المدكور ، أو بمنزلة الأمير شمس الدين محمد بن أبى بَرُ ، والخدمةُ واحدَه ، والكُمهُ على آمِفْاق المصالح مُتعاضدَه .

فليكن لِلقُوى جسد رُوحِها لا بَلْ رُوحَ جَسدِها، ومجموع القبائل أوحدَ عُدَدها إذا صح الأقل من عَدَدها؛ وقُطْبَ فَلَكِها الذي على تدبيره مَدَارُها، وعلى تقريره آفَيْصَارُها ؛ وعلى تقريره آفَيْصَارُها ؛ وعلى تَقْدِمَتِه تَعْوِيلُها ، وإلى نسبة إمارته جُمْلَتُها وتَفْصيلُها ؛ ولْيَجْمَعْهم على الطَّاعة فإن الطَّاعة مِلَاكُ الأمْرِ للآمر ، وأشَّ الخير للبادي والحاضر ؛ وليعلم أن على الطَّاعة فإن الطَّاعة مِلَاكُ الأمْرِ للآمر ، وأشَّ الخير للبادي والحاضر ؛ وليعلم أن لكلَّ منهم نقابَة تُعْرف ، وعَلَمِيَّة أصَالَة بها يُعَرَّف ؛ وَمَنزلة يَرِثُها الوَلَد عن الوالد، ومَشْيَخة ترجع من ذلك البيت إلى ذلك الواحد، فليَحْفظ لهم الأنساب، وليَرْعَ لهم ومَشْيَخة ترجع من ذلك البيت إلى ذلك الواحد، فليَحْفظ لهم الأنساب، وليَرْعَ لهم

الأسباب، وإذا أُمِرُوا بأمْرٍ من مَهَامِّ الدَّوْلَة يَتْلُو عليهم : ﴿ آدْخُلُوا الْبَابَ ﴾ . والألزام له ولهم تخَـاوض تحفظ، ومَفَـاوِز تُلْحَظ، ومَطَارِحُ لا تُلْفَظ، ومَشَاتٍ ومَصَايِف، ونفَـائض ومَصَارِف، ومَرَابِع، ومَرَابِع، ومَرَابِع، ودُنُوُّ وآڤتراب، وتَوَثَّن وآڤتراب، وتَوَثَّن وآڤتراب، وتَوَثَّن وآڤتراب، وبَوَثَن وقيض،

فَلْيُرَتِّبْ ذَلِكَ أَجْمَلَ تَرْتِيب، ولْيَسْلُكَ فيه خَيْر مَذْهب وَتَهْذيب، وليَدُعَّ العَادِي، ويُلَاحِظ الرَّائِحَ والغَادِي، وليُوَمِّر. ذلك الجانب فأمننا تُطْرِب أَبْيَاتُه الحَّدُوّ والحَادِي، وعليهم عداد مقرر، وقَانُونُ مُحرَّر، ولْيَكُن علىٰ يَد شَاده شَادًا، ولسَبب تأييدهم مَاذًا، ويعلم أنَّه وإن كان قد أغمض من جُفُونه فيا مَصَىٰ، وأعرض عنه في الزَّمن الأوّل الذي آنقضیٰ، وقُدِّم عليه من كان دُونَه، فقد ردّ الله له أَبْكَار الأمْم وعُونَه، فلا يجعَلْ لقائل عليه طَريقا، ولا يَدْخُلْ في أمْر يقال عنه فيه : الأمْر وعُونَه، فد حقيقا ، بل يَفُوقُ مَن تَقَدَّم في الحَدْمة والهِمَّه، والصَّرامة والعَرْمه، والعَرامة والعَرْمه، والسَّرامة والعَرْمه، والسَّرامة والعَرْمه، والسَّرامة والعَرْمة ، والسَّرامة والمَّد بُورْعُه شَكْرَ هذه النَّعمه ، والحَط الشريف ... ... .. :

الشالث ــ أميرآل مراء، ورتبته «الساميّ» بالياء .

وقد تقدّم أنَّ منازلهم حَوْرَانُ ، وعن وفيمسالك الأبصار "أنَّ دِيارَهُم بين بلاد الجيدور والجولان ، إلى الزرقاء ، إلى آخر بُصْرَىٰ ، ومشَرِّقا إلىٰ حَرَّة كشت ، علىٰ القرب من مَكَّة المشرّفة ، زادها الله شرفا .

وهذه نسخة مرسوم شریف بامرة آل مِراء ، كتب بها للأمیر بدر الدین « شطی بن عمر » وهی :

الحمد لله الذي زَيَّنَ آفاقَ المَعَالِي بالبَــدُر، ورفع بأيَّامِنا الشريفةِ خَيْرَ وَلِيَّ أَضْعَىٰ بين القبائِل جليلَ القَــدُر، ومبَنحَ من أخْلص في خِدَم دَوْلَتِنا الشريفــة مَن يَدَ الكَرَم

فأصبح بإخلاصه شديد الأزْر؛ وأجرل بِرَّه لأَصَائل العَرَب العَرْبَاءِ فوفَّر لهم الأقسام، وأُسبخ ظلالَ كَرَمِه على من يَرْعَى الجارَ ويحفَظُ الذِّمام .

نعمدُه على نعيم هطل سَعابُها ، ومنن تفتّحتْ بالمسارّ أبوابُها ، ونشهدُ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادةً تُقرّبُ صاحبَها يوم الفَزَع الأكبر، من المحلّ الآمِن ، وتُورِدُه نَهْر الكَوْثَر، الذى ماؤه غير آسِن ، ونشهدُ أنَّ سيدَنا عبدًا عبدُه ورسولُه الذي بعشه الله من أشرف القبائِل ، وأوضح بنُور رسالته الدّلائِل ، فأنقذ الله به هذه الأمّة من ضلالها ، وبَوَّاها من قُصُور الجنانِ أعلى غُرَ فها وأشرف ظلالها ، على هذه الأمّة من ضلالها ، وبَوَّاها من قُصُور الجنانِ أعلى عُرَ فها وأشرف ظلالها ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أوضحُوا مناهجَ الإيمان ، وشيّدُوا قواعدَ الدّين وسلّ الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أوضحُوا مناهجَ الإيمان ، وشيّدُوا قواعدَ الدّين وسلّ الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أوضحُوا مناهجَ الإيمان ، وشيّدُوا قواعدَ الدّين وسلّ الله عليه عنه كلّ مكان ، [فكان] عَصْرُهم أَمْلَ عَصْر وقَرْنُهم خيرَ أوان ، وسلّم تسلياً كثيرا ،

وبعثُد، فإنَّ أَوْلَىٰ من أَدْنَيْنَا من بِسَاطِ الاصْطِفاء مَعَلَّه ، وَٱرْتَشف من سَعَابِ مَعْرُوفِنَا طَلَّهُ فَوَ بُلَهَ ؛ وَنَالَ من عواطِفِنا منزلةَ القُرْبِ علىٰ بُعْد الدار، وحكم له حسنُ نَظُونَا الشريف بتوالى غَزِير كَرَمنا المَدْرار .

ولما كان المجلس الفلانى : هو المشارَ إليه بهذا النَّعْت الحَسَن ، والمَوْصوفَ بالشَّجاعة فى السِّرِّ والعَلَن \_ رسم بالأمر الشريف \_ لا زال بَدْرُه ، ساطعَ الأنْوَار ، وبرَّه ، هامِع القِطَار ، وخيرُه يشمَلُ الأولياء بَجَزِيل الإيثارِ وجميلِ الآثارِ \_ أن يستقر المشارُ إليه فى كَيْت وكَيْت : لأنَّه البَطل الشَّديد ، والفَارس الصِّنديد ، وليْثُ الحرب المذكور ، ومَن هو عندنا بعَيْن العناية مَنْظُور .

<sup>(</sup>١) لم يذكر خبرا لإن ولعله سقط من قلم الناسخ والأصل « من كرم أصلا ومحتدا ، وسل سيف عزيمته حتى خضعت له رقاب العدا » أو نحو ذلك .

ولْيَتْقُ من صَدَقاتِنا الشَّريف قيم الْيُوَمِّلُ ويَعْهَد ، ولْيَتَحَقَّقْ قُرْبَه من مَقامِن الشَّريف والعَوْدُ أَحْمَد ، ولْيتلق هذا الإحسان بقائب منشرح ، وأمل مُنفسح ، وليجتهد في أمر عُربانه الذين في البلاد ، فإنّا جعلنا عليه في أمورهم الاعتباد ، وقد أقمناه أميرا على عرب آلِ مراء ، فليُشَمَّر عن ساعد الاجتهاد في مصالح دولتنا الشَّريفة بغير زُور ولا مِراء ، وليَقْمَع المُفْسِدَ من عُربانه ويقابله بالنَّكال ، والصالح الخير منهم يُجزلُ له النَّوال ، والوصايا كثيرة وليشله لاتقال ، والخط الشريف أعلاه حجة فيه ، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة مَرْسوم شريف بنِصْف إمْرَة آل مِراء، كُتِب به لقناة بن نجاد، في العشر الأخَر من شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة . من إنشاء المقر الشّهابي بن فَضْل الله، وهي :

الحمدُ لله الذي آستخدَم لنَصْرناكلَّ سَيْف وقَنَاه، وكلَّ سُرْعةٍ وأَنَاه، وكُلَّ مُثَقَّفٍ أَنَاه، وكُلَّ مُثَقَّفٍ أَسْلَى جَناياتُه و يَعْدُبُ جَنَاه، وكُلِّ ماضٍ لا يُعُوقُه عن مَقاصِده الصالحةِ يَعُوقُ وهو عَبْد مَنَاه .

نحمدُه حْد من أغناه، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً يستمدّ من قبلها فَلَقُ الصَّباحِ سَنَاه، ويُفَكُّ منها من قَبْضة السَّيوفِ عُنَاه؛ ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي [بَوَّاه منازل الشرف] وبنَاه، وأحلَّه من العَرَب في مكان يَخْضَع له رَأْسُ كلِّ جَبَّار ويخْشَعُ بصَرُه وتستَمِعُ لما يُوحَىٰ أُذُناه، صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه صلاةً تَخُصُّهم من كل شَرَف بأشماه وأسنناه، وسلم تسليما .

<sup>(</sup>١) سلى جناياته ـ تترك فلا يقتص منه ٠

وبعدُ، فإنَّ لكلِّ ثَاكلَ ثَاكلَةٍ قَرَارا، ولكلِّ هاجِرَةٍ مَنَارا؛ ولكلِّ معْصَمِ سوارا لايليقُ الا بَزْنده، ولكلِّ عَنْقِ دُرًا لا يصلُح إلا لعقده، ولكلِّ سَيْف طال هُجوعُه في غمْده آنسلالا، ولكلِّ قَنَاة لم تُعْتَقَل مُدَّةً آعْتِقَالاً؛ وكانت إمْرةُ آلِ مِراء قد ثُبِّتَت من البَيْت الأحْدِيِّ باوْثِق أوْتادِها، ووصلت منه في الرَّفْعة إلى نِجَادِها؛ ولم تزلُ تنتقلُ في آفاقِها بُدُورُهم الطَّالعه، وتُحُولُ فيها من صفاحهم برُوقُهم اللَّامِعه؛ وتَجُولُ فيها من سوابقهم السُّحُب الهَاعه، وتُحُولُ فيها من سوابقهم السُّحُب الهَاعه، وتُغْنِي في حروبها عزائمُهـم إذا وقعت الواقِعة؛ وتقدّمَت المجلس الساميّ، الأميريّ، الفُلانِيّ، بركابنا الشَّريف صُعْبَةً جَدَ فيها السُّرى، وخْدمةٌ أوقدَدتُ له نَارَ القري ؛ وهاجر إلينا في وقتِ دلَّ على وفَائِه، وسَهِر الله قصدنا اللَّه سِلَ وله النجم محيط المُقلِ بإغْفائه ؛ وآ نقطع الينا بأمله ، ولازم من عهدنا الشريف صَالح عَملِه ، وآستحق تَعْجيلَ نِعَمنا الشريفة و إن تأخرت لأجل مؤقوت، وأمل نَجَاحُه لا يَفُوت ،

فلما آن أن تُفاضَ عليه ثيابُها، ويُضافَ إليه ثَوَابُها، ويُصَرَّفَ في قَوْمه أَمْرُه، ويَشَرَّفَ بينهم قَدْرُه، ويَعْرِفَ من لم يَعْرف المِسْكَ أَنَّه عندنا ذِكْرُه، ومَنْ جهل البِرِّ: أنه على ما يُحَد عليه شُكْره، ومن أَنْكُر أَنَّ شيئًا أَصْعَبُ من المَوْت: أَنَّه في مجال البِرِّ: أنه على ما يُحَد عليه شُكْره، ومن أَنْكُر أَنَّ شيئًا أَصْعَبُ من المَوْت: أَنَّه في البيعة صَدْره، ومن الموت صَبْرُه، ومن خالف فيا هو أَمْضى من القضاء: أَنَّه في البيعة صَدْره، ومن المَوت صَبْرُه، ومن خالف فيا هو أَمْضى أَمن القضاء: أَنَّه في البيعة صَدْره، ومن العَريق الطَوْدُ وهو ثَابِت، ونُزعَ منه السّنان لولا أنه في قناتِه نابت؛ و[لولاه] لهاجت الطَوْدُ وهو ثَابِت، ونُزعَ منه السّنان لولا أنه في قناتِه نابت؛ و[لولاه] لهاجت هذه القبيلة إلى من يُقْيِل على نباتها، ويقيل بها: تارة يُغْجِدُ في نجدها وأُخْرى يَجُول في جَوْلاتها ـ رسم بالأمْر الشريفِ أَن يُقلَّد من إمْرة آلِ مِراء ماكان الأمير «ثابتُ في جَوْلاتها ـ رسم بالأمْر الشريفِ أَن يُقلَّد من إمْرة آلِ مِراء ماكان الأمير «ثابتُ ابن عَسَّاف» رحمه الله يتقلده إلى آخروقت، ويُرْفَعَ فيها إلى كلِّ مُسَامَتَة وسَمْت ؛ ليُكلِّلُ ما نَقَصَ من الثمّام وَصْفُه، ويعلَم أنَّه حلَّق إليه حتَّى أَتَى دون نِصْف البَدُد

فَاخْتَطْفَ النِّصْفَ وَذَلِكَ النِّصْفُ هُو نِصْفُه ؛ ليكون لهم إحدى اليدين، وأخرى تقع لسيف بَحَدِّين .

وتقوى الله أبرك ما آشتملت عليه عُودُها، وآ تَتَخَيِت له زَيِيدُها، فليتَّخِذُها له ذَرُوةً يَهْتَدِى بها أنَّى سلك من الفَجَاج، وآفتحم من حَلَك العَجَاج، وعليه بحُسْن الصَّحْبة لرَفِيقِه، ويُمْن القَبُول على فَريقِه، وإقامة الحُدُود على ما شرع الله من دينه القويم، وإدامة التَّيقُظ [لِلتَّأْرِ] المُنيم، وإنزال عَرَبه ومن ينزل عليه أو ينزل عليهم في منازلهم،

وليجْمَعْ قَوْمَه علىٰ طاعتنا الشَّريفةِ كُلَّ الجَمْع، ويُقَابِلْ ما تَردُ به مَراسُمنا المطاعةُ عليه بما أوْجب اللهُ لها من الطَّاعة والسَّمْع ؛ وليأْخُذْ للجهاد أُهْبَتَه ، ويعجِّل إليه هَبَّتَه؛ ولْيقفْ من وراء البلاد الشامية المحروسة دَريئَةً لأسوارها المَنيَعه، ونِطاقا علىٰ مَعَاقلها الرفيعه؛ وسَدًّا من بين أيْديها وخلفها لباب كُلِّ ذَريعَه، وخَنْدَقًا يحوطُ بلادها الوَسيعَه ، وحجابًا يمنع فيها مَن تَعدَّى الحَقَّ وخَاضَ الشَّريعَه ؛ ولا يُفَارق البــــلادَ حَتَّى يُعَبِّس في وجوهها السَّحاب، ولا يَعُود حتَّى تُؤُّذنَ زُرُوعُها المخيِّمة بِذَهَابٍ ؛ والكُّرَمُ هو فيه سجايًا، والعَزْم ما بَرِح لوشَان (؟) أسنَّتِه بكلِّ قَنَاة لحُمَانًا، والحَزْمُ بيده المرَاوِيَّة من آل مرَاءِ يظْهُرُ له الخفايا، والشجاعةُ هو في رُ باها المنيرة «ابْنَجَلَا وطَلَّاعُ الثَّنايا»؛ وما رضع المُرمل كأفاويق الوفَاق، ولا وضع شَيْئًا في موضعه مُمَدَارَاة الرِّفاق؛ فليكن لَوفيقه أَكْثَر مساعدةً من الأخ لأخيه ، وأَكْبَر مُعاضَدَةً من المُصْرَاعِ لقسيمه والحَفْن لِحَفْنِه والشَّيْءِ لَمَا يُؤَاخِيه . هذا يجب ويتعيَّن وليس يجمعهما فردُ طاعه، ولا يلزمهما لشيء واحد آســتطَاعَه ؛ فكيف وهو [و] رفيقه إلين ٱعْتِرَاؤُهما ومنَّا إُعْزِازِهُمَا، وهِمَا فَرْعَانَ مُعْتَنِقَانَ : لَدَيْنَا إِجْنَاؤُهُمَا وبِيدِنَا إِهْزِازُهُمَا .

<sup>(</sup>١) يريد لحا، بالهمز فاضطر للقلب مراعاة للسجع .

وليحصّل من الحيل كلّ سابقة تليق أن تقدم إلينا، وسابحة في كل مَهْمه جين يَقْدَمُ علينا، والشَّرْعُ الشريفُ يكون إليه مآبُك، وعليه عَفْوُك وعِقابُك، وبمقتضاه عَقْد كلِّ نكاح لا يصح إلا على وَجْهِه المَرْضِيِّ وإلَّا فهو سفاح، والميراثُ على حُكِه لمن جَرَّه إليه وإلا فهو ظُلُمُّ صُراح، وبقيةُ ما نوصيه به إذا أنتهي منه إلى هذه النَّبْذَة فما عليه فيسواها جُنَاح، وسبيلُ كلِّ واقفي على تقليدنا هذا أن يُنيبَ إلى نُصُوصِه، فيؤوبَ إلى عُمومه وخُصُوصه، والحَذَر من الخُروج عنه بقولٍ أوعَمَل ، فالسَّيفُ أَسْبقُ من العَذَل ؛ والله تعالى يُمتعه بما وهبه من العزِّ في النَّقَلَ، والمَحَاسِ التي هي يَدُ المسامع والأفواه والمُقَل ؛ والحط الشريف أعلاه ........

### المرتبية الثانيية

(من أرباب المراسيم من العَرَب ـ من يُكْتبُ له فى قَطْع الثَّلُث بـ «السَّامى» بغيرياء، مفتتحا بـ «مامًّا بعدُ» وهم ثلاثة أيضا)

الأوّل \_ أُمَراء بَني مَهْدِى ، وهي مقسومة بين أرْبعــة ، ورتبةُ كُلِّ منهــم «مجلس الأمير» ،

وقد تقدّم أنَّ منازلهم البَلْقاءُ، إلى مائر، إلى الصوان، إلىٰ عَلَمَ أُعفَر. وهذه نسخة مَرْسومٍ شريفٍ برُبع إمْرَةِ بنى مَهْدىّ، وهي :

أمَّا بعدَ حمد الله على نِعَمِه التي حقَّقَت في كَرِمِنا المَآرِب، وأَجْزَلَتُ من آلَائِنَا المَوَاهِب، وقرَّبَتُ لَمن رَجَاناً بإخْلاص الطاعة ما يَأْبَىٰ عليه من المَطَالِب؛ والصَّلاةِ والسَّلامِ على سيدنا مجدٍ المبعوثِ من أشرف ذَوَائِب لُؤَىِّ بن غَالِب، المخصوص باللّواء الذي لا يَضْحَىٰ من أُوى إلى ظِلّه والحُوض الذي لا ظَمَأ بعد ورُوده

لَشَارِب ، وعلى آله وصَحْبِه الذين فَازُوا من صُحْبِه وطاعتِه بأسمى المَراتب وأسْنَى المَناقِب \_ فإنَّ أولى من رَفَعت رعايتُنا قَدْرَه ، وأَطْلَعتْ عِنايَتُنا في أَفَق السعادة بَدْرَه ، وحقَّقَتْ آلَاؤُنا سُولَه ، وبلَّغَتْه صدَقاتُنا مَرامَه ومأْمُوله \_ من أحمَ في طاعتنا أسباب ولائِه ، وأتقن في خِدْمَتِنا آنتساب بعيده وآنتمائه ، وتقرَّب إلينا بإخلاصِه أسباب ولائِه ، وأتقن في خِدْمَتِنا آنتساب بعيده وآنتمائه ، وتقرَّب إلينا بإخلاصِه في آجتهاده ، ومَتَّ بما يُرْضِينا من آحتِفاله بأمور جهاده ، مع ما تميز به من أسباب نتقاضَىٰ كَرَمَنا في تَقْديمه ، وتَقْتضى إجراءه على ما أَلْفَ أولياء الطاعة من حَدِيث إحساننا وقديمه .

ولماكان فلانَّ هو الذى آختصَّ بهذه المقاصد ، وعُنِيَ بما ذكر من المصادِر والمَوَارد ـ رُسِمَ أن يُرتَّب فى رُبْع إمْرة بَنِي مَهْدى .

فَلْيُرَبَّ فِيهَا رُسِم له به من ذلك قائمًا من وظائفها بما يَجِب، عالمًا من مصالحها بما يأتي وما يَحْتَفِ، واقفًا لاعتاد ما يرد عليه من المراسم وقُوفَ المنتظر المُرتقب، مُنْزمًا عَرَبَه من الحَدَم بما يُوَكِّد طاعتهم، ومن إعداد الأُهْبَة بما يُضاعف مُنْزمًا عَرَبَه من الحَدَم بما يُوَكِّد طاعتهم، ومن المحافظة على أسباب الجهاد بما يجعل في رضا الله تعالى و رضانا قُوتَهم وشَجَاعتهم، وليُقدّم تقوى الله تعالى بين يديه، ويجعل توفيقه العُمدة فيا آعتمد في عليه ، والحَيْريكون، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخةُ مَرْسوم شريف بُرْبع إمرة بني مَهْدِي أيضا:

أمَّا بعــد حمدِ الله على نِعمِه التي جدَّدتُ لمن أخلص في الطَّاعة رُتَّب السَّـعود ، ورَفَعتْ مَن نَهض في الخِدَمِ الشَّريفةِ حقَّ النَّهوض إلى مَناصب الجُدود ، والصَّلاةِ والسَّسلامِ على سيدنا عجد المخصوصِ بلواءِ الحَمدِ المَعقود ، وظلِّ الشَّـفاعة المَمْدود ،

والحَوْضِ الذي لا يَنْضُبُ علىٰ كَثْرة الوُرود ؛ وعلى آله وصَحْبه الذين وَقَوْا بالعهود ، وبَدَتْ سيمَاهُم في وجوههم من أثر الشّجود \_ فإنَّ أوْلى من آجْتلىٰ وُجوة النّعِم ، وآجْتَنیٰ ثَمَرَة ما غَرَس من الحَدَم ، وآرْتَقَیْ إلى ما أُنْهِم به علیه من التَّقَدُم الذي أقامه السَّعْدُ لاستحقاقه علىٰ أثبت قَدَم \_ من نشأ في طاعتنا الشّريف قيدينُ بولائها ، ويتَعَبَّدُ بما يُؤَهّل له من خدَمها ، ويبادِرُ إلىٰ ما أيندب له من المَهَامِّ الشّريفة بين يَدَى مراسمنا أو تحت عَلَمها ،

ولَّ كَانَ فَلاَنَّ هُو الذي ذُكِرَتُ طَاعَتُه، وشُكِرت خِدَمُه وشَجَاعَتُه ـ رُسم ... ... أَنْ يُرتَّب في رُبْعِ إِمْرة بَنِي مَهْدَىّ، علىٰ عادة من تقدّمه وقاعِدَتِه .

فليرتّب فى ذلك ، قائمًا بما يجب عليه من وظائفها المَعْروفة المَالُوفَه ، وخدّمها التي هي على ما تبرُزُ به أوامِرُ نا الحارية موقُوفَه ؛ وليكن هو وعَرَبه بصَدَدِ مايُؤْمَرون به : من خدّمة يبادرون إليها ، وطاعة يُتَابِرون عليها ، وتَاهَّبِ للجهاد ، حيثُ سَرَت الحيوشُ المنصورةُ لم يَبْق لهم عائقٌ عن التّوجّه بين يديها ؛ وسِياسة تأخذُهم من الطرائق الحميدة بسُلُوك ما يَجَنب ، ويعرف بها سلُوك مايسلك واجتناب ما يَجتنب ؛ والخير يكون ، إن شاء الله تعالى .

الث أنى - مقدّم زُبَيْد. ومنازلُ بعضهم بالمَرْج وغُوطَةِ دَمَشْق، وبَعضهم عَمْرُخَد، وحَوْرَان.

\* \*

وهذه نسخةُ مَرْسومٍ شريف بتَقْدِمة عرب زُبيْد، وهي :

أمًّا بعدَ حمدِ اللهِ الذي أَبقىٰ بنا للنَّعمَ تَأْسِدا ، وأَحْسَن العَاقِبَة لأحسن عَاقِبَةٍ أَدَام لهم فيها تَخْلِدا ، وأَحْيا به منهـم حَيًّا نكتب لأميرهم و إمْرَتِهم في كُلِّ حِينٍ تَقْلَيدا ؛ ونَقُل منهم نَوْقَلَا فلا نزالُ نجدَّدُ فيهم مَلَا بِسِ الفَخَار بذكر آسمه تَجْديدا، و رَعَىٰ بنا أبناء بيت تناسَقُوا أبْناء وجُدُودا، وتَباشَرُوا بولَدٍ للَّا خَلَف وَالدَه بأنَّ آبَن سَعيد لا يكون إلَّا سَعيدا ، والصَّلاةِ والسَّلامِ على نبيه عد الذي أهْلك بسَيْفه كلَّ غَاشِم ، وأشجل بسَيْبه كلَّ غمام لوَجْنَةِ الرِّياض وَاشِم ، وأسَّعد بسَبَيه نَوْفَلَّا وعبْدَ شَمْس بأخوتهما لهاشم ، صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه خُلاصَةِ العَرَب، صلاةً لا يُعَدُّ ضريبا للسَّرب ، وسلمَ تسلمًا كثيرا .

وَ بِعِــُدُ ، فَإِنَّ العِسَاكُرَ المُنصَورَةَ الإسلاميةَ : منهم حاضَرَةً أَهْلُ جَدَارٍ ، وباديَّةً فى قَفَارٍ، وقَوْمٌ هم الْمُدُن الْمُسَدَّنَةُ وقومٌ عليها أسوارٍ ؛ وهم صنفان : صِنفُ لا تَمَلُّ السيوفَ عَواتِقُهُم، وصنفُ سيوفُهم تُحبسُ بها مَناطِقُهم؛ والعَرَبُ أَكْرِم [ أهل ] البَوادي، وأعظمُ قَبائِلهم تَضَرُّمًا كالبَرْق مُبارَاةً للشُّحُب الغَوادِي ؛ قد نَصَبُوا بقارعَة الطُّريقِ خيامَهم ، وسَرَّحوا مع أسراب الطِّباء سَوَامَهم ؛ ووقفُوا دُونَ المالك المحروسة كَتَائِبَ مَصْفُوفه، ومَواكِبَ بمَا تُعْرُفُ به العرَبُ من الشَّجاعة موصوفه؛ وزُبَيْد من أفْرِها قَبِيله، وأَكْثَرِها فوارسَ : [فأمَّا أحْسَابها] فكريمةٌ وأمَّا وجوهها فجميلَه؛ شَامَيَّةُ أَعْرَفَتْ أَنْسَابًا في يَمَنها، وأَثْهَمَتْ بشَطْء أَسَنَّتُهَا مَاتَفَتَّح في الْحَجَرَّة من سَوْسَنها؛ فَ يَبِيتُ بَطَلُّ منهم على دِمَن، ولا يُعْرفُ فارسٌ إلا إذا تَمَلَّى في الْخَلِيطَيْن من شَامٍ ومن يَمَن ؛ كُمْ فيهم بمَواقِع الطِّعانِ فَطنُ ذو كَيْس، وكَمْ صَبَع منهم بالدِّماء رايةً حَمراءَ يُمَنِيُّ لا يُنْسب إلىٰ قَيْس ؛ كُمْ كَرَب على مَعْدِيكَرِبَ منهم فَارس، ونُسِب إلىٰ زُبَيْدٍ وهو خَشِنُ الملابس؛ منهم صاحب الصَّمْصامة يَقِي مثلها السَّيفَ فردا، وَكُمْ قتل من أَقْرَانِهِ الشُّمْجِعَانَ مِن أَخٍ صَالَحُ وَبُوَّاهُ فَي الْعَجَاجِ بِيدِيهِ لَحْدًا ؛ ومن نجومهم الزواهِمُ الشُّراه ، وغيومهم الأكابر السَّراه ، من لم يَزَلْ حَوْل دِمَشْق وما يليها من حَوْرَان ، مَنَارَةَ مَنازِلَ وأَوْطان؛ حَامَوْا عن جَنابِها المَصُون، وحَامُوا حَوْلَ غُوطَتِها تَشَبُّما بِحَائِمها على الغُصُون ؛ وما ثَلُوا بسيوفهم أنهارها ، ورماحهم حَوْلَ دَوْحاتِ الأَيْك أَشْجَارَها ؛ وآستَلاَمُوا بمِثْلِ غُدْرانها دُرُوعا، وحَكُوا بما أَطَلُوا من دِماء الأَعْدَاء شَقائق رَوْضِها، وبما جَرُّوا من حُللهم المُسَهَّمَة سيلا؛ ولم يَزْل لهم من البَيْت النَّوْفَلِيّ مَن يَجْع جماعَتَهم، ويضُم تَحَّت راية الدولة الشريفة طاعَتَهسم ؛ يُخْلُفُ آبنُ منهم لأبيه أو أخُ لِأخيه، وينتظم كُلُّ فَرْقد مع من يناسِبُه وينضاف كلَّ كَوْكَبٍ إلىٰ مَن يُؤاخيه .

وكان مجلس الأمير الأجل، فلان بن فلان الزُّبِيْدِي \_ أدام الله عن و \_ هو بَقِيَّةً من سلف من آبائه، وعرف مثل الأُسَد القَسْوَرةِ بإبائِه، وٱنْحَصَر فيه مِن ٱستحْقَاقِ هذه الرّبة مِيراتُ أبِيه، وٱستغْرَقَ جميع ما كان من أمْر قَوْمه و إمْرتهم يكيه.

فرسم بالأمر الشريف \_ زاده الله تعالى شَرَفا ، وذَخَر به لكلِّ سَالفٍ خَلَفا \_ أن يرتب فى إمْرة قَوْمه من زُبَيد النَّازِلين بظاهر دِمَشْقَ و بلاد حَوْرانَ المحروس ، على عادة أبيه المستقرّه ، وقاعدته المستمرّه ، إلى آخر وقت ، من غير تَنْقيص له عن نَجْم سَعْده فى سِمَة ولا سَمْت ، تَقْدِمة تشملُ جميعَهُم مَّمَن أعْرَقَ وأشْأم ، وأنجَد وأتْهُم ، لا يخرج أحَدُ منهم عن حُكْمه ، ولا ينفردُ عن قِسْمه ، لا مَن هو فى جِدَار ، ولا مَمْن هو مُصْحرُ فى قفار ، يَمْشِى على ما كان عليه أبُوه ، ويقومُ فيهم مَقَامَه الذى كان عليه هو وأولُوه .

ونحنُ نُوصِيك بتقوى الله تعالى، وباتباع حَمْم الشَّريعة الشريفة ما أَقَمْتَ على بلد أو أَزْمَعْتَ آرْتِحَالاً ، وجَمْع قَوْمِيك على الطاعة فُرْسَاناً ورُكْبانا ورِجَالاً ، واتباع أوامِرها الشَّريفة وأمْر نُوَابِنا الذين هم بإزائهم ، وما آعْتِزازُ من قَبْلك إلا لمَل مالوا اليه في آعتزائهم ، والتَّاهُّبِ أنت وقَوْمك لما رسم به في لَيْل أو نهار ، وحَماية حِي أنتم حوله في صَحْراء مُصْحرة أو مِن وَراء جِدار ، والمطالعة بمن يَنْتقِلُ من أَصْحابك بِالْوَفَاهِ ، وَالوصايا كَشَيْرِة وَمِثْلُكَ أَيْسَرُ مَاقَالَ لَهُ آمْرُ وَكُفَاهِ ، وَاللّه تَمَالَىٰ يُوفَقَكُ لَمَا يُرضَاه ، ويُوثُورُكُ فَى كُلِّ أَمْرٍ للعمل بمقتضاه ، وسبيل كلِّ واقفٍ عليه العمل به يعد الخط الشريف شرّفه الله تعالىٰ وأعلاه أعلاه ؛ إن شاء الله تعالىٰ .

### النيابة الثانيية

(من نيابات البلاد الشامية \_ نيابة حلب . ووظائفها التي يكتب مها من الأبواب السلطانية على نوعيز )

> النــــوع الأوّل ( من بَحَاضِرَة حَلّب، وهم علىٰ أصـــناف )

الصـــنف الأوّل (منهم أرْباب السُّــيُوف، وهم على طبقتير )

الطَّبَقَةِ الأولى (مَن يُكْتَبُ له تقليدُّ ، وهو نائب السَّطنة بها ؛ وتَقْلِيده في قَطْع الثَّلثين بـ«بالجناب الكريم»)

وهـذه نسخةُ تَقْليدٍ شريفٍ بنيـابَة السلطنة بحَلَب ، كُتِب به للامير استدمر، من إنشاء الشَّيخ شهابُ الدِّينُ مجمود الحلبيّ، وهي :

الحمدُ لله حافظ تُغُور الإسلام في أيَّامنا الزَّاهرَة ، بمن يَفْتَرُّ عن شَنَبِ النَّصْر سَيْفُه ، وناظِم نِطاق الحُصُون في دَوْلَتِنا القاهرةِ ، على هِمَم من لم يَزَلْ يغْزُو عدقو الدِّينِ قبلَ طُلوعِ طَلاَئِعه طَيْفُه ، ونَاشِر لِواءِ العَدْل في أَسْني ممالكنا بيد من لايُؤمَنُ في الحق فَوْتُه

ولا يُرْهَبُ في الحُكُم حَيْفُه، ومدَّخر [أجر] الرِّباط في سَدِيله لمن لم يَبِت لَيْلةً إلا والتَّأْبِيد نَزِيله والنَّصْر سَمِيرُه والظَّفَرُ ضَيْفُه، الذي جعل الجهاد في أطراف الممالك المحروسة سُورًا لعَواصِمِها، والصِّعاد في مَقَاتِل أعْداء الدِّين شُجَنَّا في صُدُورها وشَجَى في غَلاصِمِها، والسَّيُوفَ الحِدَاد تُرْهَى بمشاركتها لاسم من بُلِيَتْ منه أجْساد أهْلِ الكُفْر بقاسِمها، ورُمِيتُ منه أعْمارُهم بقاصِها؛ وأرهف لهذا الأمر من أولِيائنا سيفًا نتحلى الشَّهْباء ورُمِيتُ منه أعْمارُهم بقاصِها؛ وأرهف فذا الأمر من أولِيائنا سيفًا نتحلى الشَّهْباء بجواهر فرنْده، وتَتَوَقَع الأعْداء مواقعَ فَتَكَاتِه قبلَ تَأْلَقِ بَرْقِه من سُحُب غمْده؛ ويعرفُ أهْلُ الكُفْر مَضَاربَه التي لاتَطيقُ مَقَاتِلُهم جَعْدَها، وتتفتقُ عُصَب الضلال فرقاً من مهابته التي طالما أغارت على جيوشهم المتعدِّدة وحْدَها .

نحمدُه على نعمه التى جعلت النَّصْر لأجياد ممالكنا عُقُودا، والكُفْر للَهَبِ صَوارِمِنا وَقُودا، والتَّأْيِيدَ من نتائج سُيوفنا التى تَأْنَفُ أن تُرى فى مَضاجِع الغُهُود رُقُودا، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُعْلَى مَنارَ الهُدى، وتُطفئ أنوار العدا، وتُخْلِى أجسادَ أهلِ الكُفْر من قُوى أرْواجِهم فتَغْدُوكِديارِهم التى لا يُجيبُ فيها إلا الصَّدَىٰ؛ ونشهد أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أعلى الله بناء الإيمان بتأذينه، فيها إلا الصَّدَىٰ؛ ونشهد أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أعلى الله بناء الإيمان بتأذينه، وأيّدنا في الذّب عن ملّت ، بكل وَلِي يتلقّ رَاية النَّصْر بَمينه، وأعانف على مصالح أمّته، بكل سيفُنتَا لَق نارُ الأجل من زَنْده و يترَ قُرقُ ماء الحياة من مَعينه؛ صلّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين وَسَمَت أسِنتُهُم من وجوه الكُفْر أغفالا، وكانتُ سيُوفُهم على الله الشّرك مَفاتِح فلمًا فُتِحَت غَدَت لهى أقفالا؛ فمنهم مَن فازَ بَمَزيّة السَّبق المن تَشْمَ الله الله وعنهم من فازَ بَمَزيّة السَّبق الله الشّرك مَفاتِح فلمًا فُتِحَت غَدَت لهى أقفالا؛ فمنهم مَن فازَ بَمَزيّة السَّبق سيف الانتصار لدَمه عن مُريقه، ومنهم من حاز رُبّدة أختانه وصِهْره دون أَسْرته الكرام وفَرِيقه ؛ صلاةً دائمة أن الشيطانُ مُنتَمَّة الإقامة في التَّهامُ والنَّجُود؛ وسلم الكرام وفَرِيقه ؛ صلاةً دائمة أنكود، مُسْتَمَرة الإقامة في التَّهامُ والنَّجُود؛ وسلمَ تسلمًا كثيراً .

وبعــدُ، فإنِّ أُوْلَىٰ من حُلِّيت التقاليدُ بلآلَى أُوْصافه، ومُلئَت الأقالمُ بمواقِع مَهَا بَتِه و إنْصافه ؛ و ريعَتْ قلوبُ العــدا بُطُرُوق خَياله قبْلَ خَيْله ، وخافَ الكُـُفْرُ كُلِّ شيء أشْسبه ظُبَاه من تَوَقُّد شموس نهارُه أوْ حكَىٰ أسنَّتَه من تَألُّق نجوم لَيْسله ؛ ومُدَّ على الممالك من عَزَمَاته سُورٌ مُصَفَّحُ بصفَاحه، مُشَرَّفُ بأسنَّة رماحه؛ سَامِيةٌ على منطَقَة الحَوْزاء منطَقَةُ بُرُوجِه ، نَائيَةٌ على أماني العدا مسافَةُ رفْعَته فلا يَقْدر أملُ بَاغِ علىٰ ٱرْتِقائه ولارَجاءُ طَاغِ علىٰ وُلُوجه\_ من تَمَهَّدتْ بسَداد تَدْبِيره الدُّول، وشَهدَت بسير محاسبنه السِّيرُ الأُوّل؛ وتوَطَّدت الهـالكُ علىٰ أسنَّته فحقَّقَت أنَّ أعْلَى الهـالك مَا يُبْنِيْ عَلَى الْأَسَلِ ، وسارَتْ فِي الآفاق شَمْعَتُهُ فَكَانِتَ أَسْرِيْ مِنِ الْأَحْلامِ وأَسْبِقَ من الأوْهام وأسْــيَرَمن المَشَــل؛ وصانَت الثُّغورَ صَوارمُه فـلم يَشمْ بَرْقَهَا إلا أســيرُ أوكَسير، أو مَن إذا رَجَع إليها بَصَرَه ٱنْقلبَ إليه البَصَرُ خاسِئًا وهو حَسِير؛ وزَانَت الأَقَالِمُ مَعْدَلَتُه فلا ظُلْمَ يَغْشَى ظَلامُه ، ولا جَوْرَ يُخْشَىٰ إلْمَامُه ، ولا حَقَّ تُدُحضُ حِّجَّتُه ولا بَاطِلَ يَعْلُوكالأُمُه ؛ فالبلادُ حيثُ حلَّ بَعَدْلِه مَعْمُوره، و بإيالَتِه مغْمُورَه، وسُيوفُ ذَوى الأقْلام وأقْلامُهم بأوامره في مَصالحِ البلاد والعباد مَنْهِيَّةٌ ومأْمُوره .

ولما كان الجنابُ العالى هو الذى عانقَ الملك الأعَنَّ يجادُه، واللَّيْ الذى لم يزَلْ في سبيل الله إغارَتُه و إنْجَادُه ، والكَبِّ الذى كُمْ له في جِهاد أعداء الله من مَوْقِفِ صِدْقِ يضِلُّ فيه الوَهُم وتَزِلُّ فيه القَدَم، والهمام الذى إنْ أنْكرتْ أعْناقُ العدا مواقِعَ سيُوفِه «فما بالعَهْد من قدّم»؛ والمقدامَ الذى لا تُنْكَرَ مَشاهِدُه في إرْغام الكُفْر ولا تكُفْر، والزَّعيمَ الذي حَمَتْ مَهابَّهُ السَّواحِل فاف البَحْرُ: وهو العَدُوُّ الأزْرق، من بَشْمه الأُحْمَر، على بني الأَصْفر؛ والمُقدَّمَ الذي كُمْ ضاقتْ بسَرايا شِيعتِه الفِجاَج،! وكَمْ أَشْرَقتْ نَجُوم أَسِنَتِه من أَنْق النَّصْر في ظُلَمَ العَجَاج،! وكَمْ حَمَى المَذْبَ الفُراتَ على البُعد بسيوفه وهي مجاورة للملح الأُجَاج!!؛ مع سَطْوَةٍ أنامَت الرَّعايا في مِهاد أَمْنِها،

ورَأْفَة غَمَرتِ البرايا بعاطِفَة إقبالها ويُمْنِها، ورِفْق تَكَفَّل لَسَهْلِ البلاد وحَرْنِها بإعانة مُنْنِها ، وشَجاعَة أَعَدَّت الحيوش التي قبله فغدَّت آحادُها أَلُوفا ، وفَتَكَاتٍ عقَدَتِ الطَّيْر الشِّبَعَ من وَقائِعِه فباتَتْ على راياته عُكُوفا ، ومَعْدَلَة عَمَّت مَن في إيالَتِه فأَضْحيُ الطَّيْر الشِّبَعَ من أَلَّهُ فَالباطل ضَعيفًا .

وكانت البلاد الحَلَيِيَّة المحروسةُ هي الملكةَ التي لا تُجاريٰ شَهْباؤُها في حَلْبةَ فَحَارٍ، والرُّتَبَـةَ التي لاَيُوَهَّلُ لها من خَواصِّ الأَوْلياء الأَعِنَّة إلَّا مَن ٱستخرنا اللهَ تعالىٰ فى تَقْلِيــد جيد مَفَاخره بلا لَئُ كَفالَتِها فَحَـار؛ فهى سُورُ المــالك الذي لا نَتَسَوَّرُه الْحُطوب، وأمُّ الثُّغور التي ما بَرِح يُسْفِر با بْيِّســامِها عن شَنَب النَّصْر وجْمُ الزمن القَطُوبِ ؛ وَمَوْطِنُ الرِّباط الذي كُلُّ يوم وليــلة [ فيـــه ] خير من الدُّنْيا وما فيها ، وعقيـــلةُ الأقاليم التي كُمْ أشْجِي قلوبَ الملوكِ الأكابر صُـــدُودُها وأسْهر عيونَ العظاء الأَكَاسرةِ تَجَافِيها ؛ بل هي عِقْـكُ دُرُّه خُصُونُه ، ورَوْضُ سـيوفُ الكُماة جَداولُه ورِماحُ الْحَمَاةِ غُصُونُه ؛ وحِمَّى لم تَزَلْ عيونُ عنايتِنا بِمَوْنِ الله تَحُفُّه وأيدى تَأْبِيــدنا بِقُوَّةَ الله تَصُونُهُ \_ آقتضت آراؤُنا الشريفةُ أَن نُرْهِفَ بِحَمَايَتُهَا هــذا السَّيفَ الذي تُسابِقُ الأَجَلَ مَضَارِبُه ، وتبطل الحِيَــلَ تَجارِبُه ، ويتَقَـــتَـم حَبَرُعَزائِمه خَبَرُهَا فلا يُدْرَىٰ : هَلْ رَبِحُ الْجَنُوبِ أَسْرِيْ وأَشْرِعَ أَمْ جَنائِبُه ؛ وَتَبُثُ مَهابَتُهُ أَمام سراياه إلىٰ العِدَا سرايا رُعْبِ تَفُلُّ جَمْعَهِم ، وتَسْبِقُ إلىٰ التَّحرُّزِ من بَأْسِـه بَصَرهم وسَمْعَهُم ؛ وتسفر بكل أفق عن شعتها مغيره، أوكَتِيبَةِ تجعلها لمعالى النصر الكامنة مُثيره .

فلذلك رُسم بالأمر الشَّريفِ العالى ـ لا زالت أَوامرُه مبسُّوطةً فى البَسِيطَه، وَمَالِكُه مَّوطةً بمهابَتِه الشَّامِلَةِ ومَعْدِلته المُحِيطه ـ أَنْ تفوض إليه نيابةُ السَّلطنة الشَّريفة بالمُلكة الحَلبِيَّة : تَفْوِيضًا يَعَوِّذُها من عيون العِدا بآياتِ عَزَائِمه، ويعَوِّدُها

<sup>(</sup>١) كذا فى نسختين ولعل الصواب ''عن شيعة'' الخ .

آجتناءَ ثَمَر المُنيٰ والأَمْنِ مَن وَدْقِ صَوارِمِه ؛ وينْظِم دَرَارِيَّ الأسِسَّة مَن أَجْسِادُ حُصُونِها في مَكان القَلائِد ، ويجعلُ كُماةَ أَعْدائِها لَخَوْفِه أَضْعَفَ مَن الوَلدانِ وأَجْبَنَ مَن الوَلائِد؛ ويُجَرِّدُ إلى مُجَاوِريها منهِمَّته طلائعَ تحصُرُهم في الفَضاء المتَّسِع ، وتسكُّ عليهم تَجالَ الأرْض الفسيحة فيغَدُو لهم حَرْثُها الحَزَن الشَّامِل وسَهْلها السَّهْل المُتَنع .

فَلِيَتَقَلَّدُ هَــذه الرِّتبةَ التي بمِثْلِها تُزْهَى الأَجْياد ، وبتَقَلَّدها يَظْهَر حسنُ الاَنْتَقَاء لِجُواهِمِ الأُولِياءَ والْأَنْتِقَادِ، وبتَفْوِيضِها إلى مِثْلُه يُعلِّم حسن الأرتياد لمصالح البلاد والعباد؛ ولْيزدْ جيوشَها المنصورة إرْهابا لعَدُوِّهم، و إرْهافاً لصَوارِم الجهاد في رَواحِهِم وُغُدُوِّهِم، وإدامةً للنَّفِير الذي حَبَّبَه اللهُ إليهم، وقُوَّةً على مجاوريهم من أهْل النَّفاق الذين يَحْسَبُون كُلَّ صَيْحةٍ عليهم ؛ فإنَّهم فُرْسان الحلاد الذين ألفُوا الوقائع ، وأسوار الفُرات الذين عُرِفُوا في الذَّبِّ عن مِلَّهِم بِعِفْظِ الشَّرَائع ، وكَشَّافةُ الكُّربِ الذين لا يزالُ لهم في سائر بلاد العِــدا سرايا وعلىٰ جميع مطالع ديار الكُفْــر طلائع؛ وهم بِتَقْدمته نتضاعفُ شَجاعَتُهُـم، وتَزيدُ ٱسْـيطاعَتُهم وطَاعَتُهم ؛ وليأْخُدُهم بمضاعفة الأُهَبِ و إدامةِ السَّمْي في حفْظ البلاد والنَّب ، والتشبُّه بأُسُود الغابات التي هَمُّها في المَسْلُوب لا السَّلب؛ وليهمَّ بكَشْفِ أحوال عَدوِّ الإسلام لَيْبُرْ آمَّنا على الأطراف من حَيْفِهم، مَتَيَقِّظًا لَمَكَايِدِهم في رِحْلَتَيْ شَتَائِهِم وصَيْفِهم ؛ مُفَاجِئًا لهم في كلِّ منزل بَسَيْرِ يُرَوِّعُ سِرْبَهُم ، ويُكَدِّرُ شِرْبَهُم ؛ ويجعلُ رُوحَ كُلِّ منهُم من خَوْف قُدُومِه نافرةً عن الجَسَد، ويَسْلُبُهُم بِتَوَتُّع مُفاجَأَتِهِ القَرَارَ « ولا قَرَارِ علىٰ زَأْرِ من الأَسَد »، ولا تزالُ قُصَّادُه بأسْرار قُــلوب الأعْداء مُناجِيــه [ ولا تبرح له من أعيــان عيونه بين العدا فرقة ناجيه ] وليحتفل بتَدْرِيج الحَمَام التي هي رُسُل أُعنيُّه ،

<sup>(</sup>١) مراده ليبق على الدوام آمنا الح إلا أن هذه المادة لاتؤدى هذا المعنى إلا بسبق النفي . تأمل .

<sup>(</sup>٢) الزيادة مما يأبي قريبا ليستقيم الكلام ٠

وإقامة الدَّيادِب الذين إذا دَعَوْا هَمْهَمَةً بِالْسِنَةِ النِّيران لِبَّهُمُ الْسِنَة أُسِنَة أُسِنَة بُولْيَمِتُ قَلُوبَ أَعْدائه بَوَجَل لِقائِه قبل الأَجَل ، وليَزِدْ في الحَـزْم علىٰ آبن مِزْيدَ الذي لم يُرَ في الأَمْن إلا في درْع مُضاعَفَة « لا يَأْمَنُ الدَّهْرَ أَنْ يُدْعَى على عَجَل » ؛ وليجعل أحوال القلاع الحُروسة دائما بمرأى منه ومَسْمَع ، ويُشَيِّدُها من مُلاحَظَتِه باحتِفال لا يَدَعُ لشَائِم بَرْقها وحمول أموالها [مطمعا] فقد آستكل حُسْن النَّظر في مصالحها أجمع ، وليُقيم منار الشَّرع الشَّريف بُعاضَدة حُكَّامه ، والانقياد إلى أحكامه ، والوُقُوفِ مع نَقْضِه وإبْرامِه :

فَلْيَجْعَلْ حَكُمَ الشريعة المطهّرة أمامه وإمامه، وليقُمْ أمْر الله فيمن اقتاده الشرعُ إلى حكه فحاذَب زمامه ، وليُعظّم حَملة العِلْم الذي أعلى الله منارة ، وأفاض على الأُمَّة أنوارة ، وحَفِظ بهم على الملّة سُنّة نبيهم صلّى الله عليه وسلم وآثارة ، وليكُنْ الأقدارِهم رَافِعا، ولمضَارِهم دَافعا ، ولأوْقافِهم بجيل الاَحْتِفال عامِرا ، وفي مصالحهم بتعلية الأحوال آمرا ؛ ولينشُر لواء العدل الذي أمر الله بنشره ، ويشفّعه بالإحسان الذي هو مَأْلُوفٌ من سجاياه ومَعْروفٌ من طَلاقة بشره ، ويمدّ على الرَّعايا ظلَّ رَأْقتِه الذي يُضْفِي في النَّعَم لِباسَهُم ، ويُديمُ إلفهم بالرَّاهية وآستئناسَهم ، ويُقمْ حُكمَّ سياسته على مَن لم يَسْتقم ، ويقفْ مع رضا الله تعالى في كلِّ أمْر : فإذا رَحِم فلله فليرَحم وإذا آنتهم فلغيْر الله لا يَنْتقم ، وليُعثّن بعارة البلاد ببسط العَدْل الذي ما آختَمى به مُلكٌ إلا صَانَه ، والرِّقِقِ الذي لم يكن في شَيْء إلا زَانَه ، وتَونِّى الحقّ الذي مَن جعله مُلكٌ إلا صَانَه ، والرِّقِق الذي لم يكن في شَيْء إلا زَانَه ، وتونِّى الحقّ الذي مَن جعله مُلكٌ ألا صَانَه ، والرِّقِي الذي لم يكن في شَيْء إلا زَانَه ، وتونِّى الحقّ الذي مَن جعله ومادَّةُ الجَيْشِ الذي إذا صُرِفَتْ إلى مصالحهم همَمُه لم يُخْشَ عليه آنفِطاعُه ولا ومادَّةُ الجَيْشِ الذي إذا صُرِفَتْ إلى مصالحهم همَمُه لم يُخْشَ عليه آنفِطاعُه ولا ومادَّةُ الجَيْشِ الذي إذا صُرِفَتْ إلى مصالحهم همَمُه لم يُخْشَ عليه آنفِطاعُه ولا

<sup>(</sup>۱) يشير إلى بيت من قصيدة لمسلم بن الوليد يمدح بها يزيد بن مزيد الشيبانى وهو : تراه فى الامن فى درع مضاعفة ﴿ لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل

نَهَادُه؛ وجميعُ الوصايا قد ألفنا من سِيرَتِه فيها فَوْقَ مانَقْتَرَح، وَخَبَرْنا من مَقاصِده فيها ما يقولُ للسانِ قَلَمِها: قد عرفْتُ ما أوْمَأْتَ إليه من مَقاصِدك فاسْتَرح ، وملاكُها تقوى الله تعالى ورضانا ، وهو المَأْلُوف من عَذْلِه و إنْصافِه ، واللهُ تعالى يُديمُها بتأييده وقد فعل ، ويجعله من أدكان الإسلام وأعلام المسلمين وقد جَعل ، بمنّه وكَمه، والاعتادُ ... إن شاء الله تعالى .



وهـذه نسخةُ تقليدٍ شريفٍ بنيابَة حَلَبَ أيضا، كُتب بهـا عن السلطان المَلكِ النَّاصر «محمد بن قلاوون» للأمير شَمْس الدِّين «قراسُنْقر» باعادته إليها . من إنشاء الشيخ شِهاب الدِّين مجمود الحَلَيّ، وهي :

تَحَدُّهُ عَلَىٰ يَعَمِهُ التَّى جَعَلَتَ طَاعَتَنَا مِنَ آكِدِ أَسْبَابِ الْعُلُّو ، وَخِذْمَتَنَا مِن أَنْجَج أَبُوابِ الرَّفْعَة بَحَسَبِ المبالغة في الحِدْمة والغُلُو، ونِعَمَنا شاملَةً للا وُلياء بما يُرْبِي علىٰ طَوامِح الآمَال في البُعْد والدُّنُق ، ويَشْهُدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تُسْتنزلُ بها موادُّ النَّصْر والظَّفَر ، وتُسْتَجْزَلُ بها ذخائرُ التأبيد التي كمْ أسفر عنها وَجهُ سَفَر، وتُرْهَفُ بها سيوف الجهاد التي كم آلفَتْ من آمَن وكَفَّتْ من كَفَر ، ونشهد أنَّ مجدًا عبده ورسولُه الذي أنزل سَكِينتَه عليه ، وزُويَتْ له الأرضُ فرأى منها ما يَبلُغ مُلكُ أُمَّتِه إليه ، وعُرضتْ عليه كُنوزُ الدُّنيا فأعُرضَ عمَّا وُضِع من مقاليدها بيدَيْه ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين رضى الله عنهم ، ونَهَضُوا بما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسولِه وطاعة أولى الأمْر منهم ، صلاة دائمة الظّلال ، آمنة شمسُ دَوامها من الزّوال ، وسلّم تسليها كثيرا .

أمّا بعدُ، فإن أولى من طُوِّقَتْ أجْيادُ المالك بفرائد أوْصَافِه، وفُوِّقَتْ إلى مَقَاتِل العدا سِهامُ مَهابَتِه التي تَحُولُ منهم بين كُلِّ قَلْبٍ وشِغَافِه، وخُصَّتْ به أُمُّ الثَّغور التي دَر لها حَلَبُها، ومَدت عليها أفياء النَّصْر المَمْدودة ذَوا بِلُها وقَضُبُها، وأهْدَى أرجَ التَّبِيجِ افْتَرَارُها وشَنَبُها - مَن تقومُ مَهابَتُهُ مقامَ الأُلُوف، وتَجْتَنِي سُمْعتُه من ذَوا بِل العزائم ثَمَر النَّصْر المَأْلُوف، ويَجْتَنِي سُمْعتُه من ذَوا بِل العزائم ثَمَر النَّصْر المَأْلُوف، ويشيقُ خَيالُه سرايا خَيْلِه التي هي أسرى من هُوجِ الرِّياح إلى هَنْ الجُمُوعِ وتَفُويِقِ الصَّفُوف، وتَنْظُمُ أستَّةُ رِماحِه في الوَغَى قلوبَ العدا نظمَ السَّطورِ وتَثُرُّ صِفَاحُه رُءُوسَهم تَثُر الحُرُوف، وتُحيطُ بنِطَاق المَالك المُتَطَرِّفَة صَوارِمُه إحاطة وتَثُرُّ صِفَاحُه رُءُوسَهم تَثُر الحُرُوف، وتُحيطُ بنِطَاق المَالك المُتَطَرِّفَة صَوارِمُه إحاطة الأسُوار بالحُصُون، والخَمائِل بالغُصُون، والهَالاتِ بالأهْار، والجَوانِح بالأشرار، والجَوانِح بالأشرار، والحَمائِل بالغُصُون، والمَالاتِ بالأهْار، والجَوانِح بالأشرار، ولا يَرى في الأمن إلا في درْع مُضَاعَفَة ولا تَبِيتُ ملُوكُ العِدا منه إلَّا على وَجَل، ولا يُحْفَى عن ألمَعنَ إلا في درْع مُضَاعَفَة (لا يَأْمَنُ الدهرَ أَنْ يُدْعَى على عَجَل»، ولا يَخْفَى عن ألمَعيَّه ما يُضْمرُ الأعداء من الحركات قبلَ إظهارها، ولا يَبعُد على عَزماتِه ماهي مَلِيَّةً به من بِدَارِها أَعْدَاء الدِّين المُحْرَاتُ قبلَ إطْهارها، ولا يَبعُد على عَزماتِه ماهي مَلِيَّةً به من بِدَارِها أَعْدَاء الدِّين

بَدَارِها؛ وإذا جلس لنَشْر المَعْدِلَة تبَّراً الظلم من فكر [ `` ] البغى والجَوْر علىٰ إنسان، وشَفَع ما تَصَدَّىٰ له من ذلك بما أمَر اللهُ به من العَدْل والإحسان.

ولما كان الجناب العالى الفُلانى هو الذى مُلِئَتْ قلوبُ العِدا بُرعْيِه، وٱنطُوتْ قلوبُ الرعايا على حُبِّه، وتَهلَّاتْ وجوهُ المُنى فى سِلْمِه وَاستَهَلَّت شُحُب المنايا فى حَرْيِه، وجمع بين حدَّة البَأْسِ ولُطْف التَّقَ افكان هو الكَمِّ الذى شَفَع الشَّجاعة بالخُضوع لربَّة، وحاطَ ماولِية من الأقاليم بسُورَى بأسه وعَدْله فبات كلَّ أحد وادعًا فى مِهادِه آمنًا فى سِرْبِه ، وأغارَتْ سَرايا مَهابَتِه قبل طُلوع طَلائعِه فأصبَح كلُّ من العِدا أسير الذَّعْر قبل إمساكه \_ قتيل الخَوْفِ قبل صَرْبِه ، مع آختفال بعارة البِلاد، أعان السَّحُبَ على ربِّها، وآسمال على مصالح العِباد، قام فى يَسْيير أرزاقهم مقام وَسمَى الغائم السَّحُبَ على ربِّها والشَّور أنامَ عنها عيونَ الخَطُوب ، وإشراقٍ فى أفني المَواكب كَسَا وجْهَ الدِّين نُورَ البِشر ووَجْهَ الكُفْر ظلامَ القُطُوب ، وإشراقٍ فى أفني المَواكِ بسَا وجْهَ الدِّين نُورَ البِشر ووَجْهَ الكُفْر ظلامَ القُطُوب ،

وكانت الملكة الحَليَّة عقيلة المعاقل، وعصْمة العواص، وواسطة عُقود المالك، وسِلْك فرائد النَّصْر التي كم أضاءَتْ بها إلى الكُفْر وجُوهُ المسالك، لاتُدْرَكُ في مِضْهار الفَخَار شَهْباؤُها، ولا تُرى إلا كما تُرى النجوم في عيون العدا حَصْباؤُها، ولم من الحُصونِ المَصُونَة كُلُّ قُلْعة يَهَيَّبُ الطَّيْفُ سلوكَ عِقَابِها، ويتقاصر لَوْحُ الجوعن منال عُقابِها، فهي عَزيزَةُ المنال، إلَّا على كريم كَفَاءَته، بعيدةُ بجال الآمال، إلَّا على كريم كَفَاءَته، بعيدةُ بجال الآمال، إلَّا على ها ألفت من إيالة كِفايَتِه، ساميةُ الأفق إلا على شَمْسِه، نابيةُ الطَّرف إلا على ما عَرفت من سلوكه في أمْسِه، ظامِيةُ الغُروسِ التي أنْشَأَها في مصالحها إلى ما أعتادتُه من سُقياً غَرْسِه ـ ٱقتضت آراؤنا الشريفة أنْ تَزيدَها إشراقًا بشمْس

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

جَلالِه ، وآعتلاً بِسَيْفِهِ الذي رِياضُ الجَنَّة تحت ظِلالِه ، وأن نُعِيدَ أَمْرِها إلىٰ مَن طالما حَسَّن عَدْلُه بُقْعَتَها، وحصَّن بَأْسُه قَلْعَتَها، وأطَالتُ طالما حَسَّن عَدْلُه بُقْعَتَها، وحصَّن بَأْسُه قَلْعَتَها، وأطَالتُ سِيرَتُه سُكُونَ رعاياها في مهادِ الأمْن وهَجْعَتَها ، وأعاد وُجودُه أحْوال مُجاوِرِيها من العِدا إلى العَدم ، وأباد سَيْفُه أَرُواح مُعانِدِيها : فلو أَنْكَرَتُه أَعْناقُهم لم يكن بالعَهْد من قدم .

فلذلك رُسم بالأمْر الشَّريفِ لا زالتْ شَمْسُ عَدْله ، مُشْرِقَةً في الوجود ، وغَيْثُ فَضْله ، مستهلَّ الجُود في التَّهائم والنَّجود لـ أَنْ تفوضَ إليه ... ... تفويضًا يُحَدِّد آرْتِفاعها ، ويُعَمِّر وهادَها ويقاعها ، ويُوَيِّد آنْدِفاعَ مَضَارِّها وآنْتِفَاعها ، ويُعيدُ الإشراقَ إلى مَطالِعِها ، والأُمُورَ إلى مواقِعها من سَدَادِ التدبير ومَواضِعِها ، والإقدام إلى جُيُوشها وأبْطالها [والشجاعة الى حماتها ورجالها] .

فَلْيَطْلُعْ فَى أَفُق مَوا كِنِها طلوعَ نَعْتِه الكريم ، ويُجْرِ فى جَوانِها ما أَلِفَتْه من موارد عَدله الذى فَارَقَها عَمامُه وأَثَرُ سَيْلِهِ مُقيم ، ويُعاود مصالح تلك المملكة التى لا تصلح أمورُها إلَّا عليه ، ويُراجِعْ عَصْمة تلك العقيلة التى لا تطمَحُ أَبْصار عَواصِها إلَّا إليه ، ويُنْقِ فى قُلُوبِ مُجَاوِرِيها ذلك الرَّعْبَ الذى نَعَىٰ إلىٰ كلِّ منهم نَفْسَه وأسلاه عمَّا في يَدَيْه ، ويُشَبِّت تلك المهابة التى جعلت مَنايا العدا براحته يأمُرها فيهم ويَنْهاها ، وينشُر فى الرعايا تلك المعدلة التى هى كالشَّمْس : لا تَنْتَغَى بما صَنعتْ مَنْولة عندهم وينشُر فى الرعايا تلك المعدلة التى هى كالشَّمْس : لا تَنْتَغَى بما صَنعتْ مَنْولة عندهم ويكفَّ ولا جَاها ، ولْتَكُنْ أَحُوالُ عدوِّ الإسلام بمرأًى منه على عادته ومَسْمَع ، ويَكُفَّ أَطاع الكُفَّار على قاعدته فلا يحدُثُ لهم إلىٰ شَيْم بَرْق التَّغور مَطْمَحُ ولا فى العلم أطاع الكُفَّار على قاعدته فلا يعربُ من أرصاده ، نهارُ عدوِّ الدِّين ولَيْلُه ، ومن أمداده ، مجازُ الحهاد وحقيقَتُه فلا يبرحُ يُبيَّتُهم خَيالُه إذا لم تُصَبِّعهم خَيْلُه ؛ ولا يبرحُ له من أعيان عُيُونه وحقيقَتُه فلا يبرحُ يُبيِّتُهم خَيالُه إذا لم تُصَبِّعهم خَيْلُه ؛ ولا يبرحُ له من أعيان عُيُونه وحقيقَتُه فلا يبرحُ يُه مِنْ أَيْلا أَيْ الله المُولِي الله عَيْلَه عَيْله إذا لم تُصَبِّعهم خَيْلُه ؛ ولا يبرحُ له من أعيان عُيُونه وحقيقَتُه فلا يبرحُ يُبيِّتُهم خَيالُه إذا لم تُصَبِّعهم خَيْلُه ؛ ولا يبرحُ له من أعيان عُيُونه

بين العدا فِرْقةُ ناجِيه، وطائفةُ بأسرار قُلوبِ القَوْم مُناجِيه، لتكونُ لَه مَقاتِلُهم على طُول الأبَد بَادِيه، وتَغَدُو مَنازِلُم خاوِيةً بين سراياهُ الرائحة والغادية ، وليتعاهد أحوال الحيوش بإدامة عَرْضها، وإقامة وإجباتِ القُوَّة وفَرْضها، وإطالة صيت السَّمْعة المشهورة لكماتها في طُولِ بلاد العدا وعَرْضها، وإزاحة أعْذَارِها للرُّكوب، وإزالة عَوائِق آرتيادها للوُثُوب، وإعداد العُدد التي لها من أيديهم طلوعُ و[ف] مقاتل أعدائهم عُروب، وليتفقد أحوال الحصون المَصُونة بسداد تُغُورِها، وسَدَاد أُمُورِها، وإزاحة أعْذار رجالها، وإرهاف هِمَ حُماتِها التي تضيقُ على آمالِ العِدا سَعَةُ مجالها ؛ وتَوْفير ذخائرها، وتَعْمير بَواطِنها وظواهرها، وتَحْصينِ مَسَالِكها التي سَعَةُ مجالها ؛ وتَوْفير ذخائرها، وتَعْمير بَواطِنها وظواهرها، وتَحْصينِ مَسَالِكها التي يَرْهَبُ الخيالُ المتولى إلى العيونِ سلوك عَاجِرِها .

ولْيُعْلِ مَنارَ الشَّرِعِ الشريف بَتَشْيِيد مناره وإحْكامِه ، وتنفيده لقضاياً قُضَاتِه وأحْكام حُكَّامِه ، والوُقوفِ في كلِّ أمْر مع نَقضه في ذلك وإبْرامِه ، ورفع أقدار حَملة العِلْم على ما ألفُوه من الرَّفْعة والسَّمو في أيَّامِه ، ولْتَكُن وطْأَةُ بأسه على أهل الفَساد مُشْتَدَّه ، وأوامِر مُ مُتَقَدِّمةً بوضع الاشياء في مواضعها : فلا تُوضَع الحِدَّة موضع الأناة ولا الأناة موضع الحِدَّه ، وليراع عُهودَ المُوادعين مهما استقاموا ، موضع المناقة ولا الأناة موضع الحِدَّة ، وليراع عُهودَ المُوادعين مهما استقاموا ، ويجع عليهم إن يَكُفُّوا أنامِل بأسِه التي هم في قَبْضَتِها رَحلُوا أو أقامُوا ، ولتخبر ألسنة النيران بشَبها على اليَقاع [والآكام] مَنْ قدم لمكيدة أو طعن بمَطار الحمام وجميع ما يتعلق بهذه المرتبة السنية من قواعِد فإلى سالف تَدْييره يُنسب ، ومن سوابق ما يتعلق بهده المرتبة السنية من قواعِد فإلى سالف تَدْييره يُنسب ، ومن سوابق مَقُريره وتَعْريره يُحْسَب ، فهو آبن بَعْدَتِها ، وفارس نَعْدَتِها ؛ ومُؤَمِّلُ قواعدها ، ومُوَرَّر ما مُحْد من آمنداد عَضُدها إلى مصالح الإسلام وسَاعِدها ؛ فليفعل في ذلك ما يشكره ما مُحد من آمنداد عَضُدها إلى مصالح الإسلام وسَاعِدها ؛ فليفعل في ذلك ما يشكره الله والإسلام عليه ، ويُتَبت الجَّة عند الله تعالى في إلْقاء المقاليد إليه ، وملاك

الوصايا تقوى الله وهى شجِيَّة نَفْسه، وَكَمَّرَة مَا آجْتَنَىٰ فَى أَيَّامِ الحَيَّاة مِن غَرْسه، وَكَمَّرَة مَا آجْتَنَىٰ فَى أَيَّامِ الحَيَّاة مِن غَرْسه، وَتَشُرُ العَدْلُ وَالإحسانُ فَهِمَا تَظْهَرُ مَنِيَّة يَوْمِهُ الجُمِيلِ عَلَىٰ أَمْسه، والله تعالىٰ يجعل نِعَمَهُ دائمة الاستقبال، وشَمْسَهُ آمنة مِن الغُروب والزَّوال؛ والاَعتاد....:

## الطبقة الثانيـــة (من يكتب له في قَطْع النَّلث بـ«بالمجلس السامي» وفيها وظائف)

الوظيف\_ة الأولى (نيابة القَلْعَة بها )

وهذه نسخةُ مَرْسُومٍ شريفٍ بنيابة قَلْعة حَابَ :

الحمدُ للهِ مُعْلِى قَدْرِ من تحلَّى بالأمانة والصَّوْن ، ورافع مكانةٍ من كان فيما عَرَض من العَوَارِض نِيْم العَوْن ، ومُؤَهِّلِ من أَرْشَدَنا إليه لِلاِجْتِبَاءِ حسنُ الآختبار ، ومُبَلِّغ الإيثار من شُكِرت عنه محامدُ الآثار .

نعمدُه حدَ الشَّاكرين ، ونَشُكره شكرَ الحامدين ؛ ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادة تُحْلَصِ في اعتقاده ، مُبرًا من افتراء كلِّ جاحدٍ و إلحَادِه ؛ ونشهد أنَّ عِدًا عبدُه و رسولُه الذي أرسله بالحقِّ بشيرًا ونذيرا ، وأيَّده بسُلْطانِ منه وطَهّر [به] الأرضَ من دَنسِ الضَّلالِ تَطْهيرا ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه صلاةً لا يزال عَلمَ العِلْم بها مَنشورا ، وسلَّم تسلياً كثيرا .

و بعــد، فإنَّ العنايَةَ بالحصُون تُوجِب أن لايُخْتارَ لها إلا من هو مَلِيُّ بحِفْظِها؛ مُوَفِّر [لها] من حُسْن الذَّبِّ غايةَ حَظِّها ؛ حسَنُ المُرَابَطَه، مَبَرًأٌ من دَنَس الأفعال

السَّاقِطَه؛ ذو قَلْبٍ [قوى] وقَالِب، وعَزْمٍ مازال لمهمات الأمور أشْجِعَ مُغالِب؛ إذْ هو للرَّالِطِين بها أوْثُقُ حِرْزِ حَرِيز، وأَصْوَنُ حِجَابٍ لمُبارَزَة ذَوى التَّبريز؛ [فتصبح به] مستورا عَوارُها، كاتمةً لأَسْرَارِها أَسْوارُها؛ تخاطب مُنازلِيها من مَجَانِيقها بأبلغ لِسان، وتُشافِهُ مُلاجِيها مَن أَنْفَةٍ أَنْفِها إلا أنه بأعلى مكان .

ولما كانت القلعةُ الفلانية بهذه المَنْزِلة الرَّفِيعة، والمَكانَةِ التَي كُلُّ مَكانَةِ بالنَّسْبة والإضافة إلى عُلُوِّ مكانها المَكانَةُ الوَضِيعة \_ آخَتَرْنا لها وآبْتَغَيْنا، وآستَوْعَبنا بالتَّأْهِيل ليَابتها ولم نتركُ في آستِيعابنا ولا أبْقَيْنا ، فلم نَجِدْ لولايتها كُفْأً إلا من نُظمَت عُقود هذا التَّقْليده، ورُتِّلْتُ سُورُ هذه المحامد بُبْدئ لسان تَقْريظه ومُعيده، إذ هو أوْتُقُ من يُلْق إليه إقليدها ، وأكفأ من يُغْبَرُ به مَوْعُودُها ، إذ كان المَكين، والتَّقةَ المُتَحلِّ إليه إقليدها ، وأكفأ من يُغْبَرُ به مَوْعُودُها ، إذ كان المَكين، والتَّقةَ المُتَحلِّ إذ كان التحلِّ مما يَزِينُ العاطلَ المَشِين ، إن ذُكِر الرَّأَى فهو المَّصفُ السَينية ، أو التَّنَبُّت فهو من صِفة شَجاعته ، أو حُسْنُ المُظافَرة فهو الباذل فيها جُهْدَ آستطاعته .

ولما كانت هذه المناقبُ مَناقِبَه، وهذه المَذاهِبُ مَذاهِبَه؛ رُسم بالأمر الشَّريفِ العالى \_ زاده الله مَضَاءً ونَفاذا ، وآسْتِحُواءً وآسْتِحُواذا \_ أن تفوضَ نيابة السَّلْطنة بالقَلْعة الفُلانِيَّة وما هو منسوبُ إليها من رُبُضٍ ونَواح، وقُرَّى وضَواح، للجلس السَّامى فُلان .

فَلْيَرَقَ إِلَىٰ رُتِيتِهِا الْمُنِيفِ قَدْرُها، اللَّهِمِّ سِرَّها وَجَهْرُها؛ ولِيَكُن من أَمْر مصالحها على بَصِيرَه، وسَنَّقَد أَحُوالها على فطنة مازالت منه تَخْبُورَه؛ وليأخُذ تُحْرِزَها من الجُنْد وغيرهم بالمُلازمَة لما عُدق به من الوظائف، ويتقدّم إلى واليها مع طوّافها أول طائف؛ وليتفقّد حواصلها من الذَّخائر، وواصلها من التَّشذير بمن

يرتّب على حفظها من الأخاير؛ ومهما عَرضَ يُسْرِعْ بالمطالعة بأمْره، والإعلام بنَفْعه وضَرِّه .

هذه نُبْذَةً كافيـةً للوثُوق بِكفايته، والعِلْم بسَدِيدِ كفالَتِه، والله تعـاليٰ يحسن له الإعانَه، ويجزل له الصِّيانَه، والخط الشَّريفُ أعْلاه ... ... :

# الوظيف\_ة الثاني\_\_\_ة (شدُّ الدَّواوِين بَحَلَب)

وهذه نسخةُ تَوْقيع بشدِّ الدُّواوين بَحَلَب:

الحمدُ للهِ الذي أرْهفَ في خِدْمةِ دَوْلَتِناكلَّ سَيفٍ يُزْهَى النَّصُرُ بِتَقْلِيده ، ويُرُوىٰ نَبَأُ الفَتْجِ عَن تَجْرِ لَتِه في مصالح الإسلام وتَجْرِ يدِه ، ويَرْوَىٰ حَدُّه إذا قابله عَدُوَّ الدِّين مَن قُلُبِ قَلْيهِ ومَوَارِدِ وَرِيدِه .

نحدُه على نعمه السابغة حدّ متعرِّض لمزيده، ونشكره على مننه السَّائِغة شكر مستنزل موادّ تأبيده، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة مُقرِّ بتَوْجيده، مُسِرً مثل ما يُظْهِرُ من الحضوع لكبرياء تَقْديسه وتَمْجيده، مُصِرً على جهاد من ألحَّ من ما المنفسه وجُنُوده ، ونشهد أنَّ عجدًا عبدُه ورسوله أشرف من دعت دَعْوتُه الأُمم إلى الاعتراف بخالقها بعد جُحُوده، وأنْجزَ لأمّته من الاستيلاء على الكُفْر سابق وعُوده، وأمال به عَمُود الشَّرْكِ فأهُوى إلى الصَّعيد بعد صُعُوده، صلى الله عليه وعلى الكُفْر بعد وَعُوده، وأطفأ نار الكُفْر بعد وُقُوده، وأقودها بإيقاد لهب الجهاد بعد نُمُوده، وسلماً تقترن بركوع الفَرْض وسُجُوده، وتُقام أَرْكانُها في أغوار الوجود ونُجُوده، وسلماً تسلياً كثيراً .

وبعدُ ، فإنَّ أَوْلَىٰ ما أَجْمَلْنا في مصالحه النَّظَر ، وأعْمَلْنا في أرتياد الأكفاء له بوادر الفكر ، وآخَرْنا له من الأولياء من كان مَعْدودا من خَواصِّنا ، مَحْمُوًا بَمْزِيد تَقْرِيبنا ومَ يَّه آخْتِصاصِنا ، أمْنُ الأموال الدِّيوانِيَّه بالمملكة الحَليِيَّه وتَقْوِيضُ شَدِّ دواوينها المعمورة إلى من تُضَاعفُها رثبتُ ه المكينة ، ونزاهته المَتينة ، ويده التي هي بكال العقة مبسوطه ، وخبرتُه التي بمثلها يحسنُ أن تكونَ مصالحُ الدولة القاهرة منوطه ، ومَنزلتُ ه التي تكفّ عن الأموال الأطاع العادية ، ومَهابَتُ ه التي تكفى الأولياء منضبط الأعمال بما يَرْوي الآمال الصّادية ، لأنها مواذُ النّغور التي مابرحت عن شنبِ النّصر مُفْتَرَة ، وأمدادُ الحيوشِ التي جعل الله لها أبدًا على أعدائه الكرّه ، ورياضُ الحِهادِ التي تُجْتَنيٰ منها ثمراتُ الظّفر الغضّه ، وكُذوزُ المُلْك التي يُنفِقُ منها في سبيل الله القناطير المُقَاطرة من الذّهب والفضّه ،

ولما كان فلان هو الذي اخترناه لذلك على علم، ورجَّحناه لما اجتمع فيه من سُرعة يقطة وأناة حِلْم؛ ونَدَبْناه في مُهِمَّاتِنا الشريفة فكان في كلِّ مؤطنٍ منها سَيفا مُرْهَفا ، واخترناه فكان في كلِّ ما عَدَقْناه به بين القويِّ والضَّعيفِ مُنْصِفا ؛ وعَلمنا من معرفته مايَشْهُورُ الشّتات(؟)المصالح من معرفته مايَشْهُرُ الأمُوال من مَكامِنها، ومن نَزَهْتِه مايُظْهُرُ الشّتات(؟)المصالح من معادنها ، ومن معدلته ما يمتّع الرعايا باجتناء تمكر المُني من إحسان دولتنا القاهرة واجتلاء محاسنها \_ اقتضت آراؤنا الشريف أن نُحَلِّ جِيدَ تلك الرتبة بعُقُود صفاته الحَسنَة ، وأن نُذَبّه على حُسن هِمَهِ التي ما برحت تَسْرى إلى مصالح الدولة القاهرة والعيون وَسنة ،

فلذلك رُسم أن يُفوض إليه ذلك تَفْوِيضًا يبسُـطُ في مصالح الأموال لِسَانَه ويَده، ويُحَسِّنُ بسدّ الخَلَلِ وَيَده، ويُحَسِّنُ بسدّ الخَلَلِ

وَتَتَبَّعِ الإِهْمَالُ مَصْدَرَهُ الجَمِيلَ وَمَوْرِدَهُ ؛ ويجعل [له] في مصالحها العَقْدَ والحَلّ ، والتَّصَرُّفَ النافذَ في كلِّ مادَقَّ من الأموال الدِّيوانية وَجَلّ .

فليُباشِرُ ذلك بهِمَّةٍ علمُنا في الحق مَواقِعَ سَيْفِها، وأمِنًا على الرعايا بما آتَّصفَت به من العدل والمعرفة من مواقع حَيْفِها، وأيقظت العيون الطَّامِحة لسلوك ما [لا] يجب بما لم تزل نَتَغَيَّلُهُ من روائع طَيْفِها، وليُتَمَّر الأمُوالَ بالجُمْع في تحصيلها بين الرَّغبة والرَّهبة، ويجعل مايستخرِجُ منها ببركة العقّة والرَّفق: ﴿ كَمْلَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَايِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَة ماتُهُ حَبَّه ﴾ وليُعفّ أثر الحمايات ورَسْمَها، ويُزلُ بالكلّية عن تلك الممالك الحسنة وسُمَها القبيح وآسمَها ، وليكُن مُهِمُ النعورِ هو المُهمَّ المقدّم لديه ، والنَّظَرُ في كُلف الفلاع المحروسة هو الفَرْضَ المتعين أداؤه عليه ، فيحمل إليها من الأموال والغلال ما يعمَّ حواصلها المَصُونة ، ويكفي رجالها الفكر في المَعُونة ، ويضاعف ذَخائرها التي تُعدّ من أسباب تَحْصِينها ، ويُصبيح به حمل عامها الواحد كفاية مايستقبله مع موالاة الحُول من سينِها ، وماعدا ذلك من الوصايا فقد ألْقينا إلى سَمْعه ما [عليه] بعتمد، وعَرَّفناه أنَّ تقوى الله أوفي مابه يَسْتَبدُ وإليه يَسْتَبد ، بعد الحط الشَّريف : يعتمد، وعَرَّفناه أنَّ تقوى الله أوفي مابه يَسْتَبدُ وإليه يَسْتَبد ، بعد الحط الشَّريف : يعتمد، وعَرَّفناه أنَّ تقوى الله أوفي مابه يَسْتَبدُ وإليه يَسْتَبد ، بعد الحط الشَّريف : يعتمد، وعَرَّفناه أنَّ تقوى الله أوفي مابه يَسْتَبدُ وإليه يَسْتَبد ، بعد الحط الشَّريف :

الصــــنف الثــانى (من أرباب الوظائف بَحَلَب ــ أرْبابُ الوظائف الدِّينية )

وهم على طبقتين أيضا :

## الطبقية الأولى

(من يُكْتب له في قَطع الثلث بـ «بالسَّاميّ » بالياء ، وبشتمل على وظائفً )

منها \_ قَضَاء القُضَاة . وبها أرْبعة قُضاةٍ : من كل مذهب قَاضٍ ، كما فىالديار المصرية والشَّام . والشافعيُّ منهم هو الذي يُولِّى بالبلادكما في مِصْرُ والشَّام . وهذه نسخةُ توقيع بقَضاء قُضاة الشَّافعية :

الحمد لله الذي رفع منارالشّرع الشريف وأقامَه، ونَوَّربه كُلُ ظلامٍ وأزالَ به كُلُ ظُلامَه، وجعله صراطًا سَوِيًّا للإسلام والسَّلامه؛ الذي جعل القُضَاة أعْلامًا، بهم يُقتاد ويُقْتَدىٰ، وأَخذَ بهم الحقّ من الباطل حُتى لا يُعَتَّل فى قضيية ولا يُعتدىٰ، والصّلاة على سيدنا عجد الذي أوضح الله به الطّريق، وأبدىٰ به بين الحلال والحرام التّقْريق، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة نتكفل لرغباتِ قائلها بالتّحقيق.

و بعدُهُ، فإنَّ أَحَقَّ ما وَجَّهت الهِمَمُ إلىٰ تصريفه وجْهًا مُسْفِراً ، وقرَّبتْ إلىٰ يَدِ الاقتطاف من شجرته المباركة غُصْنا مُثمَرا، وسَهَّدت في الاختيار له والاصطفاء لَحْظًا ما زال للفكر في مصالح الأُمَّة مُسْهِرا \_ الشرعُ الشريفُ الذي حرس اللهُ به حَوْمَة الدِّينِ وحَمَىٰ جانبَه، وحَفِظ به أقوالَ الْهُدَى عن المجادلة من الْمُبْتَدِعين وأطْرافَه من الْجَبَاذَبَه ؛ وكانت حِراسَتُه معدُوقةً باختيار الأئمَّــة الأعْلام ، ومَوْقوفةً علىٰ كلِّ مَن يُطاعِنُ البِدَعَ عند الآستفتاء برماج الخَطِّ وليست رماحُ الخطِّ غيرَ الأقلام ؛ ومُصَّرُّفةً إلىٰ كُلِّ مُنصِفٍ في قضاياه حتَّى لو ترافعت إليه اللَّيالي لأنْصفها من الأيَّام. ولما كان فلائنُ هو مَدْاوَل هــذه العِبارَه، وُمُرْتَمَىٰ هذه المشَارَه، ومُرْتَمَتَى هذه الإشارَه ؛ وقد حَلَّ من المُحَادِح في محل صَعْبِ الْمُرْتَقِيٰ علىٰ مُتَوَقِّلِه ، وطلع من منازل سعودها في بُرُوج بَعِيدَةِ الأُوْجِ إلا علىٰ سَـيْرِ بَدْرِهِ وَتَنَقَّلُهُ ؛ وطالما حَكَّمَ فأحْكُم ؛ وَفَصَل فَهَصَّل ؛ ورُوجِعَ فما رَجَع وعدل فعدَّل ؛ وشهدت مراتبُه الشريفةُ بأنَّه خير من تنوِّلُ ميراثا وآسْتِحْقاقا ، وأجَّلُ مَن كادت تَزْهُو به مَطَالَعُ النجوم إشرافًا وإشراقا؛ وكانت حَلَبُ المحروسةُ مركز دائرة لأيَّامه، وسلكَ جوهم تصريفه الذي

<sup>(</sup>١) فى الأصل «وصلت» ولم نفهم له معنى يناسب .

طالما تقلدت أحسر العقود بنظامه؛ وقد آفتخرت به آفتخار السماء بشَمْسِها، والرَّوْضة بغَرْسِها، والأَنْهَام بادْراك حِسِّها، والأَيَّام بما عَمِلَتُه من خَيرٍ في يومها والرَّوْضة بغَرْسِها؛ والأَنْهَام بما عَمِلَتُه من خَيرٍ في يومها وأَسْلَفته في أَمْسِها؛ وقد آشتاقت إلى قربه شَـوْقَ النَّفْس إلى تردّد النَّفَس، واللَّيلة إلى طلوع النَّجم أَوْلَا فإلى إضاءة القَبَس.

فلذلك خرج الأمرُ الشّريفُ بأن يُجَدّد له هذا التوقيعُ بالحِكم والقضاء، بالمملكة الحَلِيَّة وأعمالها وبلادها، على عادته.

فَلْيَسْتَخِرِ اللهَ تعالى ولْيَسْتَصْحِبْ من الأحكام ما هِمَّتُ هُ مَلِيَّةٌ باسْتَصْحابِه ، ويَسْتُوعِبْ من أُمُورِها مالتوضح المصالح باستيعابه ، ويُقِمْ بها مَنارَ العَدلِ والإحسان ، وينهَضْ بتدبيرِ ما أَقْعدَه منها زَمانَةُ الزَّمان ، وعنده من الوصايا المباركه ، مايستغني به عن المُساهمة فيها والمُشاركه ، لكن الذِّكرى النافعة عند مثله نافقه ، فإن لم يكن شعاع هلالٍ فَبَارِقه ، وليتِق الله ما آستطاع ، ويُعْسِنْ عن أَمُوالَ اليتامى الدِّفاع ، فيحرُسْ مَوْجُود من غاب غُيبة يجب حِفْظُ ماله فيها شرعا ، ويقطع سَبَبَ من رام لأسباب الحقِّ قطعا ، ولا يراع لحائف حُرْمةً فإنَّ حُرمات الحائفين لا تُرْعى ، وينظر في الأوقاف نَظرا يحرُسُها ويصُونُها ، ويبحث عنها بَعْنًا يَظْهُر به تَمينُها ، والله تعالى في الأوقاف نَظرا يحرُسُها ويصُونُها ، ويبحث عنها بَعْنًا يَظْهُر به تَمينُها ، والله تعالى يسدِّدُه في أحكامه بمنه وكرمه ! .

قلتُ : وعلىٰ ذلك تُكتُبُ تواقيع بقية القُضاة بها من المذاهب الثلاثة الباقية . ومنها \_ وكالةُ بيْت المال المعمور .

وهذه نسحة تَوْقيع من ذلك ، كُتب بها لمن لقبه «كمال الدِّين » وهي :

الحمدُ للهِ الذي جعل كمالَ الدِّين موجودا، في آفتران العِلْم بالعَمَل، وصلاحَ بَيْتِ المَـال مَعْهودا، في استناده إلى مَن ليس له غير رضًا اللهِ تعالىٰ و براءَة الذِّمة أمَل،

وَٱرْتِقَاءَ رُتَبِ المَتَّقِينِ مقصورًا علىٰ من بارتقاءِ مِثْلِهِ من أَيِّمَةَ الأُمَّة تُزْهَىٰ مناصبُ الدُّول، والا كتفاءَ بالعلماء تَحْصُورًا في الآراء المَعْصُومة بتوفيق الله من الخَلَل.

تعدد على نعمه التي جعلت مُهِم مصالح الإسلام، مُقَدّماً لَدَيْنا، وآختصاص المَرَاتِب الدِّينية بالأَعْمَة الأعلام، تُعَبَّبا إلينا، ونشهدُ أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له شهادة رفع الجهادُ عَلَمها، وأمضى الاجتهاد كلّها، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أشرقت سماء مِلَّتِه، من علماء أُمَّتِه، بأضو إ الأهلة، ونطقت أحكام شرعتِه، على ألسنة حَملة سنّتِه، بأوضح الأدلّه، و بزغت شمس هدايته في تَهامُم الوجود ونُجُودِه فانطوت بها ظُلَمُ الأهواء المُضلّة ، صلى الله عليه وعلى آله وصّفيه الذين نصحوا لله ولرسوله، وآثروا رضاه على نفوسهم فلم يكن لهم مُرادً سوى مُراده ولا سُولُ غير سُولِه ، وسلّم تسليّاً كثيراً ،

وبعدُ ، فإنَّ أَوْلَىٰ من تَلَقَّاه كُرُمنا بَوَجْه إقباله ، وآختارتْ له آلاؤنا من الرَّتِ ما صدّه الإِجْمال في الطَّلبِ عن تَعَلَّقه بَباله ، ورَأَىٰ إحسانُنا مكانَه من العلم والعَمَل فعَدق به من مَصالح المسلمين ما لم يتركه أوَّلًا إلَّا موافقةً له لا رَغْبةً عن خَياله ، ورَعیٰ بِرَّنا وَفَادَتَه فاقتضی إعادته من مَناصِبه إلیٰ مالم يَرَلْ مُشْرِقَ الأَفْق بكال طَلْعته وطَلْعـة كاله \_ مَن ظهرتْ لَوامِعُ فوائده ، وبَهرتْ بدائعُ فرائده ، وتدفَّقتْ بحارُ فضائله ، وتألَّقتْ أشِعَة دلائله ، وتنوَّعَتْ فُنُونه : فهو في كلِّ علم آبنُ بَجْدَتِه ، وفارسُ بَخْدَتِه ، وفارسُ عَالَىٰ ما رَايَتُه ، وجوادُ مضاره الذي تَقِفُ جيادُ الأفْكار دُون غايته ،

ولماكان فلانُ هو هذا البحر الذى أُشِير إلى تَدَفَّقه، والبدْرَ الذى أُومِيَّ إلى كال ما تَالَّق به من أُفْقه، وكانت وكالَة بيْتِ المال المعمورِ بحَلَب المحروسةِ من المناصب التي لايتعيَّنُ لها إلا من تُعقَدُ الحناصر عليه، ويُشارُ ببنَان الآخْتِصاص إلَيه، ويُقْطَعُ

بجيل نُهوضِه فيما يُوضَع من المصالح الإسلامية بيدَيْه ؛ وله في مباشرتها سَوابِق ، وآثارٌ [إن] لم تَصِفْها ألْسِنَةُ الأقلام أوْحتْ بها تلك الأحْوالُ الحاليةُ وهي نَواطِق \_ آقتضتْ آراؤُنا الشريف أَ إنْعام النَّظَر في الإنعام عليه بمكانٍ ألِفَه ، ومَنْصبٍ رَفَع ما أَسْلفه فيه من جميل السِّيرة قدرَه عندنا وأزْلَقَه .

فرسم بالأمر الشريف ـ لازال بَابُه ثِمَالَ الآمال، وأُفُقَ السَّعْدِ الذي لَو أُمَّهُ البَدْرُ لَمَا فارق رُتَبَ الكمال ـ أَنْ يفوضَ إليه كذا: لما ذكر من أسْبابٍ عَيَّنَتْه، وفَضائِلَ تَزيَّنتُ به كما زَيِّنتُه؛ ووفَادَةٍ تقاضَتْ له تُزُلَ الكرامَه، واقتضتْ له موادّ الإحسان ومواردَه في السَّرَىٰ والإقامَه.

فَلْيُلِ هَذِهِ الرَّبِةَ التِي عَلَى مِثْلُه مِن الأَيْمَةَ مَدَارُ أَمْرِهَا، وَبَمْلُ قُوَّيِه في مصالحها يَتَضاعَفُ دَرُّ آخِيلاِ إِن فَيْرَادِفُ آخِيلابِ وَيَرادُفُ آخِيلابِ وَيَرادُفُ آخِيلابِ وَيَرادُفُ آخِيلابِ وَيَرادُفُ آخِيلابِ وَيَرادُفُ السّمِين فيا قَصَره مَذْهَبُه المُدْهَبُ مِن الحقوق الإِرثُ الشرعيّ إليهم ، مُناقِشًا عن المسلمين فيا قَصَره مَذْهَبُه المُدْهَبُ مِن الحقوق المَاليَّةَ عليهم ، وَاقَفًا بالحقِّ فيا يثبُت بطريقه المُعْتَبر، تابِعًا لحكيم الله فيا يختلف سبيله [و]فيا يحرّر بالعيانِ أو يُحقَّقُ بالخَبر؛ مُعافِظًا على مايَئُول إلى بين المال بمُطفِ تَدْقِيقه ، وحَبولِ الدَّافِع بوجْهِه ودَفْعِه بطريقه ، ولا يَمْنعُ الحقّ يتقاضاها تَدْقِيقه ، ويُعتلقه ، وقبول الدَّافِع بوجْهِه ودَفْعِه بطريقه ، ولا يَمْنعُ الحقّ القَلْمُ السَّرُوطُه التي أعذر فيها ، ولا يَدْفَع الواجِب إذا تعين بأسْبابِه التي يتقاضاها الشّرعُ الشّريف ويقتضيها ، وهو الوكيل عن الأُمّة فيا لهم وعليهم ، ومتولّى المُدافَعة عنهم فيا يُقِرَّه الشرعُ في يَدَيْهم ، فليُؤدّ عنهم أمانة دينه ، ويعتمِد لهم فيا المدافعة عنهم فيا يُقِرَّه الشريفة بيمينه ، ومِلاكُ هذا الأمْن الوقوفُ مع الحقّ الحليّ ، والتّمشُكُ بالتَقُوى التي تظهر بها قُوَّةُ الأمِين وأمانةُ القَوِيّ ، والله تعالى يوققه الحليّ ، والتّمشُكُ بالتَقُوى التي تظهر بها قُوَّةُ الأمِين وأمانةُ القَوِيّ ، والله تعالى يوققه وسيديّده .

قلتُ : وفى معنىٰ ما تقدّم من قطْع الورق والألقاب الحسبةُ ، ونظرُ الأوقاف الحَجَار، وخَطابَةُ الحوامع الجليلة ، وكِبَارُ التَّدَارِيس، وما يجرى مجرىٰ ذلك : إذا كُتِب به من الأبواب السُّلطانية ، و إلَّا فالغالبُ كَابةُ ذلك جَمِيعِه عن نائب السَّلطنة بها .

#### الطق\_\_\_ة الثانية

(من يكتب له فى قَطْع العادة «بالسامى» بغيرياء، أو «بمجلس القاضى»)

قال فى والتنقيف؟: وهم مَن عَدا القضاة الأرْبعة من[أرباب] الوظائف الدينية ، فيدخُل فى ذلك قضاء العَسْكر ، وإفتاء دار العَدْل ، وما يجرى مجرى ذلك ، حيثُ كُتِب من الأبواب السلطانية .

## الصينف الثالث

(من أرباب الوظائف بحَلَب \_ أرْباب الوظائف الديوانية، وهـم علىٰ طبقتين )

### الطبق\_\_\_ة ألأولى

( من يكتب له فى قطع الثلث بـ «السامى" » بالياء . وتشتمل على وظائف )

منها \_ كتابة السرّ. ويعبَّر عنها فى دِيوَانِ الإنشاء بالأبواب السلطانية \_ بصاحب دِيوانِ المُكاتبات، ورُبَّمًا قيلَ : صاحبُ ديوان الرسائل ، قال فى "التثقيف" : ورُبَّمًا كُتب له فى قَطْع النِّصف ،

## وهذه نسخة تَوْقيع شريفٍ مَن ذلك، وهي :

الحمــدُ لله الذي زان الدَّوْلةَ القاهرةَ، بَمَـن تغدُو أَسْرارُها من أَمانَتِـه في قَرارٍ مَكِين، وحلَّىٰ أَيَّامنا الزاهرةَ، بَمن تَبْدُو مَراسِمُها من بلاغَتِه في عقد ثَمَين، ومُجَــلَّ الكُتب السائرة، بَن إذا وَشَّتْها بَراعَتُه و يَراعَتُه قيل : هذا هو السِّحْر البَيانِيُّ إن لم يكن سِحْرٌ مُبِين .

نعمدُ معلى نِعَمِه التي خصَّت الأُسْرار الشريفة بمن لم يَرِثْهَا عن كَلالَه ، ونَصَّتُ في تَرقِّي مناصبِ النَّنفِيدِ على من يَسْتَحِقُّها بأصالة الرَّأْي وقِدَم الأصَاله ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة رقم الإخلاص طُروسها، وسَقى الإيمانُ عُروسَها، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي آتاه جَوامِع الكَلم ، ولَوامِع الهُدى والحِكم ، صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبِه الذين كتب في قلوبهم الإيمان ، وكبت بهم أهل الطَّغيان ، صلاةً يشْفَعُها التَّسليم ، ويْتَبعُها التَّعظيم ، وسلم تسلمًا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أوْلَى الرَّبِ بارتيادِ مَن تُعقَّدُ علىٰ أَوْلَوِيَّتِهِ الْخَناصِرِ، ويعتَقَدُ في أَمانَتِهِ أَصالَتِهِ التي ما بَرِحَتْ في الاَّتِصال والاَّتِصاف بها تَابِتَةَ الأواصِر؛ ويعتَقَدُ في أَمانَتِه التي تَأْوِي بها الأَسْرارُ إلى «صَغْرةٍ أعْيا الرِّجالَ آنصداعُها» ويعتَضَدُ بفضائله التي يَقلُّ في كثير من الأَكْفاء آجْمِاعُها؛ ويعوَّلُ فيها على بَلاغتِه، التي أعطت كلَّ مقامٍ حقَّه من الإطنابِ والإيجاز، ويرجعُ فيها إلى بَديهَتهِ ،التي جَرَتْ بها سوابِقُ المعالى إلى غاية الحقيقة في مضار الحجاز - رُبَّبَةُ هي خِزانةُ سِرِّنا ، وكَانة نَهْنِا وأَمْن نا ، فلا يتعين للقيّه الله عني للوغها إلّا مَن ومن، ولا يعين للقيّها وترقيّها إلّا أفراد قلّ أَنْ يكثرُ مِثلُهم في زَمَن؛ ولا يَحسُنُ أَنْ تكونَ إلّا في بَيْتٍ عربِقٍ في أَنْسابها ، وَثِيقٍ في تَمَكُن عُرا أَسْبها ، وثيقٍ في تَمَكُن عُرا أَسْبها ، على علم بقواعدها التي إذا آشتبهت طُرُقُ آدابِها كان أَدْرَى بها .

ولما كان فلانُ هو الذي ذُكِرَتُ أَسْبَابِ تَعَيَّنِه لهذه الرَّبِةِ وَتَعْيِنِه ، وَفَيْحَتْ أَبُوابِ أَوْلَوَيَّتِهِ بِتَلَقِي راية هذا المنصب بَمِينِه ، مع أدوات كَلَّتْ مفاخره، وصفات جَمَّلت مآثره ، وكتابة ، إذا جادت أنواؤها أرْضَ طَرْسِ أَخَدَت رُنُّونَها ، وإذا حادَتُ أَنُوارُها وجه سَمَاء ودَّتِ الدَّرَارِيُّ لو حَكَثُ أَثْرُفَها ، وبلاغة ، إن أطرت بوصف أنوارُها وجه سَمَاء ودَّتِ الدَّرَارِيُّ لو حَكَثُ أَثْرُفَها ، وبلاغة ، إن أطرت بوصف أغارت الفرائد، وأعارت دُررَها القلائد، وأتت من رقَّة المعاني بما هو أحسنُ من دُموعِ التَّصابي في خُدودِ الحَرائِد ، وإن أغْرَتْ بعَدُو أعانتُ على مَقاتِله السَّيوف ، وديّانة ، رفعتْه عند الله وعندنا إلى المكان الأسنى ، وصيانة ، جمعتُ له من آلائنا واعتِناتنا بين الزِّيادة والحَسْنى ؛ وأمانة ، أغنته بجوهم وصيانة ، جمعتُ له من آلائنا واعتِنائنا بين الزِّيادة والحَسْنى ؛ وأمانة ، أغنته بجوهم وصفها الأعْلى عن التَّعرُض إلى العَرضِ الأَدْنى ، وبراعة ، اعتضد بها يراعه في بلُوغ وصفها الأعْلى عن التَّعرُض إلى العَرضِ الأَدْنى ، وبراعة ، اعتضد بها يراعه في بلُوغ المقاصد اعْيَضادَ الرَّقْصِ بالمَغْنى .

ومنها \_ نظر المملكة الحلبيَّة القائم مقام الوزير .

 <sup>(</sup>١) في الإصل : وأوفي التقصير ٤ ولا معنى له ٠

++

وهــذه نسخةُ توقيعٍ من ذلك : كُتِب به لعاد الدِّين «سعيد بن ريان » بالعَوْد اللها ، وهي :

الحمدُ لله رافع قَدْرِ مَن جعل عليه اعْتِادا ، ومُجَدِّدِ سَعْدِ مَن غدا في كُلِّ مايُعْدَقُ به من قواعد النَّظرِ الحَسَنِ عِمادًا ، ومُسَنِّى حَمْدِ مَن تَكَفَّلَ له جميلُ التَّصرُّفِ أن لا تُبْعِدَ الأَيامُ عليه مُرادا ، ومُجزِلِ مَوادِّ النَّعْمِ لَمَن إذا السَّمَّطْر قَلَمَه في المصالح همى فافتَنَّ أَفْنانًا وأَيْنِع تَمْيرًا وأَثْمَر سَدادا ، وإذا أَيْقظ نظرَه في مُلاحظةِ الأعمال استجلى وجُوهَ المصالح انتقاءً لِيَا خَفِي منها وانتقادا .

نعَدُه على نِعَمِه التي لا تزالُ النّعُم بها مُجدّدة ، والقواعدُ مُوطّدة ، والكرمُ مُعادا ؛ وآلائه التي جعلَ له الشّكرُ آزديانا على الأبد وآزديادا ؛ ومننيه التي لا يقومُ بها ولا بأداء فَرْضِها الحمْدُ ولو أنّ ما في الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقْلامٌ أو كان البَحْرُ مدّادا ؛ ويشمدُ أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له شهادة لا تألُو هِمَمُنا آجْتِهادا في إعلاء منارِها وجِهادا، ولا تكبُو جيادُ عزائمينا، دُون أن تُسْكِنَها من الجاحدين قُلوبًا منارِها وجِهادا، ولا تنبُو صَوارِمُنا، حتَّى منارِها من المنكرين ألسنة وتُقلّدها من المشركين أجيادا، ولا تنبُو صَوارِمُنا، حتَّى نتَّخَذ لها من وريد كلّ مُعانِد مَوْرِدًا ومن قَمَ كلّ ناكثِ أغادا ؛ ونشهدُ أنَّ عدًا غيدًا مورسوله الذي أشرى الله به إليه فبَلغ في الارتقاء سَعْقا شِدَادا، وأنزل عليه أشرف كُتُبِه بيانًا وأعْجَزها آيةً وأوْضَعها إرْشادا ، وبعَنه إلى الأخمر والأسود فسعد من سَعِد به إيمَانًا وشَقيَ من شَقِيَ به عِنادا ؛ صلّ اللهُ عليه وعلى آله وصَعْبه الذين لم من سَعِد به إيمَانًا وشَقيَ من شَقِيَ به عِنادا ؛ صلّةً لا تستطيعُ لها الدُّهور نَفَادا ، ولا تَمَلُه اللهُ عليه وعلى آله وصَعْبه الذين لم يألفُوا في طاعة الله وطاعته مِهادا ، صلاةً لا تستطيعُ لها الدُّهور نَفَادا ، ولا تَمَلياً كثيرا .

وبعدُ، فإن أولى من سَمَا به منصِبُه الذي عُرف به قديما، وزُهِيتْ به رَبّبتُه، التي لم يزلُ فيها لا قتناء الشّكر مُستديب ، وتحلّت به وظيفتُه، التي لم يبرخ يلبس بها وقب الثناء قشيباً ويجرُ بها رداء السّعد رقيها، وتقاضَتْ له عَوارِفَنا معارِفُه التي لم يزلُ عقدُها في جيد المراتب السّنيّة يَظيها ، وتطلّع إليه مكانهُ فكأنّه بقدم هجرته لم يبرخ فيه وإن بعد عنه مُقيها - من لم يزلُ قلمه بصرفه في أسنى ممالكا الشّريفة كاسمه سعيدا، وطرف نظره فيا يليه من المناصب السّنيّة يُريه من المصالح ماكان غائب ويُدني إليه من أشباب التّذبير ماكان بعيدا ، فل أعمل في مضالح الدولة القاهرة قلبً إلا وأقبلت نحوه وجوه الأموال سافرة ، ولا لحظ في مُهمّات وظائفها أمرًا الله وعاودته أسباب التّذبير النافرة ، ولا أعترض قلمت بنطقه وفكره إلّا وغدت الله من عقة نفسه وكال معرفته وطهارة يَراعه ، واتّصَف به من حسن اصْطلاعه وجيب الطلاعه ، وجُيلَت عليه طباعه من نزاهة زانت خِبْته ومَنّ يُنقلُ مشكورا عن طباعه ،

ولماكان فلان هو الذي حَنَّت إليه رُتبته وتلَقَّت إليه مَنْصِبُه ودَعَه وظيفتُه النَّفِيسَةُ إلى نَفْسَها ، وآعَتَذَرتْ بإقبالها إليه في يَوْمها عن نُشُوزِها عنه في أَمْسِها ، وآعُتَذَرتْ بإقبالها إليه في يَوْمها عن نُشُوزِها عنه في أَمْسِها وآشُتاقَتْ إلى التَّعلَّ بفضائله التي لم تزل تُزْهَىٰ بما أَلِفَته منها علىٰ نُظَرائِها من جِنْسِها - آقتضتْ آراؤُنا الشريفةُ أن نُجَلِّ لها عادتها ونُجَدِّدَ له من الإحسان بمباشرتها السَّعيدة إعادتها و نُعيد إليه بمباشرة نظرِه الجميل مَسَرَّته التي أَلِفَها وسعادته .

فلذلك رسم ... ــ لا زال برَّه لعاد الدِّين رافعا، وأَمْره بالإحسان شافعا ــ أَن يفوضَ إليه نظر الملكة الحَلبِيَّة على عادة من تقدّمه .

<sup>· &</sup>quot;اعتضد " أعتضد " ا

فليباشر هذه الملكةَ التي هي من أشهر ممالِكِنا سُمْعَــه ، وأيمنها بُقْعَه ؛ وأحسنها بلادا، وأخصبها رُبًّا ووهَادَا، وأكثرها حُصونًا شَواهق، وقلاعًا [سوامي] سوامق، وتُغورًا لا تَشِيمُ ما آفْتَرَ منها البروقُ الخوافق؛ مباشَرةً تزيد مصالحَها على ما عَرَفَتْه، وتُريها من خبْرته فوق ما ألِهَتْه؛ وتدلُّ على مافيه من كفاءة هذَّبَتْها التَّجارِب، وهدَّتْها إلى الأغْراض الجميــلة الخُـلُوُّ من الأغْراض ، ووقَّفها علىٰ جواهر الصَّواب عدَّمُ آعتراض النَّظَر إلى الأعْراض؛ وأراها التَّوفيقُ ما تَأْتِي من وجوه التدبير وما تَذَر، وعَرَّقَتُها المعرفةُ الآحتراسَ من مخالفة الصَّوابِ فما تزالُ من ذلك على حَذَر، وفَتَحَتْ لهَا الدُّرْبَةُ أَبُوابَ التَّهْمِيرِ فِي لَحْظَتِ أَمْرًا مِن الأُمُورِ الديوانية إلا وبدت البِدَر؛ ولتكن النعم المصونةُ المقـدّم لديه ، والنظرُ في مصالح القِلَاعِ المحروسةِ هو الغَرَضَ المنْصُوصَ عليه؛ فليُضاعفُ ذخائرِها، ويتفقَّدْ مواردَ أمورِها ومَصادِرَها؛ وفيمَعْرِفَتِه بقواعد هذه الوظيفة ما يُغْنِي عن الوصايا ، لكن ملاكُها تقوى الله ، فليجْعَلْها نَجِيًّ نَفْسه ، وسمير أُنْسه ؛ والخط الشريف ... .. •

\* \*

ومنها \_ نظر الجيش بهـــا .

وهذه نسخة تَوْقِيع بنظرالجيش بالمملكة الحَلبِيَّة ، وهي :

الحمدُ للهِ الذي جعل أُفُقَ السعادة بطلوع شَمْسِه مُنِيرا ، وأقرَّ في رُتَبِ العَلْياءِ مَن يَعْدُو ناظِرُها بحسْنِ نَظَرِه قَرِيرا ، وحَلَّىٰ مَفَارِقَ المناصِب السَّذِيَّة بصَــدْرٍ إذا تغــالَى

<sup>(</sup>١) الزيادة مما يأتى بعد نحو عشر صفحات ٠

اللسانُ في وَصْفه كان بَنانُ البيانِ إليه مُشِيرًا ، وآختار لأمصارِ ممالكنا الشريفة من إذا فُوِّض إليه نظرُهاكان بنِسْبَتِه إلى الإِبْصار حَقيقًا به وجَديرًا .

نحمدُه وهو المحمود، ونشكُره شكرًا مُشْرِقَ السَّعود؛ ونشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً عذبة الوُرود، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أخْمت به شيوخٌ من الإسلام منشُورة البُنُود؛ صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وصَعْبه ما أوْرق عُود، وأو لِجَ نهارُ السيوف في لَيْلِ الْغُمُود؛ وسلَّمَ تسليًا كثيرا.

وبعــُد، فإن الله تعالىٰ لما خصَّ كُلِّ مملكةٍ من ممالكنا الشريفة بكَثْرَة الجُيُوش والأنصار، وجعَل جُيُوشَنا وعسا كَرَنا تُكاثِرُ عددَ النُّجوم في كلِّ مصرِ من الأمْصار؛ وكانت الملكةُ الشريفةُ الحلبيَّةُ هي ركنُ من أزَّكان الإسلام شَدِيد، وذُنْرُمادعاهم دَاعِ إِلَّا وَلَبُّ مَنْهُم عَدَدُّ عَديد \_ وجب أن يُخْتارَ للنَّظر عليها من الأكْفاء من سَمَا في الرَّاسة أَصْلُهُ و زَكَا فَرْعُه ، فاستحقَّى بمـا فيه من المعرفة تَمْييز قَدْره ورَفْعه؛ وفَاقَ فى فَضْلِ السِّيادَة أَبْناءَ جنسه، وأشرقتْ أفلاك المعالى بطُلوع شَمْسه، وأقرَّ [بنظره] نظرَ الجيوش المنصوره ، وسارت الأمْثِلَةُ بِمَا ٱتَّفِق عليه [فيه] منحُسْنِ خِبْرة وخِيره ، وكان فلان هو الذي طلع في أُفُق هذا الثَّناء شَمْسًا مُنيرَه ﴾ وآختبر بالكفايَةِ والدِّرايَةِ وٱخْتِير لهذا المَنْصِب علىٰ بَصِيرَه ؛ وهو الذي له من جميـلِ المباشرة في المناصب السَّنية ما هو كالشَّمْسِ لاَ يَخْفَىٰ، والذي أحسـن النَّظَرَ في الأَوْقاف المُبْرُورَة حتَّى تَمَّنَّىٰ كُلُّ منصب جليلٍ أن يكونَ عليــه وقْفا ؛ وهو الذي حَوَىٰ من الفضائل ما لا يُوجَّدُ له نَظيرٌ ولا شَبِيه ، والذي سما إلى رتبة من المعالى رَ يعَةٍ وكان ذا الحَــدُّ النَّبيه والأب النبيه .

فلذلك رُسِم ... ... ـ لا زالَ يُقِرُّ الناظر بجُودهِ ، ويُحسِنُ النظر في أَمْر جُيُوشــه وجُنوده ـ أَن يفوض إليه كذا: علماً بأنه أحقَّ بذلك وأوْلى، وأنَّ كفايَتَه لا يُستثنى فيها بإلَّا ولا بلَوْلا؛ وأنَّ السَّدادَ مقترنُ بحسن تَصْرِيفِه، وعلْمه قد أغْنى عن تعليمه بمواقع التَّسْديدِ وتَوْقيفه .

فليبا شرُ ذلك بصدر مُنشرح، وأمَلِ مُنفَسِح، عاملًا بالسُّنة من تقوى الله تعالى والفَرْض، عالمًا بأنَّا عند وُصُولنا إلى البلاد نَأْمُن بعَرْض الجيوش: فليعْمَل على مايُبيِّضُ وجْهَه يوم العَرْض؛ ولْيُلْزِمْ عِدَّةً من المباشرين بعَمَل مايلزمُهم من التَّفْريع والتَّأْصِيل ، والتَّجْريد والَّتْزيل ، وتَحْريرِ الأَمْثلة والمقابلة عليها، وسُـلُوكِ الطَّريق الْمُسْتَقَيِّم التي لا يتطرَّقُ الذَّمُّ إليها ؛ والملاحظةِ لأَمُور الحيوش المنصورة في قَليل الإقطاعات وَكَثِيرِها ، وَجَلِيلِهِ ا وَحَقِيرِها ؛ بحيثُ يكون علنُه محيطًا بذلك إحاطَةَ اللَّيل، ويشْـتَرِطْ على من يتعيَّن تنزيلُه ما آسـتطاع من قُوَّة ومن رباطِ الخَيْـل؛ ويقابل الأُمور المضطربَةَ بالإِضْراب، ويسلكْ أحْسن المسالك في سَيْره وسِيرَته : فإنَّنا فَوْضَنا إليه الجيوشَ المنصورةَ من جُنْد المملكة الحَابَيَّة ومن أهْل المدينةَ ومَن حَوْلِم من الأعْراب. والوَصاياكثيرةُ وإن كَثَرَتْ فعِلْمُهَا عِنده، وقد ضُرِب له منها مَثَلُ فَلْيَكُنْ عَلَىٰ سَيَاقَتِه فَيَا لَمْ يُذْكُرُ فَى العِدَّه ؛ وأَهَمُّ الأُمورِ أَنْ يتمسكَ من خَشْيةِ الله بالسَّبَبِ الأَقْوَىٰ ، ويجعلَ تقُوَى اللهِ عمادَه في كلِّ الأمور : فإنَّ خير الزَّاد التَّقْوَىٰ ؛ والخطُّ الشريفُ أعْلاه حجَّةُ فيه .

#### الطبقة الثانية

من يكتب له من أهْل المملكة الحَلبِيَّــة فى قَطْع العادة مفتتحًا بـ«ـرسم» إمَّا مع «مُجلِس القاضي» أو مع «القاضِي الأَجَلّ» كَثُكَّاب الدَّرج ومن فى رُتْبتهم، إن كُتب

لأحد منهم من الأبواب السلطانية . و إلّا فالغالبُ آستبدادُ نائب السَّلْطنة بها بالكتّابة في ذلك . فإن كُتب شَيء منها من الأبواب السلطانية ، فليمش فيه على نحو ما تقدّم في الديار المصرية والملكة الشامية التي قاعدتُها دمشق .

# النـــوع الشانى ( من أرباب الوظائف بالمملكة الحلبية \_ من هو خارجُ عن حاضرتها ، وهم علىٰ أصناف ) الصـــنف الأوّل

(أرباب السيوف، وهم غالبُ مَن يكتب لهم عن الأبواب السُّلطانية)

وقد تقدّم أنَّ العادةَ جاريةً بتسمية ما يُكتب لمن دون أرْباب النيابات العظام: من دمَشْقَ، وحَلَب، وطَرَابُلُس، وحَماة، وصَفَد، وغَرَّة، والكَرك \_ مراسيم. وأنَّ التقاليدَ مختصة أَبالنَّواب العظام المقدّم ذكرهم، ولا يخفىٰ أنَّ النياباتِ الدَّاخلة في المملكة الحلييَّة: مما هو تحت أمْ نائب السَّلْطنة بحَلَب أكثر من كل سائر الممالك الشامية.

وبالجُمْ له فأمرهم لا يخرُج عن ثلاثة أضرب: إما مُقَدّم ألف ، كائب البِيرة ، ونائب قَلْعة المسلمين ، ونائب ملطية ، ونائب طَرَسُوس ، ونائب البُلُسْتَيْن ، ونائب البَهَسْنَىٰ ، ونائب آياس المعبر عنها بالفتوحات الجاهانية ، وإمّا طبلخاناه ، كنائب جعبر ، ونائب دَرَنْدة ونحوهما ، وإما أمير عشرة ، كنائب عير تاب ، ونائب الرَّونْدان ، ونائب كُرْكَر ، ونائب بَغْر و بَكائب عير تاب ، ونائب الرَّاوَنْدان ، ونائب سرْفَنْ د كار ، ومن في معناهم .

وقد تقدّ من الكلام على المكاتبات نقلًا عن ووالتثقيف": أنَّ هؤلاء النواب تختلف أحوالهم في الكرتفاع والانحطاط: فتارةً تكون عادة تلك النيابة أميرطباخاناه، ثم يوتى فيها عشرة وبالعكس، وقد تكون عادتها طبلخاناه فيستقرّ بها مقدّم ألف وبالعكس، والضابط في ذلك أنَّ من يُكتب له المرسوم: إن كان مقدّم ألف، كتب مرسومه في قطع النصف برالمجلس العالى»، وإن كان طبلخاناه، كتب له مرسومه في قطع النصف أيضا برالساميّ» بالياء، وإن كان أمير عشرة كتب مرسومه في قطع النصف أيضا برالساميّ» بالياء، وإن كان أمير عشرة كتب مرسومه في قطع النشف، فإنّه يفتتح برالحمد لله سواء كان صاحبه مقدّم ألف أو أمير طبلخاناه،



وهذه نسخة مَرْسومٍ شريفٍ بنيابة آياس، وهي المعبَّرُ عنها بالفُتوحات الجَاهانِيَّة، نستضاء بها في ذلك، وهي :

الحمدُ للهِ الذي جعل مر. أولياءِ دَوْلتِنا الشَّريفة كُلَّ سَيْفِ لا تَنْبُو مَضارِ بُهُ ، وَأَصْطَفَىٰ لبوادر الْفُتوحات من أَنْصَارنا من تُحَدُدُ آراؤه وتَجَاربُه ، وأَلَمْمنا حسْنَ الاَختيار لمن تُؤْمَن في المحافظة مآربُه ، وتَعدُبُ في المحالطة مَشَارِ بُه ، وحقَّق آمالنَا في مضاعفة الفَتْح التي أغْنَى الرَّعْبُ فيها عما تُدافِعُه سيوف الإسلام وتُحاربُه .

نحمدُه حمدًا يضاءِفُ لنا في التَّأْييد تَمْكينا، ونشكُره شكرًا يستدعى أن يزيدنا من فضله نَصْرًا عزيزًا وفَتْحًا مُبِينا ؛ ونشهدُ أنْ لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له شهادةً مُخلِصُ فيها يقيناً من المخاوف يَقيناً ، ونرَدُ من نَهَلِها مَعِينا ؛ ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أيده الله بالملائكة والرُّوح، وزَوَىٰ له الأرضَ فرأىٰ مشارِقَها ومَغارِبَها وَرُجُو أنْ يكونَ ما زَواهُ له مُذَخَرًا لنا من الفُتوح؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه

الذين هم خَيْرُأُمَّةٍ أُخرِجَتْ للإسلام ، والذين ما زال الإيمَانُ بهم مرفوعَ الأأوِية والأعلام، والذين لم يبرخ دَاعِي الضَّلالة تَحْتَ قَهْرِ سُيوفهم : فإذا أَعْفَىٰ «جَرَّت عليه سيوفَها الأَّلام» ، صلاةً يطيب اللِّسانُ منها فيُطْرِب، ويُعْرِب عن صِدْق الإخلاص في تكرارها فيُغْرِب، وسلَّمَ تسلياً .

أمَّا بعدُ، فإنَّ أوْلَىٰ من تَسْتَنِدُ أُمُورُ الْمَالَكُ لَعَزْمِتِهِ، وَيُلْقَىٰ أَمْرِ بَوَادِرِ الفتوحات السَّعيدة لهِمَّتِهِ، ويُعتَمَدُ في تدبير أحوال البلاد والعباد على يُمْنِ تصرُّفهِ ومُمْتَدّ نَهْضَتهِ ، مَوَ يَّدا مَن لَم يزلُ معروفاً سَدادُ رَأْيهِ ، مشكوراً في الحَدْمةِ الشريفةِ حُسْنُ سَعْيه ، مَوَ يَّدا [ف] عَنْمهِ، مظفراً في حَرْمهِ ، مأَمُونَ التَّأْثِير، ميمون التدبير، كافيًا في المهمات ، كافلًا بعلُو الهَمَّات، إذا هَمَّ أَلْقَى بين عينيه [صادق] عَزْمه، وإذا آعْتُمِد عليه في مُهِمًّ تَقَاه بهمَّته وحَرْمِه ، وإذا جُرِّد كان هو السَّيفَ آسمًا وفعلا ، وإذا دارتُ رَحَى الحَربِ الزَّبُون فهو الشهمُ الذي لا يَخَافُ سَهْمًا ولا يرهبُ نَصْلا .

ولما كان (الهو بَدْرَ هذا الأَفْق، ومُقلَّدَ هذا العِقْد ولا يصلُح هـذا الطَّوْق الا لهـذا العُنْق ، وهو الذي فاق الأوْلياء آهتاما ، ورَاق العُيونَ تقدّمًا و إقداما ، وأرْضَى القلوبُ نُصَحًا ووَفَاء ، وأنْضَى الهِمَ آحْتفالا للصالح واحتفاء ، طالما جُرِّبَ فُحمد عند التجارب ، وجُرِّدَ فأغنى عن القواضب ، واختُرِ فاخْتير، ونُظِر في خَصائِصه فلم يُوجَد له نظير ـ اقتضَى حسنُ الرَّأَى الشريف أن نقلده فتوحات أنقدها الله تعالى من شَرَك الشَّرك ، وأخرجها إلى النَّور بعد ظلام الإفك ، و بشَّرها أنَّ هـذه سحابة نَصْر يأْتِي وَالله إن شاء الله تعالى بعد رَذَاذه ، وأنَّها مقدِّمة سَعْد نتلو قولَه تعالى : ﴿ وَعَدَكُم اللهَ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فعَجَّلَ لَكُمْ هَذِه ﴾ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والمراد المولى بَاسمه ولقبه .

فلذلك رُسم ... .. ـ لا زال الفَتْح في دَوْلته يَزْهُو بَانتظام سِلْكه، وأيامُه الشريفةُ تسترد مغتَصَب البلاد من يَدِ الكفر إلى بَسْطَةٍ مُلْكه وقَبْضة مِلْكِه، وإحسانُه يحيى الحصونَ بسَيْف يُرَوِّعُ العِدا بَبَأْسِه وفَتْكِه \_ أن يُفوض ... ... آعهادًا على مَضَائِه الذي لا ينكر مثله للسَّيف، ورُكُونًا إلى هِمَّتِه التي تَسْرِي بُرُعْبِها إلى قلوب الأعْداء سُرَى الطَّيْف .

فليباشر النيابة المذكورة: مُعْملًا رَأْيَه في تَمْهيد أحوالها، وتَقْرِير أُمورها التي رَاقَ الأَوْلِياء وراع الأعداء ما كان من مآلها ؛ مُجتهدًا في حفظ ما بها من القلاع والحصون، مُبادِرًا [إلى] كلِّ ما يَعْمي حماها و يَصُون ؛ قائمًا حقَّ القيام في مصالح تقريرها ، وأحوال تَحْرِيرها ؛ وأُمور ثُمَّ قَدُها ، ومنافع تُشَيِّدُها ؛ وحواصل تَكفيها ، وأسباب مصلحة تُوا فيها بمزيد الاهتام وتُوفيها ؛ وليكن بأحكام الشَّرع الشريف مقتديا ، وبنور العَدْل والإحسان مهتديا ، وبتقوى الله عزّ وجلَّ مُتمسِّكا ، وبحَشْية الله متنسكا ؛ وهو يعلم أن هذه الفتوحات [قدَّى] في حدَقة العَدُول وشَجًا في حُلُوقِهم ، وعِلَّة في صُدورهم وحَسْرة في قُلوبهم ،

فليكن دَأْبُهُ الآجتهاد الذي ليس معه قرار، والتَّحرُز الذي يَحَلِّيها أو يَحْمِيها فيكونُ عليها مِن شُرُفات حَرْمه بمنزلة سُورٍ أوسوار؛ ويُصَفِّحها من عَرْمه بالصِّفاح، ويجعلْ عليها من شُرُفات حَرْمه ما يكون أحدَّ من أسنّة الرِّماح؛ ثم لا يزالُ آحتياطُه محيطًا بها من كلِّ جانب، وتيقُظُه لأخوالها بمنزلة عين مُرَاقِب، واحتفاله الاحتفال الذي بمِشْله يُصانُ رِداؤُها من كلِّ جَاذِب؛ ثمَّ لا تزالُ قُصَّادُه وكُشَّافُه وطَلائِعُه لا يقرَّبهم السَّري، ولا يعرِفُون طَعْم الكرى؛ يَطْلِعون من أخبار العِدا على حقائقها، ونتحيَّلُ كلُّ فَرْقَة منهم على معرفة الأحوال بينهم بمَكْرٍ من تعَدُّد طُرُقِها واتَّساع طرائقها، لتكونَ المتَجدِّداتُ عنده بمتزلة ما يراه بينهم بمنزلة ما يراه

فى مِرْآة نَظَره، وسِرُّ أُمور العِدا لَديه قبلَ أنْ يَشيع بينهم ذَكُرُ خَبَره، والوصايا كثيرةً وهو بَحَد الله لا يُحتاج مع معرفته إلى تَبْصِرَه، ولا يَفْتَقِرُ مع حسن بصيرته إلى تَذْكَرَه، والله تعالى يتولَّاه، ويُعينُه على ما وَلَّاه، بعد الخَطَّ الشريف أعْلاه.

وأما من يكتب له فى قَطْع الثلث بـ«حمجلس الأمير» وهم العشرات [فقد ذكر في والتعريف": أنَّه يكتب لهم من الأبواب السلطانية على ذلك .

قلت : وقد تقدّم فى الطبقة السابعة أنَّ الكَخْتا، وكَرْكر، والدَّرْ بَسَاك، قد تكون عشرةً أيض ، وفى معنىٰ ذلك نيابة عين تاب، والراوَنْدان، والقُصير، والشَّغْرو بَكَاس، إذا كانت عشرة ، ونيابة دَبْرَكى إذا كانت عشرة ] فيفتتَحَ فيها بـ«أما بعد حمد الله » على عادة ما يُكتب للعشرات ،



وهذه نسخةُ مَرْسومٍ شريف من هذه الرتبة ، كُتب به لنائب حَجَر شَغْلان من معاملة حَلَب ، وهي :

أما بعد حمد الله الذي شيَّد المعاقل الإسلامية بأكفائها، وصان الحُصونَ المحروسة بمن شُكِرت همَّتُه في إعادتها و إبدائها، وحَمَىٰ سَرْحَها بمن أيقظ [ف] الخُدمة الشَّريفة عيونَ عَنْ مه في ألمت بعد إيقاظه بإغفائها، والصلاة والسلام على سيدنا عهد الذي آنتضىٰ سيوفَ التَّأْيِيدِ فَاعَنَّ بِ الهدىٰ وأذلَّتِ العِداحين انتضائها، وعلى آله وصحيه ما بَدَت النجومُ في ظَلْمائها، وسرت الغيوم في فَضائها \_ فانَّ من شُكرت همَّمُه، وشَبَتَتْ في الطاعة الشريفة قَدَمُه؛ وأشبه عَنْ مُه في مَضَائِه صَارِمَه، وأضحتُ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المربعين [ ] وجد ملحقا بهامش نسخة ومؤشراً عليها بالتصحيح فأثبتناه في الصلب عملا بتلك الاشارة .

أَنُور تَقْدِيمه بَاسَمه بِ أَوْلَىٰ بَأَنْ تَرْفَعَ هذه الدولةُ الشريفةُ من مَحَلّه ، وتنشُرَ عليه [من] تكريمها وارفَ ظلّه ، وترتضيه لقلاع الإسلام وتَشْييدها ، وتَجْتَييه لصَوْنها وتَأْييدها ، وتَجْعَلُه قُرَةَ عَيْنها وحلية جيدها ، وتُمْضِي كلمته في مصالحها ، وتُعْدق به أسساب مناجحها ، فيُصْبِحُ ولقَدْره منّا إعلاء وإعلان ، ويُمسى وله شُعْلُ بطاعتنا العالية الشّان ، وشعل بالمَعْقلِ الذي يُحْرَز بعَزْمِه ويُصان ، فلأَجْلِ ذلك غدا وله من هذه النيابة على الحقيقة شُغْلان .

وكان [ فلان ] هو الذي جادَتْ عليه دَوْلَتُنا الزاهرةُ بسَحائِبها ، وأَشْرَفَتْ على حظوظه سُعودُ كوا كِها ؛ وأسْمَتْ له قَدْرا ، وجعلت له إمْرةً وأمْرا ؛ وصَرَفَته إلى نيابة مَعْقلِ معدود من قلاع الممالك الإسلامية وحُصُونها ، ومَعاقلها التي علَتْ محلَّا فالجبالُ الشَّمُّ من دُونِها ؛ قد أَصْبح شَاهِقًا في مَبْناه ، ممنَّعا في مَغْناه ؛ مُحَصَّنا برجاله ، مُصونًا من ماضيين : السَّيفِ في مَضَائِه والعَزْم في احتِفاله \_ اَقْتضيٰ حُسن الرأي الشريف أن نُوقِله رتبة هذه النيابه ، وننشر عليه من إحساننا سَحابَه .

فلذلك رسم بالأمر الشريف - لا زال ... ... أن يستقر ... ...

فليحل هذه النيابة المباركة مُظْهِراً من عَزْمه ما نُحُده عَواقِبُه ، وتَعْلُو مَراقِبُه ، وتَعْلُو مَراقِبُه ، وتَسْمُو مَراتِبُه ، ونَتوضَّحُ سُبُلُهُ ومَذاهبه ، مُحصِّنًا لَسَرْحه ، معزِّزاً موادِّ نُجُحه ، مُراعيًا أحوال رجاله ، المُعَدِّين من حُماتِه وأبطاله ، حتَّى يغْدُوا يَقِظين فيا يَنْدُبهم إليه و يَسْتَبْضُهم فيه ، مبادرين إلى كل ما يَحْفظُ هذا الحِصْنَ ويَحْمِيه ، ومَن بهذا المَعْقِل من الرّعية فليَرْفق بضَعَفائهم ، وليُعامِلهم بما يَسْتَجْلِب لنا به صالح دُعائهم ، والوصايا كثيرة ومِلا كُها التَّقُوى ، فليتمسَّلُ بها في السِّر والنَّجُوى ، وليغْوِسُها في كل والوصايا كثيرة ومِلا كُها التَّقُوى ، فليتمسَّلُ بها في السِّر والنَّجُوى ، وليغْوِسُها في كل

<sup>(</sup>١) في نسخة : مُرتقبا والمعني واحد .

قول يُبْدِيه ، وفِعْ ل يرتَضِيه ، فإنَّ غُروسَها لا تَذْوَىٰ ، واللهُ يوفقه لِصالح القَوْل والعَمَل ، ويضُونُه من الخَطَإ والخَطَل ، والخطَّ الشريفُ أعْلاه ، حجة بمقْتضاه ، إنْ شاء الله تعالىٰ ، والحمدُ لله وحده .

قلتُ : وقد تقدّم أنَّه لا يكتب عن السلطان مَرْسومٌ بنيابة في قَطْع العادة ، لأنَّ ذلك لا يكون إلا لِحُنْدِيِّ وهو دون ، ومثل ذلك إنما يُكتب عن نواب الماك .

#### الصينف الثاني

( ممَّ هو خارجٌ عن حاضرة حَلَب \_ الوظائفُ الدِّينية بمعاملتها : من القِلاع وغيرها )

وهى فى الغالب إنَّمَا تصدر الكتَّابَةُ فيها عن نائب حَلَب أَيْضا أو قاضِها، إنْ كان مرجِعُ ذلك إليه ، فإن صَدر شَيْءُ منها عن الأبواب السُّلطانية ، كان فى قطع العادة مفتحًا بـ«رُسِم» .

وهـذه نسخةُ تَوْقيعٍ من هٰذا النَّمَطُ يُنْسج علىٰ مِنْوِاله ، كُتِب به لقاضى قلعة المسلمين ، وهى :

رُسم بالأمْر الشريف \_ لا زال عَدْلُه مؤَيِّدًا للهُكَّام ، ورَأَيُه مســــَّدًا في النَّقْض والإِبْرام ، وسُلْطانُه يَغْتُ ل المناصب الدِّينية مَن نطقت بشُكْرِه ألْســنةُ الأنام \_ أن يستقرَّ في كذا : لِمَا ٱشْتَهر عنه من عِلْم ودين ، وظهر من حُسْنِ سِيرَةٍ ٱقتضتْ له التَّغيين .

فَلْيَبَاشِرْ هَذَهُ الوظيفَةُ المَبَارِكَةَ بَالحَقِّ حَاكِما ، وللرِّفْقِ مُلازِما ، وللَّقُوَى مداوما ، وهو غَنِيَّ عن الإسهاب فى الوصايا ، مَلِيُّ بسُلُوك تَقْوَى الله فى القضايا ، والله تعالى يَزِيدُه تَأْييدا ، ويضاعِفُ له بَمَوَادِّ السعادة تَجْدِيدا ، والعلامةُ الشريف أُ أعْلاه ، حَبَةً بمقتضاه .

#### الصينف الثالث

( مما هو خارج عن حاضرة حَلَبَ \_ الوظائفُ الَّديوانِية )

وهى إنَّمَا تصدُرُ فى الغالب أيضا عن نائب حَلَب . فإن كُتب شيءُ منها عن الأبواب السلطانية ، كان فى قَطْعِ العادة مفتتحا بـ«رُسم بالأمْس» .

وهذه نسخةُ تَوْقيع من ذلك ، يستضاءُ به فيما يُكْتَب من هذا النوع، كُتب بها بَظَر جَعْبَر، من مُعاملة حَلَب، وهي :

رُسم بالأَمْم الشَّريف - لا زال مُنْهَلَّ النَّدَىٰ، مُسْتَهَلَّ الجَدَىٰ، مُعِيدًا للإحسان كَا بَدا - أَن يُعادَ فلانُ إلى وظيفته: لما أَلِفَتْ من سِيرةٍ له لم تَزلُ تُمْد، وسيما خَيْرٍ منه على مِثل الشَّمْس تَشْهَد؛ ولِأَمَانَتِه التي لم تزلُ تَفْتَرُّ بها النَّغور، وتَخْضَرُ بها المَعاهِدُ: تارةً في طَوْقِ النَّحْر وتارةً في نحُور البُحور؛ وأصالة آمت ظلُّها الظَّلِيل، وعُرف منها في العَصْر حسنُ الأصيل، وأينعَتْ أكرم فَرعٍ زَكَا مَنْيته في الأرْض المُقَدِّسة وجوار الحَليل؛ ولِمَا أَسْلف في هذه المباشرة من عملٍ صالح، وسَدَادِ المُقَدِّسة وجوار الحَليل؛ ولِمَا أَسْلف في هذه المباشرة من عملٍ صالح، وسَدَادِ الْقَالِيل عَنْ تحرير تَقْريرٍ وتقرير مصالح؛ وكَتَابة رآها الرَّائِي ونقلها النَّاقِل، وكفاية حقَّتُ عليه مثل العروس المُجلَّةِ من عقائِل المعاقل.

<sup>(</sup>١) فِي الأصلِ ﴿ منبتها » بالتأنيث .

فلْيباشِرْ هذه العَرُوسَ فقد أنقدها سالفَ الجدّم وأمهرها ، ولْيُثَايِرْ سُقْياً الغُروسِ التي أنْشاها في هذه الجهة وتَمَّرها ، ولْيَسْسَلُكُ مَسْلَكُه الذي لم يزل مُحَيًّا على رُءُوسِ القَانَ ، ومهوِّما به طَرْفُ الأمن لليقظة الذي لا يُرلِمُ به الوَسَن ، مُحَوِّلاً في وظيفت المَبرَّات ، مُستقبلًا للسَرَّات ، مفتخرًا بمباشراته التي تَجْرِي بجارِي البحار : تارة المِلحَ الأُجاجَ وتارة العذب الفُرات ، وهو أعرف بما يقدّمه من أمانة بها يتقدّم ، وديانة يُرجَب بها آستيكفاؤه ويُحَكِم ، وتقوى الله جماعها فليكُنْ بها مُتَمَسِّكا ، وبمشاغلها مُتَدَفِّقاً ليُردَّ جَعْبرًا جَعْفرا .

النيابة الشائدة (نيابة طَرَابُلُس، ووظائفها التي جرت العادة بالكتابة فيها من الأبواب السُّلطانية على نَوْعين) النوع الأول ( ما هو بحاضرة طَرابُلُس، وهو على ثلاثة أصناف) الصنف الأول ( أرباب السيوف، وهم على طبقتين) الطبقة الأولى ( من يكتب له تقليد)

وهو نائب السلطنة بها . ومرسومه فى قَطْع النَّلْثين ، ولقبُه « الجناب العالى » مع الدعاء بمُضاعَفَة النعمة .

<sup>(</sup>١) الذى ورد فى القاموس وغيره أن النقد بمعنى الاعطاء من باب الشـــلاثى فلمل الهمز من زيادة الناسخ قتنبه ٠

وهذه نسخةُ تَقْليد شريف بنيابتها :

الحمــدُ للهِ الذي جعل لنا التَّأْبِيدَ مَدَدا ، والنَّصْرَ عَتَادًا لا نَفْقِــدُ مع وجوده من الأولياء أحدا، والعِزَّ وَزَرَّا تُصِمُّ شُهُبُه مَسامِعَ العِدا : ﴿ فَمْن يَسْتَمِع الآنَ يَجِــدُ لَهُ شُهَابًا رَصَدا ﴾ . والفَتْحَ ذُنْوًا فَحْيثُ ما نشاء مدَدْنا إليه بقوةِ اللهِ يدا ، وشدَدْنا عليه بعُونَته عَضُـــدا .

نعمدُه على نعمه التى جعلت مراتب دَوْلتنا فَلَكا تُشْرِقُ فِيه رُتَبُ الأوْلياء إشْراق البِيهُم و بينه من سيوف البِيهُور، وثُغُورَ ممالكا أَفُقا حيثها شامَته العِيدا ضُرِبَ بينهم و بينه من سيوف مهابَتنا بسُور، وفواتِح الْفُتوح النَّائِية دَانِيَةً من هِمَع أَصْفيائِنا فإذا يَمَّمُوا عَرَضًا طارت إليه سهامُهم بأَجْنِحَة النَّسُور، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرفع الجهاد علمها، وينْصُر الإيمانُ كَلَمها، ويُرْجِى الإيقانُ إلى رياض التَأْبيد ديمَها، ويَسْتَنطق التوحيد بإعلائها وإعلانها سيف أيَّامِنا الزاهرة وقلَمها، ونشهد ويَهما، ونشهد أن عدا عبده ورسوله الهادي إلى الحق وإلى طريق مُستقيم، ونبيتُه المخصوص بالآيات والذّ كر الحكيم ، صلّى الله عليه وعلى آله وصَعْبِه الذين نصرُوا الله فنصَرهم، وأظهروا دينَه فأعَرَهم وأظهرهم، ويسَّرُوا لأمّته سبُلَ الهُدى فهداهم وللسّبيل وأظهروا دينَه فأعَرَهم وأظهرهم، ويسَّرُوا لأمّته سبُلَ الهُدى فهداهم وللسّبيل وسلّم بي صلاةً لا يزال اليقينُ يُقيمُ دعوتها، والتَّوْحيدُ يعْضُ من الآنفِصام عُرُوتَها، وسلّم تسلما كثيرا.

وبعندُ، فإنَّ أَوْلَىٰ مِن تَفْتَرُّ التَّغُورُ بِإِيالَتِه، عِن شَنَبِ النَّصْر، وتَرْمَى الحصونُ بكفالته، مَن شَامَ مِن العِدا بَرْقَها بَشَرَرِ كَالقَصْر، وتُقَسِّمُ السَّواحِلُ بمَهابِتهِ، مَن جاور من أَهْلِ الكُفْر بَحْرها بين الحَصْد والحَصْر، وتَمْنعُ عَزَماتُهُ شَوانِيَ العدا أَن تَدبَّ عقارِبُها، أو يَنْقِلَ عن ظَهْر البَحْر إلى غير عقارِبُها، أو يَنْقِلَ عن ظَهْر البَحْر إلى غير عقارِبُها، أو يَنْقِلَ عن ظَهْر البَحْر إلى غير

<sup>(</sup>۱) لعله « بغير أمانه » تأمل .

سيوفه أو تُعيوده مُحارِبها ـ من لم يزلُ فى نُصْرةِ الدِّين لامعًا كالبَرْق شِهابُه ، زَاخِرًا كَالبَحْر عُبابُه ، وَاصِبًا على الشِّرك عَذابُه ، ظَامِيًا إلى مَوارِدِ الوَرِيدِ سَيفُه ، سارِيًا إلى قلوب أهْلِ الكُفْر قبل جُفونهم طَيْفُه ، قائمة مقام شُرَفِ الحُصون أسنَة رِماحه ، غَنيَّة بُروجُ الثَّغورِ عن تَصْفيحها بالحَلْمَد بصَفا صِفاحِه ، مع خِبْرة بتَقْدَمة الحُيوش تُضاعف إقدامها ، وتُشَدِّد إلى مقاتل أهْل الكُفْر سهامَها ، وتُقرِّبُ عليها فى البر والبحر مَنالَف وتُبعدُ مَرامِيها على مَن رَامَها ، ومَعْدلة للرَّعايا السَّكُونُ فى مهاد أمْنها ، والرَّكُونُ إلى رُباً إقبالها ووِهَادِ يُمْنها ، فسِرْبُ الرِعايا مصُونُ بعَدْله ، والعَدْلُ مكنونُ بين قَوْله وفعْله ،

ولما كان فلانُ هو اللّيثَ الذي يُعْمَىٰ به عَابُه ، والنّسِرّ الذي يُزْهَىٰ أَفُقُ تَألّق فيه شهابُه ، والهُمام الذي تُعْدِي هِمَمُه فُرسانَ الوَغىٰ فتُعـدُ آحادُها بالأُلُوف ، والشّجاعَ الذي إذا آستعانَتْ بقوَّةِ سَواعِده السَّيوف \_ الذي إذا آستعانَتْ بقوَّةِ سَواعِده السَّيوف \_ القضت آراؤُنا الشريفةُ أَن نُحَلِّ به جِيدَ مملكة آنتظمتْ على وشام البَحْر، وأحاطت بما في ضميره من بلاد العِدا إحاطَة القلائد بالنَّحْر ،

فرسم بالأمر الشريف لا زال ... ... أنْ يفوضَ إليه كَيْت وكَيْت : لِمَا أَشير اليه من أَسْباب تَعَيَّنه لهذه الرَّتبة المَكينَه، وتَعَلِّبه بما وُصِف من المحاسن التي تُزْهى بها عقائلُ الحصون المصُونَه .

فَلْيَلِ هذه النيابة الجليلة بعزْمَة تُجِدِّلُ مواكِبَها، وهِمَّة تُكِيُّلُ مراتِبَها؛ ومَهابَةٍ تَحُوط ممالِكَها، وصَرامَة تُوَمِّن مسالِكَها؛ ومَعْدلة تُعَمِّر ربوعَها ورِباعَها، ويَقَظة تصُون ممالِكَها، ومَعْدلة تُعَمِّر ربوعَها ورباعَها، ويَقَظة تصُون حُصونَها وقلاعَها؛ وشَجَاعة تَسْرِي إلى المِدا سرايا رُعبِها، وسَطْوَة تُعْدى السَّيوفَ فلا تستطيع الكُمَّاهُ الدُّنُوَّ من قُرُبِها، وسُمْعَة تُرهبُ مُجاوريه حتى يُتَخَيَّلُ البَحر [أنه] من أعوانه على حَربِها ،

ولِيُوْتِ تَقْدُمة الجيوش الإسلامية حقّها من تَدْبِير يَجَعُ على الطاعة أمْرها وأَمَراءَها، ويرفَعُ في مَراتِ الحِدْمةِ الشَّريفةِ على مايجب أعيانها وكُبراءَها، ويرهِبُ بإدامة الآستعداد قُلوبَ أعْدائها، ويريُطُ بأيْرا كها شَوانِي البَحْرحتَّى تعتد الرباط في ذلك من الفُروض التي يُتعبدُ بأدائها، فلا يَلُوحُ قِلْع في البحْر للعدا إلا وهو يرهبُ الوقوع في حبالها، ولا تلحظُ عيْنُ عَدَّ سَنا البرّ إلا وهي نتوقعُ أن تُكْمَل بنصالها، وليُقمُ مَن العَدْلِ بَنشر لوائه، ويعضَّد حكم الشَّرع الشريف برجوعه إلى أوامره وأيقم مَن العَدْلِ بَنشر لوائه، ويعضَّد حكم الشَّرع الشريف برجوعه إلى أوامره الرعيَّة فإن الله يأمر بالعَدْل والإحسان؛ وفي سيرته التي جعلته صَفْوة الآختيار، ونُحُبة الرعيَّة فإن الله يأمر بالعَدْل والإحسان؛ وفي سيرته التي جعلته صَفْوة الآختيار، ونُحُبة ما أوضَعَتُ المؤمنين ، وترفعُ قَدْرَ المُوقِين ؛ ومِلاكُها تَقُوى الله تعالى : فليْجُعَلُها أمام اعتاده، وإمام إصداره وإيراده، والله تعالى يُديمُ مواذّ تأييده وإسعاده؛ إن شاء الله تعالى .

الطبقة الثاني\_\_\_ة

( من يُكْتب له مرسومٌ شريفٌ فى قَطْع الثَّلْثُ بـ«المجلس السَّامى » بغيرياء ، وتشتمل على وظائف )

منها \_ شدُّ الدُّواوين بطَرابُلُسَ .

وهذه نسخةُ تَوْقيع بها :

الحمــدُ للهِ مُجدِّدِ الرُّنَبِ لمَن نهضَ فيها إخلاصه بمــا يَجِب ، ومُولِى المِنَنِ لَمَن إذا المُحتُمد عليــه من مُهمَّات الدَّوْلة القاهرة في أمْنٍ عَرفَ ما يأْتِي فيــه وما يَحْتَلِب ،

وَمُوَّكِّدِ النَّعَمِ لَمَن إِذَا ٱرْتِيدَت الأَكْفَاءُ فِي الْحِدْمَةِ الشَّرِيفَةِ كَانِ خِيرَةَ مَن يُخْتَار وَنُخْبَةَ مِن يُنْتِخَب .

نعمدُه على نِعَمِه التي سَرَتْ إلى الأوْلياءِ عَوارِفُها ، وَاشْتَمَل على الأَصْفِياءِ وافِرُ ظِلَالهَ ووَارِفُها ، واَشْتَمَل على الأَصْفِياءِ وافِرُ ظِلَالهَ ووارِفُها ، ونشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وحده لا شريك له شهادة تُزلِفُ لديه ، وتكونُ لقائلها ذَخِيرة يوم العَرْض عليه ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أَشْرفُ مَبْعوث إلى الأَمْم ، وأكْرِم منعُوت بالفَضْل والكَرَم ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه الذين وُلُوا أَمْم الأُمَّة فعَدلُوا ، وسَلكُوا سَنَن سُنَّتِه فِي مالُوا عنها ولا عَدلُوا ، وسلمً تسلمًا كثيرا ،

وبعدً ، فإنَّ أوْلَىٰ ما آخْتِيرَله من الأوْلياءِ كُلُّ ذى هِمَّة عَلِيَّه ، وعَنْمَة بمصالح ما يُعْدُقُ به من مُهِمَّات الدَّولة القاهرة مَليَّه ؛ وخبرة بكلِّ مايراً دمنها وَفيَّه ، ويَقظة تلخظ فى كلِّ ما قرب وَنَاىٰ من المصالح الأمُورَ الباطنة والأحْوالَ الحَفيَّة ؛ وصرامة تؤيِّسُ من آستلانة جانبيه ، ونزاهَة تؤمِّنُ من إمالة رأيه فى كلِّ أمْرٍ عن سلوك واجيه ، ومغرفة مُطّلعه ، ونَهْضه بكلِّ ما إن حُمِّلة من أعباء المهمَّات الشَّريفة مضطلعة ۔ أمْرُ الأموال الديوانية : فإنَّها معادنُ الأرْ زاق ، ومَوَادُّ مصالح الإسلام على الإطلاق ؛ وخوائنُ الدَّولة التي لو ملكَتُها الغائمُ لأمسكتُ خَشْية الإنفاق ، وذخائرُ النَّغورِ التي مواقعها من أعداء الدِّين مواقع الشَّجَا في القُلوب والقَذَىٰ في الأحْداق .

ولى كان المجلس السامى هو الذى سَمَتْ به هِمَمُه ، ورَسَخَتْ فى خِدَم الدَّولة القاهرةِ قَدَمُه ، وتبارَىٰ فى مصالح ما يُعْدقُ به من المُهِمَّاتِ الشَّريفةِ سَيْفُه وقَلَمَهُ ، وكانت المُلكة الطَّرابُلُسِيَّة من أشهر ممالكنا شُمْعَسه، وأيْنِها بُقْعَه، وأعْمرها بلادا،

وأخصها رُبًّا ووهادا؛ وأكثرها حُصونا شَواهِق، وقِلاعًا سَوامِيَ سَوامِق، وتغورا لا تشيمُ ما آفترَّ من ثُغُورها البروقُ الحَوافِق؛ ولهما الخواصُ الكثيره، والجهات الغَزِيرَه؛ والأمُوالُ الوافِرَه، والغَمَّلاتُ المتكاثِفة المُتكاثِرة مـ آقتضت آراؤُنا الشريفةُ أَن نَرْتادَ لها من يسُدُّ خَلَلَ عَطَلِها، ويشدُّ عَضُد مَيدها ومَيلِها؛ وينهضُ من مصالحها بما يُراد من مِثْلِه، ويعيدُ لهما بحسْنِ المباشرة بَهْجة مَر. فَقَدَّتُه من الأكفاء من قبله ،

فلذلك رسم ... ... أن يفوّض إليه شَدُّ الدواوين المعمورة بالمملكة الطَّرابُلُسيَّة والحصون المحروسة ، على عادة من تقدّمه في ذلك .

فلْيباشِرُ ذلك بَمْوِفة تستخرج الأمْوال من معادِنها، وتَسْتَثِيرُ كُوامِنَ المصالح من مَكَامِنها، وتَمْرِف وَجُه الاعتناء إليها، ومَكامِنها، وتُمْرِف وَجُه الاعتناء إليها، وتفقيد أحوال مُباشِريها، ومُباشَرة ما يتجدّدُ من وجوه الأمْوال فيها، وضَبْط آرتفاعها بعَملِ تَقْديره، وحفظ متَحصّل ضياعها من ضياعه وصَوْن بذارِها عن تَبْذيره، وليَحْبَدُ في عمارة البلاد بالرّفق الذي ما كان في شَيْء إلا زَانَه، والعَلْل الذي ما آتَصفَ به مُلْكُ إلا صَانَه، والعقّدة التي ما كانت في امرئ إلّا وفقه الله تعالى في مقاصدِه وأعانَه، وليُقدِّم تقوى الله بين يديه، ويعتَمِدْ على تَوْفِيقِه فيا آعتُمدَ فيه عليه، إن شاء الله تعالى .

قلتُ : وعلىٰ ذلك يكتبُ شدُّ مراكز البريد ونحوها .

<sup>(</sup>١) لعله ''مافقدته من عمل الأكفاء'' .

#### الصينف الثاني

( من الوظائف بطَرَأَبُلُس التي يكتب لأربابها من الأبواب السلطانية \_ الوظائف الدينيَّة ، وهي على مرتبتين )

### المرتبــة الأولى

(مَن يُكْتب له فى قطّع الثلث بـ«المجلس السامى» بالياء، وتشتمل على وظائف) منها ــ القضاء ، وبها أرْبعة قضاة من المذاهب الأرْبعة : من كُلِّ مذهب قاض. وهذه نسخة تَوْقيع بقضاء قُضَاة الشَّانَعيَّة بها، يُنسجُ علىٰ منواله، وهي :

الحمــُدُ للهِ الذي أعَنَّ الدِّينَ بِعُلَمــائِهِ، وعضَّدَ الحُكُمَّ بِالمُتَّقِينِ مِن أُوْلِيائِهِ؛ وأُوضِع الرَّشْد للقُتَدِينِ بمن جعلهم في الهـــدايّةِ كنجُوم سَمائِه، وجعل لكلِّ مِن الأَئِمَّةِ مِن مطالع الظهور أَفقًا يُهتدئ فيه بأنوارِه ويُقْتدئ بأنوائِه .

نعمدُه على أنْ جعل سَهْم آجتهادنا فى الآرتياد للأحكام مُصِيبا ، وقَسَم لكلَّ من أُفَقَى ممالكنا من بركة علماء قسيمه الآخر نَصِيبا ، ونشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تعصمُ من الهوى فى الحُكمُ لعباده ، وتَفْصَم العرا ممن جاهر فيها بعناده ، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذى أضاءت أنوار ملَّتِه ، فاسْتَشَفَّ العلماءُ لوامعَها ، ووَضَعت آثارُ سُنَّيه ، فأحرز أيَّه أُه الأُمَّة جَوامِعَها ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين دُعُوا إلى الحُكمُ بسَنَّيه فأصابُوا ، صلاةً لا تزال وصَعْبه الذين دُعُوا إلى الله أللهُ تَسليًا كثيرا .

وبعـدُ، فإنَّ أَوْلَىٰ مَاأَذَىٰ فيه الآجتهادُ جُهْدَه، وبلغَ فيه الآرتيادُ حَدَّه، واسْتُضِيء فيه بنور التَّوْفِيق ، وآسْتُصْحبَ فيه من آستخارة اللهِ خُيرُ رَفيق \_ أمَّر الحُكُمُ العزيز

وَتَفُو يَضُه إلىٰ مر. وسَّع اللهُ تعالى عَجالَ عِلْمِه، وسَدَّد مَناطَ حُكْمه؛ وطَهَّر مَرامَ قَلْبِه، ونوَّر بصَرَه في الحَكم وبَصيرَته فأصبح فيهما علىٰ بَيِّنة من ربِّه؛ فأجرى الحق في البحث والفُتْيا علىٰ لسانه و يمينه، ونَزَّهه عن إرادة العلم لغير وجُهِه الكريم، ونَبَه على آبتغاء ما عند الله بذلك واللهُ عنده أجرعظيَّ .

ولما خَلا مَنْصِبُ قَضاء القُضاةِ بِطَراْبُلُسَ المحروسةِ على مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه : وهو المَنْصِب الذي يُضِيءُ بالأبيَّة الأعلام أُفقُه، وتَلْتَق بالفُضَلاء الكرام طُرُقُه ، وتَعْتوى على أرْباب الفُنون المتعدّدة عَالِسُه، وتَرْكو بالفوائد المختلفة مغارسُه ، ونَبِّه على أنَّ الاجتهاد مغارسُه ، ونَبِّه على أنَّ الاجتهاد للأُمَّة أفضى إلى إسسناد الحكم منه إلى أهله ، وأنّه واحدُ زَمانِه ، وعَلَّامة أوانِه ، وجامعُ الفضائلِ على آخت الفها ، وقامعُ البِدَع على آفتراق شُبَهِها منه وأيلافها ، وحاوى الفروع التي لا نتناهى ، والمُربِي على رَبِّ كلِّ فضيلة لا يَعْرف غيرها ولا وحاوى الفروع التي لا نتناهى ، والمُربِي على رَبِّ كلِّ فضيلة لا يَعْرف غيرها ولا يَأْلُفُ سواها ـ آفتضت آراؤنا الشريفة أن نجزم من آرْتياده المذه الرتبة بهذا الرَّغِة من الرَّامِي الذي ناداه باسان الرَّغبة من مكان بَعيد .

فلذلك رُسم بالأمْر الشَّريفِ ـ لا زال إحسانُه كالبَدْرِ، يملأ المشارقَ والمغارب، ويرَّه كالبَحْر، يقدِّ السَّحائبَ ـ أَنْ يفوض ويرَّه كالبَحْر، يَقْدِف للقَريبِ الجواهر ويبْعثُ للبعيد السَّحائبَ ـ أَنْ يفوض إليه كذا .

فليطأعُ بذلك الأفق الذي يترقّبُ طلوءَه رَقْبَةَ أَهلَّةِ المواسم، ويُسْرِعُ إلى تلك الرُّتْبة التي تَكاد تَسْتطلِعُ انْباءه من الرياح النّواسم؛ وينشُرْ بها فَرائِدَه التي هي أَحَقُّ أن تطوى إليها المراحل ، ويَقْدُمْ بها على الأسماع الظّامية لعَذْبِ فَوائِدِه قُدُومَ الغَهَمِ على الرَّسِماع الظّامية لعَذْبِ فَوائِدِه قُدُومَ الغَهَمِ على الرَّوض المساحِل؛ ويَلِ هـذا المنْصِبَ الذي هو فيــه بين عَدْل ينْشُره، وحقَّ يظهره، وباطِل يُوْهِقُه، وغالب يُرْهِقُه، ومظلوم ينْصُره .

وليكُنْ أَمْرُ أَمُوال الأَيْتَام المُهِمَّ المَقدَمَ لديه، وحَدِيثُ أَوْقاف البِرِّ مِن أَوَّل وأَوْلى ما يَصْرِف فِكْرَه الجميل إليه؛ ويتعاهَدُ كَشْفَ ذلك بنَفْسِه، ولا يكتفى في علميه فعل اليوم باطّلاعه عليه بأمره في أمسه؛ وهو يعلمُ أَنَّ الله يجعله بذلك مشاركًا للواقفين في الأجر المختصّ بهم والشَّكُو المنسوبِ إليهم، خارجًا من العُهْدَة في أمْر اليتاميٰ باستعال الذين يَخْشَوْنَ لَو تَركُوا مِن خَلْفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعاقًا خَافُوا عَلَيْهِم؛ وليُقُمْ مَنارَ الحق على ما شُرِع: فإنَّ مَنارَ الحق على ما شُرِع: فإنَّ مَنارَ الحق على ما شُرِع: فإنَّ مَنْ أَنْ يُعْطَرَ أَرْبعين يَوْما » ويَقُمْ بالعَدْلِ على ما شُرِع: فإنَّ مَنْ أَنْ يُعْطَرَ أَرْبعين يَوْما » .

وأمًّا ما عدا ذلك من أحوال الحكم وعوائيده، وآداب القضاء وقواعده، فكُلُّ ذلك كلَّه تقوى الله ذلك من خصائصه يُستفاد، ومن معارفه يُستزاد؛ وملاكُ ذلك كلَّه تقوى الله وهي من أطهر حلاهُ الحَسَنَه، وأشرف صفاته التي تَتدَاوَلُمَا الألسنَه؛ فليجْعَلُها وسيلة تَسَديده في القَوْل والعمل، وذَخيرة آخرته التي ليس له في غيرها أمَل، ويقلد العلى فيا حَدَّثَتُه من أسباب تُقلته فإن كَالَ العِزِّ في النَّقَل؛ والله تعالى يمده بمواد تأييده وقد فعل، ويجْمَلُه من أوليائه المتقين وقد جَعَل؛ بمنّه وكرَمه! ، إن شاء الله تعالى .

قلتُ : وعلىٰ ذلك تكتب تواقيع القُضاة الثلاثة الباقين .

ومنها \_ وكالة بَيْت المـــال .

<sup>(</sup>۱) لعله «على أمره فى أمسه » ·

#### \* \* \*

### وهذه نسخة توقيع من ذلك، وهي :

الحمـــدُ للهِ الذي عَمَر بيْتَ مال المسلمين بسَدَاد وَكِله ، ونمَوْ تَحْصــيلِه ومَنِيد تَمْو يلِه ، وتَمُسْكِه بالصِّدْق من قِيلِه ، وسُلُوكِه ماتبيَّنَ [من] سبيله ، وآعتاده الحق في دليله ؛ ودَفْعه المَضَارَّ وجَلْبِه المسارِ بتَخْويله ،

نحدُه علىٰ بِرِّه وَتَفْضِيله ، ونشهدُ أن لا إله الله وحدَه لا شريكَ له إلهُ تنزَّه عن ندِّه ومَثيلِه ، ونشهدُ أنَّ مِدًا عبدُه ورسولُه الذي بعثه الله لتمام هذا الدِّينِ وتَكْميلِه ، وأنزل عليه المُعْجزات في تنزيله ، وحَفِظ به الذِّكرَ الحكيمَ من تَبْديلِه ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَعْبه وقبِيلِه ، وسلَّم تسلياً .

وبعدً، فإن بيْتَ المالِ المَعْمورَ هو نظامُ الإسلام، وذُخْر الأنام، وفيه مخصولُ المسلمين تحتَ نَظِرِ الإمام، وفيه مادّة المجاهدين في سبيل الله على تطاولِ الأيّام؛ وإليه نُجْبَي القناطير المُقنظرة من الأموال، وعنه تصدر المبيعات من الأملاك ما بين أراض وأبنية وعَال ، والوكيلُ على ذلك عنّا بالمَلكة الطّرابُلُسيَّة المحروسة هو الذّابُ عن حَوْرَته، القائم بَتَأْمِين رَوْعَتِه، الحَبَيدُ في تميز رَجْعتِه؛ وينبغي أن يكونَ من العلماء الأعلام الأثمر المعوّلِ عليهم في الأمور المُهمّة ، البَصير بما يترجح به جانب بيت المال المعمور ويَخْشف كلَّ عُمَّه، العَريقي في السّيادة التي اتقادت إليها السجايا الجيلة بالأزمّة ،

ولما كان فلانُ هو الرَّاقِيَ هَضْبَة [هذه] المآثرِ، الطَّالِعَ كُوكُ بَجْدِه السَّافر، المَّالِعَ كُوكُ بَجْدِه السَّافر، المُستَجِقَّ لكلِّ آرتقاءٍ على المنابر، ويَعُدُّ سَلفًا كريتًا نَصِيرًا في المفاخر، ويَمُثُّ سَيْتٍ

بحره زاخر؛ وله في مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنــه بَحْثُ فاق به الأشــباهَ والنظائر، وعنده عِلْمُ بالمسائل المضروب مَثَلُها السَّائِر \_ فلذلك رسم .........

فليها شرهده الوظيفة مُعْترزًا في كلّ ما يأتيه ويَذُره، ويقْصُدُه ويُعَرِّره، ويُورِدُه ويُورِدُه ويُصْدرُه، ويُبَيِّنه ويُعَظِّرُه، ويُبْديه ويَسْتُره، ويُدْنيه ويُعْظِرُه، ويُبْديه ويَسْتُره، ويُدْنيه ويُعْظِرُه، ويُبْديه ويَسْتُره، ويُدْنيه ويُعْظِرُه، ويشتُره، ويشتُره، ويلانيطة في كلّ الأُمُور، ويقرّر جانب بين المال المَعْمور، بما فيه الحظّ المؤفور؛ والغبطة في كلّ الأُمُور، وهو عالمُ بما فيه صلاح الجُهُور؛ ومن رَغِب في آبْتياع أراض وقراح، وأبْنيسة وأمسلاك ورحاب فساح؛ مما هو جار في ملك بين المال فليوفر جانب القيمة على ما فيه الصّلاح، وهو يُقوّى على ما فيه الصّلاح، وهو يُقوّى على ما فيه الصّلاح، وهو بحد الله من بين الدّين والصّلاح والإصلاح، وهو يُقوّى بإسناده الأحاديث الصّحاح؛ ومن له حقّ في بيت المال فليسمع دعوى مُدّعيه، بإسناده الأحاديث الصّحاح؛ ومن له حقّ في بيت المال فليسمع دعوى مُدّعيه، ولا يصرف درهما ولا شيئًا إلا بحقّ واضح فيا يثبته فيه، وهو وَكِلُ مَأْمُونُ في تَأْتَيه، ومَعْني الوكِل الذي يُوكُلُ إليه الأم الذي يَليه .

والوصايا كثيرةً وأجلَّها تَقْوَى الله بالسَّمْع والبَصَر واللسان، فمن تَمسَّك بها من إنْسان فإنَّه يفوز بالإحسان ؛ وهو غَنِيُّ عن الوصايا بما فيه من البيان ، واللهُ يعمله في كلاءَة الرَّمْن ؛ بمنِّه وكرَمه ! . والخطّ الشريف أعلاه ... .. ، إن شاء الله تعالى .

قلتُ : وقد يُكتب لوكالة بيت المال ونحوها بالافتتاح بـ«أمَّا بعـدُ » على قاعدة أصْل الكتابة في قَطْع الثلث ، والكاتب في ذلك على ما يراه بحسب ما يقتضيه الحال .

#### المرتب\_ة الثانية

( من تواقيع أزباب الوظائف الدينية بطَرا بُلُسَ \_ مَن يُكْتب له في قطع العادة ، مفتتحا دِ«رُسم» )

وهذه نسخةُ تَوْقيع من هـذه الرتبة بوظيفـة قراءة الحديث النَّبَوِى ، على قائله أفضل الصلاة والسلام، لمن آسمه «يحيى » يستضاء به فى ذلك، وهى :

رُسم بالأَمْس الشريفِ ــ لا زال رَمِيمُ الفَضْل بأرْواحِ عنايته يَحْيا، وأحانيثُ مَننه الحِسانِ تَعِيما أُذُنُّ وَاعِيةٌ من طِيبِ السَّماعِ لا تَعْيَا ؛ ولا بَرِحتْ أَوْلِياءُ خِدَمِه تُذْنى على صدقاته بألسنَة الأقلام، وتُديرُ على الأسماع من رَحِيقها كُنُوسًا مسكيَّةَ الخَتَامِ \_ أَنْ يَستقرَّ في كذا ٱستقرارًا تَرشُف الأسماءُ ، كُثُوسَ روايتها فلا تَرْوىيْ، ورتب كماله يقْصُر عن طلوعها كلُّ باعٍ، فَهُناواتُه لا تُنْوَىٰ؛ ورُبُوعُ معروفه لا تَبِيد، وآياتُ صِــلَاتِه ينْطِقُ بتلاوتهاكلُّ بليغ فيُبْدِئُ ويُعيد ؛ لأنَّه العــالمُ الذي أحْيا من مَدَارِسُ الْعُلُومُ مَادَرَسُ، والفاضلُ الذي أضاءَ ببَصَرِ عُلُومُهُ ليلَ الجَهْـل ولا غَرْوَ: «فَطُرَّةُ الصُّبْحِ تَمْحِي آيَةَ الغَلَسِ»؛ والكاملُ الذي لا يَشُوبُ كَالَه نَقيصَه، والأَمْثُلُ الذي أنَتْه الممالي رَخيصَه؛ والإمام الذي تَأْتَمُ وراءَه الأفاضل، وتَأَخَّر عَصْرُه ففاقَ الاوائِل؛ مادَرَّسَ إلا وجَمع من فوائد «أبي حَنِيفة» و «آبن إدريس»، ولا عَرَّس بِآيْلِ الطَّلَبِ إِلَّا حَمِد عنـــد إدراك طَلَبِه ذلك التَّعريس؛ ولا أعاد الدُّروسَ للطَّلَبــة إلا وترشُّحتْ منه بالفَوائِد، ولا جَمع ما فصَّله العلماءُ إلا وأتى بالجَمْعِ الذي لا نظيرَله فى الفَرائد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقد منّ وهو بحريف واضح .

فلْيباشر هذه الوظيفة مُباشرة أنوارُ هداها لا تَخْمَد ، وليُ لازِمْها ملازمة تشكره عليها الألْسِنة وتَحْمَد ، وأنْت \_ أدام الله تعالى فوائدك \_ لا تحتاج إلى الوصايا إذ أنت بها عَالِم ، و بأسْبابها مُتَسِّكٌ و بالقيام بها يَقِظُّ غيرُ نامُ ، لكن التقوى [أولى] بمن عرف الأمور ، ولِباسُ سَوابِغِها يُبْعِدُ كلَّ عُذُور ، والاعتاد على الخطّ الشريف أعلاه .

#### الصينف الثالث

(من الوظائف بطَرابُلُس التي يكتب لأربابها من الأبواب السلطانية \_ الوظائف الدِّيوانية ، وهي على مرتبتين )

#### المرتبــة الأولى

منها \_ كِتَابَةُ السِّرِ"، ويعبَّر عنه في ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بـ«صاحب ديوان المكاتبات» .

## وهذه نسخةُ تَوْقيعِ من ذٰلك ، وهى :

الحمدُ لله الذي جعل الأشرارَ عند الأخرار ، وطَوَى الصَّحُفَ على حَسَنات الأَبْرار ، وأَجْرى الأَقْلامَ تَرْجُمَانًا للأَفْكار ، وجعل الحَفَظَة يَكْتُبُون الأعمالَ مع تطاوُل الأعْمَار ، آناءَ اللَّيلِ وأطرافَ النَّهار ، وبسط المَعانِي أرواحا، والأَلْفاظَ لها أَشْباحا ، مع التَّكْرار ، وأَبْهج الصدور بصُدُور الكُتُب والإيراد والإصدار .

<sup>(</sup>١) في القاموس خمدت الناركنصر وسمع .

نحمدُه علىٰ فَضَلِهِ المِدْرار، ونشهدُ أن لا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شريك له شهادة إقرار، وعملٍ بالجَوارِج بلا إنكار؛ ونشهدُ أنّ سيدنا مجدًا عبدُه و رسولُه المصْطَفَىٰ من مُضَرَبن نِزَار، المخصوصُ بالمُهاجِرين والأنْصار، التَّاوِى بأشرف بُقْعَة تُزَار، المُشرِقُ بُقَّابَ الوَحْي: فهم يَكُتُبونَ بما يُمْلِيهِ عليهم المختار، وجبريلُ يُلْقِي علىٰ قلبه المُشرِقُ كُمَّابَ الوَحْي: فهم يَكُتُبونَ بما يُمْلِيهِ عليهم المختار، وجبريلُ يُلْقِي علىٰ قلبه الآستار، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الآيات والأذكار، عن رَبِّ العزة المُسْبِل الأستار، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه ما نَفَح رَوْضُ مِعْطار، وسَّح صَوْبُ أَمْطار، وسلَّمَ تسليًا كثيراً.

وبعدُ، فإنَّ ملاكَ المُلكِ الشَّريفِ حِفْظُ سِرِّه، والاحتفالُ بكُتبِه الشَّريفةِ ولفظها ودُرَّه، وخطابها ونَثْره، وخطها ونَشْره، وخَتْمها وعِطْره، وتجهيزها معالأمناء النَّقات الذين تؤمن غائلة أحدهم في كلِّ أمْره، وما أُلْقِيَ السِّرُ الشريفُ إلَّا لأ كل الأعيان، وصَدر الزَّمان، وبَليخ كسَحْبان، وفَصيحٍ كَقُسِّ في هذا الزمان، وأصيل في الأنساب، وعَريق في كرّم الأحساب، وفاضلٍ يعنُو له فَاضِلُ بَيْسَان، ويُنشِي لفظُه الدرّ والمَرْجان، وكاتبُ السِّرِ فلا يَفُوهُ بلِسان،

ولما كان فلان هو واسطة عِقْد الأفاضِل ، ورَأْسَ الرُّوْساء الأماثِل ، وحافظ السِّرِ في السُّويْداء مِن قَلْبه ، وناظِمَ الدُّرِ في سُطور كُثبه ، والمُورِدَ على مسامعنا السَّريفة من عبارته ألفاظًا عِذَابا ، القائل صَوابا ، والمُحيد خطابا ، وإذا جَهَّز مُهِمًّا شَريفًا راعاه بَعَيْن ه عَوْدا وذَهَابا ، وإذا آستعطف القُلوبَ النافرة عادت الأعداء أحبابا ، وإذا أرْع على مَأْزِق أغنى عن الجيوش وأبدى عَجَبًا عُجابا ، وإذا كتب أنبت في القرطاس رياضا خصابا .

فلذلك رُسم بالأمْس الشَّريفِ أَنْ يفوض إليه كذا . فلْيَحُلَّ هذا المنصبَ الشَّريفَ حَلُولَ القَمَر هالَتَهَ، ولْيُعَدْ إليه أَيَّام سرّه وسُرورِه الفَائِّتِة، وليُعربْ عنِ أُصول ثَايِتَه، وفُروع في منابت الخير نابِته ؛ ولينفّذ المهمات الشّريفة أوّلًا فأوّلا من غير أنْ يَعْدِق مُهِمّا بغيره أو يُبَيّنَه إلى غَدِه، وليْحَرِّر البرِيد المنصور بيديه غير معتمد فيه على غير رَشَده، ولا يَغب عن وظيفته طَرْفة عَيْنٍ بل يكون كالنّجْم في رَصَده لمرْتَصده ؛ وليُوص كُتّاب الإنشاء لدّيه ، والمتصرفين بين يديه ، بكتم السّر فإن ذلك إليه ؛ فإذا أفشى أحدُّ من السّر كلمه ، فليز بحره وليأمره أن يحفظ لسانه وقلمه ، وليعُط كلّ قضية ماتستحقها من تَنْفيذ كلمة ، والابتداءات والأجوبة فلتكن ثغورها بالفاظه متشنّب وعقودُها بإملائه مُنتظمه ، وأمّا الابتداء فهو على اقتراحه ، وأمّا الجواب فهو على ما يقتضيه الكتاب الوارد باصطلاحه ، ولا يملي إلّا إلى ثقاته ونصّاحه ، والكتب ما يقتضيه الكتاب الوارد باصطلاحه ، ولا يملي إلّا إلى ثقاته ونصّاحه ، والكتب الملوكية فليوفيها مقاصدها ، وليراع عوائدها ؛ والتّقوى فهى الهامُّ [من] أمره ، وختامُ عطره ، وتمام بَدْرِه ، والوصايا فهى كثيرة لديه وفي صَدْره ، والله تعالى يكملُ به عُطره ، وتمام بَدِّره ، والوصايا فهى كثيرة لديه وفي صَدْره ، والله تعالى يكملُ به أوقات عَصْره ، بمنّه وكرمه ! والخطّ الشّريف أعلاه ... ... .

ومنها ـ نظر المملكة ، القائمة بها مقامَ الوِزَارة .

وهذه نسخةُ تَوْقيعِ من ذلك ، وهي :

الحمدُ لله مُفيضَ حُلَلِ إِنَّعَامِنَا عَلَى مَن أَخْلَصَ فَى طَاعَتَنَا الشَّرِيفَةِ قَلْبَهُ ولِسَانَهُ ، ومُحلِّي ومُحلِّي فَضْلِ آلَةَ عَنْهِ وَبَنَانَه ، ومُحلِّي ومُحلِّي وَمُعلِّي العَمِيمَةِ عَلَى مَن أَرْهَفَ فَى مَصَالِحُهَا آلَةَ عَنْهِ وَبَنَانَه ، ومُحلِّي رُتَبِ عَلْيَائِنَا الشَّرِيفَةِ بَمَن أَشْرِق فَى سَمَاء المَعالَى بَدْرُهُ و إِنْسَانُهُ ، وأَينِعَتْ فَى غَصُونَ الأَمانَ قُطُوفُه وأَفْنَانُهُ .

نحمُدُه حمَّدًا يَبْلُغُ [به] أَقْصَىٰ غاية الحَبْد مَن تَبْتَسِم بجيل نَظَرِه الثَّغُور، وتَعْتَصِمُ بحميد خَبَره وخبْرتِه الأَمور؛ ونشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تُشْرِق بها البُدور، ويُعْتَمَدُ عليها في الآيَّام والدُّهور؛ ونشهدُ أنَّ سيدَنا عِدًا عبدُه ورسولُه المُادي إلى الحقِّ وإلى طريق مُسْتقم، والنَّاشِرُ لواءَ العَدْل بسَننِه الوَاضِح وشَرْعِه الهَادي ؛ وعلىٰ آله وصَحْبه الذين آهتدى بهَدْيهم ذَوُو البصائر والأبْصار، وآرتْدَى بأرْدِيتهم المُعْلَمة مقتفى الآثار من النَّظَّار؛ وسلَّم تسلياً .

وبعــُد، فإنَّ أَوْلَىٰ من أَسْندنا إلى نَظرِهِ الجميلِ رُتْبَةً عِزِّ ما زالتُ بنُو الآمال عليها تَحُوم، وعدَّفنا بتَدْبِيرِه الجميلِ مَنْصِبَ سِيادَة ما برِحَتْ الأمَانِيُّ له تَرُوم، واعتَمَدْنا على هميمه العَليَّة فصَــدَّق الخُبْر الخَبَر، ورَكَنَّا إلى جَميــدِ رَأَيهِ فشَهِد السَّمعُ له وأدَّى النَّظَــر.

ولما كان فلانُ هو الذي رَقى في ذِرْوَة هَذِه المعالى، وانْتَظَم به عَقْدُ هذه اللَّا لى، وَحَوىٰ بِفَضِيلة البيانِ واللِّسانِ مالم تدركه المُرْهَفاتُ والعَوالى ؛ فَى حَلَّ ذَرْوةَ عَنِّ اللَّه وَحَوىٰ بِفَضِيلة البيانِ واللِّسانِ مالم تدركه المُرْهَفاتُ والعَوالى ؛ فَى حَلَّ ذَرْوَةً عَنِّ اللَّه اللَّه وَلَا رَقَىٰ رُتُبة سِيادَة إلا وأسْفر في ذَرْوَتِها وجُهُ صُبْحه الجميل، ولا عُدِق بنظرِه كَفالَةُ رُتُبة إلا وكان لها خير كَفِيل.

فلذلك رُسم بالأمْ الشَّريف - لا زال ينْتَصِى للرُّتَبِ العَليَّة خيرَ مُنْجِد ومُغِير، ويَغْتَارُ للمناصب السَّنِيَّة نِعْم المَولىٰ ونِعْم النَّصِير - أن يفوض إليه كذا فإنَّه القويُّ الأمِين، والمُستسكُ من تَقُوى الله تعالىٰ وكفايته بالسَّبَب المَين، والمُستَنذُ بجيه للمَّين، والمُستَذذي بأصالته الطَّاهرة وإصابته إلى حَضِن حَصِين، والمُسْتَذْرِي بأصالته الطَّاهرة وإصابته إلى المُعْن مَن اللهُ المَين، والمُسْتَذْرِي بأصالته الطَّاهرة وإصابته إلى المُعْن مَن المُعْن مَن المُعْن مَن المُعْن مَن المُعْن مَن المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن المُعْنَ الواقية والحَرَم الأمِين ،

فليقَدِّمْ خِيرةَ اللهِ تعالىٰ ويُباشِرْ الجهةَ المذكورةَ بعزَّ م لا يَنْبُو، وهِمَّة لا تَخْبُو، وتَدْبِيرِ يتضاعفُ على مَمَرِّ الأيَّام ويَرْبُو، ونَظَر لا يعزُب عن مباشرته مثقالُ ذَرَّة إلا وهي من خاطره في قَرار مَكين ، وضَبْط لا تمتدُّ إليه يدُ مُلتَمسِ إلا ويجِدُ من مُرْهَفه ما يَكُفَّ كَفَّها بالحد المَتِين ، وليضاءف هِمَّته ، في مصالح هذه الجهة التي عَدَفْناها بنظره السعيد ، ولْيُوفِّر عَرْمَته ، فإنَّ الحازِم من أَنْتَى السَّمْعَ وهو شهيد ، والوصايا كثيرة ومثله لا يُدَلُّ عليها ، والتَّنبيهاتُ واضحة وهو وفقه الله تعالى وأهدى من أَنْ يُرشَدَ إليها ، والله يوفقه في القول والعَمَل ، ويُصْلِحُ بجيل تدبيره وحَبيد تَأْشِلهِ كُلَّ خَلَل ، والاعتماد على الخطِّ الشريف ، إن شاء الله تعالى .

ومنها \_ نظر الحَيْش بها :

**+** +

وهذه نسخة توقيع بها لمن لقبه «شَمْس الدِّس» وهي :

الحمدُ للهِ الذي أطلع في سماء المَعالِي شَمْسًا مُنيرَه ، وأَيْنع غُروسَ أُولِي الصَّدارَةِ بِهِهادِ شُخُب عَوارِفهِ الغَزِيرَه ، وأَبْدع الإحْسانَ إلىٰ من قَدْمه الاَختبارُ والاَختيارُ على بَصِيرَه .

نحمدُه على نِعَمِه التي عَمِ فَضْلُها، ومُدَّ على أوْلياء الدولة القاهرة ظِلَّها؛ ونشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تُزْلِفُ لدَيه، وتُسْلِفُ ما يَجِدُه المتمسّك بها يَوم العَرْض عَلَيْه ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أشرفُ من بُعثَ إلى الأُمَ كافَّه ، وأكرمُ مَن غدَتْ أملاكُ النَّصر بآيت حَافَّه ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه الذين حازوا بصحبته الشَّرف ، وفازُوا بطاعة اللهِ وطاعتِه من الجنسان بغُرَف من فَوْقها غُرَف من

و بعــُد ، فإنَّ أَوْلَىٰ مَاعُدِقَ بِالأَكْفَاء ، وأَحَقَّ مَا صُرِف إليــه وجه الآعْتِناء ، وأَجْدرَ مَا أُوقِظَ له طَــْرُفُ كَاف لا يُلمُّ بِالإِغْفاء ــ أَمْرُ الجيوشِ المنصورة بطراً بُلُس

المحروسة التي لا ينهم بأعباء مصالحها إلا من عُرِفَ بالسَّداد في قَلَمِه وَكَلَمه، وأَلْفَ منه حُسْنُ التصرُّفِ فيما يُشِدِيه من نزاهتِه ويُظْهِرُه من هِمَمه، بخِبْرة مُؤَكَّده، وآراء مسَدَده ، ومعرِفة أوضاع تَرْتِيبِها وأحوالها، وقواعد مُقَدِّمِيها وأبطالها، وكِفايّة تَفْتحُ رحاب حالها.

ولماكان فلانُّ هو الصَّدْرَ المَلِيَّ بَوَافِي الضَّبْط ووافِر الآهْتِهَام ، والكَافِيَ الذي لطَقَتْ بَكِفايَتهِ أَلْسِنَةُ الخِرْصان وأَفُواهُ الأَقْلام ، والضَّابِطَ الذي لا يَعْجِزُ فَهْمُه عن إحاطة العِلْم بذَوِي الآلام .

فلذلك رُسم بالأمْر الشَّريفِ \_ لا زال يقدَّمُ للراتب، كَافِيًا مَشْكُورا ، ويُرَشِّع للناصب، صَدْرًا أَضَى بالأمانة مَشْهُورا \_ أَنْ يفوض إليه كذا : لأنَّه الصَّدْر الذى تزاحَمَت أنسِنة الشَّاء عليه ، وترادَفَتْ بين أَيْدين عَامِدُه فقررنا العوارِفَ لَدَيْه ، وشُكِرتْ عندنا هِمَهُه في سَداد كُلِّ ما يُباشِرُه، وذُكِرَتْ لدَيْنا بالخيْر سِيرَتُهُ وسَرائِرُه ،

فَلْيَبَاشِرْ هذه الوظيفَ أَبِلِهَ مُتَحَلِّياً بِينِ الأَنامِ بِعُقُودِها ، مُطْلِعًا شُمْسَ نَاهَتِ فَى فَلَكِ سُمِعودِها ، مُطْلِعًا شُمْسَ نَاهَتِ فَى فَلَكِ سُمِعودِها ، نَاهِضًا بأَعْباءِ مَنْصِبه السعيد ، ضَايطًا قواعِدَه بكلِّ تحرير تَلِيد ، مُتَقِنًا دِيوانَ الجيوشِ المَنْصورَه ، مُعْمَلًا فى ملاحظتها نَافِذَ البَصِرِ وحُسنَى البَصِيرَه ، مُعَمِّلًا فى ملاحظتها نَافِذَ البَصِرِ وحُسنَى البَصِيرَه ، مُعَمِّلًا فى صَبْط الحِلَىٰ آهْتِهامَه وجُهْدَه ، والله تعالى . يُسْعِدُ جَدَّه ، ويُجَدِّدُ سَعْدَه ، والخَطُّ الشريفُ أَعْلاه ..... إن شاء الله تعالى .

قلتُ : ورُبِّمًا كُتِب مَفْتتَحًا فى هـذه الرّبَة بـ«أمَّا بعد» فإنها أصْل ما يكتب فى قَطْع النلث .

#### المرتبية الثانية

(من مراتب أرباب الوظائف الديوانية بطرابُلُس \_ مَن يُكْتب له في قَطْع العادة بـ «مَجْلس القاضي»)

وهو قليلُ الوقوع ، والغالب في ذلك أن يكتب عن نائب السلطنة بها .

وهذه نسخةُ تَوْقِيع من هذه الرتبة بكتابة الدَّسْت بطراً بُلُس ، يقاسُ عليه ما عداه من ذلك ، وهي :

رُسم بالأمر الشّريف \_ لا زال أمره الشريف، يزيد من يَصْطَفيه شَرَفا ، وبِهُ الْمُنيفُ ، يُعِيد لمن يَختيبه تُحَفا ، وخَرْهُ المُطِيفُ ، يُجِيد لمن يختاره جُودا ، ويسُرَّ قَلْبَ مَن رفعه إلى صَدْر الدّست صُعودا ، فيبَوّنُه من جَنَّات العَلَياء غُرَفا \_ أَنْ يَسْتقرَّ فَى كذا : آستقرارًا تُحْتَىٰ منه ثمار الخيرات ، وتُعَلَّى عليه عَروسُ المَسرَّات ، لأنّه الرئيسُ الذي تَفْتخرُ هذه الوظيفةُ بانسابها إليه ، ونتجمَّلُ حَلَّها وألْوِيتُها إذا نُشِرت عليه ، والفاضلُ الذي أَنْقَتْ إليه البلاغةُ زِمامَها ، والكامِلُ الذي ملك بيانها ونظامَها ، والأديبُ الذي يقصر عنه طُولُ عامَّة الطَّلَاب ، عَلَه من كتابة حَسَنة الاتَّساق ، وبَلاغة حصل على فَضْلِها الاتّفاق ، وديانة أطلق فيها ليسانهُ ويَده فشكرها الناسُ على الإطلاق ، فهو مُسْتَند الرآسه ، وآبنُ من حاز على نقار وراسَه ، والعَلَمُ المشهورُ علمُه ، وصاحبُ القلَم المشكورُ رَقْهُه ، فالمناصِبُ عارتفاعه إليها مُقْتَخرَه ، والمراتِبُ بعَلَائه مُسْتَبْشِرَه ، والأشماع بقضائله مُشَرَّفه ، المرتفاعه إليها مُقْتَخرَه ، والمراتِبُ بعَلَائه مُسْتَبْشِرَه ، والأشماع بقضائله مُشَرَّفه ،

فليباشِرُ هـذه الوظيفَه ، ولْيَسلُكُ فيها طَريقَ نَفْسـه العَفِيفَه ، ولْيُدَبِّجِ القِصَصَ بِاقْلامه ، ولْيُبَهِج التَّواقِيعَ بما يُوقِّع مُبْرَمُ فصيح كلامه ، ولْيُزَيِّن الطَّروسَ ، بكتابته ،

ولْيُنْعِشُ النَّهُوسَ ، ببلاغَت ِ ، وليجمِّلْ من المباشرة ما تُصْبِح منه مطالعُ شَرَفه مُنيره ، وتُمْسَى به عين مُحِبِّه قَريرَه ، والوَصايا فهو خَطيبُ منْبرِها ، ولَبِيبُ مَوردِها ومَصْدَرها ، والتَّقوى فلْيلازمْ فيها شعارَه ، ولْيداومْ بها على ما يَبْغُ به أوطارَه ، والله تعالى يجعلُ سُعودَه كلَّ يَوم في آزدياد ، ويسهلُ له ما يرفعُ ذكرَه بين العباد ، بمنّه وكرمه ! ، والاعتهاد في ذلك على الخطِّ الشريفِ أعلاه ، إن شاء الله تعالى .

النـــوع الشانى (من الوظائف بطرائلًس ــ ما هو خارجٌ عن حاضرتها ، وهـــم علىٰ ثلاثة أصناف أيضا )

> الصِّــــنْف الأوّل (أرْباب السيوف)

وقد تقدّم أنّه ليس بها مقدّمُ ألْف سوى نائب السَّلْطنة بها ، وحينئذ فالنيابات ععاملتها على طبقتين :

وَمَرَاسِيُهِم تُكتبُ في قَطْع الثلث بـ«ـالسَّامى"» بالياء، مفتتحة بـ«الحمد لله» .

وهـذه نسخةُ مرسوم شَريف من ذلك بنيابة قَلْعة ، تصلح لنائب اللاذِقيَّــة ، يُشج على منوالهـا، وهي :/

الحمدُ لله الذي جعل الحُصونَ الإِسْلاميَّةَ في أيَّامنا الزَّاهرةِ ، مَصَفَّحةً بالصِّفاح ، والتَّغورَ المَصُونَةَ في دَوْلتِنا القاهرةِ ، مَشَرَّفةً بأسِنَّة الرِّماح ، والمعاقِلَ المحروسةَ مخصوصةً من أوْليائِنا بمن يُعَدُّ بَأْسُه لها أوْقَى الجُنَنِ وذَبَّه عنها أقْوَى السِّلاح .

نعمدُه على نِعَمِه التي عَوارِفُها عَميمَه، وطوارِفُها كالتَّالدةِ للمَزيد مُسْتَدِيمَة ، ونشهدُ أَنْ لا إِلٰه إِلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له شهادةً تنطقُ الضائرُ قبل الأنسنة بإخلاصها ، وتُشْرِقُ القلوبُ بعموم إحاطَتِها بها وآختِصاصِها ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أَشْرَقَتْ بنور مِلِّتِه الظَّلَم ، وآرتوت بفَوْر شَريعَتِه الأُمَ ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين آمْتَطُوا إلى جهاد أعداء الله وأعدائِه غارِبَ الهِمَم ، صلاةً سارِيةً كالرِّياح هامِيةً كالدِّيم ، وسلمَّ تسليًا كثيرا ،

وبعدُ، فإنَّ أَوْلَىٰ مَا عُقِدَ عليه فى صِيانةَ الحُصونِ الخناصِر، وَآعْتُمدَ علىٰ مِثْله فى كفاية المَعاقِل إذا لم يكُنْ غيرَ تأبيد الله وحدِّ السَّيفِ ناصِر من هو فى حفظ ما يليه كالصَّدور التى تصونُ الأشرار، والكَمَامُ التى تَحُوط الثَّمَار، مع اليقطَة التى تَذُود الطَّيْفَ أَنْ يُمَّا بُحَاةٍ حماه، والفِطنة التى تصُدُّ الفِكْرُ أَنْ يَتَخَيَّلَ فيه ما آشتمل عليه وحواه، والأمانة التى ينوى فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلم وطاعتنا الشريفة ولكلِّ آمْنِى ما نواه .

ولما كان فلانُ هو السيف الذي تروق تجرِبَتُ ويَرُوع تجرِيدُه ، وإذا ورد في الوَغيٰ مَنْهَلَ حَرْبٍ فَمَشْرَعُه مِن كُلِّ كَبِيٍّ وَرِيدُه \_ ٱقتضت آراؤُنا الشريفةُ أن نُرهِفَ حدَّه بِحِفْظ أَشْنَى الْحصونِ عندنا مكانًا ومكانه ، وأشمى المعاقل رِفْعةً وعِنَّةً وصِيانه .

فُرُسم بالأمْر الشَّريفِ أن تفوّض إليه النيابةُ بقلعة كذا .

فَلْبِبَاشِرْ هَذَهُ النَّيَابَةَ السَّامِيَ قَدَرُهَا ، الكَامِلَ فَي أُفُقِ الرَّتِ بِدُرُهَا ؛ مباشرةً تَصُدُّ الأَفْكَارَ ، عن تَوهَّمِهَا ، والأبصارَ ، مِن تَوشَّمِها ؛ والخواطِرَ ، عن تَخَيَّـل مَغْناها ، والسَّرائرَ ، عن تَمثُّل صورتها ومَعْناها .

وليكن لمصالحها متامّدً ، ولنَجْوى رجالها متصَفّحا ، ولاعْذار حُماهِا مُزيعا ، وللخواطر من أسباب كفايتها مُريعا ، ولمواطنها عَامِرا ، وبما قلَّ وجلَّ من مصالحها آمرا ، ولوظائفها مُقيها ، وللنَظر في الكبير والصغير من أمُورها مُديما ، ولحدَّمتها مُضاعفا ، ولكلِّ ما يتعينُ الآحتفال به من مُهِمَّاتها وَاقِفا ، وملاكُ الوصايا تقْوَى الله : وهي أوَّلُ ما يقدمه بين يديه ، وأوْلَى ما ينبغي أن يصرفَ نظره إليه ، فليجمَلُ ذلك خُلُق نَفْسه ، ومَن يَّه يومه على أمسه ، والخير يكونُ ، والخط الشريف أعلاه ، إن شاء الله تعالى .

## الطبقية الثانية (العشرات)

ومراسيمهم إن كُتبت من الأبواب السُّلطانية فنى قَطْع الثلث بـ «السَّامى » بغير ياء، مفتتحة بـ «أمَّا بعد» إلا أنَّ الغالبَ كتابتُها عن نائب السَّلطنة .

وهذه نسخةُ مَرْسوم شَريف بنيابة قَلْعة بَلاطُنْسَ ، من معاملتها وهي :

أمَّا بعدَ حمد الله على نِعَمٍ تَوالَىٰ رِفْدُها، ووجب شَكُرُها وَحَمْدُها، وعَذُب لَدَوى الآمالِ وِرْدُها ، والصَّلاة والسلامِ على سيدنا مجد الذى رُفع به لَقُرَيْش تَجْدُها ، فَعَلَا جَدُها ، وعلىٰ آله وصَّيْبِه صلاةً لايُحصىٰ عَددُها ولا يحصَرُ حَدُّها ـ فإنَّه لَّ كان فلانُ مِن قَدُمَتْ تقادمُ خدمِه ، وتعالَىٰ به إلىٰ العَلْياء سَامِي هِمَمِهِ ، وتَرَفَّع به حُسْنُ فلانُ مِن قَدُمَتْ تقادمُ خدمِه ، وتعالَىٰ به إلىٰ العَلْياء سَامِي هِمَمِهِ ، وتَرَفَّع به حُسْنُ

ولائه حتَّى أعْلَت الدُّولَةُ مِن شَأْنِه ورفعتْ مِن عَلَمِه ؛ واَسْتَكُفَتْه لَمُسُون الحَسُون ، وكانت قلعةُ وجادَتْ عليه بصَوْب إحسان روَّى الأمانِيَّ فأضحت نَصْرَةَ الغُصُون ؛ وكانت قلعةُ فلانة هي القلْعةُ التي شَمَخَتْ بأنفها على القلاع عُلُوا، وسامَتِ الجَوْزاءَ شُمُوا؛ فوجب أن لا يُسْتَحْفظ عليها وفيها ، إلَّا مَن عُرف بحسن المحافظة وتَوفِّيها ؛ وكان المشار إليه هو عينَ هذه الأوْصاف ، والوارِدَ من حُسْن الطاعة المورِدَ الصَّاف \_ اقتضىٰ حسنُ الرأي الشَّريفِ أن نُنَوِّه بذكره ، ونَرفَعَ من قَدْرِه ،

ولذلك رُسم ... ... ـ لا زال ... ... أن تفوَّضَ إليه النيابةُ بهذه القلعة المحروسه، وأن تكون بأوَانِس صِفاته مأنُوسه .

فَلْيَكُنَ فِيهَا ٱستَحْفَظَ كُفُوا ، ولِيُورِدِ الرَّعِيَّة من حُسْنَ السِّيرة صَفُوا ، وإذا تعارضَ حَثْمُ الانتقام وكان الذنْبُ دُونَ الحدِّ فليقدِّمْ عَفُوا ، وعليه بالعَدْل ، فإنَّه زِمامُ الفَصْل ؛ والقَلْعة و رِجالَف ، وذَخائرَها وأمُوالَف ، فلْيُمعنِ النظر في ذلك بُكُرةً وأصيلا ، وإجالا وتَفْصيلا ، وتَحْصِينًا وتَحْصِيلا ، وعليه بالتَّسُّك بالشَّريعة المطهرة ، وأصيلا ، وإجالا وتَفْصيلا ، وتَحْصِينًا وتَحْصِيلا ، وعليه بالتَّسُّك بالشَّريعة المطهرة ، وأحكامها المحرَّرة ، وليَرْدعُ أهْل الفساد ، ويقايِل من ظهر منه العناد ، بما يُؤمن وأحكامها المحرَّرة ، وليَرْدعُ أهْل الفساد ، ويقايِل من ظهر منه العناد ، بما يُؤمن المناهج ، ويحدِّدُ المَبَاهِج ، والوصايا كثيره ، فليكُنْ ممَّ ذكر على بَصِيره ؛ أعانه الله على المناهج ، ورعاه فيما آسترعاه ، والحشّل الشريف أعلاه ، حجَّةُ بمقتضاه ، والخير يكون مناء الله تعالى .

## الصـــنف الثانى (ممَّا هو خارج عن حاضرة طرابُلُس ـ الوظائفُ الدِّينية ، )

والغالبُ كِتَابِتُها عن نائب السلطنة بطرَابُلُسَ. فإن كُتب شَيْءٌ منها عن الأَبُواب السلطانية، كان في قَطْع العادة «بجلس القاضي» مفتتحًا بـ«رُسم».

وهَـذه نُسخة توْقيعٍ من ذلك بنَظَر وَقْفٍ على جامع بمعاملة طرَابُلُس، كُتب به لمن لقبه «زَيْن الدِّين» وهي :

رُسِم بالأَمْر الشَّريفِ ــ لا زال كَرِيمُ نَظَرِه يستَنيبُ عنه بمصالح بيُوت الله تعالى من تُرْدادُ بنظره شَرَفًا وزَيْنا ، ويعيِّنُ لها من الأعْيان من تُسَرَّ به خاطرًا وتَقَرَّ به عَيْنا ، ويمنَحُها مَن إذا باراه مُبَارٍ وُجِد بينهما بَوْنا و بَيْنا، ويقرر لها كلَّ كَافِ اذا فاه رَاءٍ بوصفِ آرائه المُمْوحة عين صَوابَها ولا يَجِدُ عليها عَيْنا ــ أَنْ يستقر بالنظرِ على كذا : الستقرارًا يَرَى الوقْفُ بنظرِه على رَبْعه طَلاوَه ، ويجِدُ بمباشرته في صَعْنِه على كذا : السقرارًا يَرَى الوقْفُ بنظرِه على رَبْعه طَلاوَه ، ويجِدُ بمباشرته في صَعْنِه الناظرُ الذي لا يَمَلُ إنسانه ، من حُسْن النَّناء ، ويَجَدُ من نيلِ رَبْعهِ أَكُل وَفَاء ؛ لأنَّه الناظرُ الذي لا يَمَلُ إنسانه ، من حُسْن النَّظر ، ولا يكلُّ لِسانه ، عن الأَمْ بالمصالح ولفَظه عن إلْقاءِ الدَّرَ ، والشَّريفُ الذي وُجِدَتْ مِخايلُ شَرَفِه من فَصْل خلاله ، والحَامِلُ الذي لا تُوجدُ في صفاته والجَوَادُ الحَائِرُ بَجُوده قَصَب السَّبْق على أَمْناله ؛ والكامِلُ الذي لا تُوجدُ في صفاته وقيصَه ، والفاضُلُ الذي أنتُه الفضائل على رَغْمِها رَخِيصَه .

فلْيباشْرُ هذا النَّظَر مباشرةً ما تَكَحَّل ناظِرُه فيها بالوَسَن، ولْيُقابِلُها من جميل سُلوكِه بكل وَجْه حَسَن ؛ ولْيَبْدَأُ أُوقاف الحامع المذكور بالعارة، ولْيقطع بُمْدية أمانَته يَدَ من يَشُنُّ على ماله الغَاره ؛ وليأمُن أرْباب وظائفه باللَّزوم، وليخُصَّ كلَّا منهم من فَضْله بالعموم؛ وليتَق اللهَ تعالى في القول والعَمَل، وليجتَهِدْ على أن لا يَتَغلَل مباشرته الخَلل؛ والاعتاد على الخط الشَّريف أعلاه ......

## الصـــنف الثالث (مما هو خارجٌ عن حاضرة طرابُلُس ـ أرْباب الوظائف الدِّيوانية )

وقل أن يُكتب فيها شَيْء عن الأبواب الشَّريفة السَّلطانية، وانَّ الغالبَ كَابة ما يكتب فيها من نائب السَّلطنة بطراً بُلُس ، فإن آتَفق كَابة شَيْء من ذلك عن الأبواب السلطانية ، مَشَىٰ الكاتب فيه على نَهْج ما تقدّم في الوظائف الدِّينيَّة : من كَابَيْه في قَطْع العادة بـ«مجلس القاضي» مفتتعًا بـ«رُسم» لا يختلف الحال منه في ذلك إلَّا في الفَرْق بين التَّعلَّقات الدِّينية والدِّيوانيَّة ، والكاتب الماهر يصرِّف قلمه في ذلك وفي كلِّ ما يحدُث من غيره على وَفق ما تقتضيه الحال، وبالله المستعان ،

### 

## الصـــنف الأوّل (أرباب السيوف)

وليس بها منهم إلَّا نائبُ السلطنة خاصَّة . ويُكْتَب له تقليـدُ في قَطْع الثلثين بـ«الجناب العالى» مع الدعاء بمضاعَفَة النِّعمة .

وهذه نسخةُ تقليد بنيابة حَمَاة :

الحَمْدُ لله ذِى التَّدْبير اللَّطِيف ، والعَوْن المُطِيف ، والحِياطَةِ التي تَسْــتوعبُ كُلِّ تَصْريف وكلَّ تَكْليف . نحمـدُه بمحامدَ جميـالةِ التَّفُويف، حَسَـنةِ التَّأْلِيف، مُكَلِّةِ التَّكْمِيف، بَرِيَّةٍ من التَّطْفيف، حَريَّة بكلِّ شكرٍ مُنِيف، وذِكْرٍ شريف، ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً خلص تحريرها عن كلِّ تَحْريف، وتَنَزَّه مقالمًا عن تسويد تفنيد أو تسويف، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبـدُه ورسولُه صاحبُ الدِّين الحَنيف، والمبعوثُ بالرَّحْة والتَّخْفيف، حلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَّحْبه صلاةً مُتناوِبَةً تناوُبَ الصَّريروالصَّريف، والشَّتاء والمَصِيف، وسلَّمَ تسليًا كثيراً الصَّريروالصَّريف، والشَّتاء والمَصِيف، وسلَّمَ تسليًا كثيراً الله عليه والصَّريف، والشَّتاء والمَصِيف، وسلَّمَ تسليًا كثيراً الله عليه والسَّمَ تسليًا كثيراً الله وتَعْمِه عليه والسَّمَ تسليًا كثيراً المَصِيف، والشَّتاء والمَصِيف، وسلَّمَ تسليًا كثيراً الله عليه والسَّمَة والسُّمَة والسَّمَة و

وبعدُ، فإنَّ من شِيمَ الدَّولَةِ وسِجاياها، وأَحْكامِها وقَضاياها؛ تَقْدِيمَ الأَهُمِّ فالأَهْمَ، وَتَعْتِيمَ الأَتَّمِّ من الرَّأِي وَتَحْكِيمَ التَّدبير الأَءَمِّ، وفعْلَ كلِّ ما يَحُوط الممالك ويَحْفَظُها، ويُدْ كِي العيونَ لملاحظتِها ويُوقِظُها: لِمَا أَوْجبه اللهُ من حُقوقِها، وحَظره من عُقُوقِها ، والا يكونُ ذلك إلا باختيار الأوْلياء لضَبْطِها، والتَّعْويل على الأمْلياء بالقيام بشَرْطِها، والآسْتِنادِ من الزُّعماء إلى من يُوقِّ من الخَرَّاجة والعُيون وَافِيَ قِسْطِها ، فَالسَّوْلِها، والآسْتِنادِ من الزُّعماء إلى من يُوقِّ من الخَرَّاجة والعُيون وَافِيَ قِسْطِها ،

ولمَ كَانَت الْمُلَكَةُ الْمَحَوِيَّةُ جديرةً بِالْالْتِفَات، حقيقةً بِالحِياطَة من جميع الجهات؛ مُسْتَدْعِيةً من جميل النَّظر كلَّ ما يحرُس رَبْعَها، ويُديمُ نَفْعها، ويُحَفِّ لُ ضَرْعَها، ويَلُمُّ شَعْمَها ويَعُظِّم شَرْعَها، ويُعَظِّم شَرْعها، ويَعُظِّم شَرْعها، ويتُعَلِّم سَرْعَها، ويتَعَلِّم الثَّار، وكان فلانَّ هو ويتُحتَنفُها اكْتِناف السُّور والسِّوار، والهَّالَةِ للبَدْر والأَثْمَام الثَّار؛ وكان فلانَّ هو المتقلِّم سَحابُ هذا الوَصف عن بَدْره المُنير، والمتقلِّم ضَبابُ هذا التَّفويض عن نُورِ شَمْسه المُنْعِشَة قُوى كلِّ نبت نضير، والذي بأهْلِيَة لُرْتبة هذا التفويض ما خاب المُسْتَشِير، والذي يُفْرِدُه استحقاقه بهذه الرتبة فلا يَقُول أحدُّ من المُستَخِير، ولا صغير آمتنالًا المراسيم الشَّريفة في حَقِّه : « منَّا أُميَّرُ ومنكم أُمِير» – اقتضى كبيرٍ ولا صغير آمتنالًا المراسيم الشَّريفة في حَقِّه : « منَّا أُميَّرُ ومنكم أُمِير» – اقتضى

<sup>(</sup>١) في القاموس ""رجل خرّاج ولّاج كثير الظرف والاحتيال" ولعله المراد هنا .

جميلُ الرأي المُنيف، أن خرج الأمْر الشريف ـ لا برح يُحسِن التَّعُويل، ويَهْدى إلى الله الله الله عنه السَّمْل، ويَعْضى مَضاءَ القضاءِ المُنَزَّل والسيف الصَّقيل ـ أن تقوضَ إليه نيابةُ السلطنة المعظمة في مملكة كذا وكذا .

فَلْيَقَـدَّمْ خيرةَ الله قَائِلًا وفاعلا، ومُقيا وراحلا، ومُوجِّهَا ومواجِهَا ومُسَجِّلا وساجلا، وعالمًا وعاملا؛ ومعتمدًا على الله فى أمْرِه كلِّه. وليكُنْ من هذه المعرفة قريبًا، وعلى كلِّ شيءٍ حتَّى على نفسه رَقيبًا؛ وإذا أتَّق اللهَ كفاه اللهُ الناس، وإن آتق الناس لمَ يُغْنُوا عنه من اللهِ شيئًا فلْيَقِسْ على هذا القياس، ويقْتَيِسْ هذا الاقتباس.

وأما الوصايا فالعساكر المنصورة هم مخلبُ الظّفر وظُفره ، وبهم يُكْشف من كل عَدُوِّ سرَّه ، ويُحلَّ وطنه وَوكُره ، ويضرَبُ زيْدُه وعَمْره ؛ ويبدَّدُ جَعْه ، ويُساء صُنعه ، ويعمىٰ بصَرُه ويُصَمَّ سَمُعُه ؛ وهم أسوارٌ ثَجَاه الأسوار ، وأمواجُ تندفعُ وتندفقُ صُنعه ، ويعمىٰ بصَرُه ويُصَمَّ سَمُعُه ؛ وهم أسوارٌ ثَجَاه الأسوار ، وأمواجُ تندفعُ وتندفق أعضِ أعظم من آندفاق البحار ، ومامنهم إلا من هو عندنا لمن المُصطَفَيْن الأخيار ؛ فأحسِن الستجلاب خواطِرهم ، وأستيحلاب الشائع من الستجلاب خواطِرهم ، وأستيحلاب الشائع من طاعاتهم في مواردهم ومصادرهم ، وكُنْ عليهم شفُوقا ، وبهم في غير الطاعة والاستعباد رَفُوقا ، وأوجب لهم بالجهاد والآجهاد والآجهاد حُقُوقا ، وأصرف لهم حملا والاستعباد رَفُوقا ، وأوجب لهم بالجهاد والآجهاد وي الرأي المصيب ، ومن أحسن والتَّهر منه م ذوى الرأي المصيب ، ومن أحسن التَّجريب ، ومن تَعَقَّقُ منه النَّصْحَ من الكُهُول والشِّيب ، من كلل بغيرة منه ما شَبَّ فإنَّ المرْءَ كثيرُ بإخيه ، وإذا آجتمعت غُصونٌ في يد أيد عست على قَصْفه ما شَبَّ فإنَّ المرْء كثيرُ بإخيه ، وإذا آجتمعت غُصونٌ في يد أيد عست على قَصْفه وقصْف كلِّ واحدة فواحدة لا يُعيه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ''السامع مع من'' الخ وهو تحريف كما لايخفى .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ''عسى القضيب يبس'' - وهو مناسب للقام - ﴿

والجهادُ فهو مِلاكُ كلِّ آستِحواءٍ وآستِحُواذ ، وبه نتميزُ أَفْعَال الكُفَّار بالنَّفاد وأَفْعالُ الدِّين الله سواه ، ولامُنْ جِي وَقُعالُ الدِّين الله سواه ، ولامُنْ جِي صَوْلِ مَوا . إلا إيَّاه ، وعلى ذلك جعل الله أرْزاقَهم ، وهيًا لهم به إرْفاقَهم ، وهيًا لهم به إرْفاقَهم ، فليكُرْمهم بأُخْذِ الأُهْبَه ، في الاعتلاء والانْصِبا بِ في كلِّ هَضْبه ، والاستعداد برباط فليكُرْمهم بأُخْذِ الأُهْبَه ، في الاعتلاء والانْصِبا بِ في كلِّ هَضْبه ، والاستعداد برباط أَلَيْل وكلِّ فُوَّه .

ومن الوصايا التي ينبغي أنها ترسمُ في جبهات الفكر [ دون توانٍ ] أوركون أن لا يسْتَحْقِر عدقًا، ولا يَسْتَهْزِئَ بِقِلَته لا رَواحًا ولا غُدُوًّا، وليكُنْ للاستظهار مُسْتَوعبا، ولإعْمالِ المكايد مستَوثِبا، وللكَشْف بعد الكَشْف مُسْتَصْحِبا؛ وغير ذلك من الأُمُور، التي بها صلاحُ الجُمْهور ،

والشَّرع الشريف وتنفيذ أحكامه، وتَقْوِية أَيْدى حُكَّامه، فهو مِيزانُ الإسلام والسَّلامه، وقوامُ الصَّلاح والاستقامه، وأخُوه الرُّتَضِعُ من تَدْي الحَقِّ، العَـدْلُ الذي كم شَاق وكثيرا ما على أهـل الباطل شَق ؛ وعمَّ القريبَ والبعيـد، والسَّائِق والشَّهيد، والمُريبَ والمريد، وكلَّ ذِي ضَعْف مُبِيد، وكلَّ ذِي بأْس شَـديد، وكلَّ مُسْتَشيرٍ ومُسْتَريد؛ فإنَّ ذلك إذا شَمِل حاط، وتم به الارتيادُ والارتباط، وهدَى إلى أقوَم صِراط ،

والحَدُود فهى حياةُ النفوس، وبها تُزَالُ البُّوس؛ فأقِّهُ ما لم تُدْرأُ بالشَّبُهات الشَّرعيه، والأُمور المَرْعية .

والأموالُ فهى عَلْبَــة الرِّجال، وتَخْلِبةُ الآمال؛ وبهــا يُشَــدُّ الأزْر، ويَقْوَى الآستظهارُ [و]الظَّهْر، فيَشُــد من الذين أَمْرُها بهم معْدُوق، ويُقَوِّى أيْديهم بكلِّ طريق فى كلِّ طُرُوق، بحيث لا يؤخَذ إلا الحق ولا يترك شَيْءٌ من الحقوق.

<sup>(</sup>١) فى الأصل ''والاجتهاد'' وهو غلط .

والرعيةُ فهُم عند وَالِي الأَمْرِ ودَائِعُ : ينبغى أنَّها تكون تَحْفوظه ، وبعين الاَعْتِناء مُلْحُوظَه ، فأحسن جِوَارَهم ، وأَزِلْ نِفَارَهُم ، وآكُفُفْ عنهم مَضارَّهم ، ولا تعامِلْهم إلَّا بما لا تُسْأَلُ عنه غدًا بين يَدَى ربِّك فإنَّه يراك حِين تَقُوم ، وأَعْدِدْ جوابًا لذلك فكلُّ راعٍ مَسْتُول .

وأمَّا غير ذلك فلا بدَّ أن تُطْلِعَك المباشرةُ على خفايا تُغْنِيك عِن الْمُؤَامرِه، وستَتَوَالَىٰ إليك الأَجْوِبةُ عند المُسافَرَة فى المكاتبات الوَارِدَةِ والصَّادره؛ واللهُ يوفقك فى كلِّ مَنْهج تسلكُه وتقْتَفِيه، ويسدِّدُك فيها من ذلك تَنْتَحِيه.

قلتُ : أمَّا سائر أَرْباب الوظائف بها : كَشَدِّ الدواوين ، وشدِّ مراكز البَرِيد وغيرهما ، فقد جَرِتِ العادة أنَّ النائب يستقلُّ بتوليتها ، فإن قدرِّ كتابةُ شيء من ذلك لأحد بها ، كُتب لمن يكون طبلخاناه في قَطْع النصف ، « السامي » بغيرياء ، ولمن يكون عشرة في قَطْع الثلث بـ «مجلس الأمير » كما في غيرها .

#### الصينف الثاني

(أرباب الوظائف الدينية ، وهم علىٰ مَرْتبتين )

المرتبة الاولى — من يُكتب له فى قَطْع الثلث بـ «السامى" بالياء» . وهم قُضاة القُضَاة الأرْبعة .

المرتبة الثانية — من يُكتب له فى قَطْع العادة : إمَّا فى المُنصُورى ، مفتتحًا بدهاما بعد » وإما فى الصَّغير مفتتحًا بدهرسم » ، وعلى ذلك تُكتب تواقيع قضاة العَسْكر بها ، ومفتى دار العَـدُل ، والمُحتَسِب ، ووكيل بيْت المال ، ووظائف

التَّدَارِيس والتصادير، ونظر إن كتب شيء من ذلك عن الأبواب السلطانية، (٢) و إِلَّا فالغالبُ كتابة ذلك عن النائب بها .

## النيابة الخامسية (نيابة صَـفَد)

قد تقدّم فى الكلام على المكاتبات أنَّها فى رتبة نيابة طرَا بُلُس وحَماةً فى المكاتبة، وأنَّها تُذْكر بعد حَماةً فى المطلقات .

ووظائفها التي تولَّى من الأَبْوابِ السُّلطانية علىٰ ثلاثة اصناف.

الصـــنف الأوّل (أرْباب الســيوف، وفيه وظيفتان)

الوظيف ــــــة الأولى (نيابة السلطنة بها ، و يكتب تقليده في قطْع الثلثين)

وهذه نسخةُ تقليد بنيابة السَّلطنة بصَفَد ، كُتب به لسيف الدين «قطلقتمش» السلحدار الناصرى ، في سابع رمضان سنة عَشر وسبعائة ، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجود الحلييّ ، وهي :

الحمدُ للهِ الذي صانَ الثَّغورَ المحروسةَ من أوْليائنا بسَيْف لا تَنْبُو مَضارِ بُه، وخصَّ أَسْنى المَالك المصُونة من أصْفِيائِنا بعَضْب لا يَقُلُّ غَرْبَه مُحَارِبُه، وقدّم على زَعامَة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله الأحباس.

<sup>(</sup>٢) ترك الكلام على الصنف الثالث وهم أرباب الوظائف الديوانية كما يؤخذ من فظائره السابقة واللاحقة.

الجيوش من خواصّنا لَيْثًا يسكُنُ إليه كلُّ أَسَدٍ من أُسدٍ ذائلة تُغالِبُه ، حافظ نطاق البَحْر من أَبْطال دوْلَتنا بكلِّ كَمِيِّ تَصُدّ البحر مهابتُه أَنْ يَسْتقلَّ بِراكبه أو تستقر على ظهره مَراكبه ، وناشر لواءِ عدْلِنا في أقالِيمنا بما يُغني كلَّ قُطْر [عن] أن تتدفَّق جَداولُه أو تستهلَّ به سَحائبه .

نعمدُه على نِعَسه التى جعلتْ سيْف الجهاد رائد أوامرِنا ، وقائد جيوشنا إلى مواقف النَّصر وعسا كرنا، وذائد أعداء الملة عن أطراف ممالكنا التى أسْبَقُ إليها من رَجْع النَّفَس فى الدَّجَىٰ تألُّقُ نجوم ذَوابِلنا، وفى الضَّحَىٰ تَبلُّجُ غُرر صَوارمنا، وتشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يستظلُّ الإيمان، تحت لوائها، وتعبق الأكوانُ ، بما تنطق به الألسنة من اروائها ، ويُشرق الوجود بما يبدُوعلى الوجوه من رُوائها، وتُجادِلُ أعداءَها فى الآفاق لوقع كلمة مِلَّما على الملل وإعلائها، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه خاتمُ الأنبياء ؛ وأشرف حَملة الأنباء ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المخصوصين بأسنى مراتب الاجتباء ، صلاة دائمة بدوام الأرض والسهاء ؛ وسلم تسلم كشيرا .

أمَّا بعدُ ، فإنَّ أوْلَىٰ من فُوّضتْ إليه زَعامةُ الجيوش بأسْنَى الممالك، وعُدِقَ به من تَقَدُّم العساكر ما يُرجِفُ بمهابته هُناك أرْضَ العدُوِّ هُنالِك ؛ وعُقِدَ به للرعايا لواءُ عدل تَجَلَّى بإشراق لَيْل الظَّمْ الحالك، وعُوِّلَ عليه من جميل السيرة فيما تَعْمُر به البلادُ وتَأمرُ به الرعايا وتَطْمئِنُ به المسالك \_ من لم يزَلْ في خدمة الدولة القاهرة سيفًا ترْهَبُ العدا حدَّه ، ويخافُ أهلُ الكُفر فَتَكاته تحقُقًا أنَّ آجالهم عندَه، ويتوقعُ كُلُّ يَمِي من عظاء الشّرك أنَّ رأسَه سيكونُ غِمْده ؛ مع سياسة تشتملُ على الرعايا كُلُّ كَيِي من عظاء الشّرك أنَّ رأسَه سيكونُ غِمْده ؛ مع سياسة تشتملُ على الرعايا

<sup>(</sup>١) ذا ثلة طويلة الذيلة •

<sup>(</sup>٢) حق التركيب «وحفظ عطفا على صان» ... وتشر لواء ·

ظلالهُ المُمَدَّه، وسِيرة تضعُ الأشياءَ مواضِعَها فلا تَضَعُ الحَدَّةَ موضع اللِّين ولا اللِّينَ موضعَ الحِدَّه؛ وتَوقُّرِ على عِمارة البلاد يُعينُ على رَيِّما طَلَّ الأنواء والوابل، وبراءة تجعلُ ما يودَعُ فيها بالبركة والنَّاء : ﴿ كَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنابِل ﴾ .

ولماكان الجناب العالى هو السيفَ الذى على عاتق الدَّولة نجادُه، واللَّيثَ الذى لله يغلَّم بن الله إغارَتُه وإنجادُه، والغيْثَ الذى يُخْصِبُ بمعدلتِه البلّهُ الماحل، والأسَله الذى تَصُدِّ ساكنى البَحْر مهابَتُه فيتحقَّقُون أنَّ العَطَبَ لا السلامة في الساحل \_ اقتضت آراؤنا الشريفةُ أن نزيدَ حدَّ عزمه إرهافا، وأن نُوهب العدا بباسه الذى يردُّ آحادَ ما تقدَّم عليه من الجيوش آلافا، وأن نُفوضَ إليه من أمور رعايانا ما إذا أسند إليه يُوسِعُهم عَدُلًا وإنْصافا.

فلذلك رسم بالأمر الشريف : أن تفوَّضَ إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بصَفَد المحروسة : تفويضًا يُعلِي قَدْرَه، ويُمضى في عموم مصالحها وخُصوصِها نَهْيه وأمْره، ويُرهفُ في حفظ سواحلها وموانيها بِيضَه وسُمْرَه، ويُصْلِي مُجاوِرَها من ساكني الماء من بَأْسه المُتَوقِّد جَمْرَه .

فَلْيَتَلَقَّ هذه النعمة بَبَاعِ شُكرِه المَدِيد، ويَتَرَقَّ هذه المرتبة بمزيَّة آعترامه التي ليس عليها فيا يُعدَقُ به من مصالح الإسلام مَن يد؛ وينشُرْبها من عموم مَعْدلَتِه مالا يُحُصَّ دونَ قوم قَوْما، ويعمَّر بلادَها بالعَدْلِ : فإنَّ «عدْلَ يوم واحد خيرُ الرَّرض من أنْ تُعطَر أرْبعين يَوْما»؛ ويبسُط فيها من مَهابتِه ما يكُفُّ أكُفَّ البُغاة أن تَمْتد، ويمنع رُخَاء أهوية أهلها أن تشتد ؛ ويؤمِّن المسالك أن تُخاف ، والرعايا أنْ يُجار عليهم أو يُحاف ؛ وليكُنْ من في تَقْدِمَته من الجيوش المنصورة مكمًّلي العَدَد والعُدَد،

<sup>(</sup>١) في الأصل "ورعايا أسند اليه ما" الخ وهو خلط من الناسخ .

ظَاهِرِى اللَّهُ إِلَى العوائِقِ فِي النَّاهُ الْجَالَدَةُ وَعُونُ الْجَلَد؛ مُزاحِي الأعْدارِ فِيما يُرْسِم لهم به من الرَّووب، مُزالِي العوائِق في النَّاهُ بِ لما هم بصددِه من الوُثوب؛ حَافِظِي مَراكِرِهم حفظ العيونِ بأهدابِها، آخِذِي أُخْبار ما يَشْغَلُ البَحْر من قطع العدا في حال بُعْدها كال اقترابِها، بحيثُ لا يُشْرِفُ على البرّ من قطع المخذُولين إلا أسيرٌ أو كسير، كال اقترابِها، بحيثُ لا يُشْرِفُ على البرّ من قطع المخذُولين إلا أسيرٌ أو كسير، أو مَن إذا رَجَعَ بَصره إلى السَّواحل ينقلب إليه البَصرُ خاسئًا وهو حسير، وليكُن أهلُ الجبال بمهابته كأ [هل ا] السَّمل في حُسن آنقيادهم وطَاعَتِهم، ويعصد عنهم أهلُ الجبال بمهابته كأ [هل ا] السَّمل في حُسن آنقيادهم وطَاعَتِهم، ويعصد عنهم بسطوته بَعَال الأوهام المتَّصِلة فلاتَنْصرف إلى غير بُعاوريهم من الأعْداء مواقع بأسهم وشَعاعَتِهم، وملاكُ الوصايا تقوى الله : وهي من أخص أوصافه، والجمعُ بين العَدْل والإحسان وهما من نتا بج إنْصافه؛ فيجْعَلُهما عمدَتَيْ حُكْمه في القول والعمل، والله والإحسان وهما من نتا بج إنْصافه؛ فيعْد عمل ؛ والإعتاد ... ... إن شاء الله تعائى .

## الوظيف\_ة الثاني\_ة (نيابةُ قَلْعة صَفَد)

وهذه نسخةُ مَرْسومٍ شريفِ بنيابة قَلْعة صَفَدَ المحروسةِ ، من إنشاء المقرّ الشهابيّ آبن فضل الله ، كُتب به للأمير سيف الدين «أزاق الناصرى» خامس المحرّم سنة أرْبع وثلاثين وسبعائة ، وهي :

الحمدُ لله الذي خصَّ الحصونَ برِفْعةِ ذُراها ، وسُمْعةِ مَن فيها من رجالِ تَحْمِي الهَا ، وسُمْعةِ مَن فيها من رجالِ تَحْمِي الهَا ، وتَخْطَفُ أَبِصارَ السيوف بسَناها ، وتُصيبُ برميها حتىٰ قَوْسَ قُزَحَ إذا راماها ، نحمدُه حمدًا تبرُزُ به المعاقلُ في حلاها ، وتفخرُ به عقائل القلاع على سواها ، وتشرُفُ به شُرُفاتها حتَّىٰ تجرى المَجرَّةُ في رُباها ، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً يطيبُ جَنَاها ، ويطنب في السهاء مُن تقاها ، ونشهدُ أنَّ سيدنا لا شريكَ له شهادةً يطيبُ جَنَاها ، ويطنب في السهاء مُن تقاها ، ونشهدُ أنَّ سيدنا

عِدًا عبدُه ورسولُه الذي كَتَب به الأُمَّةِ هُـداها ، وكَبَت عِدَاها ، وبَوَّاها مقاعِدَ للقتال تَقْصُر دُونَهَا النجومُ في سُراها ؛ صلَّى اللهُ عليــه علىٰ آله وصَحْبه صلاةً لا ينقَطِع عنهم قراها ، وسلَّم تسليًا كثيرًا دائمًا إلىٰ يوم الدين .

وبعدُ، فإنَّ صَفَدَ صَفَتْ، ووفَّتْ ووَفَتْ، وكَفَّتْ وَكَفَّتْ، وَكَفَّتْ، وجاورتِ البَحْرَ فَمَ عَنه لَدَ الدِيهِ عُيونَ، ولا خيطَتْ لسيوفها بالكرى جُفُون، ولا وَنَتْ لرماحها عَزائِمُ شابَتْ بَمَهُا، ولا آنتَشَتْ من السِّهام نِبالُ تَفيضُ ديمُها، ولا أطالَتْ مجانيقُها السُّكوتَ إلا لَتَهْدَرَ شَقاشِقُها، وتُهَدَّ بها من الجبال شَواهقُها، وتَهولَ العدا بما تُرِيهم من التَّهْويل، وتَرْمِى به من كفَّاتِها الحجارة من سجِيل.

وهى القلعة التى يضرَب المشَلُ بحَصَاتِها، ويَطْمَئنُ [أهْلُ] الإسلام في إيداع أموالهم وأهلهم إلى أمانتها، قد أطلَّت على الكواكب نزولا، وجَرَّدَت على منطقة بروجها من البروق نُصُولا، وأتعبت الرياح لمَّ حلَّقتُ إليها، وأخافَتِ الهلالَ حتَّى وقف رقيبًا عليها، وفيها من جنودنا المؤيَّدةِ مَنْ نَزِيدُهم بها مَدَدا، وتطيبُ قلُوبُهم إذا خرجُوا لجهاد أعداء الله وخَلُوا لهم فيها مالًا ووَلدا، وكانت النيابةُ بهذه القلعة المحروسة قد كادتُ تقطقُ بِشَكُواها، وتتَظلم مَّن أساء صُحْبتها لمَّ تولِّها، وأقتضَتُ الماهقة من بطاحها، ونَقوض خيامه، عما فَرش على الفُلك الراؤنا العالية أن نُزعْزِح ظلامه، عن صَباحها، ونَقوض خيامه، عما فَرش على الفُلك ولا يُخاف معه على هذه الدُّرة الثمينة في سُلوك ، ممَّن حُمد في دَوْلتنا الشريفة مَساء ولا يُخاف معه على هذه الدُّرة الثمينة في سُلوك ، ممَّن حُمد في دَوْلتنا الشريفة مَساء وعَنْ مَةً ما القضاء إلا قواضبُها، ومعرفة ما الرَّحُ المثقف إلَّا تَجارِبُها، وكفاية ما الغُرُّ المؤوه عَلَا هذت إلا مَناقبها، ومعرفة ما الرَّعُ المثقف إلَّا تَجارِبُها، وكفاية ما الغُرُّ المؤوه على إذا عدِّدت إلَّا مناقبها، ومعرفة ما الرَّعُ المثقف إلَّا تَجارِبُها، وكفاية ما الغُرَّ المؤوه عَلَا إله مناقبها، ومعرفة ما الرَّعُ المثقف إلَّا تَجارِبُها، وكفاية ما الغُرَّ المؤوه عَلَا إله مناقبها ، ومعرفة ما الرَّعُ المثقف إذا عدِّدت إلَّا مناقبها ،

وكان المجلس السامى - أدام الله عِزَّه - هو المحَلِّق إلى هذه المُرْتَبَه، والمحَلِّق بِالأصيل أَرْدَيَتُهَا المُذْهَبَه؛ والمحقَّق في صفاته الوَرَع، والممَنَّة عن تَدْنِيس طباعه بالطَّمَع؛ وله في الأمانة اليَّدُ المشْكُورَه، وفي الصِّيانَة مايمتع به ذُيولَ السَّحاب المُحْرُورَه؛ ومن القُروسيَّة ما أتخذ كلَّ المُحْرُورَه؛ ومن التَّقُوى ما قرَّب عليه المطالبَ البَطِيَّة، ومن الفُروسيَّة ما أتخذ كلَّ ذِرْوة صَهْوَةً وكلَّ جَبَلِ مَطِيَّه، ومن الاستحقاق مايُسَمِّل له من صدقاتنا الشريفة صَفَدَ : وفي اللَّغة أنَّ الصَّفَد هو العَطيَّه ،

فرسُم بالأَمْرِ الشريف \_ شرَّفه الله وعظمه، وأَحْكه وحَكَّه \_ أَنْ يرتَّبَ فى النيابة بقَلْعة صَـفَد المحروسة : على عادة من تقـدم وقاعدته فى التقرير، وأمَّا كيفَ يكون آعتاده، فسنُرْشِدُه منه بصُبْح مُنِير .

فقد من طوارق الله في سِرِّكُ وَبَحُواكُ، وَاقْصُر على القَنَاعة رَجُواكُ، وَاحْفَظْ هذه القلعة من طوارق الله والنَّهار، وأعد من قبلك للقتال في قُرَّى مُحَصَّنة أو من وراء جدار، وآملاً سَمَاءَك حَسَّا شديدًا، وشُهُباً وكَثَرْ رجالها لتُبارِي بهم النَّجوم في أمثالها من بروج السهاء عديدا، وخُدْ إلى طاعتنا الشريفة بقُلُوبهم وهم على ذلك وليكًا نُريدُ أَنْ نزيدَهم تَوْكِيدا، وتَالَّفُهم على مُوالاتنا حتَّى لا تَجِدَ أنت ولاهم إلى المزيد مزيدا، وتَفَقَّد الذخائر والآلات، وتيقَظْ لما تُلْجِئُ إليه الضائقة في أوْسع الأوقات؛ وحَصِّن مبانيها، وحصِّل فيها من الذخائر فوق ما يَكفيها، ومن السِّلاح ما هو أمنعُ من مبانيها، وحصِّل فيها من الذخائر فوق ما يَكفينها، ومن السِّلاح ما هو أمنعُ من أسوارها، وأنفعُ في أوقات الحاجة مما تَكنيزُه الخزائن من دِرْهَمِها ودينارها، عن مِن عَانِيقَ كالعَقارِب شائِلةً أَذْنابَها، دافعةً في صدر الخَطْبِ إذا نابها، تَرْمِي بشَرَر كالقَصْر، وتنزُل من السهاء بآيات النَّصْر؛ ومن قسِيَّ : منها ما تُدَافَعُ بالأرْجُل مَهامي

<sup>(</sup>١) مراده واقصر رجاءك على القناعه ولكن أضطره السجع فاستعمل مصدراً للرجاء ليس فيما بأيدينا من كتب اللغة فننه .

سهامه، ومنها ماتُدَوَّرُ بالأَيْدى كَأْسُ حمامه، ومنها مايَسْكُت إذا أُطْلق حَقَى لايسمع كَلامُ كَلامه، ومنها ما يَتَرَبَّم إذا غَنَى بالحمَامِ صَوْتُ حَمَامِه، و [من] سَتائِرَ يسترُ بها وجُهُها المصُون، ومنها ما يَتَرَبَّم إذا غَنَى بالحمَامِ صَوْتُ حَمَامِه، و [من] سَتائِرَ يسترُ بها فَرْبُ مَن يكونُ أَبْعَدَ ما يَكُون، ورهجية تُجلَل بها في كلِّ ليلة عروسُها المُنتَّعه، ودرّاجة تحاط بهم من جهاتها السَّتِّ وحدودها الأرْبعه، وأقرَّ نُوبَ الحمَامِ الرَّسَائِلِي فيها تَسْقُط علينا وعليك الأخبار، ويُطوَى المَدى البَعيدُ في أوَّل ساعة من نهار، وآفتَح البابَ وأغلِقُه بشَمْس، والله تعالى يزيل عندك اللَّبُس، من مَال ونفس ، وبقيةُ الوصايا أنت بها أمس ، والله تعالى يزيل عندك اللَّبُس؛ والاعتهاد ......

## الصـــنف الشانى (أرباب الوظائف الديوانيــة )

والذين يكتب لهم من الأبواب السلطانية صاحبُ ديوان الرَّسائل ، وناظرُ المَّال ، وناظرُ المَّائل ، وناظرُ المَّاش ، ووكيل بيْتِ المال ، وما عدا ذلك فإنَّه يكتب عن نائبها ، ورجماكتب عن الأبُواب السلطانية ،

#### الضينف الثالث

( [أرباب] الوظائف الدينية، وهي على مرتبتين )

المرتبة الأولى: ما يُكتب فى قَطْع الثلث بـ «بالسَّامَ» » بالياء، وهم القضاة الأرْبعـــة .

المرتبة الثانية: من يُكتب له فى قَطْع العادة، وتشتمل على قَضَاء العَسْكر، وإفتاء دار العَدْل، والحِسْبة، ووكالة بيت المال.

## الصـــــنف الرابع (أرباب الوظــائف الديوانيـــة)

والذى يكتب به من الوظائف الديوانية بها ــ ثلاث وظائف، يُكْتَب لكلِّ منهــم فى قطع الثلث بـ «السامى» بالياء؛ وهم : صحابَةُ ديوان المكاتبات ، ونَظَرُ المَــان، ونظَرُ الجَيْش ، فإن كُتب لأحد غير هؤلاء ، كتب له فى قطع العادة .

# النيابة السادسية (نيابة غَزَّة)

وقد تقدّم أنَّما تارةً تكون نيابةً، وتارة تكون تقدمةَ عَسْكر ، ومُقدَّمُ العسْكر بها يراجع نائبَ الشَّام فى أُموره ، و بكلِّ حال فالوظائف التي تُولِّى بها مر الأبواب السلطانية على صنْفين :

## الصِّــــــــُنْفُ الأوّل (أرْباب الشَّيوف)

وَلِيس بها منهم إلَّا نائبُ السَّلطنة إن كانت نيابةً، أو مُقدَّمُ العَسْكر إن كانت تَقْدِمةَ عسكرٍ . فكيفا كان فإنَّه يُكتب له تقليدٌ في قَطْع الثلثين بـ «الجناب العالى» مع الدعاء بدوام النِّعمة .

وهذه نسخةُ تقليد بنيابتها : كُتِب به للأمير « عَلَمَ الدِّينِ الجاولى » من إنشاء الشَّيخ شِهاب الدِّين مجمود الحلَيِّ، وهو :

<sup>(</sup>١) هذا الصنف زائد على مافى التقسيم ومع ذلك هو بمعنى الصــنف الثانى وغاية مافى هـــذا أنه بين فيه اللقب وقطع الورق فتنبه •

الحمدُ لله رافع عَلَمِ الدِّين في أيَّامنا الزَّاهرة ، بإقامة فَرْضِ الجهاد و إدَامَتِه ، وجامع رُتَب التَّقْديم في دَوْلتنا القاهرة ، لمن تَفْتَرُّ الثَّغور بين تَرَقُرُق عَدْله وتَأَلَّق صَرامَتِه ، وقاطع أطاع المُعْتدين بَمَن يَتَوَقَّد بأُسُه في ظلالِ رِفْقه تَوقَّدَ البَرْقِ في ظُللِ غَمامَتِه ، وقامع أعْدائه الكافرين بتفويض تَقْدمة الجُيوش بأوامِرِنا إلى كلِّ وَلَيٍّ يُحتَنَى النَّصْر ويُحتَلَى من أَفْنان عَزَماتِه ووَجاهة زَعامَتِه .

نحمدُه على نعمه التي سدّدَت ما يصدُر من الأوام عَنّا ، وقلّدت الرُّتَبَ السَّنية بتقليدها أعن الأولياء مِنّا مَنّا ، ورَجَّحت مُهِمّاتِ التَّغُور لدَيْنا على ما سواها فلا نعْدق أُمورَها إلا بمن تُعقدُ عليه الخناصُر نفاسةً به وضَنّا ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له شهادة لا تزال القلوب بإخلاصها مُتَدَينه ، والألسنة بإعلانها مُتَزينه ، والأسنة والأعنّة مُتباريين في إقامة دَعُوتها التي لا تحتاج أنوارُها البَينة إلى البَينه ، والأسنة ألى البَينة والأعنة مُتباريين في إقامة دَعُوتها التي لا تحتاج أنوارُها البَينة ألى البَينة ، والمرد أنّ عبدًا عبده ورسوله أشرف مَبْعوث إلى الأمم ، وأكرم مَنعوت بالفضل والكرم ، وأعن مَنعوت بالفضل والكرم ، وأعن مَنعوت بالفضل والكرم ، وأعن مَنعود بالرعب الذي أغم حدث سُيوفه قبل تجريدها في القيم ، والكرم ، وأعن مَنعود بالرعب قدم ، والمَن مَنعود بالرعب الذي أغم الله وسَعْبه الذين نَهَضُوا بجهاد أعداء الله وأعدائه على أثبت قدم ، ومُنوسهم الله من الأرض على جياد العزائم وبَهائي الهم ، ولم يثن إقدامهم بيض ونُفوسَهم الله بيض النّع من دينه فلم تَسْتَرَل أقدامهم حُرُ النّعم ، ولم يثن إقدامهم بيض النّع ، صلاة لا يَمَلُ السامِعُ نداءها ، ولا تَسْأَمُ الألسُنُ إعادتها و إبْداءها ، وسلّم تسلمًا كثيرا ،

و بعــدُ، فإنّا من حِينِ مَكّن اللهُ لنا فى أَرْضِه ، وأَنْهِضَمَا بَمْسُنُون الجِهاد وَفَرْضِه ؛ وقلّدنا سَيْفَ نَصْره الذى آرْتضاه ؛ لَم يَزَلْ مُهُمَّ كُلّ تَغْر مَقَدًما لَدَينا ، وحِفْظُ كُلّ جانب جاور العــدُوّ بَرًّا و بحُرًا مُتَعيّناً على آعْتِنائنا

وُعَجَبًا إلينا ؛ فلا نُرهِفُ لإيالة المالك إلّا من إذا جرَّدَ سيْفَه أَعْمده الرَّعْبُ في قلوب العدّا، ومَن إنْ لم تَسلُكِ البَحْرَ خَيْلُه بَثَ في قلوب ساكنيه سَراياً مَهابَةٍ لا تَرهبُ مَوْجًا ولا تستبعد مَدى ؛ ومَن إذا تقدَّم على الجُيوش أعاد آحادها إلى رُتَب الأُلُوف، وجعل طلائِعَهم رُسُلَ الحُتُوف ؛ وأعداهم بأشه فاستقلُوا أعداءهم و إن كَثرُوا ، وأغراهم بمعنى النَّكَاية في كتائيب العدا : فكم من قلْب بالرِّماح قد نظمُوا وكم من هام بالصّفاح قد نظمُوا .

ولذَلِكَ لَّ كَان فلانَ هو الذي ما زال الدِّين يرفَعُ عَلَمَه ، والإقدامُ والرَّأَى يبُثَأَن في مقاتِل العِداكُلُومَه وَكَلِمَه ، والعَدْلُ والبَأْسُ يتَولَّيانِ أَحْكامه فلا يُمْضِيان إلَّا بالحقِّ سَيْفَه وَقَلَمَه ، فكُمْ نكَّس رايَة عدُوِّكانت مُرْتَفِعَه ، وأباح عَرْهُ وحَرْمُه معاقِل شرك كانت مُمْتَعَه ، وكَمْ زلزلَ ثَباتُه قَدَم كُفْر فأزالها ، وهزم إقدامُه جُيوشَ باطل شرك كانت مُمْتَعَه ، وكَمْ زلزلَ ثَباتُه قَدَم كُفْر فأزالها ، وهزم إقدامُه جُيوشَ باطل ترهبُ الآسادُ نِزالهَ ) ، فهو العَلَمُ الفَرْد ، والبطلُ الذي لاوليائه الإقبالُ والثّبات ترهبُ الآسادُ نِزالهَ ) ، فهو العَلَمُ الذي لولا آختِفالُنا بنِكايَة العِدا لم نسمَحْ بمِثْله ، ولأعْدائِه العَمْسُ والطَّرْد ، والولَّ الذي لولا آختِفالُنا بنِكايَة العِدا لم نسمَحْ بمِثْله ، والمُهام الذي ما عَدَقْنا به أمْرًا إلا وقع في أحسن مواقعه وأَسْنِد إلى أَمْل أهْلِه ،

وكانت البلادُ الغَزَّاوِيَّة والسَّاحِلِيَّة والجَملِيَّة على ساحل البَحْر بمنزلة السُّورِ المَسَرِّف بالرِّماح ، المصفَّج بالصِّفاح ؛ مُرُوجُه الحُمَاه ، وقَلَلهُ الكُمَّاه ، لايَشِيمُ برْقَه من ساكنى البَحْرِ إلا أسِيرُ أوكسِير ، أو مَن إذا رجع إليه طَرْفَه ينْقَابُ إليه البَصَرُ خاسِئًا وهو حَسِير ، وبها الجيشُ الذي ثَمْ لسيوفه في رقابِ العدا من مَواقِع ، ولسُمْعتِه في قلوب أهل الكُفْر من إغارة تَركتُها من الأمْن بَلاقِع ، وبها الأرض المقدَّسَه ، والمَواطِنُ التي هي على التَّقُوي مُؤسِّسه ، والمعابِدُ التي لا تُعْدَقُ أَمُورُها إلا بِمِثْلِه من أهل الدِّين والوَرَع ، والأعْمالُ التي هو أَدْرى بما يَأْتِي من مصالحها وأَدْربُ بما أهل الدِّين والوَرَع ، والأعْمالُ التي هو أَدْرى بما يَأْتِي من مصالحها وأَدْربُ بما

يَدَع \_ القَتْضَتْ آراؤُنا الشريف أَ أَنْ نَعْدَقَ به نيابَةً مُلْكِها ، ونزَيِّنَ بلالِي مَفاخِره عُقودَ سِلْكِها ، ونزَيِّنَ بلالِي مَفاخِره عُقودَ سِلْكِها ، وأَنْ نَفَوْضَ إليه زَعامةَ أَبْطالِها ، وتَقْدَمةَ عساكُرها التي تأقى البَحْر بازْخَرَمَن عُبايِه والأرْضَ بأثبت من جِبالها ، وأَنْ نَرِي بُحْرَها من مَهابَسه بأهولَ من أَمُواجِه ، وأَمَّل في لَمَوات سَاكِنيه من أُجَاجِه ؛ لتَعْدُوَ عَقائلُ آهِله ، أرقاءَ سَيْفه الأَبْيض وذَابِله ، ويُتَبِّر العَدُوِّ الأَزْرِقَ من بني الأَصْفَرِ، خوفُ بأسه الأَحْمر .

فلذلك رُسم بالأمْر الشَّريف أن يفوض إليه كَيْت وكَيْت : تفويضًا يحقِّق في مثله رَجَاءَها ، ويَزيِّنُ بعدْلِهِ أَرْجاءَها ؛ ويصونُ بَبَأْسِه قاطِنَها وظَاعِنَها ، ويَعمَّو ويغمُر برِفْقِه و إنْصافِه مساكنَها وساكِنَها .

فليباشر هذه الرّبة التي يُحكّل به سُعودُها، وتُجلّل به عُقودُها؛ مباشرة يُحيفُ بأسها اللّيوتَ في أَجَابها، ويُعِينُ عَدْلُمُ الغُيوتَ على دَفْع أَزَماتها؛ ويغدُو بها الحقّ مرفوع العَلم، مشمُوع الكّم، ما ضي السّيف والقلّم، ممدود الظّلّ على من بها من أنواع الأَم . وليأخُذ الجيوش التي بها من إعداد الأهبة بما يُزيلُ أعدارهم عن الركوب، ويُزيحُ عوائقَهم عن الوُثوب؛ ويجعلُهم أوّلَ مُلَبِّ لدَاعي الجهاد، وأسرع مُجيب لنداء ألسنة السّيوف الحداد؛ وينظّم أيزاكهم على البَحْر آنتظام النّجوم في أفلاكها، والشّدُور في أسلاكها، فلا تلوح للأعداء طريدة إلا طُردت، ولا قطعتُ إلا تُطعت ولا غراب الله من اللّهاذم هادِمُه، ولا عُرابُ إلا حُصّت قوادمُه، ولا شَامِع عمارة إلا وأتيح له من اللّهاذم هادِمُه، ولا أوامِيه، والوقوف مع موارد نَهْيه ومصادره، ولتَكُنْ وطاتُه على أهل العناد مشتَدَه، ومعرفتَه تضَعُ الأشياء مواضعها : فلا تَضَعُ الحَدَة موضِع على اللّه عضوصٌ منا اللّه لله عن أهل العناد مشتَدَه، ومعرفتَه تضَعُ الأشياء مواضعها : فلا تَضَعُ الحَدَة موضِع منا اللّه لله ولا اللّه لله على المَداد عن أبوابنا العالية مخصوصٌ منا اللّه لله ولا اللّه على موضع الحدّة، وإن بَعُد عن أبوابنا العالية مخصوصٌ منا اللّه لله ولا اللّه على موضع الحدّة، وإن بَعُد عن أبوابنا العالية مخصوصٌ منا اللّه لله ولا اللّه عليه على المَداد عن أبوابنا العالية محصوصٌ منا

بمزيَّة قُرْبه ، محتصَّ بمنزلَة إخلاصه التي أصبح فيها على بَيِّنَة من رَبِّه ، وجميعُ مايذكر من الوصايا فهو مما يُحْكيٰ من صفاته الحَسَنه ، وأدواتِه التي مابرِحت الأقلامُ في وصف كما له في في في خصائصه كلمة في وصف كما له في في في في في في في في في القول إجماع ، وحِلْيةُ أبصار وأشماع ، والله تعالى يُعلِي قدْرَه وقد فعل ، ويؤيِّده في القول والعمل ، والاعتاد ...... .



وهذه نسخةُ تقليد بتَقْدمة العَسْكر بغَزَّة المحروسة :

الحمدُ للهِ مُبْدئِ النَّعَمِ ومُعِيدِها، ومُوَكَّد أَسْبابها بَتَعْديدِها، ومُعْلِى أَقْدارِها بمزايا مَن السَّيوف بتَقْلِيدها، وبَيِّن من ميامنِه ما رُدّت إليه بمقاليدها،

نعمدُه بمحامده التي تَفُوت الدَّراريَّ في تَنْضِيدها، وتفُوق الدُّرِّ فيتمنَّى منه عِقْدَ فريدها، ونشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له شهادةً نافعةً لشَهِيدها، جامعةً لتَوْحيدها، ناقعةً لأهل الجُحود ممَّا يُورِّدُ الأرضَ بالدِّماء من وَريدها، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي كاثرَ الأُم بأُمَّتِه في عَديدها، وظاهَرَ على أعداء الله بمن يفلُ بأسَ حديدها، فيُرسِلُ من أسنته نُجُومًا رُجومًا لمُريدها، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبِه صلاةً نتظافر بتأبيدها، وسلَّم تسلمًا كثيرا.

وبعـدُ، فإنَّ من عوائد دُولتنا القاهرةِ أنْ تَعُودَ بإحْسانِها، وتَجُود بثُبوتِ كلِّ قَدَم في مكانها؛ وإذا ولَّتْ عرف سَحابِها عن جهـة عَادتْ إليها، أو سَلَبت لهـا رَوْنَقًا أعادت بهَجَتَه عليها؛ وكانت البــلاد الغَزَّاوِيَّة وما معها قد تمتَّعَتْ من قدماء ملوك

<sup>(</sup>١) فى الأصل «ممالك» وهو لايناسب المقام .

بيتنا الشّريف بسيف مشهور، وبطَل تُشامُ بَوارقُ عَرْمِه في النُّغور؛ وهو الذي عمّ بَصَيّبِه بلادَها سَهُلّا وجَبَلا، وعَمّر روْضَها بعدْل أغْناها أن يَسقِي طلَّ طَلَلا؛ وجَمع أعْمالَمَ برًّا وبَحْرا، ومنع جانبَيها شامًا ومصْرا؛ وألّف أهْلُها منه سيرةً لولا ما أستأثرنا الله به من سرّه لما أفقدناهم في هذه المدّة حلاوة مَذَاقها، وسَريةً لا رُضَى معها بَكفِّ الثُّريَّا إذا بُسطت لأخذ ميثاقها؛ ولم نَرفعُ يدَه إلا لأمي قضى الله به لأجَل موْقُوت، ومضَى منه ما يُعْمَدُ ميثاقها به ولم نَرفعُ يدَه الله لأمي قضى الله به لأجَل موْقُوت، ومضَى منه ما يُعْمَدُ أنَّه بمرجُوعه القريب لا يَفُوت؛ لأنَّ الشمسَ تغيبُ لتطلعَ بضَوْءٍ جديد، والسَّيفَ يُغْمَدُ ثم ينْتَضَى فيقُدُّ القَدَ والحِيد؛ والعُيونَ ثُسَمَدُ ثم يُعْمَدُ ثم ينتَضَى فيقُدُّ القَدَ والحِيد؛ والعُيونَ ثُسَمَدُ ثم يُعاوِدُها الرَّفاد، والماء لو لم يُفقدُ في وَقْت لما وُجِد لمَوْقِعه بَردُ على الأَبْاد،

فالمّ بلَغَ الكِمّ ، وفارق الدُّنيا وهو على طاعتنا مُقيم \_ آفتضتْ آراؤُنا الشريفةُ إلى جوارِ رَبّه الكريم ، وفارق الدُّنيا وهو على طاعتنا مُقيم \_ آفتضتْ آراؤُنا الشريفةُ أن يُراجِع هذه العقيلة كفؤها القديم ، وترجع هذه الأرضُ المقدّسةُ إلى مَن فارقها وما عَهْدُه بذميم ، مَن لم ترلُ به عقائلُ المعاقِل تُصان ، وخُصُورُ الحُصون بحائل سُيُوفِه تُزان ، ومَباسِمُ النُّعور تُعْمَى في كلِّ ناحية مِن أستته بلسان ، وحمَى النَّعْرين وما يبنهما مِن الفَجَاج ، وجاور البَحْرين فمنعَ جانبيهما : فهذا عَذْبُ فُراتُ وهذا ملح أجاج ، وله في العدا وقائع زُلزِلَت لمواقعها الأُلُوف ، ومواقفُ لولا ما نَعقَتْ فيها من غيبان البَسين لطالَ على الدِيار الوُقوف ، وهو الذي مُدحتْ له في بَيْنيا المنصور المنصوري من الحدمة سَوابِق ، وحُمدتْ طرائق ، وكَثُرتْ محاسن ، وكُبرَتْ مَيامِن ، ولَمَعَتْ تعاليب ، وصدَحَتْ حَائِم ، وفُتَحتْ طَائع ، وفَتَحتْ صيابً ، وفَتَحتْ صيابًا ، وهَمَعَتْ سَعائِب ، وصدَحَتْ حَائم ، وفَتَحتْ ضَائم ، وفَتَحتْ صيابًا المؤيد وهو بالسّيف في السّيف في السّيف وعَرّتْ جيوشُ نا المؤيدة له بمضارب ، وهَنَّتْ سيوفًا حدادًا وهو بالسّيف ضارب ،

وكان المجلس العالى ـ أدام الله تعالى نعْمته ـ هو الذى حُمِدتْ له آثار، وحسُنَتْ أخبار؛ وعَمّتْ مِدَح، وتَمَّتْ مِنَح؛ فرسَمْنا بإقراره من هذا المَنْصِب الشَّريفِ فَحَلَّه، وإعادتِه إلى صيِّب وَ بله، وإنامَة أهلها مُطْمَئِنِين في عَدْله، وإقرار عُيون من أَدْرك زمانَهُ بعودِه ومَن لم يدرك زمانَه بما سَيَرَوْنَه من فَضْله.

فرُسم بالأمر الشريف ـ لازالت ملايس نِعَمه، تُخْلَع وَتُلْبَس بُرودُها، وعَرَائِس كَرمه، تُخْلَع وَتُلْبَس بُرودُها، وعَرَائِس كَرمه، تُفَارَق ثم تُراجع غِيدُها ـ أَنْ تفوَضَ إليه أُمور غَزَّة الحروسة وأعْمالها ويلادها، والتَّقْدِمَةُ على عساكرها وأجْنادها، والحيكم في جميع ما هو مُضافَّ إليها من سَهْل ووَعَثر، وبَر وبَحْر، وسَواحِل ومَوانى، وبَعْرى خُيول وشَوانى، ومَن فيها من أهْل عَمَد، ورعايا وتُجَّار وأعيان في بلد، ومن يتعلق فيها بأسباب، ويعدُّ في صف كتيبة وكتاب؛ على عادة من تقدّم في ذلك، وعلى ماكان عليه من المسالك.

وسنختَصِرله الوصايا لأنّه بها بَصِير، وقد تقدّم لها على مسامعه تَكْرِير، ورأْسُ الأُمورِ التَّقُوى وهو بها جَدِير، وتأْيِيدُ الشَّرعِ الشريفِ فإنّه علىٰ هُدَّى وكتاب مُنير، والاَّطلاع علىٰ الاحوال ولا يُنبَئكَ مثلُ خَبِير.

والعدُّلُ فهو العُرْوةُ الوُثْقَ، والإِنصاف حَّى لا يَجِد مُسْتَحِقًا؛ والعَفَافُ فإنَّ التَّطلع للهَ وَالعَدُلُ فهو الدَّى يَبْقَىٰ ؛ للهَ وَالاَتِّصافَ بالذِّكر الجميل هو الذي يَبْقَىٰ ؛ وعَرْضُ العَسْكر المنصور ومن يُنْضَمُّ إليه من عَرَبه وتُرْكُانه وأكراده، وكلِّ مكبِّ في جَعافِله ومكثِّر لسواده ؛ وأخْذهم بالتأهُّب في كلِّ حركة وسُكون ، والتَّيقُّظ بهم لكلِّ سيف مشحوذ وقُلْكِ مشحون؛ والاعتراز من قِبَل البرِّ والبَحْر، وإقامة كلِّ لكلِّ سيف مشحوذ وقُلْكِ مشحون؛ والاعتراز من قِبَل البرِّ والبَحْر، وإقامة كلِّ يزك في موضعه كالقلادة في النَّحْر؛ ولا يعيِّنُ إقطاعًا إلا لمن يَقْطَع باستحقاقه ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل «من اقراره في» وهو تصحيف الا أن يكون الأصل فرسمنا مارسمنا من الخ .

ويقْمَعُ العِدا بما يعرَفُ في صَفَحات الصَّفاح من أَخْلاقِه ، ولا يُحْلِ المباشرين من عناية تمدُّ إليهم ساعد المساعده ، فلا يُحلُّوا في البلاد بعارة تعدُّو في حُلِها مائده ، وليحْفظ الطُّرُقات حفظًا تكون به تمنوعه ، ويمسك المسالك فإنه في مفَرَّق طرقاتها المجموعه ، وليقدِّم مُهِمَّات البريد وما ينطق على جناح الحمام ، وليتَخدُهما نصب عيْنيه في اليقظة والمنام ، فرُبَّ غفلة لا يَسْتدركُ فائتها رَحْض ، ورسالة لا يبلِّغها إلا رسولُ ينزل من السهاء وآخريسيحُ في الأرض ، ويرصد ما ترد به مراسمنا العالية اليسارع إليه مُمتثلا ، ويطالعنا بما يتجدَّدُ عنده حتى يكون لدينا مُمثلا ، وهو يعلم أنّه واقفَ من بابنا الشريف بالحَاز ، وقدّام عينينا حقيقةً وإن قيل على طريق الحاز ؛ فليوًاخذ نفسه مؤاخدة من هو بين يدينا ، ويعمَل بما يسُرَّه أنْ يقدد مقى لا يَعرَض من أعْماله عاينا ، والله تعالى يَزيدُه حُظوّةً لدينا ، ويؤيّد به الإسلام حتى لا يدعَ من أعْماله عاينا ، والله تعالى يَزيدُه حُظوّةً لدينا ، ويؤيّد به الإسلام حتى لا يدعَ على أعْداء الله للدِّين دَيْنا ، والاعتاد ... ... .

# · الصـــنف الشاني (الوظائف الديوانيــة بعَزَّة)

وبها ثلاثُ وظائفَ : يُكتب لكلَّ منها في قطع العادة بـ «السامى » بغيرياء ، وهي : كتابةُ الدَّرْجِ القائمــ أَهُ مقــام كتابة السِّرْ، ونظرُ المــال ، ونظرُ الجيش ، قال في و التنقيف " : أمَّا قاضيها ومحتسِبُها ووكيلُ بيت المــال بها ، فإنَّهــم نوابُ عن أرباب هذه الوظائف بالشَّام، فلا يكتبُ لأحد منهم شيءٌ عن المواقف الشريفة ، قلتُ : وما ذكره بناءً على أنَّها تقدمةُ عسْـكر ، أمَّا إذا كانت نيابةً فإنَّ هذه الوظائف يكتبُ بهـا عن الأبواب السَّلطانية ، وقد يكتب حينئذ بوكالة بيْت الوظائف يكتبُ بهـا عن الأبواب السَّلطانية ، وقد يكتب حينئذ بوكالة بيْت

المال والحسبة عن النَّائب، ويكون ذلك جميعُه فى قطع العادة، مفتتحًا بـ «أمَّا بعـدُ» فى المنصوريِّ، أو بـ «رُسِم» فى الصَّغير، على حَسَب ما يقتضيه الحالُ. على أنَّه قد حدث بها فى الدولة الظاهرية قاض حَنفَيُّ يكتب له من الأبواب السُّلطانية.

## النيابة السابعية

(نيابة الكَرَك ، وأرْ بابُ الولايات بها من الأبْواب السلطانية على أَصْناف)

# الصـــنف الأوّل (أرْبابُ السيوف)

وليس بها منهم غيرُ نائب السَّلطنة، ويَكْتَبُ له تقليدُ في قَطْع الثلثين بـ«المجلس العـالى».

وهذه نسخة تقليد بنيابة السَّلطنة بالكَرك، كُتب به للأمير «سيف الدين ايتمش» من إنشاء الشيخ شِهاب الدِّين مجود الحليِّ ، وهو :

الحمدُ للهِ الذي خصَّ بَعَزائِمنا مَعاقِلَ الإسلام وحُصُونَه ، و بصَّرنا باختيار من نُرتَّبهُ فَي كُلِّ مَعْقِل منها من أَجُّاد الأُمَراء ليحْفَظَه و يَصُونَه ، وجعلَها بعنايَتِنا روْضًا تَجْتلِي أَبصارُ الأولياء مر. بيض صفاحنا نُوره وتَجْتنِي من شُمْر رِماحِنا غُصُونَه ، وعَوَذَها من آيات الحَرس بما لا تزالُ حُماتُها وَكُماتُها يَرْوُونَ خَبره عن سَيْفنا المُنتَضَىٰ لحفظها و يَقُصُّونه .

نحمدُه على نِعَمِه التي أعلَتْ بِنا بنَاءَ الممالك، وحاطَتُها من نَبْل مهابَيْنا، بما لو تَسَلَّأَتْ بينــه الأوْهامُ ضاقتْ بهــا المسالك، وصفَّحَتْها من صِفاح عنايَتِنا، بمـا يحُولُ برْقُه

بينها وبين ما يستُر طَيْفَ العِدا من الظَّلام الحالك ؛ ونشهدُ أَنْ لا إله إلاّ اللهُ وحده لاشريك له شهادة تعْصِمُ من أَوى إلى حَرِم إخلاصها ، وتُنْغِيى غدًا مَن غدا من أهل تقريبها وٱختصاصها ؛ ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أضاءَتْ ملَّتُه ، فلم تَخْفَ على ذي بَصَر ، وعلَتْ شرْعَته ، فعَدا باغ كلِّ ذي باع عن معارضتها ذَا قصر ، وسَمَتْ أُمَّتُه ، فلو جالدها مُعاد أو بقه الحصر أو جادلها مُناو أو تَقَه الحصر ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانت مَعاقِلُهم صَهوات جيادِهم ، وحُصُونُهم عَرَصاتِ جلادهم ، وخيامهم ظلال سُيوفهم وظلالهُم أفياء صعادهم ؛ صلاةً لا يزال الإخلاص لها مُقيا ، والإيمانُ لها مُديما ؛ وسلم تسلماً كثيرا .

و بعدد، فإنَّ أوْلَىٰ الحُصون الإسلامية بأنْ تَحُوطَ عنا يَثَنا أركانَه، ونتعاهد رعا يَثَنا مكانَه ؛ وتُلاحظ مها بُثنا أحواله فتُحلِّها ، وتشاهد أوامرُنا قواعده فتشيِّدها بجيل النظر وتُعلِيها ؛ وتَحُجبَ مَافَةُ بأسنا أفكار النظر وتُعلِيها ؛ وتَحُجبَ مَافَةُ بأسنا أفكار أهدل العناد عن تأمِّل ما في الصَّمير وتوسَّمه حصن آنعقد الإجماع على آنقطاع أهدل العناد عن تأمِّل ما في الصَّمير وتوسَّمه به من تَحْصِينه ؛ فهو فَرْد الدَّهر العزيز مَثالُه ، وَامتناع نظيره فيما خصَّه الله به من تَحْصِينه ؛ فهو فَرْد الدَّهر العزيز مَثالُه ، المَستَجنَّة في ضمائر الأودية الغوامض بَقْعته ، المُستَجنَّة بقُلل الجبال الشواهق نَقْعتُه ، السَّائِرُ في أقطار الأرض صِيتُه وسُمْعتُه .

ولما كانت قَلْعَةُ الكَرَكَ المحروسةُ هي هذه العَقِيلَة التي كُمْ رَدَّتْ آمالَ المُلوكِ رَاغَمَه ، ومنعَتْ أهواء النَّفوس أن تُمثِلها في الكَرَى الأَجْفانُ الحالمَه ، وكان فلانَ مُثَّن ينهضُ مِثلُه بحِفْظ مِثْلُها ، ويعلم أنَّ أمانتها التي لا تَعْمِلها الجبالُ قد أُودعتْ منه إلى كُفْتها ووضعت كفايتها في أهلها ، فهو سَيْفُنا الذي يَحُوطها ذُبابُه ، ووَلِيَّنا الذي مَن طَمَحَ بَصَرُه إلى أُفْق حَلَّه أحرقه شهابُه ، ونَشُو أيَّامنا التي تُنتَسِّيُّ كلَّ لَيث يَقْنِصُ مَن طَمَحَ بَصَرُه إلى أُفْق حَلَّه أحرقه شهابُه ، ونَشُو أيَّامنا التي تُنتَسِّيُّ كلَّ لَيث يَقْنِصُ

الظَّفَر ظُفْرُه وينْبو بالسيوف نَابُه، وغَذَىُّ دَوْلِينا الذي مَا آعتمَدْنا فيه على أمرٍ إلَّا كُرُم به نُهوضُه وحَسُن فيه مَنَابهُ \_ آفتضت آراؤُنا الشريفةُ أَن نَجُصَّها بمهابة سَيْفِه، ونُخَصِّمَ بما به مَن فَوّة في الحقِّ تكُفُّ كلَّ باغ عن حَيْفه.

فلذلك رُسم بالأمر الشَّريف ـ لازالت الحصونُ المصونَةُ تَخْتَالُ من ملكه في أُبْهَى الْحِلَل ، وتَعْلُو معاقلَ الكُفْر بُسُلْطانه عُلُوّ مِلَّة الإسلام على اللِلل ـ أَنْ تفوَضَ إليه نيابَةُ السلطنة الشريفة بالكَرك المحروس تفويضًا يُعْلِي قَدْرَه ، ويُطْلِعُ في أُفْقها بَدْرَه ، ويُطْلِعُ في أَفْقها بَدْرَه ، ويُطْلِعُ في مصالحها سيْقه بالحقّ وقلّمه ، ويُمْضِى في حمايتها أفعاله وكلمه ، ويسدِّدُ في أُمورها آراء المقرونة بالصَّواب وهِمَمه ،

فلْباشر هذه الرُّتِة العَلِيَّة صورةً ومَعْنَى ، الملِيَّة إذا طاولَتِ الكَواكِ بَانُ الا يعلم لها أشمى وأسنى ؛ وليْجتَهِدْ فى مصالحها آجتهادًا يُوالى له من شُكْرُنا المنتح، ويأتى فيه من مَواضِينا بالغَرَض المُهْترح ؛ ويزيدُها إلى حَصانَتِها حَصانَةً وقُوّه، ويأتى فيه من مَواضِينا بالغَرَض المُهْترح ؛ ويزيدُها إلى حَصانَتِها حَصانَةً وقُوّه، ويزينُها بسياسته التى تَعْدو قلوبُ أهْل العِناد بخافَتِها مَعْزُوّه ، ولينظُو فى مصالح رجالها فيكونُ لُحَاتِهم مُقَدِّما، ولقدَّميهم مُكْرِما؛ ولأعذارهم مُن يحا، ولخواطِوهم بتيسير مقرراتهم مُن يحا، وليكُن لَمنار الشَّرع الشريف مُعظّا، ولأحكامه فى كل عَقْد مُحكمًا؛ ولمَن قرراتهم مُن يحا، وليكُن لَمنار الشَّرع الشريف مُعظّا، ولأحكامه فى كل عَقْد مُحكمًا؛ ولما قرُب وبَعُد من بلاد نيابته عَامِرا، ولأكُفِّ الجورعن الرعية كافًا: فلا يبرحُ عن الظُلْمُ ناهيًا وبالعَدل آمرا ؛ وملاكُ الوصايا تقوى الله فليجعَلُها حِلْية نَفْسِه ، والله تعالى ونجى أُنْسِه ، ووظيفة آجتهادِه التى تَظْهَر بها مَنِيَّةُ يومه على أَسِه ؛ والله تعالى يسدِّدُه فى أحواله ، ويعَضَّدُه فى أفعاله وأقواله ؛ بمنّه وكرمه! .

<sup>(</sup>۱) لعله «بأن لايعلم أسمى منها وأسنى» •

+ +

وهذه نسخة تقليد بنيابة السَّلطنة بالكَرك ، كُتب به للا مير «تلكتمر النَّاصري» عند ماكان المقَر الشِّهابيّ أحمد ولدُ السلطان الملك النَّاصر بالكَرك ، وهو :

الحمدُ لله الذي جعل بنا الممَالِكَ مُحصَّنةَ الحُصون ، تَعْمِيَّةً بكلِّ سَيف يَقْطُر من حَدِّه المَنُون ، مُمنَّعةً لا تَتَخَطَّىٰ إليها الظُّنون ، مُحجَّبةً لا تَرَاها من النجوم عُيون ، رَافِلَةً من الكواكب في عَقْد تَمين ، مَنيَعةً أشْبهت السَّماءَ وَآشَتَبهت بها فأصْبحتْ هذه البروجُ من هذه لا تَبِين .

نحمدُه على نِعَمِه التي رفَعت الأقدار، وشرَّفَتِ المقدار، وحَلَّت في ممالكنا الشَّريفة كلَّ عَقيلة ماكان مِعْصَمُها المُتَلَّ إلى الهلال لُيثرَكَ بغير سوار؛ ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة رفعت للحصون العالية رُتَبا، ومُلئت بها سَماؤُها حَرَسًا وشُهُبا، وأعْلتُ مكانَها فاقتَبسَتْ من البرق نارًا وورَدتْ من السَّحاب قُلبًا؛ ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أشرفُ من بعثَ وُلاةً على الأمْصار، وكُفاةً على الأقطار؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحيه ما صدحت الحمائم، وسفحتِ الغائم؛ وسلَّم تسليًا كثيراً.

أمَّا بعدُ، فإنَّ خيرَ من حُمِيتْ به الممالك، وحُمِدتْ \_ وبله المِنَّة \_ منه المسالك، وآرْتقَتْ هِمَمُه إلى الشَّمس والقَمر والنَّجوم وما أشبه ذلك، مَنْ حصل الوُثُوقُ به في أشْرف مملكة لَدَيْنا، وأفضل ما يُعرض في دَوْلتنا الشريفة من أعْمالها الصالحة علينا: وهي التي قعدتْ من الجبال على مَفارقِها، وآتَّصلتْ من النَّجوم بعلائقِها؛ وتحدّرت العَائِمُ من ذُيولها، وطفَتْ على السهاء وطافَتْ على الكواكب فِحرَت المَجَرَّةُ

من سُيُولها ، وكان الكَرَك المحروسُ هو المُراد ، ومدينتُه التى لم يُحْلَقُ مِثْلُها فى البلاد ، وقَالْمتُه نتَشَكَّى الرِّياحُ لها طلوعَ وَاد ونُزُول وَاد ؛ وهى أَرْضُ تَمُتُ بَأَنَّها لنا سَكَن ، وَقَالْمت مناقبُها بما فى قلوبنا من حُبِّ الوَطن ؛ وآستقرّت المقامات العالية أوْلادنا \_ أعزَهم الله بنَصْره \_ فانتقلَتْ من يَمينٍ إلى يسار ، وتقابلت بين شُموشٍ وأقمار ، وجادَ بها البَحْر على الأنهار ،

فلمَّ خَلَتْ نيابةُ السلطنة المعظمة بها عَرَضْنا على آرائنا الشَّريفة مَن تَطْمئنُ به القلوب، ويحصلُ المطلوب، وتَجرى الأُمُور به على الحُسنَىٰ فها يُنُوب؛ وتُبارى عزائمُه الرياح بمرمى كل مقلة وهزَّة جيد ، ولا يُشَكُّ في أنَّه كُفْؤُ هـذه العَقيله ، وَكَافَى هذه الكَفَالَةِ التي ما هي عند الله ولا عندنا قَلِيلَه ، وكا فلُ هذه المملكة التي كُمُّ بِمَا بَنَّيَّةٌ أَحْسَنُ مِن بَنِيَّة وَخَمِيلَةٌ أحسن مِن خَمِيلَه؛ مِن كَانَ مِن أَبُوابِنا العاليةِ مَطْلَعُه، وبين أيْدين الشَّريفة لا يُجْهِلُ مَوْضَعُه ؛ طالما تكَّلَّتْ به الصفوف، وتَجَمَّلَتْ به الوقوف ، وحَسُر َ كُلّ موصوف ، ولم تخف تحاسـنُه التي هو بهــا معروف ؛ كَمْ له شَمَّةُ عَليَّه ، وهَّمَّةُ جَليَّه ، وتَقْدماتُ إقدام بكلِّ نهايةِ غاية مَليَّه ، وعَزائِمُ لها بنَعْتِه مَضاءُ السَّميف و باسمه قُوَّةُ الحديد وهي بالنسبة إليه مُلْكيَّه ؛ وكان المجلس العالى \_ أدام الله نعمته \_ هو لابسَ هذه البرُود التي رُهَّتُ، والعُقود التي نُظمَت، وجامِعَ هذه الدُّرَرِ التي قُسِمت، والدُّرارِيِّ التي سَمتْ إلى السماء لمــا وُسِمَت؛ وهو من المَلائكِ في الوَقار، وله حُكُمُ كالمَــاس وبأْشٌ يقْطَعُ الأحْجار، وهو مَلكُ نصْــُهُه الآخُرُ من حَديد كما أنَّ لله مَلائِكَةً نَصْفُهُم من النَّالْج ونصفهم من نَار ؛ وهو الذي آفتضت آراؤُنا الشريفـــة أن نجعلَه في خدمة ولدناـــ أمْتعه الله ببقائناـــ نائبًا بهـــا، وَقَائَمًا بحسن مَنابَها ؛ والمتصِّرف فيها بين أيديه الكريمه، والمُتَلَقِّ دُونَه لأَمورها التي قلَّدنا بها عُنُقَه أمانةً عظيمه .

فلذلك خرج الأمْر الشريفُ \_ لا زال به سَــيْفُ الدِّين ماضيا ، ولا بَرحَ كُلُّ واحد بحكم سَــيْفه في كلِّ تَجَرْيد وقَلَهِه في كلِّ تَقْليــد راضِيا ــ أن تفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالكَرَك المحروس وما معه على عادة من تقــدَّمه فيها ، وقاعدته التي يتكفل لهـَا بالإحسان و بكِّفِّ العُـدُوإن و يَكْفِيها ؛ وكلُّ ما فيها من أمْي فهو به مَنُوط ، وكلُّ عمل لها به مَحُوط ، وحَكُّه في مصالحنا الشريفة في جميع بلادها مُبْسُوط، وله تُطالَعُ الْأُمُور ومنه تصدر المطالعه؛ وبه تُزالُ كُلُّ ظُلامَه، وتُزاحُ كُلُّ مَلامَه؛ ويُؤَيَّد الشرعُ الشريفُ ويؤَبَّد حُمُّه، وينثر علمُه ويُنْشَرعَلَمُه؛ وتُقامُ الحدودُ بَحَــدُّه ، والمهابَة بِجدُّه . ورجالُ هذه القَلْعة به نَتَألُّف على طاعتنا الشريفة قُلُوبُهم، والرعايا يعمهم بالعَــدْلِ والإحسان وأيْسَرُ ما عنــدنا مَطْلُوبُهم؛ وهُؤُلاء هم شيعتنا قبلك، ورعيَّتُنا الذين هم لنا ولَك؛ فَرَفُرِفْ عليهم بَجَناحِك، وخُذْهم بسَماحِك؛ والْمُسارَعَةُ إِلَىٰ آمَتْثَالَ مَرَاسِمِنَا الشريفةِ هِي أَوِّلُ مَا نُوصِيكَ بَاعْتَهَادُهُ، وأَوْلَىٰ مَا يُقْبَسُ من نُورِه و يُشتمدُّ من أمْدادِه؛ فلا تُقَدِّمْ شيئاً على الآنتهاء إلى أمْرِه المُطاع، والعَمَلُ في السَّمع والطاعة باكر له ما يمكنُ أنْ يستطاع؛ وخدْمةَ أولادنا فلا تَدَعْ فيها مُمْكنا، وآعلم بأنَّ خدْمتهم وخدمتَنا الشريفةَ ســواءٌ لأنَّه لافَرْقَ بينهم وبيننا ؛ وهذه القلْعةُ هي التي أودعناها في يمين أمانَتِك ، وحَمَيْناها بسَيْفك وصُنَّاها بصياَنِتك ؛ فاللهَ اللهَ ! في هذه الَوديمـــة ، وأدِّ الأمانَةَ فإنَّهــا يَعْمت الذَّريعَه ؛ وٱحْفَظْها بقوَّةِ اللهِ وتَحَفَّظ بأَسْوارِها المَنيعَه، وعليك بالتَّقْويْ لتَقُوىْ والوُّقُوف عند الشَّريَعَه؛ والله تعالىٰ يَزيدُك علوًا، ويبلِّغك مَرْجُوّا؛ والاعتاد ... ..

قلتُ : ورُبِّمَا ولى نيابةَ الكَرك من هو جَلِيـلُ الرتبة رَفيعُ القَـدْر، من أَوْلاد السلطان أو غيرهم، فتَعظُم النيابةُ بعِظَمِه، ويُرفَعُ قدْرُها بارتفاع قَدْرِه، وتكونُ مكاتبتُه وتقليدُه فوقَ ما تقدّم، بحسب ما يقتضيه الحال من «الجناب» أو غيره.

وهذه نسخة تقليد بنيابة السلطنة بالكَرَك، كُتب بها عن السلطان الملك الناصر « محمد بن قلاوون » لوَلدِه الملك الناصر « أحمد » قبل سَلْطَنتَهِ ، وكتب له فيسه بـ «الجناب العالى» ، من إنشاء الشريف شِهاب الدِّين، وهي :

الحمدُ لله الذي أشعدنا بوراتَه المُلك والممالك، وأرشدنا للرَّأي المُصيب في أنْ نَسْتَنيِب من نشاء من ذلك ، وأيَّدنا بالعَوْن والصَّوْنِ في حفْظِ ما هُن وَلَك ، وأيَّدنا بالعَوْن والصَّوْنِ في حفْظِ ما هُن وَلَحْظِ ما هنالك، وعوَّدَنا الإمدادَ بيمُنه المتداول والإنْجادَ بمنّه المتداوك ، وستَدَنا بالفَضْل والإسعاف إلى أن نتبع من العدل والإنصاف أنجَع السَّبل وأوضح المسالك، وعَضَّدنا من ذُرِّيتنا بكلِّ نَعْل مُعْرِق، ونَجْم مُشْرِق، يَرْشُقُ شِهابه ، في الكَرْب الحَالِ ويأتلِقُ صَوابه ، في الكَرْب الحَالِ ويأتلِقُ صَوابه ، في الكَرْب الحَالِ ، وأفردنا بالنَّظَر الجميل، والفِر الحليل، إلى أسعد تَعْويل صَوابه ، في الآفطار النَّجُب الوّواتِك ، تنير بمُواتِه في الآفطار النَّجُب الوّواتِك .

نعمدُه! وكيف لا يَعْد العبدُ المالك! ، ونشكُره على أنْ أهّلنا لإقامة الشّعائ وإدامة المناسك، ونشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شربك له جل في جَبرُونه، عن مُشابِه وتعالَىٰ في مَلكُونه، عن مُشارِك ، ونشهدُ أنَّ سيدنا عجّدا عبدُه ورسولُه الذي أنْجد جنوده من الملّإ الأعلى بالملّائك ، وأمّد بُعوتَهُ بالنّصر والظّفر في جميع المواقف والمَعارِك ، وأيّد أمّته بولاية ملوك يجلسُون في النّعيم على الأرائك، ويَحْرُسُون حَيى الدّين بجهادِهم وآجْتِهادِهم من كلّ فاتنٍ وفاتك ، صلّى الله عليه وعلى آله سُفُن النّجاة المؤمّنين من المخاوف والمنقذين من المهالك ، ورضي الله عن أضحابه الذين نظمُوا المؤمّنين من المخاوف والمنقذين من المهالك ، ورضي الله عن أضحابه الذين نظمُوا المؤمّنين ، وهزَمُوا جَمْع البهتان، بكلّ باترٍ وفاتك ، صلاةً ورضواناً يُضْحى لقائلهما

<sup>(</sup>١) أي القريبات الخطاء

فى اليوم العَبُوسِ الوَجْهُ الطَّائُقُ والنَّغْرِ الضَّاحِك، و يُنْشَرِ فَيُحْشَرُ مِعِ النَّبِيِّنِ والصَّدِيقِينِ والشَّهداء والصَّالحين وحَسُن أُولِئِك، ما آبْتَهَل بصالح الدَّعاء، وناجِج الاستدعاء، لأيَّامنا كُلُّ عابِد وناسِك، وعَوَّل حُسْنُ آرائنا على تقديم مَن هو لجميل آثارنا سَالك، وأَقْبِسُل عَابِد وناسِك، وعَوَّل حُسْنُ آرائنا على تقديم مَن هو لجميل آثارنا سَالك، وأقبسل بالإقبال سَنا شِهابِهِ المُنيريجلو مأتثير من ليل نَقْعِها السَّنابِك، فحصل للكَرَك والشَّوْبَك بهذا القُدوم فَار مَسِيرِك بينهما وبين النجوم الشَّوابِك.

أمَّا بعدُ، فإن الله تعالى آثرنا بتوفير التوفيق، ويسَّرنا من الهُدى إلى أقوم طريق؛ ووهَبَنا في الملك النَّسب العلى العريق، والحسب الذي هو بالتَّقديم والتَّحكيم حقيق؛ وقلَّدنا من عَهْد بَيْعة السَّلطنة مالحمده في الآفاق تَطْوِيق، ولعقْده في الأعْناق تَطُويق، وقلَّنا من شَجَرة هذا البَيْتِ الشريف النَّاصريّ المنْصُوريّ كلَّ غُصْن وَرِيق، وهيًا للبَريَّة تكريمًا عميًا بتقديم من له الحُجْدُ يتعيَّن وبه السُّؤُدُدُ يَلِيق، وأَطْلَع في أَفُق أعزَ المُمالك علينا من بيتنا شهابَ عُلَّ هو للبدر في الكال والجمال شبيه وشقيق، وأطَعنا الممالك علينا من بيتنا شهابَ عُلَّ هو للبدر في الكال والجمال شبيه وأودعنا لدَيْه ما أودعه أمْر الله تعالى لدينا: مملكة الولد البرّ معاملة الوالد الشّفيق؛ وأودعنا لدَيْه ما أودعه الله تعالى لدينا: مملكة مرتفعة مسعة ليرتفع عمَّله ويتَسِعَ أملُه ولا يَضِيق، وجَمْعنا له أَطْرافها لتكونَ لكَلمته العُليا بها الاجتاعُ من غيرتَفْريق.

ولما كان الجناب العالى، الولدى ، الشهابى ، سايل الملوك والسلاطين، خليل أمير المؤمنين : هو الذى تُشير رُتَب الكَفَالة بترَقِّيه، وتَقَرُّ عيونُ الأولياء بتَعَيَّنه لإلْقاء أمرنا المُطاع وتَلَقِّيه ، وتلَهَجُ الألْسِنةُ ضارعةً إلى الله تعالى أنْ يخلِّد مُلكَ بيته الشريف ويُبْقيه، وتعرُجُ إلى السموات دَعواتُ الأتقياء أن يُوقِّيه الله مما يتَقيه، وتعرُج إلى السموات دَعواتُ الأتقياء أن يُوقِّيه الله مما يتقيه، وتعرُج الى السموات دَعواتُ الأتقياء أن يُوقِّيه الله مما يتقيه، وتعربُ إلى السموات دَعواتُ الأتقياء أن يُوقِّيه الله مما يتقيه، وأمُسك في هذا المقام لسان المقال عن مَدْحه أدبا ، وتترك الافتخار بالمال والعديد إيثارًا لثواب الله وطَلَبًا ، ونُدْرك موعظة الله سبحانه في كتابه قَصْدًا وأربا :

﴿ وَالْبَافِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُعَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقُبًا ﴾ . و بَبَرَكَةٍ هذا القَصْد يتمُّ لنا فيه المراد، ويعمُّ هذه المملكة النفْعُ بهذا الإفْراد ؛ فإنها مَعْهَدُ النصر والفَتْح، ومشْهَدُ الوَفْرِ والمَنْحِ؛ ومصْعَدُ العِزِّ الذي لما وطئنا صَرْحَه تَدْكَدكَ للعداكُلُ صَرْحٍ، وتَمَلَّكُ للهُــدىٰ كُلُّ سَرْح؛ ونَشَقْنا بهــا لقُرب المزار من طيب طَيْبةَ أَعْظَم نَفْح، وقد بقينا. بِحَاه الحالِّ بِها في تيسير التَّأْمِيد فكان كالَّلْح؛ وجرى خَلَفُنا السَّمْحُ بعد ذلك على عادته في الحكم والصَّفْح، وسرى ذكرُنا في الشَّرق والغَرْب وللْحُدَاة به أَطْرِبُ صَدْح، وآتى اللهُ من فَضْله مُلْكَنا نِعًا تَجِلُّ عن العـــــــــــ والشَّرح؛ فيها مَنْشَأَ دولَةِ الدُّول ومنها فَتْح الفتوح ، و بإضافته إلينا تفاؤُلُ خيرِ مَشْهورِ مَلْمُوح ؛ كما قيـل قبلها كَرَك نُوح ، فبتطهير الأرض من الكُفَّار، عزائمُنا تغْدُو وتَرُوح، وبالآستناد بأطُول الأعمار، أمارَةٌ باديَةُ الوضوح؛ وآثارُ بركةِ الآسم الشَّريف الْمُحمَّديّ تظهر علينا في الحركات والسَّكَنات وتَلُوح ، ونَفَارُ هذه الملكة المباركة : لآختصاصها بالحَرَمَيْن الشَّريَفَيْن عليها طَلاَوَةً وسعادةً وفيها رُوح؛ وكنَّا قد سلَكْنا بهذا الوَلد النَّبيل، سنَّةَ أبى الأنْبياء إبراهيمَ الْحَلِيل؛ في ولده إسماعيل، عليهما السلامُ التامُّ في كلِّ بُكْرَة وأصيل؛ حيثُ فارقه وأفْرده، وتَفقَّده في كلِّ حين وتَعهَّده ؛ حتَّى شـــدَّ اللهُ تعالىٰ به عَضُـــدَه و رفع هُو وأَبُوه قواعدَ البَيْت وأعانه لَّىا شَيَّده، فأجْمل اللهُ لنا هذا القَصْدَ وأحْمده ، وَكَمَّل هذا الشُّروع وأسْعده؛ وأجْزل [له] من فوائدِه أَوْفَر هِبَةٍ وأَنْجُز له من عوائده أَصْدقَ عده ؟ فأعللناه في هذه المدّة بمملكة الكّرك فسلكَ من حُسن السجايا أحْسن مَسْلَك، وملك قلوبَ الرَّعايا و بِمَـا وَهَبَ من المنح تملُّك؛ وبسُنَّتِنا في التَّواضُع للحقِّ مع الْحَاثَقِ تَمَسُّك، وبشِيَمنا وخُلُقِنا في الْجُودِ تَخَلُّق فبذَل وما أمْسك.

<sup>(</sup>١) التلاوة «وخير أملا» أما وخير عقبا فهو في آية قبلها •

ولما بلغ أشُدَّه وآسْتوی ، و بزَغ شِهابُ عُلاه الذی هو و بَدْرُ السماء سَوا ؛ وحاز مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَحَوَىٰ، وَفَازَ سَلَطَانَنَا فَي نَجَابَتُه بَحْسَنَ النَّيَةُ : وُو إِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْسَىٰ مَا نَوَىٰ '' \_ حَكَّمناه في هذه النيابة التي أَلِفَها ودَرَّ بَهِ ) ، وعرف أُمُورَها وجَرُّ بَها ، وآستمال خواطِرَ أَهْلِهَا وآستَجْلَبُهَا ، وأَدنى لهم لنَّا دَنَا منهـم المَيامِنَ ولنَّا قَرَبُهَا منهم قَرَّ بَها، وآسْتحقَّ كَفَالَتُهَا وآستُوْجَبها، وأظهرَ اللهُ تعالىٰ فيه من الشَّمائِل أَنْجِبَها، ومن الخلائق أرْحَبَها، ومن الأعراق أطيبَها، ومن العوارف أنْسَبَها، ومن العَواطف أَقْرَبَهَا، ومن البَسالة أَرْهَفَها وأَرْهَبَها، ومن الجلالة أحبَّهَا إلى القلوب وأعجُّبَها، ومن السيادة ما أُخذَتْ نفْسُه لهما أُهَبَهَا، ومن الزيادة ما يتعيَّن [له] شكرُ الله الواهبِ الذي وَهَبَما ، ومن السَّعادة ما رفَعتِ الأقدارُ علىٰ مناكِبِ الكواكبِ رُتَبَكِ ، وأَطْلعتْ لِمُمَاتِه سَمَاءُ العَلْيَاء شُهُهُمَا، ورقَّتْ على هَامَةِ الجوزاء مَنْصِبَها، وٱستصحبتْ من العناية لهذا البَّيْت مَنِّيَّةً فرض اللهُ بها له الطاعةَ وَكَتَبها؛ فاستَيَخُّرْنا الله تعالىٰ الذي يختار لنا وَ يَغِيرٍ، وَسَأَلْنَاهُ التَّأْسِيدَ وَالتَّيْسِيرِ؛ وَفَوَّضْنَا إليه وهو الكَّفيلُ لنا بالتدبير، في كلِّ مَبْدَإِ ومَصِيرٍ، واستَعَنَّا به وهو نِعْمِ النَّصِيرِ، وٱقتضىٰ حسنُ الرَّأِي الشريف أن نُسْرِج شَهَابَهُ المُنيرِ، ونُنتج للا ولياء بمن التّأثيلِ بحسن هذا التّأثير، ونُنْهِجَ في بِرَّه سُـبُلًّا تقدَّمنا إليها كلُّ ذِي منْبَرٍ وسَرير، ونُثْلِجَ الصَّدورَ ونُقُرَّ العيونَ بسَعيد هذا الإصدار وَحَمِيدُ هَذَا التَّقْرِيرِ .

فلذلك رسم بالأمْ الشريف - لا برح أمْ يصيب السَّدادَ فيما إليه يصير، وخَبُره يحمل الموافاة فللا لُسِنة عن مكافأة بِرَّه تَقْصِير - أن تفوضَ نيابة السَّلطنة الشريفة بالكَرَك المحروس والشَّو بك للجناب العالى، الولدى ، الشهابى ، وما ينضم إلى ذلك وينْضَاف ، من جميع الأقْطار والأثناف ، وجمعنا له من هذه الملكة الأطراف ، وجعلنا له على سَهْلها وجَباَها إشراف ، وصَرَّفناه منها فيما هو عن علمه الأطراف ، وجعلنا له على سَهْلها وجَباَها إشراف ، وصَرَّفناه منها فيما هو عن علمه

الكريم غيرُ خاف ؛ نيابةً كامِلَه ، كافِلَة شامِلَه ؛ عامَّه ، تامَّه ؛ وافِرَه ، سافره ؛ يستلزمُ طاعَته فيها الآفتراض ، وتنفسم عنه فيها موادُّ الاعتراض ، وتَنفُذ مراسمه من غير تَوقُّفِ ولا آنتِقاض ، وتُبسَّطُ يدُه البيضاءُ من غير آنقِباض ، ويرتفع رأيه من غير آنفِفاض .

فلتقْدُرْ رَعِيَّةُ هذه البلاد نِعْمةَ هذا التفويض قَدْرَها ، ولْيسالُوا الله أن يُوزِعَهُمْ الشين هـذا التفويض شُكْرَها ، فقد أنشاً لهم يُسْرَها ، وأفاء لهم بِرَّها ، وألق إلهم جُودها وحَيْرها ، وأبيق عندهم عِزَها ونصرَها . وليتبعوا السَّبيلَ القويم ، وليُجْمعُوا على الطاعة التي تُنبقي عليهم نِعْمة العافية وتُديم ، وليسْمعُوا ويُطيعُوا لما يرد إليهم من المراسيم ، فن لم يَسْتَقِم كما أمر لا يَسْتَمرُ بهذه البلاد ولا يُقيم ، والعاقلُ لنفسه خصيم ، والجاهلُ من عدم النعمة وحُرِم النَّعيم ، وفراستُنا تلمَّحُ نتائج الحير من هذا التَقْديم ، وسياستُنا تُصْلحُ ماقرُب منا وما بَعُد بتعريف أحكام التَّحْكيم ، وكيف لا ؟ وهو الكريم بن الكريم بن الكريم ، المؤمّلُ لتمام الشَّوْدُد قبل أن يُعْقد عليه التَّميم ، المشتملُ على الجلالِ المُوجبة له الفَضْلَ العَمِيم ، المتوصِّلُ بيمْنِ حركاته إلى أنْ يكون المشتملُ على الجلالِ المُوجبة له الفَضْلَ العَمِيم ، المتوصِّلُ بيمْنِ حركاته إلى أنْ يكون المشتملُ عذا النَّهُ العظيم ، وإلى أمَانيّه آستيداعُ وإلى صيانية تَسْليم ، المقيلُ وجهدنا الإقبال فتلو الرِّجال : ﴿ مِاهَذَا بَشَرًا إنْ هَذَا إلَّا مَلَكُ كُوبِمُ ﴾ .

ونحن نَأْمُرك من التَّقُوىٰ بما به من الله أُمِرنا، ونبصِّرك من الهدىٰ بما له هُديناً وبُصِّرنا، ونُوصِيك آتِباعاً للحِكَاب وبُصِّرنا، ونُوصِيك آتِباعاً للحِكَاب والسَّنّة، ونُوتِيك من الهداية مالله في الإرشاد إليه المِنّه: فقد وعظ ووصَّىٰ لُقْانُ \_ عليه السلام \_ آبنه، وأوصىٰ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم مُعَاذَ بنَ جَبَلَ لمَّ بعَنَه الى اليَمَنِ فَقَى الله تعلیه و فَقَ الله علیه و فَقَ الله و فَقَ الله و فَقَ الله علیه و فَقَ الله و فَقَ

تكون ممن تنفعه الذّكرى، ونُسَيِّر شِهابِكَ، إلى أَفْق السَّعد ونَأْمُل أَن تُيسَّر لليُسْرى، ونُوَّمِّرك فَنزيدُ عَلَمَ عِزْك رَفْعًا ولِواءَ بَعْدك نَشْرا، ونَأْمُرك ثِقَةً بحسْنِ أَخْلاقك، فيتلُو لسانُ وَفَاقِك : ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ صَارًِا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرا ﴾ فمثلك من أيَّدته العصم، وأصْعدته الهمم، وحَمدته الأَمَم، وأرْشدته إلى الحُمْ ما عَهدته فرَّتُه من الحِمَ، وسَدَّتُه أَعْراقُه وأخْلاقُه فلا يُزَاد على ما فيه من كَرَم، فلا نُذَكِّ منك ناسِيا، ولا نُفَكِّر لاهيا، ولا نَأْمُ ونَهْى إلَّا مَن لم يَزَلْ بالمعروف آمرًا وعن المُنْك ناسِيا، ولا نُفَكِّر لاهيا، ولا نَأْمُ ونَهْى إلَّا مَن لم يَزَلْ بالمعروف آمرًا وعن المُنْكر ناهيا.

فَآتَقِ اللهَ تعالىٰ : فعلَى التَّقُوىٰ مَرْباك ، و رَاقِب اللهَ تعالىٰ : فالمراقبةُ للموكِ من بيتك ملاك، وجد في نُصْرة الحقّ ولا تأبَ : فقد أَنْجد الله تعالىٰ بذلك جَدَكَ وأباك، وآعُدلُ فبالعَدْل تعمُر الدُّول وأقِمْ مَنارَ الشَّرع، فهو الأصْل الذي يُرَدُّ إليه من القضايا كُلُ فَرْع ، وَمَحالُه الرَّحْبُ إذا ضاق الذَّرْع ؛ فأيِّدُ حاكِمَه، وشَسِيَّدْ مَعالمَه، وأكَّد الإرامَ بأحكامه اللازمَه ،

والأُمراءُ والحُند فهم جَناحُ النَّجَاح، وصفَاحُ الصِّفاح؛ فاعتمد أحوالهم بالصَّلاح، وأرِدْ فيهم ما استطَعْت الإِصْلاح. والحَيَّالةُ والرَّجَالةُ الذين يُعْلَى بهم مَصُون الحُصون الرَّيْسِيّاء، فالحُظْ أُمُورهم بعَيْن فكرك في كلِّ مَساء وصَباح، فَمَن نهض في الحَدْمة تعيَّن من النَّعمة أن يُزادَ ومَن قَصَّر في العَزْم قضَى الحَرْمُ أن يُزاح، والرعايا فهم للإحسان ودَائِع، وللامتينانِ صَنائِع، فأعذب لهم من المَعْدلة المشارِع، وانصب لهم من النَّعمة مَن بعا يُرغِّبُ الجامِح لهم من النَّعمة مَن بعا يُرغِّبُ الجامِح ويقرِّبُ الطائع، وأهُلُ الذِّمَة فآوهِم إلىٰ كَنف العَدْل الواسِع، وآخِهم أن تمت لَّ ويقرِّبُ الطائع، وأهُلُ الذِّمَة فآوهِم إلىٰ كَنف العَدْل الواسِع، وآخِهم أن تمت لَّ إلىٰ أَنفُسِهم يَدُ جَانٍ وإلىٰ أموالهم يَدُ طامِع، وأقمْ عليم بَاسًا يُحِلُّ بهم إذا آعتدوا

القواصِمَ والقوارِع ، وأدِم لهم مهابة تَسُدُ من فساد الدَّرائِع ، وعاوِدْ آراءَنا الشَّريْفَة ورَاجِع ، وواصِلْ بأنبائِك السارَّة وأفعالِك البارَّة وتَابِع ، وبمَا نَتَطَلَّع إليه خَواطُرُنا العاطفة من مُتَجَدِّداتِك المباركة أنْحِفْ وطالع ، والله تعالى يشَنِّف بحسْنِ سِيرتِك المسامع ، ويشرِّف بحلُول عَدْلِك المحَافِلَ والحَجامِع ، ويُوزِعُك شكرَ نعمتِه ويجعلُ لك من عضمتِه أعظمَ وازِع ، ويمتعُك بأيَّامِنا التي فيها الخير الشَّاملُ والبِرَّ الحامِع ، ويصونُ بخلالك الحُسنَى ما آستَطُعْت مر. أسنى الودائع ، ويُزيِّن سماءَ العَلْياء ويصونُ بخلالك الحُسنَى ما آستَطُعْت مر. أشنى الودائع ، ويُزيِّن سماءَ العَلْياء من القسلوب بالمجامع ، ويحقِّقُ في إسعاد جَنايِك المطالب ويُشْرِق بإضعاد شِهايِك من القسلوب بالمجامع ، ويحقِّقُ في إسعاد جَنايِك المطالب ويُشْرِق بإضعاد شِهايِك المطالع ، والعلامة ..... .

الصنف الشانى – أرْباب الوظائف الدِّينيــة . وبهــا قاَض واحدُّ شافعيّ ، وتوقيعُه فى قَطْع الثلث بـ«بالسامىّ» بالياء .

الصنف الشالث — الوظائف الدِّيوانية ، وهي ثلاثُ وظائِفَ، يَكْتَب لكلِّ منها تَوقيعُ في قَطْع العادة ، الأُولى كَابة الدَّرج ، الثانية نَظَر المال ، الثالثة نَظَر الحَيْش ،

## القسيم الثالث

(مما يُكتَب من الولايات عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية ــ ما يكتب لأرباب الوظائف بالمملكة الحجازية )

وقد تقدّم أنَّما تشتملُ علىٰ ثلاث قواعد :

<sup>(</sup>١) لعله «ما آستحفظت» .

# القاعـــدة الأولى ( مكة المشرّفة ، وبها وظيفتان ) الوظيفــــة الأولى ( الإمارة )

وقد تقدّ م أنّ إمارتها فى بنى الحَسنِ بن على بن أبى طَالِب رضى الله عنهما، وأنّها كانت تُولّى من أبواب الحلافة ببغْدَادَ إلى حينِ آنقراضها، إلّا ما تغلّب عليه الفاطميُّون أشحابُ مِصْر فى خلال ذلك ، ثم آستقرّت آخرًا من جهة ملوك مِصْر إلى الآن ، ويُكْتب له تقليدُ فى قطع النّصف بـ «بالمجلس العالى» بزيادة ألقاب تُخصّه ، وقد تقدّمت ألقابه فى أوّل هذا الطّرف ،

وهذه نسخةُ تَقُليد بإمْرةِ مَكَّة المشرّفة : كُتب بها عن الملك الناصر « محمد بن قلاوون» لأَسَد الدِّين «رميثة» بن أبى نُمَىً ، بإمرة مَكَّة المشرّفة ، عوضًا عن أخِيه «عطيفة» عند قتل الأمير الدمرجان دار وولده خليل ، من إنشاء المولى تاج الدين آبن البارنبارى رحمه الله ، في المحرّم سنة إحدى وثلاثين وسبعائة ، وهي :

الحمدُ لله الحكيم: فالشَّريفُ من آتبع أوامِره، العظيم: فالسَّعيدُ من آتَّق غَضَبَه بأعْماله الزاكية ونيَّاتِه الطاهره، الكَرِيم: فالفائزُ من سلك مَراضِيه في الدنيا ليأمَن في الآخره؛ ومن أخاف عاكف حَرم الله وباديه فقد بَاءَ بالأَفْعال الخاسره، ومن عَظَم شعائر الله فقد رَفَل في حُلَل الإقبال الفَاخِره .

نحمدُه علىٰ أَلْطافِه الباطنةِ والظَّاهِرَه، ونشكُره ونرجُوه وما زال يُنْجِحُ راجِيَه ويَزِيدُ شاكره؛ ونشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةَ من آتخذ الحق ناصِرَه، وأودع إخلاصها ضمائرَه ؛ ونشهدُ أنَّ مجدًا عبدُه ورسولُه الذى بعثه الله من الحَرَمِ فالنَّف القلُوبَ النَّا فَرَه ، وفتح مَكَّة فطَهَّرها من الزَّمْرةِ الكافِرَه ، وقال فى ذلك اليوم : «مَن أغْلَق عليه بَابَه فقد أمِن » فأمسَىٰ أهْلُها ونفوسهم بالأمْن ظافرَه ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله بَنِي الزهراء العِثْرة الزاهرَه ، وعلىٰ صحبه النَّجومِ السافرَه ؛ وسلَّم تسليماً كثيرا .

أمَّا بعدُ، فإنَّ الحكمَّ [بالعدل] شعارُنا ، وباللهِ آفْتِداؤُنا وَآفْتدارُنا ، وفي الإحسان رَغْبَتُنا ، وفي كلِّ عُنُق مِنْتُنا ، نَصْفَح وَنَمْح ، ونَرْعَىٰ مَن أَمْسَىٰ قَدِيمَ الهجرة في ولا يتنا وأصبح ، ونُقيمُ من أهل البيت لحفظ ذلك البيت الأصْلَح فالأصْلَح، ونُقدَّمُ من لم يزل مقدَّمًا وإلى صَوْب الصواب يَجْنَحُ فيَنْجَح ، ونُنْجِى من الهَلَكَةِ مَنْ لاح له مَنْهُجُ الجير فسلكه فأقلح .

وكانت مَكَّةُ المعظمةُ هي أُمُّ القُرئ، والبَلَدُ الامِينُ الحُجْزَلُ فيه القرَیْ، نَشَا الإسلامُ في بطُحامُها، وحَرَّمها اللهُ فلا ينقَر صَدْدُها، ولا يُعْضَدُ شَجَرها، ولا تَحِلُّ لُقَطَّهُا إِلَّا لَمُنْشِد تَاكِيدًا لَتَشْريفها و إعلائها؛ وطلعَتْ شمسُ النَّبَوَّة من شِعابِها، وغُسلت النُّنوبُ بو بل سَعابِها؛ فيها زَمْنَمُ وَكُرَّةُ جبْريل، وفيها بدَأ الوَحْى والتَّزيل، وإليها النُّنوبُ بو بل سَعابِها؛ فيها زَمْنَمُ وَكُرَّةُ جبْريل، وفيها بدَأ الوَحْى والتَّزيل، وإليها أَعْنقَت الرِّكابُ ففي كلِّ أَبْطحَ المَطيِّ مَسيرٌ ومسيل؛ فكمْ أتى إليها من سائر الناس الرَّعابُ وهي السَّعْق بين نواحيها سائر، وكم أتى إليها الناسُ رِجالًا وعلى كلِّ ضَامِر؛ فالرَّمة مُستقرَّة بين نواحيها والعُيونُ نَتَمَلُ بأنوار تلك الأشتار حتَّى تَجْتَلِيها، والشَّفاةُ انتَشَرَفُ بتَقْبِيل ذلك الحَجَر والعُيونُ اللهِ يَعْد ويقيها؛ فطُوبِي لمُتَقيها، والشَّفاةُ المَن أخاف وفد اللهِ فيها؛ وتَحَره الذي يشهدُ لما في عَد ويقيها؛ فطُوبِي لمُتَقيها، وسُحقًا لمن أخاف وفد اللهِ فيها؛ وتَحَره الذي يشهدُ لما في عَد ويقيها؛ فطُوبِي لمُتَقيها، وسُحقًا لمن أخاف وفد الله فيها؛ وتَحَره الله عَلَم ، وَرَّر إليها حَجَّنا وكَرَّمه : فللهِ الحَدُّم ، وحَرمها المعَظَّم ، وكَرَّر إليها حَجَّنا وكَرَّمه : فللهِ الحَدُّم النَّسِهُ النَّر حَبَّنا وكَرَّم ؛ وما بَرِحْنا نَقِيمُ في إمارتِها من العَرْة النّبويَّة كلَّ شريف النَّسِه،

وكلَّ من يَكْتَسِب فيها رضَا الله تعالى: وكلُّ آمْرِيٍّ وما آكْتَسب ؛ فمن أصلح منهم أَقَمْناه ، ومن حَاد عن الطاعة و جَحَد النَّعمة أزْلناه ؛ ومن أخاف فيه السبيل لم نجعلُ له إلى الخَيْر سبيلا ، ومن آستقام على الطريقة توكَّلنا على الله ووَلَّيناه : وكَفَىٰ باللهِ وَكِيلا .

وكان فلانَّ هو الذي مازالت خواطِرُنا الشريفةُ تقدِّمُه على بَنِي أَبِيه، وتَخْتَارُه أُميرًا وَتَجْتَبِيه ، ورُبَّ سَلَفَتْ من بَيْتُ هُ هَنَاتُ صَفَحْنا عنها الصَّفْح الجميل ، وما قابلناهُم إلا بما يَلِيقُ لَمجْدِهم الحَسنِيِّ الحَسنِ الأَصِيل ، والإِمْرةُ و إن كانت بيد غيره هذه المدّة فما كان في الحقيقة أُميرُ عندنا سواه ، لأنَّه كبيرُ بيْتِه المشكورُ من سائر الأَفُواه .

والآن قد اقتضَتْ آراؤُنا الشريفةُ أن نُقيمه فى بلده أميرًا مُفْرَدًا إليه يشار، وأنْ نَصْطَفِيَه : وإنَّ عِمْل الكلمةَ واحدةً ليأمن التَّمْفُونَ الأخيار، وأن نجعل الكلمةَ واحدةً ليأمن التَّريلُ والحار؛ ومَتَىٰ تَجَاذب الأمْس كلمتان فَسَدَ نِظَامُه، ومَتَىٰ أَفْرِد الحَكُمُ حُسُنَتْ أحكامُه، ومَتَىٰ تَوَحَّد الأمْسُ زال الاختلاف، وزاد الائتلاف، وأقبلتْ أيّامهُ.

فلذلك رسم بالأمر الشَّريف أن تفوّضَ إليه إمْرة مُكَّة المشرّفة، على عادة والده ، فليتقلَّد ما فوضناه إليه من الإمْرة والنيابة بمكة المعظمة : شاكرًا ما أنعم الله به عليه من مراضينا التي لا نَجاة لمَن لم ينَل منها نصيبًا مَوْفُورا ، ولا فَوْزَ لَمَن لم يُدركُ منها حظَّا كبيرا ، وليشرَعْ في تمهيد البلد من إزالة المَظْلَمَة ، وليُطَهِّرها من كلِّ مُجتريً على الله تعالى في البُقْعة الحَرَّمة ، ولا يُقرِّب مَن في قلبه مرضَّ من كلِّ مُجتريً على الله تعالى في البُقْعة الحَرَّمة ، ولا يُقرِّب مَن في قلبه مرضَّ فيعُديه ، ولا يرجع لمن فيه شقاقٌ ظاهِر في صفحات وجهه وفلتات فيه ، وليعلمُ في مستطيعة من الله حرامُ حرّمه الله يوم خلق السَّموات والأرض ، وصيَّر جَجَّ بَيْتِه على مستَطيعة من الفرض ، وجعله للنَّاس مَعادًا ومَعاذا ، وقال صلَّى الله عليه وسلم يَوْم مستَطيعة من الفرض ، وجعله للنَّاس مَعادًا ومَعاذا ، وقال صلَّى الله عليه وسلم يَوْم

عَرَفَةَ : « إِنَّ دِماءَكُم وأَمُوالَكُمُّ وأَعْرِاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَــذا في شَهْرِكُمُ هَذا في بَلَدَّكُمْ هذَا » .

فَلْيَمْنِعِ الدِّمَاءَ مِن أَنْ تُرَاقَ ، والأَمْوالَ مِن أَنْ تُؤْخِذَ بِغِيرِ ٱسْتِحْقَاقَ ، والظُّلْمُ فَ اللِّلَدَ الحَرامِ حَرام، وبَنُو حَسَن أَحَقُّ باتباع سُنَّة الإسلام، وآتَّق الله لَتلَقاه بالوَجْه الأَبْيضِ والعَمل الأَغَرِّ ، وآتَّع سُنَّة جَدِّك : فعلَى ٱتَّبَاعِها حَتَّ وأمر ، وآلَق وفْدَ الله في البرّ والبَحْر بالحُسْنيٰ فهم أضيافه ، وأمِّن الحَجَّ لَيَمَّ نُسُكُه وطَوافُه .

هذا تَقلِيدُنا لك أيَّها الشَّريف: فطِبُ نَفْسًا بَمَراضِينا، وصَفْحِنا عما مَضيٰ ومَنْحِنا الرِّضا حقًّا يَقِينا، لأنَّا نتحقَّقُ أنَّ الإحسانَ يَحرُسُنا ويَقينا؛ إنْ شاء الله تعالىٰ .

## + +

## وهذه نسخةُ تَقْليد شريف لأمير مَكَّةَ المَشَّرْفة :

الحمدُ للهِ الذي جعل البَيْتَ مِثَابَةً للناس وأمْنا، ونَصَب فيه للقانتين رُكُا، وجعل أَرْضَ الحَرَم لاتبيدُ بركاتُها ولا تَفْنى، وجعل لشَجَرة النَّسب الهاشِي فيها اصْلَّا شريفًا كُمْ أخرج غُصنا، وآتَىٰ بَنِي الحَسَن فيها إحسانًا من لَدُنْهُ وحُسْنا، وأقام منهم أميرًا في ذلك المحلِّ الأشنى .

نحمدُه فُرادىٰ وَمَثْنیٰ ، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً كاملة الله فط والمعنیٰ ، ونشهدُ أنّ عبدًا عبدُه و رسولُه الذى شيّد الله به للدّين خير مَبْنیٰ ، وأَضْحَتِ الصَّلوعِ علی عَمّیتِه تُعْنیٰ ، وثِمارُ الحَیْر مما بین رَوْضَته ومِنْبره تُجْنیٰ ، وخصّه الله بالشّرع المستقیم والدّین الأهنیٰ ، صلّ الله علیه وعلیٰ آله وصّحْبه صلاةً فی الصدور لها سُکنیٰ ، وسلّم تسلیاً .

وبعدُ ، فإنَّ أمَّ القُرىٰ ، خَيرُ البِلاد بلا مِنَ ، قد جعل اللهُ للناس إليها رِحْلةً وَسُرىٰ ، وهِجُرُوا في قَصْدِهم إليها لَذيذَ الكَرَىٰ ، ونصَبَ فيها بِيْتًا مَتِينَ العُرىٰ ، وأنْبع فيها بِئِرًا ماؤُها يشفي السَّمقيمَ و يُبرِئُ الوَرَىٰ ، وجعل فيها للشَّرف بيتًا عالى الذُّرىٰ ، فأميرُها المُطاع ، من أهل بيْتِ النَّبُوّة لا يُخَيَّبُ ولا يُضَاع ، ذُوهِمَّة تَخافُها السِّباع ، ويرهَبُها البَطَلُ الشَّجاع ، يَعُد من الآباء أسلافا كراما ، كما بيح الساء تجلو ظَلَاما ، وقد طيَّب اللهُ مُقَامَهم وأعلىٰ مَقَامَهم حين جاوَرُوا مَقاما .

ولماكان ... .. هو شريف العَرَب ، المُعْرِقَ فى النَّسَب ، الطَّيِّبَ الحَسَب ، المُعْرِقَ فى النَّسَب ، الطَّيِّبَ الحَسَب ، المُعْرِقَ من آثار آبائِه ما ذَهب ، الشَّرِيفَ النَّفْس : فلا يُلْتَفِتُ إلى العَرض الأدْنى من الرِّقة وأكد شكره الحَسرمُ وأهله ، وأثنى على صَدفاء سيرتِه الصَّفَا وعلى مرُوءَتِه المَّوْةُ إذ طاب أصْلُه ، قد آقتفَىٰ فى الكَرم أباه وجده، وأمَّن سَبِيلَ الحاجِّ من جهة المَرْوةُ إذ طاب أصْلُه ، قد آقتفَىٰ فى الكَرم أباه وجده، وأمَّن سَبِيلَ الحاجِّ من جهة البَحْر من جُدّه ،

فلذلك رُسم أن يفوض إليه ... ... ... فليحُلَّ البسَلَدَ الحرامَ حاكماً وآمِرا ، وليُسْتَجْلِبُ له من العاكف والبَادِ شاكرا ، وليُحسِنْ للطَّائِفين والعاكفين والرُّح الشَّيجود، وليتَّبِع آثارَ آبائِه أهلِ الكَرَم والجُود ، وليوَمِّن الخائِف في تلك التهائِم والنَّجود، وليتَلِم الخائِف عن حَيْفِه فلا يَعُود، وليعلَم أنَّه بوادٍ غير ذي زَرْع ولكن فيه للبركات ظِلُّ تمْدُود، وخير مَشْهُود، وبمكة مولد أشرف مَوْلُود، وجده الحسن رضى الله عنه فليكُنْ حسَن الفِعال فكما سَاد يَسُود، وليُعرِبْ عن الثَّناء الأبيض عند ما يتمسك بتلك الشّور السُّود ، وليتَاتَّ المَحْمَل الشّريفَ في كلِّ عام ، بالاحتفال والإ حُرام ، والطاعة التي يَبلُغ بها المرام، وليقَفْ مع أُمراء الحاج مقيا خُرْمَتِهم والإ حَرام، والتَخَطُّف لوَفْد بجيل الاحتفام ، والتَخطُّف الأشرار من العبيد والمَوالي ، عن النَّهْب والتَخطُّف لوَفْد

<sup>(</sup>١) الورى اسم للقيح يكون في الجوف .

الله الذي قطع السَّرى بالأيَّام والليالى ؛ ولْيُلازِمْ خدَمَة المَّحْمِل الشريفِ على مايناسب شَرَفَه ، حتَّى يقفَ بعَرَفَه ، ثم يدفع إلى المزدَلفَ ، إلى أنْ يقضِى الحَجَّ ويرحل من مَكَّة المَشَرِفه ؛ ولْيكُنْ سِياجًا على الحُجَّاج ، فى تلك الفِجاج ، حتَّى لا يفقد أحَدُهم عقالا ، ولا يجدد آختوالا ، ويرحلُون عن مَكَّة المعظمة من الذَّنوب خفافاً و بمنيه ثقالا ، والوصايا كثيرة وهو غنى عن أن نُطيلَ له فيها مَقالا ، وتقوى الله فمن تمسَّك بها حَسُنَ حالا ، وأنتم أهلها كَرَّمَم الله أهلاً وآلا ، والله في حفظ جانب الصَّحابة رضى الله عنهم فليردَعْ عن الحَوْضِ فيهم جُهَّالا ، والله يجعلُه مغمورًا مسرورًا بنعَم رضى الله عنهم فليردَعْ عن الحَوْضِ فيهم جُهَّالا ، والله يجعلُه مغمورًا مسرورًا بنعَم الله تعالى ، عنّه وكرمه !



وهذه وصَّيَّةُ لأمير مكَّة ، أوردها في "التَّعريف" :

وليعْلَمْ أَنَّه قد وُلِّي حيثُ وُلِد بَمَّة في سُرَّة بَطْحابُها، وأُمِّر عليها ما بين بَطْنِ نَعْايَها اللي فَخْوَة رَوْحابُها، وأَنَّه قد جُعلتُ له ولايَةُ هذا البَيْت الذي به تَمَّ شرفُه، وعلَّ غَرَفُه، وعَرَف حَقَّه له أَبْطحُه ومُعَرَّفُه، إذ كان أَوْلى وُلاةِ هذا الحَرَم بتعظيم خُرَماتِه، وسُرور جوانبه بما يُلُوح من البِشرعلي قَيَماتِه، ولأنَّه أحقُّ بني الرَّهْراء بما أَبْقته له آباؤُه، وألقته إليه من حديث قُصَى جدِّه الأقصى أنْباؤُه، وهو أجدرُ من طهر هذا المسجِد من أشياء يُنزه أن يَلحق به فُشُ عَابِها، وشَنعاء هو يعرف كيف يئتَبَعها «وأهل مكَّة أعرف بشِعابِها».

فليتلقَّ رَايةَ هذِه الوِلايةِ باليَمِين ، ولْيتَوقَّ ما يَتَخَوَّفُ به ذلك البَلَدُ الأمِين ، ولْيتَوقَّ ما يَتَخَوَّفُ به ذلك البَلَدُ الأمِين ، ولْيعَلَمْ أَنَّه قد بايع الله : واللهُ عزيزُ ولْيعَلَمْ أَنَّه قد بايع الله : واللهُ عزيزُ دُو آنْتقام ، وليعْمُرْ بلك المواطِن ، ويغْمُرْ بلرِّه المارَّ والقاطِن ، وليعملُ في ذلك دُو آنْتقام ، وليعملُ في ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل «تمرة» والتصحيح من <sup>وو</sup>التعريف<sup>،،</sup> (ص ٢٠٤).

مَىا يُنَعِّتُ عنه نجارُه ، ويأمَنُ به سُكَّانُ ذلك الحَرَم الذي لايُرَوَّعُ حَمَامُه فكيف جَارُه ؛ وَلَيْنَصِتْ إِلَى ٱسْمِه [عزّوجلّ] حيث يُعلِنُ به الدَّاعي على قُبَّة زَمْزَم في كلِّ مَساء وليُعْرِفْ حَقَّ هذه النِّعمه ، وليعامِلْ من وُلِّي عليهم بما يليق أنْ يعامَلَ به من وقَفَ تَحْتَ ميزا ب الرَّحْمُـه ؛ وقد أكَّد مَوْثِقَه واللهَ اللهَ في نَقْضِـه ، ومدَّ يَدَه على الحجَر الأسود يَمِينِ اللهِ في أرضه؛ وليَتبصَّرْ أيْن هُو فإنَّ اللهَ قد آستأمَنه علىٰ بيْته الذي بَناه، وسلَّمه إليه بَمشْعَرِه الحَرامِ ومَسْجِد خَيْفه ومناه؛ وإنَّه البَيْتُ المقصود: وكلُّ من تَشَوَّق حَيْ لَيْلَىٰ فإنَّمَا قَصَدَه اولَعْلَعَ بَلْعَلَع فإنَّمَا عَناه؛ وفي جَمْعه يجتمِعُ كُلُّ شَتِيت، وفي ليالى مِنَاه يَطيبُ المَيِيت ؛ وبمُحصَّبِه تُقام المواسِم ، وتفْتَرُّ الثَّغور البَواسم، وتَهُبُّ من قبل نَعْإِنَ الِّرِياحُ النَّواسِم؛ وفي عَقْوَة دارِهِ مَحطُّ الرِّحال في كلِّ عام، ومقَرُّكل ذات عُود تُحْذَبُ بِقِلْعِ وَعُودٍ تُقادُ بِزِمام ؛ و إليه تضرِبُ التِّجَارِ البرارِيُّ والبِحار ، وتأْتِيهِ الوُفودُ علىٰ كُلِّ قِطار يُحدَىٰ من الأقطار ؛ وكلُّ هؤلاء إنَّمَا يَأْتُون في ذِمَام الله بيتَــه الذي مَنْ دخله كان آمِنا ، وإلى عَلِّ آبن بنْت نَبِيِّه الذي يلزمه من طريق برِّ الضيف ما أخذ لهم و إن لم يُكُنْ ضَامِنا .

فليَأْخُذُ بَمْنَ أَطَاعَ مَنْ عَصَىٰ ، وليرْدَعْ كُلَّ مَفْسِد ولا سِيَّ الغبيدُ فإنَّ العبدَ المفسِدَ لا يُرْجُره إلا العصا ، وليتلَقَّ الجَّاجَ بالرَّحْب والسَّعَه ، فهم زُوَّارُه وقد دعاهم إلى بيت و إنَّمَ دعاهم إلى دَعَه ، وليتلَقَّ الحَّمِلَ الشريفَ والعصائب المنصوره ، وليخدُمُ على العادة التي هي من الأدب مع الله تعالى مَعْنَى ومَعَنا صُورَه ، وليأخُذُ بخواطر التَّجَّار فإنَّهم سبَبُ الرِّفق لأهل هذا البلد وتَوْسِعَةِ ما لدَيْهم ، والمُسْتَجَابُ فيهم دَعُوة خليله إبراهيم – صلوات الله عليه – إذ قال : ﴿ وَآجْعَلُ أَفْئِدَةً مَنَ النَّاسِ مَعْوَى إلَيْهُمْ ، ولا بَظُلامَة فإنَّه بإزاء هذا تَرْقِي للشَّه عليه من العُثْمُ ، ولا بظُلامَة فإنَّه بإزاء هذا

<sup>(</sup>١) ينجِث يستخرج ونجاره أصله ٠

البيت الذي يُرَدُّ دُونَه من أراد فيه إلحادًا بظُلُم ، ولينظُرْ كيف حُبِس دُونَه الفيل ، وليكُفَّ عادِيَة مَنْ جاوره من الأغراب حتَّى لا يخاف آبن سبيل ، وليُقُم شعائر الشَّرع المطَهَّر ، وأوامر أحكامه التى قامت بأبويه : بحُكُمُ جدِّه سيدنا مجدٍ صلى الله عليه وسلم وسيف أبيه حَيْدر ، وليأمُن طوائِفَ الأشراف وأشياعهم وسائر أهلِ موالاتهم وأتباعهم بلزُوم ماكان عليه صالح السَّلف وما عليه الإجماع ، وتَجَنَّب ماكانت الزَّيْديَّةُ زادت فيه وكفِّ الأطاع ، وليتَّق اللهَ فإنَّه مستُولُ لدَيه عما آسترعاه وقد أصبح وهو له رَاع ، وإيَّاه أن يتَكلَ على شرف بَلَدِه ، فإن الأرْض لا تُقدِّسُ أحدا ، أو شَرفِ عَنْدِه ، فإنَّ في يوم القيامة لا ينفعُ وَلدُّ والدًا ولا وَالدُّ ولَدَا .

### الوظيف\_ة الثانية

(قَضاءُ مَكَّة، ويكْتَب به تَوْقيعُ فى قَطْع الثلث بـ«السامى"» بالياء)

وهذه نسخةُ تَوْقيع بقضاء مَكَّة المشرّفةِ :

الحمــُدُ للهِ الذي أَنْفــَدُ الأَحْكَامِ ، بالبَــلَدَ الحَرَامِ ؛ وأَيَّدَ كَلمــةَ الشَّرِعِ فَى بَلَدِهِ ومُنْشَئِه بين الرُّكْن والمَقَام، وجعــلَ الإِنْصافَ الجَزِيل ، حَوْل حِجْدِ إِسْمــاعِيل ؛ مُتَّسق النِّظامِ .

نحمدُه حمَّدًا حَسَنَ الدَّوام ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادة عبد فائم بِحقِّها أحْسنَ القيام ، ونشهدُ أَنَّ سيدَنا عجدًا عبدُه ورسولُه السّامي من ولد سام، والذي قام لله حتَّى ورِمَت منه الأقدام ، وأُسْرِى به من مكّة إلى السهاء مَرَّتين : في اليقظة والمَنام، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَّعْبه أَيَّهُ الصَّلاة والصِّيام ، وسلَّم تسلمًا .

وبعدُ ، فإنَّ وظيفة القضاءِ بمَكَّة المعظمة هي أَجَلُّ مَنْصِبِ بتلك الأباطح ، ونُورُها في الجَبِينِ لائِح ، فإنَّ الشَّرع نَشَأ منها والوَحْي أُنزل فيها فَزُهِيت البطائح ، وظهرت النَّصائِح ، وأطربت الصَّوادِح ، وأسكتت النَّوائِح ، وغمرت المنائح ، وأنتشرت النَّصائِح ، فأطربت الصَّوادِح ، وأسكتت النَّوائِح ، وغمرت المنائح ، وأنتشرت المَصالح ، فن ولي الحُمَّ بها وعدَل فذلك هو العَدْلُ الصالح ، وكيف لا ؟ وماء زَمْنُ مَ شَرابُه ، وأستار البَيْت تَمَسُّما أثوابُه ، وعلى الله أَجُره وتوابُه ، وفي ذلك الحناب الشريف كُم جَنابُه ، وإذا دَعا الله عند المُلْتَزَمِ جاءَه من القبول جَوابُه .

ولمَّ كَانَ فَلانَّ هُو فَرَعُ الدَّوْحَةِ المُثْمِرَه ، ومحَصِّل من العلوم الشَّرعيةِ المَادَّةَ المُوفَّرِه ، ولمُ البُحوثُ التي [هي] عن أحْسن الفوائد وغُرَرِ الفرائد مُسْفِرَه ، ورَضِيً أَهْلِ الحَرَم ، لِمَا جُبِلَ عليه من خَيْرٍ وكَرَم ، [تمسك] بالعروة الوثقي والقوى الأتقى فلا جَرَم .

فلذلك رسم ... ... ـ لا زال ... ... . . .

فليكن في أُمِّ القُرى ، كالوالد المُشفق على الورى ، وليتمسّك من التَّقُوى بأوْتق الله فليكن في أُمِّ القُرا ، وليحْشَ رَبَّ هـذا البيت إنه سميع يسمع ويرى ، ووَفْد الله قطعُوا إليه المَراحِل في السَّرى ، ليصافحُوا كفَّه المضمَّخ عنبرا ، وليقض بين الخصوم بالحقّ فيثلُه من دَراً الباطل : قد جعله الله جار بيث عالى الذَّرا ، وفي أرض شرَّف الله جبالها وقدس غيرانها فمنها غار تور وغار حرا ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يتعبّد في غار جرا ، وأوى الله عليه وسلم كان يتعبّد في غار جرا ، وأوى إلى غار تور لما هاجر مؤيدا مظفّرا ، والوصايا كثيرة وملاكها تقوى الله فليتمسّك بها من أمام وورا ، والله تعالى يجعل نهاره منورا ، وليله مقمرا ، عبّه وكرمه ! .

القاعدة الثانيــــة (المدينةُ النبويةُ، وبها ثلاث وظائف)

> الوظيفـــة الأولى (الإمارةُ)

> > والأمْرُ فيها على مامرٌ في إمارة مكَّة المشَّرفة .

وقد تقدّم أن إمارتها فى بَنِي الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما، و يكتبُ لها تقليدٌ فى قطْع النّصف بـ «المجلس العــالى» أيْضا بألقاب مخصوصة، وقد تقدّم ذكر ألْقابه .

وهـذه نسخةُ تَقْليـد شريف بإمارة المدينة النبوية، كُتب به للأمير بدر الدين (١) «وُدّى" بن جماز» من إنشاء المقرّ الشهابيّ بن فَضْل الله ، ستى اللهُ عَهْده :

الحمدُ للهِ الذي صَرَّف أَمْرِنا في أَشْرِف البِقاع ، وشَرَّف قَدْرَنا بُمُلُكِ ما آنعقد على فَضْلِه الإجماع ، وعَرَّف أَهلَ طَيْبَةَ الطَيِّبةِ كَيْف طلع البَدْرُ عليهم من تَنِيَّات الوَدَاع ، وأَمَدِّها بُودَى صُغِّر للتَّحَبُّب و إلَّا فهو وَاد متدفِّقُ الأَجْرَاع .

نحمُدُه علىٰ يَعَمِه التي أغنتُ مَهَابِطَ الوَحْيِ عن آرتقاب البَرَد اللَّاع، وآرتقاء النظر مع بدره المنير إلى كلِّ شمس سافرة القِنَاع، ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له شهادةً تُخمِد من الضلال ما شاع، ومن البِدَع ما استطار له في كلِّ أَفْقِ شُعاع، ونشهدُ أنَّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه أشرفُ من أيفَت به حَيَّة الامتناع، وألفَت

<sup>(</sup>١) سبق ضبطه مرارا في ج ٤ بالتكرير تبعا لضبط النسخة والظاهر ماهنا •

بنا سُنَّته أن ترعىٰ لأهلها ولا تُراع، وعصَفت ريحُها بم يمالى دينه فمال إلى الآبتداع، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَّعبه الذين ليس فى فَضْل أحدٍ منهم نزاع، وسلَّمَ تسليًا كثيرا.

وبعدُ، فإن الأهتام بكلِّ جهةٍ على قَدْر شَرِفِها، وعلى حَسَب الدُّرَةِ الثمينة كرامَةُ صَدَفِها، والحَيَامةُ بَمَوها، والغَمَامة بمطرِها، والها ألَّ بما يجلو الدُّجَىٰ من قَرِها، والمدينة الشريفة النبويَّة لولا ساكِنُها ما عاجَتْ إليها الركائب، ولا ناجَتْ حدائِقَها عُرُّ السَّحائِب، ولا وقفت بتأرُّج شَدَا الرَّوضة الغَنَّاء بها الجَنائِب، ولا بكى متيَّ وَمَن العقيق بمشله من دم ذائب، ولا هاج إليها البرقُ متألِقًا، ولا هام صَبُّ فيها بظبياتِ سليع والنَّقا، ولكها مَنْوَى النَّبوة تُرابُها، ومَهْوَى الرَّسل جَنابُها، ومأوَى بظبياتِ سليع والنَّقا، ولكمنَّها مَنْوَى النَّبوة تُرابُها، ومَهْوَى الرَّسل جَنابُها، ومأوَى كال الله علم عَن الله علم عَن أير قها، وهى ثانية مَكَّة المعظمة فى فَضْلها إلَّا ماذهب إليه في تَفْضيلها على مَكَّة مالكُ بن أنس، ومنها آنبعثَتْ للهُدى نُوَارة كلِّ نُور وشُعاعُ في تَفْضيلها على مَكَّة مالكُ بن أنس، ومنها آنبعثَتْ للهُدى نُوَارة كلِّ نُور وشُعاعُ كلِّ قَبَس، وكانتْ لنبي هدنه الأمَّة صلَّى الله عليه وسلم أبْقَ داريَّه، وأعلى سماء حوث ثلاثة أقْل منه ومن جَاريَّه.

ولما كان بها لبغض الوُلاة من الشّبيعة مُقَام ، ولهم فيها تحامُلُ لا يجوز معه من الانتقاد إلّا الانتقالُ أو الانتقام ؛ حتَّى إنَّه فيا مضى لمّا كَثُر منهم على بُغض الصاحِبَيْن \_ رضى الله عنه\_ما \_ الإصرار ، وآشرأبُوا في التّظاهُر بسَبّهما إلى هَتْك الأسْتار ؛ دَبَّ من النار في هذا الحَرَم الشريف ما تَعَلَّق بكلِّ جِدار ، وأبتُ لها حَمِيّة الغضب إلّا أنْ يطهّر ما سَنَّتُه أيدى الرّوافِض بالنّار ؛ فلما ٱتَّصل بنا الآن أنَّ منهم بقاياً وَجَدُوا آباءَهم على أُمَّه ، وآقتدوا بهم في مَذهب الإماميّة بما لاأراده اللهُ تعالى بقاياً وَجَدُوا آباءَهم على أُمَّه ، وآقتدوا بهم في مَذهب الإماميّة بما لاأراده اللهُ تعالى

ولا رسـولُه صلَّى الله عليه وسلم ولا أولئك الأئمَّه ؛ وحضَر المحلُّس العالى الأمعريُّ، الأصيليُّ، الكبيريُّ العادليُّ، المجاهديُّ، المؤيِّديُّ، الزَّعيميُّ، المقَدِّميُّ، اللَّهُ مرُّي، الكافِلُ ، الشَّريفُ ، الحَسِيقُ ، النَّسيقُ ، الأوحديُّ ، البَدْريُّ : عنَّ الإسلام والمسلمين ، شرفُ الأَمراءِ في العالمين ، نُصرةُ الغُزاة والمجاهدين ؛ جمـالُ العثّرة الطاهره، جلالُ الأُسْرة الزَّاهره ؛ طِوازُ العصابة العَلَويَّه ، كَوْكُبُ الذُّرِّيَّة الدُّرِّيَّه ، خُلاصةُ البقية النَّبويَّه ؛ ظهير الملوك والسلاطين ، نَسيبُ أمير المؤمنين ؛ وُدَى بن جَمَّاز الحسيني \_ أدام الله تعمالي نعمته \_ بين أيدينا الشريفة بمحضر قُضاة القُضاة الأربعة الحُكَّام، وَتَذَمَّم بأنَّ مع طُلوع بَدْره المنير لا تَبْيِيْ ظُلامَةٌ ولا ظُلَّام، وتَكَفَّل لأهل السُّنة بما أشْهَدْنا اللهَ به عليه ومَنْ حضر، وتَلقَّىٰ بإظهار فَضْل الترتيب كما هم عليه : النيُّ صلَّى الله عليه وسلم ثم أبو بَكْرِ ثم عُمَر؛ فما آختصَّهما الله بجواره إلا لُيُثبِتَ لَمَا عَلَىٰ غيرهما إفضالا، وليجْعلَ قبورَهُما في معرفة أقربهم منه درجةً مثالا، كَ تواترتْ به الأحاديثُ الشريفـةُ في فضائِلهما ممَّـا هو شفاءُ الصَّدور، ووفاءً بعهْده إذ يقولُ : « علَيكُم بسُنَّتي وسُنَّة الْحُلَفاء الراشدين من بَعْدى عَضُّوا عليها بالنَّواجذ و إيَّا ثُمَّ ومُعْدَثات الأمور» ؛ فلَم يسَعْنا إلا أن نجعلَ له منَّا تقليـدًا يمُحُو بجِـدُّه ما حدث من أحداثِ البِــدَع ، ويجدُّدُ من عَهْد جَدِّه نبينا صــلَّى الله عليه وسلم في مَعْرِفة حَقِّ أَصْحَابه رضى الله عنهم ماشَرَع ؛ وُثُوقًا بأنَّه من بَيْتِ كان أَوَّلُ هذا الدِّينِ الحنيف من دَلُّهُ ، ومبدَأُ هذا الحقِّ الظاهر ماأتَّلتْه ومثَّلَتْه في سلفه الشريف بأقارب متصلِه ؛ وأنَّه هو المورَّثُ من الفَخَار ما وَرثَه عن آبائه الكرام، المحدِّثُ عن كرم الجدود بما لا يُحْقَرله جوازُّ أو يُحْفَرُ ذمام ؛ المشرقُ من الأُسرة العَلَوِيَّة بْدْرًا تماما، المحدِقُ به من الكواكب العُلُويَّة ما يظن به(؟) أبا تسمَّى وأبنا

تسامَىٰ ؛ المنتخبُ من آباء صدْق أحْسن فى ديارهم الصنيع ، وحَفظ من حَسَبِهم الكريم ما أوْشك أنْ يَضِيع ؛ واستضاءً بلامِعةٍ من هُدَىٰ سَلَفِه السابق ، وهامِعةٍ من تَدىٰ ما يرْوِيه السَّحابُ عن الجُودِ والبَرقُ عن المَهارق ؛ تَهَتَّرُ بَقْدَمِه المدينةُ سرورا ، وتفترُّ رُباها منه بنَسَب كأنَّ علىٰ نَسَيِه من شَمِس الضَّحىٰ نُورا ؛ ويتباشَرُ ما بين لاَبَتْها بمن يحْمى حِاها ، ويُحَيِّ مُحيًاها ؛ وتتشوّق منه رُباكلِّ تنييَّة إلىٰ آبن جَلاها ، وطَلَّرعِ شَاياها ؛ مع ما لا يُحِحَدُ من أنَّ له فيها من أبيه حقّ الوراثة ، وأنَّه لما كان هذا تأني المسجدين آحتاج إلىٰ تأني آثنين تعظيًا للواحد وفرارًا من النَّلاثَة ؛ ليكونَ هو ومَن فيها الآن بمنزلة يدَيْن كلتاهما تُوعِي دُرًا ؛ وعَيْنَين مامنهما إلا مايدرك أمْرًا بعيدا ، وفَرْقَدَيْن لايصلُح أن يكون أحدُهما فريدا ؛ وقَريْن لايصلُح أن يكون أحدُهما فريدا ؛ وقريْد بن لايقَمَريْن ، ومُمَريْن وكفَىٰ شرفًا أن لا يُوجَد في الفَضْل ثالثُ للعُمَريْن .

فُرُسم بالأمر الشريف العالى، المولوى"، السلطانى"، المَلكي"، الفُلاني" ـ زادالله به المواطنَ شرفا ، وزاد به البواطن الشريفة حبا وشَغَفا ـ أن يفوض إليه نِصْف الإِمْرة بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام، شريكًا للائمير سَيْف الدين ابن أخيه ، ورَسيلًا معه فيها يليه ، ولكلِّ منهما حتَّ لا يكاد الآخر يُخْفيه ، هذا له برَّ الوَلد وهذا له حرمةُ الوالد لأنَّ ابن الأخ ولدَّ وعمَّ الرَّجل صِنْوُ أبيه ؛ فتُقْسمُ الإمرة بينهما نِصِفَيْن ، وتوسَم جِباهُ الكتب الصادرةِ عنهما لها بآسميْن .

والوصايا تمـــ من عنانها، وتعدّ من أعيانها؛ فأوّلها تَقُوَى الله فإنّها من شعائر القلوب، وبشائر الغُيوب، وأمائر نجاح كلّ مَطْلوب؛ والاعتصامُ بالشّريعة الشريفة: فإنّها الحبلُ المدود، والحبَل الذي كَمْ دُونَه من عَقَبة كَثُود؛ والانتهاء إلى مانص عليه

الكتابُ والسنةُ والإجماع ، وقصَّ جَناحِ مَن مالَ به الهَوىٰ إلىٰ مجاذَبَة الأطاع ؛ وتَلَقَّ وَفُدِ الله الزائر بما ألفِه نزيلُ هذا الحمىٰ من كرامة المُلتَقَىٰ ، وتوقَّى المَذَمَّة فإنَّها دنَسُ لا يَحْمَدُ مثْلَه نَقَاءُ هذا النقا ؛ ونعني بالمَدَمَّة ما نُسِب إلى الرَّوافِض من السِدَع التى لا يُحْمَدُ مثْلَه نَقَاءُ هذا النقا ؛ ونعني بالمَدَمَّة ما نُسِب إلى الرَّوافِض من السِدَع التى لا يُطَّهرها نُحَرُّ السحاب، ولا يستبيح معها لدخول المَسْجِد الطَّاهر من قَنِع بمقامه حُوله التيمَم بالتراب ؛ ولا يَدَعُ أحدًا من هذه الفِرْقَة الضَّالَة بعدلى ولا يعيِّره بما يكون به مُثْلَه ، ولا يَشَبِّه قلبَه في عبَّةٍ أهلِ البَيْت \_ سلام الله عليه م بإنَّاء آمُتلاً ما قبل تبق فيه فَضْلَه ،

ولا يظنَّ جاهلٌ منهم أنَّ عليَّه - كَرَّم الله وجْهه - كان على أحد من الصاحبَيْن معاتبا أو عاشِب ، أو أنَّه تأوَّل في خلافتهما معْتَقِدًا أنَّ أحدًا منهم غَاصِب ، في تأخّر عن البَيْعة الأُولى قليلًا إلّا لاشتغاله بما دَهَمه بَمُوتِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم من المَصاشِب ، و إلّا فقد آنحذ أمَّ وَلَد من سَبِي أبى بكر رضى الله عنه لا كما يدّعيه كلُّ كاذِب ، وقد تزوَّج عمرُ بن الحطَّابِ رضى الله عنه آبنته أمَّ كُلْنُوم وأقام بأمره الحدُود وناب عنه وهو غائب ، فيكُفُّ من عادية هؤلاء الروافض الأشرار ما سيَصلون أن المُواقفة بناره ، وسيصلُون إلى الموافقة على ما طار من شَراره ، ولا يدَع للإمامية في المُواقفة بناره ، وسيصلُون إلى الموافقة على ما طار من شَراره ، ولا يدَع للإمامية إمامًا يقتدى به منهم قوم شِرار، ولا قاضيًا يقضى بينهم : فإنه إنما يقطع لمن قضَى له أو عليه قطعةً من نار ، ولا عالمًا يرفعُ له عَلَم ، ولا يُفتح لهم بقَتُوى على مذاهبهم له أو عليه قطعةً من نار ، ولا عالمًا يرفعُ له عَلَم ، ولا يُفتح لهم بقَتُوى على مذاهبهم في ولا ما يتحرك به في قيم الدواة القلّم .

ولْيطَهِّرْ هذا المسجد الشريف من دَنْسِهم، وليُميطُ ما يحملُه أديمُ مجلَّداتِ التَّصانيف من نَجَسِهم، وسُكَّانُ هذا الحرم الشريف ومن أقام عندهم من المجاورين، أو خالطَهُم من زُمَر المقيمين والسائرين ؛ يُحسِنُ لأُمورِهم الكَفَالَة، ولا يتعرضُ لأحدٍ منهـم من زُمَر المقيمين والسائرين ؛ فيهم في جوار نبينا صلَّى الله عليـه وسلم وفي شفاعَتِه،

وكلَّ منهم نَزِيلُ حَرِمِه ومكَثَرِّ سَوادِ جماعَتِه ؛ وحَقَّهم واجب على كل مُسْلِمِ فكيف على حَل مُسْلِمِ فكيف على حَالِي مَن له إلى نسبه الشَّريفِ مُنْتَمَىٰ .

وَٱصْحَبْ رَفِيقَك بالمعروف فإنَّكَما مفترقان والسهيد من لاَيْذَمَّ بعد فِراقِه، ومُسْتَبِقَانَ الله كُلِّ مَوْرِدٍ لاَيْدَرَىٰ أَيْكَما الْمُجِدِّ فَى سَبَاقِه ، ومَتَّفِقَانَ عَلَىٰ فَرد أَمْرٍ وَأَفْضَلُكما من داوم صاحبه على إرفاقه، وصَعْبُه على وَفَاقه .

وأمّا ما المدينة الشريفة من تَهائم ونُجُودٍ مُضافة إليها، ومُسْتَظلّة بُجُدُرِها أو متقدّمة في الصّحراء عليها، فهى ومَن فيها: إما أنْ تُوجدَ بقلوبهم فهم أعْوان، وإما أن تَنفِر فهم أشبَهُ شَيء بالإبل إذا نَفَرت تعلّق بذَنب كلّ بَعيرٍ شيطان؛ فأقربُهما إلى المصلحة تقريبهم، وتَأليفُهم بما يَقْربُ به بعيدُهم ويَرْدادُ قُرْبِى قَرِيبُهم، والرُّبكان التي تتّقد بهم جَمراتُ الأصباح والعشايا، ويعتقد كلّ منهم في معاجِه إلى المدينة الشريفة أنَّ بهم جَمراتُ الأصباح والعشايا، ويعتقد كلّ منهم في معاجِه إلى المدينة الشريفة أنَّ تمام الحَجِّ أن تقف عليها المطايا، فهم هجُودُ سُرى، ووُفودُ قرى، ورُكُودُ في أفق الرّحال خَلَعت مُقلُهم على النجوم الكرى، ومعهم المحامل الشريفة التي هي مُلْتَقُ شعائر الرّحال خَلَعت مُقلُهم، ومحتفَّ ركابِهم، وهي من أسترتنا المرفوعه، ومَبَرَّتنا المَشروعه، فعَظَمْ شعائر مُعام، وقبّن أمام منابرها الممثلة من أسترتنا المرفوعه، ومَبَرَّتنا المَشروعه، فعَظَمْ شعائر جال في دُجي اللّيل لا يَسْتضيءُ إلّا بما يبدو من إشارتها، وقد أشهدُنا عليك مَن هو جال في دُجي اللّيل لا يَسْتضيءُ إلّا بما يبدو من إشارتها، وقد أشهدُنا عليك مَن هو يوم القيامة خَصِيم، وأنت وشأنك فيا أنْت به عَلِيم،

وباقى الوصايا أنْت لهما مُتَفطَّن، وعليها مُتَوطَّن، وما ينتفع الشريفُ بَحَسَـيه، إنْ لم يكُنْ عملُه بَحَسَبه، ولا يرتفعُ بنَسَـيه، إن لم يتجنَّب مكان نَشَـبه، واللهُ تعالىٰ يُمتَّعُ بدوام شرفه، ولا يضيِّع له أَجْرَ حَالِّ عمله الصالح وسَلفِه، والاعتماد ... ...

<sup>(</sup>١) في الأصل «الأجناح» •

+ +

وهــذه نسخةُ تقليد شريف بإمْرة المدينة النبوية ، على ساكنها أفضلُ الصلاة والســـلام :

الحمدُ للهِ القَوْدِ بلا شريك، الواحدِ لا من أعْداد تَقْتَضِى التَّشْرِيك، المليكِ الذي يتناهَىٰ إليه تقليدُكلِّ مَليك.

نعمدُه حمدًا يكمِّلُ مواهِبَ التَّمليك، ويُحْمد عواقِبَ التَّسليك؛ ونشهدُ أن لاإله إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له شهادةً تصدَّعُ النَّشْكيك، وتصدُّكُلُ أفيك، وتسُدُّ خَلَلَ التَّه وحده لا شريكَ له شهادةً عبدُه ورسولُه خيرُ من حجى به عريك، وحمى عليه التَّدريك، ونشهدُ أنَّ محدًا عبدُه ورسولُه خيرُ من حجى به عريك، وحمى عليه تريك، وحمل حتَّى تأتَّىٰ له التحريرُ في التَّحْريك، وتَانَّىٰ وما فاته على أعدائه النَّصْر الوَسَيك، وحمل حتَّى تأتَّىٰ له التحريرُ في التَّحْريك، وتأتَّىٰ وما فاته على أعدائه النَّصْر الوَسَيك، وحمل على أعدائه النَّصْر الوَسَيك، وسلّم تسليمًا كثيراً .

أمًّا بعدُ، فلمَّ كانت المدينة الشريفة النبوية \_ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام \_ حَرَّا لا يُسْتباح ، وحَّى ليس إلَّا لمن آنْتهَكَه دَمُّ مُباح، وجَنابًا ما علىٰ من حَلَّه جُناح، ومَهْبِطَ وَحْي لا يُمسِّحُ بأرْكانِه لغير الملائكة جَنَاح، ولا يُمسَّكُ بعِصْمَة من أغضىٰ فيه على قَذىٰ ، وسكت لساكِنيه على أذىٰ .

ولمَّ اتصل بنا عن الرَّوافِضِ مالا صَبْرَ لمسْلم يرجُو اللهَ واليومَ الآخر عليه ، ولا وَجْهَ لمن قَنِع فيها بإخراج يديه ؛ ولا عُذْرَ لمن لَتِيَ اللهَ مُغْضَبا لما يُنهَى إليه ، لامغضبًا لما ينال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من التعرّض إلى صاحبيه ، مما تقاضى منّا ما يحو ظَلَامه المُتدّ ، وظُلمه المشتد ، ويدّعَهم فسواءً من البتدّعها ومن الرَّد في مُكمًّا من بتقليدنا الشريف من أعطى اللهَ وأعطانا على قَوْله مَوْثِقا ، وجرّد عزائم لا تَردُها من بتقليدنا الشريف من أعطى الله وأعطانا على قَوْله مَوْثِقا ، وجرّد عزائم لا تَردُها من

خدَعهم الرُّقَ ؛ وأشهدَ اللهَ عليه ومَن حضر انَّه لاَيدَعُ هذه الفرقةَ الضالَّة حتى يَدُعُ على يَتِيمَها ، ويُعِدَّ لَمَقاتِل السَّيوف حَطيمَها : مما تضمنه نَصَّ ماضِى ذلك التَّقْليد، وما ضم ذِكْرَىٰ لمن كان له قَلْبُ أو ألْقَ السَّمعَ وهو شَهِيد؛ ونَبَهَنا علىٰ أنَّه بدُرُّ لم يبقَ مع طلوعه ظُلُمْةُ ولا ظُلامَه ، ولا إضاعةُ ولا إضامه ، ولا ما تتجنَّبُ به الرَّكائِبُ مع طلوعه ظُلْمةُ ولا ظُلامَه ، ولا أضاعةُ ولا إضامه ، ولا ما تتجنَّبُ به الرَّكائِبُ عمام الحَجِّ في مواقفها ، ولا تُذكر ما جهلتْ في قباب قُبَاءٍ من معارفها ، وتردُ أعطانهَا ولا يَسُوقها إلىٰ الأبرقِ بارقَ على أطلاله ، ولا يُعجِبها إن خيل لها في النخيل مقيل في ظلاله .

وكان المجلس العالى \_ أدام الله تعالى نعمته هو المتكفّل بتطهير ذلك الحَرَم الشريف من ألم كلّ قوْلٍ يُفْتَرَىٰ ، ولَم كلّ باطلٍ يُركُم يقظةً أو طيْفَ كَرىٰ ، وإذالة كلّ شُعّ فيها على من أمّل قورى أمّ القُرىٰ ، وإماتة كلّ بدعة تُسْكَبُ على مثلها العَبرات ، وإماطة كلّ أدّى من طريق منى والجمرات ، ومنع شفاشقي شيعة تغلي مراجلها من الزّورات ، وقطع كلّ بجوى يُنادُون بها من وراء الحُجرات ، وقلع طائفة لولا إقامة حدود الله لكفاهم ما يُقطع أ بجادهم من الحسرات ، وكان بها من أولاد أخيه ، بل عضه منه وبعضه من بنى أبيه ، من آلنهى عمّا نتحلًى به شيم الشريف الشريف الشريف الشريف الشريف الشريف الشريف الشريف الشريف المن قواقبها مع الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلم مُخيفة ، وأوهم عقوقا لأصحابه بل عواقبها مع الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلم مُخيفة ، وأوهم عقوقا لأصحابه بل له لقوله : «دَعُوا لِي أضحابي فلو أنفق أحدُكم مِثلَ أُحد ذَهبًا ماأدرك مُدَى أحدِهم ولا نَصِيفَه » . وبقى يتَصِل بنا في هذا المعنى مالا يُقالُ ممّا يقالُ عنهم ، ويصل أذاهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في صاحبيه وقد قال : «إن أهل الدرجات أذاهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في صاحبيه وقد قال : «إن أهل الدرجات

<sup>(</sup>١) مراده اضاعة الحق كله أو نقص شيء منه الا أنا لم نجد فيما بأيدينا من كتب اللغة من هــــذه المــادة فعلا رباعيا ليكون هذا مصدرا له ولعله استعمل اللغة العامية ترويجا للسجع .

فلمّا لم يَبْقَ لمن أَشَرْنَا إليه \_ مَّن أعطانا عَهْدَ مَوْيِقِه، وسارَ لا يُريد إلا نَقَاءَ نَقَاه و براءة أبْرقِه \_ إلَّا أَن يَحُطَّ بالمدينة الشريفة رِكابَه، ويُبيْعِدَ الشَّكُوى مما لاعَهدَ من معاهدها آقترابَه \_ أصَرَّ مَن فيها من ذَوى قَرابَته على مَنْعه أَن يدْخُلَهَا إلَّا بقتال يُحُل مقاعدَ الحَرَم، ويَحُلُّ معاقد الحُرَم، ويُشْعِلُ نارًا يصلىٰ بها من لم تمتدَّ له يدُّ إليها إلى مقاعدَ الحَرَم، ويَحُلُّ معاقد الحُرَم، ويُشْعِلُ نارًا يصلیٰ بها من لم تمتدَّ له يدُّ إليها إلى وقود، ويروعُ من الآلف فيها من يمتـد له في غير مراتع غزلان النَّقا سِعاف قيام معقود، وقدِم إلى أبْوابِنا العالية مَنْ كَان فيها مقيا، وأنْعمنا عليه بإبقاء النَّصْف

<sup>(</sup>۱) مراده أنهـــم يطلبون فى تقديم علىّ رد فائت ماأراده الله من تأخيره عنهما و يتركون أيضاً ماورد فى الحديث من الأمر بالاقتداء بعده بأبى بكر وعمر . الا أن العبارة سطت عليها يد النساخ فزادت فيها ما غير مبناها وشوش معناها . تأمل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مقاعد وهو تصحيف .

ففاته الكُلُّ لمَّ لم يُفْنَعُ أَنْ يكون قسيما؛ فأبَتْ حمَّيتنا لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلم (١) ولله المواطن المعظمة إَّلا أن نُطَهِّرها مما أسبَلَت علىٰ سريره أذيالهَا، وما أطاقت علىٰ مضَ ضه الأليم آحتمالهَا .

فرُسم بالأمر الشريف ـ لازال قَدْرُه عاليا، وبرَّه لايخل بُودَى ولا يخلي مُواليا ـ أن تفوّضَ إليه إمْرُةُ المدينةِ الشريفةِ النبوّيّةِ على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام: مستَقِلَّا بأَعْبَائُهَا ، مستَهِلَّا سَعَابُهُ عَلَىٰ أَرْجَائُهَا ؛ إِمْرَةً تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَهَا ، وتَسْتوعى لمراسمه رُ باها وِرُ بوعَها وَعَاصِيَها ومُطِيعَها؛ وتَهائِمها ونُجودَها، وقَرِيبَها وبَعيدَها؛ وكلَّ مايدخُلُ لهما في حَدّ، وينتَظِمُ لها في عَدّ؛ وأهْلَ حاضِرَتِها وبادِيتِها، وما تقف عليه من السحب(؟) ركائب رواعيها وغاديتها؛ ومن تتبسَّم بهم ثناياها، وتتنسَّم لهمأر واح بُكَرِها وعشاياها ؛ ومن يضُمُّهم جَناحُها المفضَّل ، ويلمُّهم وشاحُها المفَصَّل ؛ ويجعهم جَيْشُها السائر، و يُلفُّهم في شَمْلة الدُّجَىٰ قَرُها الزَّاهـر ــ تفو يضًا يدخل فيه كلُّ شريف ومَشْروف، ومجهول ومَعْروف؛ ومستوطن منأهْلها، وغَريبِ ٱنتهت [به] إليها مطارح سُبُلِها؛ مافيه تَأُو يَلُ، ولا تَعْلَيْلُ، ولا ٱستثناءً، ولا ٱنْثناء، ولا تخرج منه الأرْض المغَبَّرَّةُ ولا الرَّوْضَةِ الغَنَّاء؛ لاشُبْهَةَ فيه لداحض، ولا حُجَّةَ لمعارض؛ يستقلُّ بها جَميعها بَدْرُه التمام ، و بَرُّه الغَام ، و بَحْرُه الذي يأبي فَوِيدُه أَن يُؤَاخِي في نظام ؛ وأَمْرِه الذي يتَلَقَّىٰ به عن الثقة من سادات بيته مَقالِيدَ الأَحْكام ، وتَقالِيدَ ما يجرى به القــَلُمُ وَيَمْضِي السيفُ الحُسام ؛ إفرادًا له في التحكيم ، وأنَّفةً لِمثلِه مر. ضرر التَّقْسيم، وفِرارًا من الشَّرِكَة المشتقة من الشِّرْك : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُمْكُمْ عَظِيمٍ﴾. ولايةً تامه، عامه؛ كامِلَه، شامِلَه؛ لايبقيٰ من أهْل نَجْدٍ من لايدخل في حُكْمها، ويَنْضافُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل « وأطفأت » ·

إلى قِسْمِها؛ تَقَابَلُ السَّوابِقُ فى غاياتها، وتُقاتِلُ الجَحَافِلُ تحت رَاياتِها؛ ويعدُّ مع أهْل بَدْر فيها، ويُعِدِّ من حقوقها ما يُوَفِّيها .

وقد سبق من الوصايا ما فيه غَنَىٰ ، إَلَّا ما لا تخل العوائد به ممى يُذْكر هنا ؛ وقد حَوَيْتَ بحمد الله فى جميع طباعك ، وجميل آنطباعك ؛ من حقّ آعتزامك، وصدق الترامك ؛ ما هو كالسّنا للشّمْس ، والمُنىٰ للّنفس ؛ ممى تحسدُ علىٰ شَرَفه النّجوم، وتنافسُ العَلْياء ما تعلق به النّيوم .

فَكُلُّ بِتَقُوَى اللهِ شَرِفَك، وَاتَّبَعْ فَى الشريعة الشَّريفة سَلَفَك؛ وكَابُ الله المتزّل، أَتُم أَهِلَ بَيْت فِيكُم تَنزّل، وسنة جدّكم سيدنا رسوب الله صلَّى الله عليه وسلم لاتُهمَّل، وهي مجدكم المؤثل؛ ومعرفة حقّ من مضَى عنكم، وإلا فعمَّن تُتقل، ومنكم، وإلا فعمَّن تُتقل، ومنكم، وإلا فعمَّن أتقل، ومنكم والافعمَّن أتوَمَّل؛ وإذالة البِدَعِ وإلاّ فلا ي شَيْء سيوفكم تُصْقَل، و[لماذا] رماحكم تُعدَّل؛ والرافضة وغلاة الشّيعة هم دنس من انتمى إلى هذا البَيْت الشريف بولائه، وسبَبُ وقُوف من يقصد الدُّخول تحت لوائه؛ فهم وإن حُسبوا من امداده، لَيْسُوا وحاشى نورُه الساطع \_ إلّا من المكثّرين لسواده؛ أرادُوا حفظ المودّة فى القُربي وحاشى نورُه الساطع \_ إلّا من المكثّرين لسواده؛ أرادُوا حفظ المودّة فى القُربي فأخلُوا، وقصدُوا تكثيرَ عدّدهم فقلُوا؛ وأنفَ من هو برىءً من سُوء مذهبهم، أن يتظاهَرَ بالولاء فيُعدّ من أهل البِدَع بسَبَهم ، مع أنّهم طمعُوا فى رضا الله فأخطأتُهم يتظاهَرَ بالولاء فيُعدّد من أهل البِدَع بسَبَهم ، مع أنّهم طمعُوا فى رضا الله فأخطأتُهم المَطامِع، وصحيحُ أنّهم زادُوهم عدّدًا إلّا أنّها كريادة الشّغياء أو كريادة الأصابِع.

فصَمِّمْ عَزْمَك على ماعاهدْتَ اللهَ عليه من رَفْع أَيْدى قُضَاتهم، ومَنْعِهم هُم ومَن آتَّبع خُطُواتِ الشَّيطانِ فى سبيل مَرْضاتهم؛ وحذِّرهم ممَّا لا يعودُ معه علىٰ أحد منهم سِتْرُيْسُبل، ولايبق عده لغير السَّيفِ حُكُم يُقْبل؛ فَمَن خاص للسَّلف الصالح يَمَّ ذَمَّ

<sup>(</sup>١) الزيادة من <sup>وو</sup>التعريف<sup>66</sup> ص ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٢) فى القاموس : الشغياء السن المخالفة الخارجة عن نبتة الأسنان .

أُغرِق في تَيَّاره ، أو قَدَح فيهم زَنَادَ عناد أُحرق بَناره ؛ وأَنْزِمْ أَهلَ المدينة الشريفة ــ على ساكنها أفْضل الصلاة والتسليم ــ بكلمة السنة فإنَّها أوَّل مارُفعت بتلك المواطن المعظَّمة أعْلاَمُهــا ، وسمعت في تلك الحُجْرة المكَّرمة أحْكامُها ؛ مع تَعْفِيَة آثار ما ينْشأُ علىٰ هذه البِـدْعة من الفتَن حتَّى لا ينْعقِد لها نَقْعُ مَثَار، وتَوْطئَةِ أَكْنَاف الحِمَىٰ لِئَــالَّا يبيق به لمُبطل فيمَدَارج نُطْقه عثَار؛ والوصية بسُكَّان هذا الحَرَم الشريف ومَن ينزل به من نَزِيل ، ويُجـاوِرُ به مستقرًّا في مِهادِ إقَامَة أو مُسْتَوفِزًا علىٰ جَناح رَحيــل ؛ ومَن يَهْوِى إليهم من ركائب ، ويَأْوِى إليهم من رُفْقَة مالتْ من نَشَواتِ الكرىٰ بهــم رَاقصاتُ النَّجائِب؛ ومن يَصِـلُ من رُكْبانِ الآفاق، وإخْوانِ نَوَّى يَتَشَاكُوْن إليهم مُرَّ الفرَاق؛ ومن يتلاقىٰ بهــم من طوائِفَ كَلُّهم فى بيوت هذا الحَيِّ عُشَّاق، وأُمَّم شَيًّىٰ بُمُوعُهم : من مِصْرِ وشَام ويَمَن وعِراق؛ وما يصل معهم في مَسِيل وُفُودنا، وسبيلِ جُودِنا؛ ومَحامِلِنا الشريفة التي يُنْصَب لنا بهـا في كلِّ أرْض سَرير، وأعلامنا التي ما سُمِّيتْ بالعِقْبانِ إلَّا وهي إليها من الأشْواق تَطِيرٍ؛ فهتي شَعَرْتَ بَقْدَم رِكابِهم، أو بَرَقَتْ لك عوارِضُ الأقْمار من سَماءِ قِبابِهم ؛ فبادِرْ إلىٰ تـلَقِّيهم، وقبِّلْ لنا الأرضَ فى آثار مَواطِيهم ، وقُمْ بمـا يجبُ فى طاعة الله وطاعة رسِـوله صلَّى الله عليه وســلم وطاعَتِنا [وأخرج عنهم كلُّ يد ولا تُغْرِجْهم عن جماعتُناأً .

وأهم البادية هم حَرْبُك الجَيْش اللَّهَام، وحَرْبُك إذا كان وقُودَها جُمَّتُ وهَام؛ وهم قوم لم يؤدِّبهم الحَضر، ولا يَبِيتُ أحد منهم لأ نَفَيه على حَدَر؛ فاسْتَجْلِب بُمدَاراتِك قلوبهم الأشْتات، و بادرْ حبال إبلهم النَّافِرة قبل البَتات؛ وتَرَقَّبُ مراسِمنا المُطاعة إذا ذَرَّتُ لك مَشارِقُها، وتَأهَّبْ لجهاد أعداء الله متى لمعت لك من الحُروب بوارِقُها؛ وأحسِن كما أحسن الله إليك، ولولا أنَّ السَّيف لا يحتاج إلى حلية الحُروب بوارِقُها؛ وأحسِن كما أحسن الله إليك، ولولا أنَّ السَّيف لا يحتاج إلى حلية

<sup>&</sup>quot;(١) الزيادة من الوصية الآثية بعد ومن النعريف ( ص ١٠٨ ) ﴿

لأطلنا حمائل ما تُملِيه عليك؛ فما شَهِد للشَّريفِ بِصِحَّة نَسَبه، أَزْكَىٰ من عمله بَحَسَبِه؛ واللهُ تعالى يقَوِّى أَسْبابَك المَتِينَه، ويُمثِيعُ العيونَ بلوامِعِك المُبِينَه، ويُمسك بك ما طال به إرْجافُ أهل المدينه؛ والاعتاد ... ...



وهذه نسخةُ تقليد بإمْرة المدينة النبوية، وهي :

الحمدُ للهِ الذي خصَّ بالنَّصْرةِ، دارَ الهِجْره، وأَطْلع للإِيمانِ فَحْـرَه، بتلك الحُجْره، وطيَّب طَيْبَةَ وأوْدع فيها سليل الأُسره.

نحمدُه حسدًا نأمن به مَكْرَه ، ونشهدُ أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له شهادة عبد تمسَّكَ بالحَجِّ وتَنسَّك بالعُمْره ، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي شرَّف اللهُ قَدْره ، وأنفذَ أمْره ، وأيَّده في ساعة العُسْره ، وكان أكْرَمَ الناسِ في العِشْره ، وأسخى العالمينَ إذْ يبسُطُ بالحُود رَاحَتَيْه في أشمح عَشْرَه ، صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وصَعْبه صلاة ثَبَتَ شَجَرتُها من الأرْض فاتصلتْ فروعُها بالسَّدْره ، وسلَّم تسليما .

وبعـد ، فإنَّ المدينة النبوية مَعدنُ الهُدى والوقار، ومَسْكَنُ الرِّضوانِ والأنوار، ومَهْيِطُ الملائكة الأبرار، ومنْزِلُ الوَحْى فى اللَّيل والنهار، ودارُ الهِ جْرةِ للنبيّ المختار، وتُرْبةُ مَدْفَنِه الزَّاكِي المعطار؛ تُشَـدُ الرِّحالُ إليها من أقاصى الأقطار، ويَأْتِي إليها الظَّالمون لأنْفسهم بالأستغفار، فيرجعون وقد تُحيتُ عنهـم الأوزار، فقُلوبُ أهل الأشتياق مُقيمةٌ في فِناء تلك الدَّار، وإن كانت أجسامُهم بعيدةً من وراء البحار، وبها من آلِ البَيْت سادةٌ أطهار، وأَمراء كِبار، يُتقرَّبُ إلى الله يُحَبِّم في الإعلان والإضمار، ويُتوسَّل بوَلائهم في دَعْوة الأسحار، قد صَمُّوا إلىٰ كَرَم الراحَه، وسَماحة والإضمار، ويُتوسَّل بوَلائهم في دَعْوة الأسحار، قد صَمُّوا إلىٰ كَرَم الراحَه، وسَماحة

الأَنْفُس المُرْتاحَه ؛ شَجَاعةً و بَسَاله ، وعَلَوِيَّةً فَعَّاله ، وتَمَشَّكًا بالمُروءَةِ المعروفةِ بَشَرَف الأصاله ؛ وهم يتوارَثُون إمْرتها عن آباءِ سادات ، وكِرام لهم في الفَضْل عادات .

ولما كان فلان هو بقية الأُسْرة المتضوَّعه، وثمَرة الشَّجرة المُتَفَرَّعَه؛ والمخصُوصَ بالوَصْف الذي رَفَعه، والقولِ الذي آتَبعه حين سَمِعَه ـ ما زال في المدينة النبويَّة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مشكورَ الطَّرِيقَه، محفوظَ الوَثِيقَه، مَعْروفَ الحقيقَه، مَوْصوفَ الآثار الحَسنة بين الحَليقه، يَعْتني لكلِّ صالحة من تلك الرَّوضة الشريفة المُثمرة الوريقَه؛ ويَعْيى السَّرَحَ أَنْ ينتهب، ويطفئ نارَ الفتنَ فما تلتهب، ويُعظِّم المجاورين والواردين والقادمين على حمى سيِّد العَجَم والعَرَب.

فلذلك رسم أن يستقرّ ... ... ... .

فليَحُلِّ هذا الرَّبْع المعمورَ بالتَّقِيٰ ، وليباشِرْ هذه الإمْرة الشَّريفة زادها الله عُلُوَّا والرَّبِقا ، وليسْلكِ الأدب مع ساكن النَّقا ، والرَّبِقا ، وليسْلكِ الأدب مع ساكن النَّقا ، وليعتمدُ علىٰ حُسن اليقيين فإنَّه له وقا ، وقد جاورَ العقيق فأصْبح بقلائدِه الفَاخِرةِ مُطَوَّقا ، وليْحُكُمْ بالعَدْل في بلد نشأ منه العَدْلُ والإنصافُ مُنْذُ آجتمعا فيه ما آفترقا ، وليصُنْ شَرفَه من الولوج في فتنه ، وليغمِدْ سيْفه ولا يَشْهُرُه في وقت مِحْنَه ، ويحقنِ الدِّماءَ أن تُراق ، ويتَلَقَّ الزَّوَارَ بالإرفاق ، فإنَّهم جاءوا من أقاصي الآفاق ، رجالًا وعلى النِّياق ، تحثُّهم الصَّبابَةُ والأشواق .

وكلمة الشَّرع وشِعارُ السَّنَّةِ فليكُنْ معظِّماً لها باتفاق بغير شِقَاق، وشيخَ الحَرمَ الشَّريف وخَدَامَه ومُجاوِرِيه فليكرِمْ مُحسنَهم ويعامِله بحسن الأخلاق، ويتجاوَزْ عن مُسِيئهم بطِيبِ أَخْلاق، وحواصلَ الحَرَم الشَّريف المخزونة فيه فلتكُنْ محيَّةً من التبذير في وَقْت الإنفاق، وتلك دَارُّهم سُكَّانُها الطيِّبو الاعراق، والتَّقُوي فن بيتهم التبذير في وَقْت الإنفاق، وتلك دَارُّهم سُكَّانُها الطيِّبو الاعراق، والتَّقُوي فن بيتهم

الشَّريف آثارُها الإشراق ، وعليهم نَزل الفُرْقانُ والتَّحْريم والطَّلاق ، فماذا عسَىٰ أَن نُوصِيه وهو أهل الفَضْل على الإطلاق، واللهُ تعالىٰ يجعلُ نِجارَه فى الفخر مُجَلِّيه فى الشِّباق، عِنَّه وكَرَمه! .



#### وهذه وصية لأمير المدينة أوردها في والتعريف" ، وهي :

فَكِلَّ بِتَقُوَى الله شَرَفك، وا تَبِعْ فى الشريعة الشريفة سَلَفَك؛ وكابُ الله المَرَّل، أنتم أَهْلُ بِيْت فيكم تَنزَل، وسنةُ جدِّك سيدنا رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم لاتُهْمل، وهي عُمدُكم المؤثّل، ومَعْرفَةُ حقّ مَن مضى، عنكم، و إلا فعمَّن تُتقُل، ومنكم، و إلّا فمَّن تُقُل، ومنكم، و إلّا فلمَّن تُوَمَّل ، وإزاللهُ البِدَعِ و إلّا فلائي شيء سُيوفكم تُصقل ، ولماذا رماحُكُم تُعَدل، والرافضةُ وعُلاهُ الشِيعة هم دَنسُ من انتي إلى هذا البَيْت الشريف بولايه، وسبَبُ وقُوف من يقصد الدُّخول تحت لوائه ؛ فهم و إن حُسبوا من أمداده ، ليسوا وحاشى نو ره الساطع \_ إلا من المكتِّرينَ لسواده ؛ أرادُوا حِفْظ المؤدَّة فى القربى فأخَلُوا ، وقصدُوا تحمَّده فقلُوا ؛ وأنف مَن هو بَرِيءٌ من سُوءٍ مَذْهَبِهم ، أَنْ فأخَلُوا ، وقصدُوا تحمَّد في أهل البِدَع بسَبَهِم ، مع أنَّهم طمِعُوا فى رضا الله فأخطأتُهم يتظاهَرَ بالوَلاءِ فيُعَدَّ فى أهل البِدَع بسَبَهِم ، مع أنَّهم طمِعُوا فى رضا الله فأخطأتُهم المطامع ، وصحيحُ أنَّهم زادوهم عددًا إلّا أنّها كزيادة [الشَّغياء أوكَزيادة] الأصابِع .

فَصَمِّم عَنْ مَك على ماعاهدت الله عليه من رَفْع أيدى قُضَاتِهم ، ومَنْعِهم من ٱتباع خُطُوات الشيطان في سييل مَرْضَاتِهم ، وحَدَّرهم مما لا يعود معه على أحد منهم سِتْر يُشبل ، ولا يبتى معه لغير السَّيف حُكُم يقبل ؛ فمن خاض للسَّلفِ الصالح يَمَّ ذَمِّ أَغْرَق في تَيَّاره ، أو قدح فيهم زَنادَ عِناد أُحْرِق بناره ؛ وألْزِمْ أهلَ المدينة الشريفة النبوية

<sup>﴿ (</sup>١) الزيادة من (والتعريف ، • (ص ١٠٧) ومن التقليد الذي سبق ، انظر (ص ٢٥٢) .

بكلمة السّنة فإنّها أول ما رُفعت بتلك المواطن المعظمة أعلامها ، وسُمعت في تلك الحُجْرة المَرَّمة أحكامُها ، مع تعفية [آثار] ما ينشأ على هذه السِدعة من الفتن حتى لا ينعقد لها نَقْعٌ مثار ، وتوطئة أكناف[ذلك] الحجى لئلّا يبقى به لمبطل في مدارج نطقه عثار ؛ والوصيّة بسكمان هذا الحرم الشريف على الحالّ به أفضل الصلاة والسلام ومن ينزل به من نزيل ، ويجاور به مُستقرًا في مِهاد إقامة أو مُستوفراً على جناح رحيل ؛ ومن يَبُوى إليهم من رُفقة مالَتْ من نَسَواتِ الكرى بهم راقصاتُ النّجائِب ؛ ومن يصلُ من رُبُان الآفاق ، وإخوان نوّى يتشاكون بهم من الفراق ، وإخوان نوّى يتشاكون بهم من الفراق ؛ ومن يتلاق بها من طوائف كُلهم في بيوت هذا الحيّ عُشّاق ، وأم شَيَّى جُوعُهم من مغهم في مسيل وأم شَيَّى جُوعُهم من مغهم في مسيل وأم ويمن الله الشريفة التي يُنْصَبُ لنا بها في كلّ أدضٍ سَرير ، وأعلامنا التي ما شُمِّيتُ بالعقبان إلّا وهي إليها من الأشواق تطير .

فتىٰ شَعَرْتَ بَقُدَمِ رِكَابِهِم، أو بَرَقَتْ [لك] عوارِضُ الأقْمَار من سَمَاء قِبابِهم، فتىٰ شَعَرْتَ بَقَدْم فبادِرْ إلىٰ تَلَقِّيهم، وقبِّلُ لنا الأرضَ في آثار مَواطِيهِم، وتُمْ بما يجبُ في طاعة الله وطاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلم وطَاعَتِنا ، وأُخْرِجْ عنهم كلَّ يَد ولا تُخْرِجُهم عن جماعَتِنا .

وأهلُ البادية هم حِزْبُك الجيشُ اللَّهام ، وحَرْبُك إذا كان وَقُودَها جُمَّثُ وهَام ، وهم قوم لم يؤدِّبُ ما لحَضَر ، ولا يَبِيتُ أحدُّ منهم لأنفَته على حَذَر ، فاستجلِب مداراتك قُلُوبَهم الأشتات ، وبادر حبال إليهم النَّافِرة قبل الانبتات ، وترقَّب مراسِمَن المطاعة إذا ذَرَّت لك مَشارقُها ، وتاهَّبْ لِحهادِ أعداء الله متى لمَعتْ لك

<sup>(</sup>۱) الزيادة من التعريف (ص ۱۰۸) .

من الحُرُوب بُوارِقُها ؛ وأحْسِنْ كما أحْسن اللهُ إليك ، ولولا أنَّ السَّيف لا يحتاج إلى حِلْية لأطَلْنا حَائِل ما تُملِيه عليك ؛ فما شَهِد للشَّريف بصِحَّة نَسَبِه، أذْكَىٰ من عَمَله بحَسَبِه ؛ والله تعالىٰ يُقُوِّى أَسْبابَك المَتِينَه ، ويُمْتِعُ العيونَ بلَوامِعِك المُبِينَة ،

#### الوظيفة الثانية (القضاء)

وَكَانَ فِي الزَّمِنِ القديم بِهَا قَاضِ وَاحَدُّ شَافِعٌ ، ثُمُ ٱستقرْبِهَا قاضيان آخران : حَنَفٌى وَمَالِكُمُّ ، يُكتبُ لكلِّ منهم تَوْقيعٌ في قَطْعِ الثلث بـ «السامى» بالياء .

وهذه نسخةُ تقليد بقضاء الشافعية بالمدينة النبوية :

الحمــدُ للهِ الذي جعل الشرعَ الشريفَ دافِقَ السَّيول، وفي طَيْبَــةَ له الأُصول؛ ومنها نَشا وتَفَرَّع فله في البَسِيطة عُمومٌ وشُمُول، وكلَّ قُطْر به مَشْمُول، وكل رَبْع به مَأْهُول، وتَأَكَّد به المعلومُ وتبدَّد به الحَبْهول، وزالَتِ الشرائِعُ كُلُّهــا وهو إلى آخر الدُّهور لا يَزُول.

نحمدُه وحمدُه يَطول ، ونشهدُ أن لا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً عَمرتُ [به] طُلُول ، ونشهدُ أنَّ سيدَنا عجدًا عبدُه ورسولُه أشرفُ رَسول ، وأكرمُ مَأَمُول ، وأفضلُ مَسْفُول ، ومُهَنَّد من سيوف الله مَسْلُول ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَّعبه الطيبي الفُروع والأُصول ، وسلَّم تسليًا كثيرا .

وبعدُد، فإنَّ الشرعَ الشريفَ مَعْدِنُه فَى أَرْضِ ثَوَىٰ خيرُ الرَّسْلِ فيها، ومنْشَأَه فى بَلَدٍ ملائكةُ الله تَعْيِها؛ فلا يَلَى أَقْضِيةَ الناسَ إِلَّا مَرْثَ طَالَتْ ذَوائِبُ عِلْمُه، وأَشْرَقَتْ ثَوَاقِبُ فَهْمِه ؛ ونُبِيتْ على الأُصول قَواعِدُ حُكُمهِ، وتحلَّى بالورعِ فَتَجَلَّىٰ فَ سَمَاء النجاة كَنَجْمِه ،

ولم كان فلان هو الذي جذَّبته السعادة إلى مَقرِّها، وخَطَبَتْه المُغْفَرَةُ إلى مَوْطِنِ بِرِّها، وأَهَّلَتْه الأَقْدار إلى جوار نَبيِّ هو خاتَم الأنبياء وفائِحُ أَمْرها؛ وأصْبح للْحُكُمْ في المدينه، مستحقًا لما فيه من سَكِينَه، وتَحْصيل للعِلْم ومَرَن حَصَّلَ العِلْم كان الله مُعينَة.

فلذلك رسم أنْ يستقرّ ... ... ... ... •

فَلْيَبَاشِرْ مَنْصِبًا جَلِيلًا فَي مَحَلِّ جَلِيكِ ، وَلْيَعَلَمْ أَنَّ سَائُرِ الأَمْصَارِ تَغْيِطُهُ وَتَحْسُدُه ومَا لَمْنِصِيهِ مِن مَثِيلٍ، أَينَ يُوجِد سَوَاهِ فَي كُلِّ سَبَيل؟ مِن قاض هو بسيِّد المرسلين نَزِيل ، ومِن يُصْبِحُ ويُمْسِي جَارًا للمُستجِيرِ فِي الْخَشْرِ الطَّويِل .

فَاحَكُمْ بِينِ نَاسِ طَيْبَةَ بِورَجٍ وتَأْصِيلٍ، وتَعْرِيرٍ فِي تَعْرِيمٍ وتَعْلِيلٍ، وآتَّق اللهَ في كلِّ فعل وقِيلٍ، وآشتَقُمْ على الحقِّ حِذَارَ أَن تَمِيلٍ، فصاحبُ الشَّرِعِ أَنت منه قريب والنتَّى من الله قَرِيبُ وحَبِيبُ وخَلِيلٍ، وما ذا عسىٰ أَن نُوصِيه وهو بجمد الله تعالىٰ كالنَّهار لا يحتاج إلىٰ دَلِيلٍ .

وأما الخَطَابة : فَارْقَ دَرَجَ مِنْبَرِها، وشَنِّف الأَسْمَاعَ مِن أَلْفَاظِك بَدُرِها ؛ وحَرَّرُ مَا تقوله من المواعظ فإنَّ صاحب العِظَات يَسْمَعُك ، وتواضَعْ بله فإنَّ اللهَ يوفعك ؛ وهذا المَرْقيٰ فقد قام فيه النبيُّ الأُمنُّ سيدُ النَّقلين، ومِن بعده الخليفَتان تُوَرَّتَا العَيْن، ومِن بعده الخليفَتان تُوَرَّتَا العَيْن، ومِن بعده عُمُان ذو النُّورين، وعليُّ رضى الله عنه أبو الحَسَنيْن؛ فاخْشَع، عند المَطْلَعْ ؛ وآصْدَعْ ، عما يَنْفَع ؛ وآنظُرْ لما تقولُه فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم المَطْلَعْ ؛ وآصْدَعْ ، عما يَنْفَع ؛ وآنظُرْ لما تقولُه فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم

هناك يسمع، وقاضى المدينة وخَطِيبُهُا يرجو أن ليس للشيطان فيــه مطمع، واللهُ تعالىٰ يحوز له الخيرَ ويَجْمع؛ بمنَّه وكَرَّمه! .

#### 

وقد حرت العادةُ أن يكون له خادِمٌ من الخصيانِ المعبَّر عنهم بالطَّواشِيَّة ، يُعيَّن لذَك من الأَبُواب السلطانية ، ويُكْتب له تَوقِيعٌ في قَطْع الثلث بـ«المجلس السامى» ، بالياء مفتتحا بـ«الحمد لله » .

وهذه نسخةُ تَوْقيع شريف من ذلك : `

الحمدُ للهِ الذي شرَف بخِدْمةِ سيِّد الرَّسل الأقدار ، وفَضَّمل بالتأهَّل للدَّخول في عداد كرمه بخِدْمته مَن آختاره لذلك من المُهاجِرين والأنْصار، وجعل الآختصاص بجاورة حَمِه أفضل غاية تُهجَرُ لبلوغها الأوْطانُ والأوْطار ، وعجَّلَ لمن حلَّ بمسجِده الشريف تَبَوَّا أشرفِ رَوْضة تَرِدُها البَصائرُ وَتَرُودُها الأَبصار .

نعمدُه على نِعَمِه التي أكُلُها خدمةُ نَبِيّة الكربم، وأفضلُها النَّوفُرُ على مَصالح مُجَاوِرِي قَبْر رسوله الهادِي إلى الحقِّ وإلى طريق مُسْتقيم، وأجْملُها الانتظامُ في سِلْكِ خَدَمة حَرِمه [ لأنها ] بمنزلة واسطة العقد الكريم النَّظيم، ونشهدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لاشريكَ له شهادةً مُنْ لِفةً لديه، مُقرِّبةً إليه، مدَّخرةً ليوم العَرْض عليه، ونشهدُ أنَّ سيدنا عِدًا عبدُه ورسولُه أشرف نبي بعث إلى الأسود والأحمر، وأكرمُ من أنار لَيْلَ الشّرك بالشّرع الأقر، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فَرَتِ الحَبشَةُ بِهِجْرَتِهم الشّرك بالشّرع الأقر، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فَرَتِ الحَبشَةُ بهِجْرَتِهم الأُولَى، ونَجا النّجاشيُّ بِمَا آتَّخذ عندهم من السّابِقة الحَسَىنة واليّد الطّولَى، وأولى الأولى، وأولى

بِلَائُهُمُ من السَّبْق إلى خِدْمة أَشرَفِ الأنبياء عليه وعليهم أَفْضِلُ الصلاة والسلام أَفْضَلُ مايُولِىٰ؛ صِلاةً لا يزال شهابُها مُرْشِدا، وذِكْرها فى الآفاق مُغيرًا ومُنْجِدا؛ وسلَّمَ تسليًا كثيراً .

وبعد، فإنَّ أَوْلَىٰ مَا أَعْتَمَدَ عَلَيْهُ مَنْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهُ مِن نِعَمِهُ، وأَفَاضَ عَلَيْهُ مِن مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مِن نَعَمِهُ، وأَفَاضَ عَلَيْهُ مَلْ اللهِ اللهُ وَحَصَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ولك كان فلان هو الذى ادرك من خِدْمة سيّد الرسل غاية سُوله، وزَكَتْ عند الله هِرْتُه التي كانت على الحقيقة إلى الله ورسوله؛ وسلك في طريق خِدْمتِه الشّريفة أخسنَ السّلوك، وآنتهَتْ به السّعادةُ إلى خِدْمة رسول الله صلّ الله عليه وسلم ليُعْرِضَ بَجُوهَرها الاعلىٰ عن عَرَضِ خَدْمَة الملوك؛ وفَازَ من مُجاوَرة الجُحْرة الشريفة بما عَظُمَتْ عليه [به] المنّه، وحلّ به مما بين القبر والمنبر في رَوْضَة من رياضِ الحَنّه؛ وأقام في مقام جبريل، ومَهْ يِط الوَحي والتّنزيل؛ يَتَفَيّا ظلالَ الرَّحمة الوَارِفَة، ويَتَهَيَّا من تلك النّعمة بالعارفة بعد العارفة لـ تعيّن أن يكون هو المحلّل الوَارِفة، ويَتَهَيَّا من تلك النّعمة بالعارفة بعد العارفة لـ تعين أن يكون هو المحلّ بعُقُود مَشْيَخة ذلك الحَرَم، والمتولِّى لمصالح هذه الطائفة التي له في التَّهـ ثُم عليهم أثبتُ قَدَم،

فُرسم بالأمر الشريف لا زال ... ... ... أن تفوّض إليه المَشْيَخة على خُدّام الحَرَم الشريف النّبويّ: للْعِلْم بأنّه العامِلُ الوَرِع، والكافِلُ الذي يعْرِف أدبَ تلك

انخ ٠ اخ ٠ اخ ٠ اخ ٠ الخ ١٠ الخ ٠ الخ ١٠ الم ١٠ الخ ١٠ الم ١٠ الخ ١٠ الخ ١٠ الخ ١٠ الخ ١٠ الخ ١٠ الخ ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١١ الم ١٠ الم ١١ الم

<sup>(</sup>٢) في الأصل "اليه".

الوظيفة : من خُدْمة الرسول صلى الله عليه وسلم \_ على ما شُرِع ؛ والزَّاهدُ الذي آثر جَوَارَ نَبِيِّه على ما سواه ، والحاشِعُ الذي نَوىٰ بَخِدْمَتِـه الدُّخولَ في زُمْرة من خَدَمه في حياته : « ولكُلِّ ٱمْرِئِ مانواه » .

فليستقر في هذه الوظيفة الكريمة قائمًا بآدابها ، مَشَرِّقًا بها نفْسَه التي تشبثت من خدمته الشريفة بأهدابها ، ساليكًا في ذلك ما يجب ، مُحافظًا على قواعد الورع في كلّ ما يأتي وما يجتنب ، قاصدًا بذلك وجه الله الذي لا يُحَيِّبُ لرَجٍ أَمَلا ، ولا يُضَيِّعُ أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ؛ مُلزِمًا كلّا من طائفة الخُدَّام بما يُقَرِّبهُ عند الله زُلفي ، ويضاعف من أحسنة الواحدة سبعين ضعفا ؛ هاديًا من ضلّ في قوانين الحدمة إلى سواء السبيل ، مُبديًا لهم من آداب سُلُوكِه ما يغدُو لهم منه أوْضُ هاد وأنور دَليل ؛ وفيه من آداب دينيه ما يُغني عن تَكرار الوصايا ، وتَجْديد القضايا ؛ والله تعالى يستده في القول والعمل ، ويوفقه لحدمة سيّد المرسلين صلّى الله عليه وسلم وقد فعَل ؛ بمنّه وكرمه ،

# القاعدة الثالثــــة اليَّنْبُع (وبهـ وظيفــةُ واحدةٌ ، وهي النيابة )

وقد تقدّم أنَّ نيابتها فى بَنِى الحَسَن ، من بنى قتادةً أيضا . وعدل بها عن لفظ الإمارة إلىٰ لفظ النيابة تصغيرا لشَأْنها عن مَكَّة والمدينة . ويُكتَبُ لنائبها مرسومً شريفُ فى قَطْع الثلث «بالمحلس السامى» بغيرياء .

وهذه نسخةُ مرسوم شريف بنيابة اليَنْبُع، كُتب به «لمخذم بن عقيل» في عاشر رجب الفرد سنة أرْبع وثلاثين وسبعائة، من إنشاء المقرّ الشّمانيّ بنفَضْل الله، وهو:

الحمــُدُ للهِ الذي أَتُمَّ لدولِتِنا الشريفةِ أَنْهُما، وأَحْسن في تقــَديم شَريفِ كلِّ قومِ تَقَدَّما، وأَمْضَىٰ في كفِّ كفِّ الأعداء رُمُعَّا سَمْهَريًّا وسيفًا مِخْذَما.

نعُدُه حمَّدًا يكاثُرِعدَد القَطْر إذا هَمَىٰ، ونشهُدُ أن لاإله إلَّا اللهُ وحدَه لاشريكَ له شهادة تَوَمِّن بالإدمان عليها مُنْجِدًا ومُثْهِما ، ونشهُدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي شَرَّف من إليه آثْتَىٰ ، وعلى نَسَيِه الشريف آرْتَىٰ ، وبجوارِه المَنيع آحَتَمَىٰ ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين طَلَعوا في صباح كلِّ نَهَارٍ شُمُوسًا وفي عَشِيَّة كلِّ لَيل أَنجا ؛ وسَلَّم تسليًا .

وبعدُ ، فإنَّ أولى من أعدْنا له سعادة جَدِّه، وعُدْنا إلى عَوائِدِه الحُسنى لأبِيه وَجَدِّه ، ورَعَتْ صدَقاتُنا الشريفةُ له قَصْدَه الجَمِيل، وشَرَفه الذى سما به من أصْله إلى النَّجْم فَرْع لا يُنالُ طَوِيل ، وأُقِرَت عيْنه بسَكَيه ، وآستقرَتْ به مراسمنا العالية فَمَسْكَيه ، وأَستقرَتْ به مراسمنا العالية فَمَسْكَيه ، وأَغْنَتْه عِنايَتُنا الشريفةُ عن آنتظار كُل نَجم سعادة يَطْلُع ، وبَعَثَ إليه كلَّ خير إلى وَطَنِه وهو «يَنْبُع» ، منزلةُ نسبه الصَّميم ، والحسب الذي يتمسَّكُ به فيقومه كلُّ كرِيم ، والشَّرف الذي أنارت كواكبُه ، والوَصْف الذي ينظم الدُّرَّ ثاقبُه .

ولَّ كَانَ المجلسُ السَّامى، الأميرُ، الأحِلُ، الكبيرُ، الشريفُ، الحَسِيبُ، النَّسيبُ، الأوحدُ، العضُدُ، النصيرُ، الأصيلُ، فلان الدين، مجدُ الإسلام، زين الأنام، شرفُ الأمراء الأشراف، فحرُ العِتْرة الطّاهره، جمالُ الأسرة الزاهره، نسيبُ الخلافة، عَضُدُ الملوك والسلاطين «غِذَم بن عقيل» أيده الله تعالى ـ هو الذي تقدّمت إليه كُلُّ إشاره، وحسُنَتْ به كلُّ شَارَه، وتعجَّلَتْ له بمراضينا الشريفة من مُخلِّق الشَّفقِ كلُّ بِشارَه، وحصل في اليَنْبُعِ ما حصل من الاعتداء، وامتدَّت الأيدى به إلى ما كان لَجَاّج بيتِ الله من وَدِيعَه، وظنَّ أنَّه لا يشيع خبره وامتَدَّت الأيدى به إلى ما كان لَجَاّج بيتِ الله من وَدِيعَه، وظنَّ أنَّه لا يشيع خبره

<sup>(</sup>١) لم يذكر خبرا لإن وهو معلوم من نظائره وكثيرا ماو ردكذلك ونهنا عليه •

في البَيْداءِ ، فخالف الوَاجِبَ وتعدَّى الشَّرِيعَـه ؛ فاقتضت آراؤنا الشريفة تَفْوِيضَها إلى العارف منها بما يجب ، العَالِم من طريق سَلَفِه الصَّالِح بما يأْتِى فيها ويَجْتَلِب ؛ العامِلِ في طاعتنا الشريفة بما هو به و بمثلِه من أهلِ الشَّرف يَلِيق ، المَاشِى في خدْمتنا الشريفة وفي خدْمة الوُفود إلى بَيْت الله الحرام على الطَّريق .

فُرُسِم بالأمر الشريف \_ أعلاه الله تعالى وشَرَّفه، وأَنْفُذَه وصَرَّفه \_ أَنْ تُفَوِّضَ إِلَىٰ النيابة باليَنْبُع على عادة من تقدَّمه وقاعدَته إلىٰ آخر وَقْت :

فَلِيُقَدِّمْ تَقُوى اللهِ في كُلِّ ما تقدَّم، ويَقِفْ مع حُمَّ الشرعِ الشريف فإنَّه المُهمُّ المقدّم؛ وليَسْتَوْصِ بِالْجُعَّاجِ خَيرًا فإنهم وَفْدُ اللهِ وهوعليه سَيَقْدَم ، وليَوَمِّن الطَّريق فإنَّه بين حَرمَين: بَيْتِ اللهِ ومَسْجِدِ رسوله صلَّى الله عليه وسـلم ؛ وليحفَظُ أمانةَ اللهِ فيما يُحَلِّى ويخلِّف عنده الججاجُ كتب الله سلامتهم من وِدَاعَه ، وليَّأْخُذُ بقلوب الجَلَّابَة فإنَّهم في تَوسيعهم علىٰ أَهْلِ الحرمين كَالْمُتَصَدِّقين و إن كانوا تُجَّارا بِضَاعَه؛ وأيُوصِّلْ من تَأَمَّر من أَبْناء السبيل إلىٰ مَأْمَنِهم ، وليخُصِّ بالعَدْل أهْلَ بلَدِه ليستقرُّوا آمنين في مَوْطِنِهم ، والرِّفْق فهو الذي بُحَلَيه يُزيَّن، وبَحَلْيه يُسْتحسن، والتَّانِّي في معرفة الحقِّ من الباطل فإنَّ به الخيطُ الأبيضُ من الخَيط الأُسْوِد من الباطل يُبَيِّن؛ ولُزُوم الطاعة، التي أوْجِبها اللهُ لنا علىٰ عباده ونَدَب إليها، ومُلازَمة الجماعة، التي يكفيه من بركاتها أنَّ يَد الله عليها؛ ر إقامة الخِدْمة فيما قِبَلَه من البــلاد، وكلِّ حاضر وباد، وكلِّ مر. كَادَ أوكَاد، أو تعرَّض لعناد العبــاد؛ فمن أقْدم على عَــْـذُور، أو تقدِّم إلى محظُور، أو آرْتكب في الخسلاف أمْرًا من الأُمور؛ فِحُرَّه بالبّغي إلىٰ مَصْرَعه، وحَرِّك السيفَ لمضجعه، ودَعِ الرُّمْحَ الذي ٱعتقـله للشِّقاق يبكى للإشـفاق عليه بادْمُعه ؛ وقد رَأيتَ كيف

<sup>(</sup>١) مراده «وديعة» ولكن اضطره السجع الى موافقة اللغة العامية · فتنبه ·

طَرِيقَتُنا الْمُثْلَىٰ، وسِيرتُنا التي لا تجد لها مِثلا؛ فاسْلُكْ هذه الْحَجَّه، وحَسْبُك أَن نَتَّخِذَ بينك وبين اللهِ حُجَّه؛ وفي هـذا عن بقية الوصايا غِنَى ، واللهُ يُزيل عنك الخَوْفَ في الخَيْف ويُبَلِّعْك المُنيٰ في مِنيٰ؛ والاعتاد ......

# القسم الرابع

(مما يُكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية \_ مايقَعُ علىٰ سبيل النَّدور، وهو الذي يقع في حين من الأحيان من غيرأن يسبق له نظير)

قال الشَّيخُ شِهابُ الدين مجمودٌ الحَلَبَيُّ في وُحُسْن التوسلُّ: ويحتاج الكاتبُ فيه إلى حُسْن التَّصَرُّف على ما يقتضيه الحال .

[فمن ذلك] ما يُكْتبُ به للنيابة الخارجة عن المملكة إذا رغب فيها مُتَولِّيها .

وهذه نسخةُ تَقْلِيد شريف من ذلك ، كتب به المولَىٰ الفاضلُ شِهابُ الدين محمود الحلميّ لمتملَّك سيسَ ، بإقراره على ما هو قاطع النَّهر من بلاده ، وهي :

الحمدُ لله الذي خصَّ أيَّامنا الزاهرة ، باصطناع مُلوك المِلَل، وفضَّلَ دولَتَنَا القاهرة ، بإجابة من سألَ بعضَ ماأحْرزَتْه لها البيضُ والأسَل ، وجعل من خصائص مُلْكِنَا إطْلاق الممالك و إعْطَ الدُّول ، والمَنَّ بالنَّفوسِ التي جعلها النَّصْر لنا من جُملة الخَول ، وأغْرى عَواطِفنا بتحقيق رَجاء مَن مَدَّ إلى عَوارِفنا كَفَّ الأمَل ، وأفاض بمواهب نَعْمائنا ، على من أناب إلى الطاعة حُلل الأمْنِ بعد الوَجَل ، وآتنزع بآلآئينا ،

<sup>(</sup>١) تقدم له تقسيمه الى ثلاثة أقسام فقط كما ورد فى الصفحة ١٣٤ من ج ١١ من هذه الطبعة فيكون هذا زائدا على الأقسام •

لمن تَمسَّك بوَلاثِنا ، أَرْواحَ رعاياه من قَبْضـةِ الأَجَل ، وجعل بَرْدَ العَفْوِعنه وعنهم بالطاعة نَتِيجَةَ ما أَذاقَهُم العِصْيانُ من حَرارَةِ الغَضَب : إذ «رُبَّمَا صَحَّتِ الأَجْسامُ بالعِلـــلَ» .

نَعُمُدُه عَلَىٰ نَعَمَهُ التي جَعَلَت عَفْوَنَا مُمَّن رَجَاه قَريبًا، وَكَرَّمَنا لمن دعاه بإخْلاص الطاعة مُجِيبًا، وبِرَّنا لمن أقبل إليه مثيبًا بوجه الأمل مُنيبًا، وبَأْسَنا مصيبًا لمنْ لم يجعَل اللهُ له في التَّسك بمراحمنا نَصيبا ؛ ونشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تَعْصِم دَمَ من تمسُّك بِذِمامِها ، وتَعْسِمُ موادَّ مَن عانَدها بانتقام حُسَامِها ، وتَفْصِم عُرَا الأعْناق مَّن أطْمعه الغُرور في ٱنْفصال أحْكامها وٱنْفصامها ، وتَقْصُمُ مَن قَصِد إطْفاءَ مَا أَظْهِرِهِ اللَّهُ مِن نُورِهِا وَٱقْتِطاعَ مَا قَضَاهِ مِن دَوَامِها ، وتجعلُ كَلْمَةَ حَمَلتُها هي العُليا ولا تزالُ أعناقُ جاحديها في قَبْضة أوْليائها وتحت أقْدمها؛ ونشهدُ أنَّ عِدًّا عبدُه و رسولُه المبعوثُ بالْهُدى ودِينِ الحَقِّ إلىٰ كُلِّ أُمَّه ، المنْعوتُ في الكُتُب المنزَّلة بالرأْفَة والرَّحْمه، المخصوصُ مع عموم المعجزات بخَسْ : منها الرُّعْبُ الذي كان يتقدُّمه إلىٰ من قَصَده ويَسْبِقُه مَسِيرةَ شَهْرِ إلىٰ من أمَّه ، المنصوصُ في الكُتُب المُحكَمة علىٰ جهاد أُمَّتِه الذين لا حَياةَ لمن لم يتمسَّكْ من طاعتهم بذمَّه؛ صلَّى اللهُ عليـــه وعلىٰ آله وصَّعبه الذين فَتحُوا بدَّعُوتِه المالك ، وأوضَّوا بشرْعَتِه إلى الله المسالك ، وَجَلُوا بنُور سَلَّتهِ عن وَجْه الزَّمن كُلُّ حالٍ حَالِك، وأوْردُوا من كَفَر برَبِّه ورُسُله مَواردَ المَهالك ، وَوَثِقُوا بِمَا وَعِدِ اللَّهُ نَبِيَّهُ حَيْنَ زَوَىٰ لَهُ ذَلك؛ صلاةً لا تزال الأرْضُ لهـ مَسْجِدا، ولا يَبْرُحُ ذَكْرُها مُغيرًا في الآفاق ومُنْجِدا ؛ ما ٱسْتَفْتَحَتْ أَلْسَنَة الأسسَلَّة النَّصْرَ بإقامتها، وأبادتْ أعداءَها باستِدَامَتِها؛ وسلَّمَ تسليًّا كثيرا .

وبعدُ ، فإنَّه لما آتانا اللهُ مُلْك البَسيطَه ، وجعل دَعْوتَنا بأعِنَّة ممالك الأقطار مُحيطه؛ ومكَّن لنا في الأرْض ، وأنْهضَا من الجهاد في سبيله بالسَّنَّة والفَرْضِ ،

وجعل كلَّ يَوم تُعرَضُ فيه جُيوشُنا من أمثلة يَوْمِ العَرْض؛ وأَظَلَّنَا بَوَادِرُ الفتوح؛ وأَطَلَّتْ على الأعْداء سُيوفُنا التي هي على من كفر بالله وكفر النَّعْمَةَ دَعْوةُ نُوح؛ وأيَّدنا بالملائكة والرُّوح، على من جعل الواحدَ سبحانه ثلاثةً: فأنتَصر بالأب والآبن والآبن والرُّوح؛ وألْقتُ إلينا مُلُوكُ الأقطار السَّلام، وبذَلتْ كرائم بلادها وتلادها رغبة في الالتجاء إلى ظلَّ أعلى من الأعلام؛ وتوسَّلَ من كان منهم يُظهر الغِلْظة بالذَّلة والخُضُوع، وتوسَّل من كان منهم يُشدِي الْقَوَةَ بالإخلاص الذي رَأَوه لهم أَقُوى الجُننِ وأَوْقَى الدُّرُوع عاهَدُنا الله تعالى أن لا نُردَ منهم آملا، ولا نَصُدَّ عن مَشادع كرمنا ناهلا؛ ولا نُحَيِّب من إحسانا رَاجِيا، ولا نُحَيِّ عن ظلِّ بِنَا لاجيا؛ علما أنَّ ذلك شكرُ للقُدرة التي جعلها الله لنا على ذلك الآمل، ووُثُوقًا بأنَّه حيث كان في قبضتنا متى نَشَاءُ نَجْع عليه الأنامِل؛ اللَّهمَّ إلَّا أن يكونَ ذلك اللَّرِي للوَلِي على مَشِرا، وعلى مَصْرا؛ فيكونُ هو الجانِي على نَفْسه، والحَانِي على مَوْضِع وعلى عَداوَة الإسلام مُصِرًا؛ فيكونُ هو الجانِي على نَفْسه، والحَانِي على مَوْضِع وعلى عَداوَة الإسلام مُصْراً؛ فيكونُ هو الجانِي على نَفْسه، والحَانِي على مَوْسِع وعلى مَا مَصْراً وهذه بنذ كبر عَداوَة أمْسه ،

ولمَّ كَانَ مِن تَقَدَّمُ بِالْمُلَكَةُ الفلانية قد زَيِّنَ له الشيطانُ أعْمالَه ، وعَقَد بِحِبَالِ الغُرورِ آمالَه ، وحَسَّن له التَّسُّكُ بِالتَّنَارِ الذين هم بمها بتنا محصورون في ديارهم ، مَأْسُورُون في حبائل إِذْبارِهم ، عَاجِزُون عَن حِفْظُ مَا لَدَيْهِم ، قاصِرُون عَن ضَبْط مَا السَّلَايةُ السَّرايا المنصورةُ مِن يَدَيْهم ، ليس منهم إلَّا مَن له عند شُيُوفنا ثَار ، وفي في عُنْقِه آثَار ، ومِن يعلَمُ أنَّه لابدً له عندنا من خُطَّتَىْ خَسْف : إمَّا القتلُ أو الإسار .

وحينَ تمادَى المذكورُ في غَيِّه ، وحمله الغُرورُ على رُكُوبِ جَوادِ بَغْيه ، أَمَرْنا جُيوشَنا المنصورة فجاسَتْ خِلَالَ تلك الهمالك ، ودَاسَتْ حَوا فِرُ خَيْلِها ما هُنالك ، وساوتْ في عُموم القَتْل والأسرْبين العَبْد والحُرِّ والمملوك والمالك ؛ وألحُقتْ رَواسِيَ جِبالهِم بالصَّعيد، وجعلتُ مُساتَهم كُرُرُوع فَلاتِهـم منْها قَائِمٌ وحَصيد؛ فأسْلمهم السَّيطانُ ومَن ، وتركهم وفَر؛ وما كَرَهم وما كَرَّ، وأعْلمهم أنَّ مَوعِدَهم الساعةُ والساعةُ أَدْهيٰ وامن ؛ وأخْلَفهم ما ضَمِنَ لهم من العَوْن، وقال لهم : ﴿ إِنِّى بَرِيءُ منْكُم إِنِّى أَرَىٰ مَالاً تَرَوْنَ ﴾ .

وكان الملكُ فلانٌ مَّمن تدَّبر طُرُقَ النَّجاة فلم يَرَ إليها سِــوَى الطَّاعةِ سَيِيلا، وتَأْمُّل أَسْبَابَ النَّجَاحِ فَلِم يَجِدُ عليها غيرَ صِدْق الآنتماء دَلِيلا؛ فأَبْصِر بالخُدْمَةِ مُوضِعَ رُشُده، وأَدْرِكَ بِسَعْيِهِ نَا فِرَ سَعْدِه؛ وأراه الإقبالُ كيف ثَبَتَتْ قَدَمُه في الملك الذي زَلَّتْ عنه قَدَمُ من سَلْف ، وأظهر له الإشْفاقُ على رعاياه مصارِعَ من أوْرده سُوءُ تَدْبيرِ أَخِيهِ مَواردَ التَّلَف؛ وعَرَّفَه التمسُّكُ بإحسانناكيف آختوت يدُه على مالم يُبْق غَضَبُنا في يَد أخيه منه إلَّا الأَسَىٰ والأَسَف ؛ وحَسَّنَتْ له النَّقَةُ بكرمنا كيف يُعْيِلُ الطَّلب، وعَلَّمْتُه الطاعَةُ كيف يَستنزل عوارفَنا عن بعض ماغلبت عليه سُيُوفنا : وإنَّمَ الدنيا لمن غَلب ؛ وأنتمىٰ إلينا فصار من خَدَمِ أيَّامنا، وصنائِع إنْعامِنا، وقَطَع علائِقَه من غيرنا ؛ فَلَجَأْ مَنَّا إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيد ، وَظِلِّ مَدِيد ، وَنَصْرَ عَتِيد ؛ وَحَرَمٍ تأْوِي الملَّة إليه ، وَكُرَمَ تُقِرُّ نَضَارَتُهُ ناظرَيْهِ ، وإحْسان يُمتِّعه بما أقَرَّه عطاؤُنا في يديه ، وامْتنان يَضِعُ عنه إَصْرَهُ والأَثْلالَ التي كَانَتْ عليه \_ آقتضيٰ إحْسانُنا أَنْ نُغْضَى له عن بَعْض مَا حَلَّتِ جُيوشُنا ذُرَاه ، وحَلَّتْ سَطواتُ عساكُونا عُراه ، وأَضْعَفَتْ عَزَماتُ سَراياً نَا قُواه، ونَشَرتْ طلائِعُ جُنُودنا ما كان سَتَرَه صَفْحُنا عنهم من عَوْرات بلادهم وطَوَاه ؛ وأَن نُخَوِّلُه بعضَ ما وردت خُيولُنا مَناهِلَه ، ووَطِئَتْ جِيادُنا غَارِ بَه وكَاهلَه ، وسَلَكَتْ كُمَاتُنَ فَلكَتْ دَارسَـه وآهلَه ؛ وأن يبقىٰ مُلْكُ هذا البَيْتِ الذي مَضَىٰ سَلَفُه في الطاعة عليـه، ويستمرُّ مَلكَ الأرْمَن الذي أَجْمَل السُّعْيَ في مصالحه بيديه ؛ لَتَنَيَّمْن رعاياه به ، ويعلموا أنَّهم أمِنُوا على أرْواحهم وأوْلادهم بسَبَيه ، عن طوية مخلصة ونفس مطيعة ، ولا تخشى عليه يَدُّ جائِرَه ، ولا سريَّةُ في طلَبِ الغُرَّة سَائِره ؛ ولا تَطُرُق كَاسَه أَسْدُ جيُوش مَفْتَرَسَه ، ولا سِباعُ نهاب مُغْتَلِسَه ، بل تستمرُّ بلادُه المذكورةُ في ذِمام رعايتنا ، وحَضانَة عنايتنا ؛ وكَنفِ إحساننا ، ووَديعَة بِرِّنا وآمناننا ؛ لاتَطمَحُ إليهاعينُ مُعانِد، ولا يمتدُّ إليها إلَّا ساعدُ مُساعِد وعَضُد مُعاضد.

فليُقايِلْ هذه النَّعمة بشُكُر الله الذي هداه إلى الطاعه ، وصانَ بإخلاص وَلا يُهِ نَفْسَه وَنَفائِسَ بلاده من الإضاعه ؛ وليَقْرُنْ ذلك بإصْفاء مَوارد المَودّه ، وإضْفاء ملابس الطاعة التي لاتزداد بحسنِ الوفاء إلا جدّه ؛ واستمرار المُناصحة في السِّر والعلن ، واجتنابِ المُخادَعة ما ظَهَر منها وما بَطَن ؛ وأداء الأمانة في استقرَّ معه الحلف عليه ، ومباينة ما يُخشى أن يَتَوجَّه بسببه وجْهُ عَتْب إليه ؛ واستدامة هذه النَّعمة بحفظ ومباينة ما يُخشى أن يَتَوجَّه بسببه وجْهُ عَتْب إليه ، واستدامة هذه النَّعمة بحفظ أشبابها ، واستقامة أحوال هذه المنَّة برَفْض مُوجِبات الكَدر واجْتنابها ، وإخلاص النَّية التي لا تُعتبر ظواهر الأحوال الصالحة إلّا بها .



## ومن ذلك ما يكتب به لحكم رُماةِ البُنْدق

قد جَرَت العادةُ أنَّه إذا كان للسلطان عنايةٌ برَمْي الْبُنْدق، أقام لرُماتِه حَاكماً من الأَمراء الذين لهم عنايةٌ برَمْي الْبُندق .

#### وهذه نسخةُ تَوْقيع من ذلك :

الحمدُ للهِ الذي خصَّ أيَّامنا الزاهرةَ ، باستكمالِ المحاسِنِ في كلِّ مَرام، وجعل [من] أُوْلِياءِ دَوْلِينا القاهرةِ ، من أصاب من كلِّ مَرْمًى بَعيد شاكِلَةَ الصَّوابِ حتَّى أصبِع

حاكمًا فيه بين كلِّ رَام ، وجمع لخواصِّنا من أشّنات المفاحِرِ ما إذا برزُوا فيسه للرياضة ليلًا [أغْنَت] قِسِيَّهم عن الأهِلَة ورُجومُها عن رجُوم الظَّلام، وسدَّدَ مقاصِدَ أَصْفيائِنا في كلِّ أَمْرٍ فِمَا شُعِلوا بَمَسَرَّة سِرِّ إلا وكانت من أقوى أسْبابِ المَّمَوْنِ على خَوْض الغَمَرات العظام ، واقتحام الحَرْب اللهام ، والشّمَالِ جَلابِيبِ الدَّجى في مصالح الإسلام .

نحمدُه على نَعِمه الوسام ، وأياديه الحِسام ، وآلائه التى ما بَرِحَتْ بها أَنغُورُ المسارِّ دائمة الابتسام ، ونشهدُ أن لاإله إلَّا الله وحده لاشريك له شهادةً تعصمُ من الزَّل ، وتُوَمِّن من الزَّيْغ والخَلل ، وتُليْسُ المتمسِّك بها من أنوارِ الحلالة أبْهَى الحُلل ، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه المنزَّة عن الهوى ، المخصوصُ بالوَحْي الذي عَلَّمه شَديدُ القُوى ، الدَّالُ على آعتبار الأعمال بصحة القصد بقوله صلَّى الله عليه وسلم : « إنَّمَا الأعمال بالنَّيَّاتِ و إنَّمَا لِكُلِّ آمْرِئُ مانوی » . صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين وَقَّق بالنِّناتِ و إنَّما لِكُلِّ آمْرِئُ مانوی » . صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين وَقَّق بالنِّناتِ و إنَّما ل مستمرَّة الإقامة بالخُدُّة والآصال ، مستمرَّة الإقامة بالخُدُّة والآصال ، وسلَّم تسليًا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّه للَّاكان رَمْى البُنْدق من أحْسنِ مالهَتْ به الكَّاة، في حال سِلْمِها، ومن أَبْهِج ما حفظت به الرَّماة، حياة نُفُوسِها وعِزَّة عَزْمِها ؛ على ما فيه من اطراح الراحة والجتنايها، والسِّدعاء الرِّياضة والجتنائها؛ وخَوْضِ الظَّلُمات فى الظَّلام، وتَوَخَّى الإصابة في غَمَرات الدُّجى التي تَغْفَىٰ فيها المقاتلُ على حَدَق السِّهام، وارْتقاب ظَفَر، يُسْفِرُ عنه وَجْهُ سفر؛ ومُهاجَمة خَطَر، تُفْضِى إلىٰ بلُوغِ وَطَر وله شَرائطُ تَقْتَضِى التقدُّم بين أَرْبايه، وقواعِدُ لا يخالفها مَن كان مُبَرِّزًا في أَصْحابه ؛ وأدواتُ تَقْتَضِى التقدُّم بين أَرْبايه، وقواعِدُ لا يخالفها مَن كان مُبَرِّزًا في أَصْحابه ؛ وأدواتُ

ر (١) في الأصل «في مخالفها» ولا معنى له ، يَأْمَل .

كَالَ، لاَبُدَّ للتحلِّى بهذه الرَّبة منها، وحُسْن خِلال، تُهدَّرُ أَعْمالُ من بَعُد عليه مَرامُها وقَصُرتْ مَساعِيه عَنْها؛ وعوائدُ معلومةٌ، بين أرْباب هذا الشَّأْن وكبرائيه، ومقاصِدُ مَفْهومةٌ، فيما يتميز به المُصِيبُ الحاذقُ على نُظَرَائِه .

ولَّ كَانَ الْجَنَابُ العَالَى الفَلانَّى ثَمَّن يَشَارُ إِلَيْه فَى هذه الرّبَّة بَبَنَانِ التَّرْجِيح، ويُعملُ فيها ويُرجَع إلىٰ أقواله فيما أقتضَى التَّعديلَ فيما بين أرْبابها والتَّجْرِيح، ويُعملُ فيها بإشارَتِه الخالصةِ مِن الْهَوَى والأغْراض، ويُعوّلُ فيها على قدَم مَعْرَفَتِه المميزة بين أقدار الرَّماة مع تَسَاوِى إصابة الأغْراض؛ لاَّحْتِوائِه على غايات الكال فيها، وسَبقه منها إلى مقاماتٍ حسان لايُعطيها حَقّها [الا]مِثلُه ولا يُوفِيها \_آفتضى رَأْيُنا الشريفُ أن نَعدق به أحكامَها، ونَرُدَّ إلىٰ أمْرِه ونَهْيه كُبَراءَها وحُكَّامَها.

فُرُسِم بِالأمر الشريف أن يكونَ حاكمًا فى البُنْــدق لمــا يتعين من آخْتِصــاضِها بَجَنَابِهِ ، ويتبين من أُولَوِيَّته بالحُكُم فى هذا الفَنِّ علىٰ سائر أَرْبابِهِ .

قَلْيَلِ ذَلِكَ حَاكِمًا بِشروطه اللّازمة بين أَهْلِه ، المعتَبرَةِ بِهَا خِلالُ الكمال في قَوْلِ كُلِّ أَحد منهم وفِعْلِه ، الْمُميِّزة بين تَفاوُتِ الرَّماة بحسب كيفية الرَّمْي وإثقانِه ، المرجحة في كَثْرة الطَّير بِإمكانه له في وَقْتِ البروز ومكانه ، المُهْدرة ما يجب بين أهل هذا الفَنِّ إهْدَارُه ، المُثْبِرة ما يتعين في كال الأدوات إثباتُه في قدّم الكُبراء وإقْرَارُه ، وليْعَمَلُ في ذلك جميعه بما تقتضيه معرفتُه المجمع في فنة عليها ، ويتقدّم فيه بما تدله عليه في ذلك جميعه بما تقتضيه معرفتُه المجمع في فنة عليها ، ويتقدّم فيه بما تدله عليه خبرتُه التي ما بَرح وجُهُ الاختيار مصروفًا إليها ، والله تعالى يسدِّدُه في القولِ والعمل ، ويبلِّغه مراتِبَ الرِّفعة في خلاله الجميلة وقد فعل ، والخيرُ يكون ، إن شاء الله تعالى .

قلتُ : ورُبِّماكان المرسومُ المكْتَنَب لمن هو دُون من تقـدَّم من أمير عشرة أو مَنْ في معناه، فيفتتح بـ«أما بعد» ويكمل على نحو ماتقدّم .

وهذه نسخةً ثانيةً لحاكم البُنْدق، مفتتحةٌ بـ«أما بعدُ» وهي :

أَمَّا بِعِدَ حَمْد الله الذي لا مُعَقِّب لَحُكُمه ، ولا يَعْزُب شَيْءٌ عن علمه ، ولا قُنُوطَ من رَحْمته وَسَعة حامه ، مُلْهم أهل محاربة أعداء دينه بالرِّياضة لهــا في أيَّام سأمه، ومُ يَجز وُعُود السُّعود لمن كان النَّجْمِ مَبْدأ هِمَّتِـه، والصِّدْقُ حُلَّة سَجَّيَّته، والعزُّ حليةَ آشمِه ؛ والصَّلاةِ والسلامِ علىٰ سيدِنا عجدِ الذي هدَّى اللهُ بنُورِ ملَّيهِ العادلة من تَردَّىٰ فى ظُلُمات ظُلْمِهِ ، ورَفَع منارَ النَّبوَّة بما خصه به مر ِ ٱفتتاح التقدّم في رتبتها وخَتْمه ؛ وعلىٰ آله وصَّحْبه الذين سَرىٰ كلُّ منهم إلىٰ غاية الكمال علىٰ نَجائِب همَّتِــه وجياد عَزْمِه \_ فإنَّ أَوْلَىٰ من رُعِيَتْ له أَسْباب قِدَمِه وتَقَدُّمُه ، وفُتَحتْ له أَبُواب حُكُمه في رُتْبته وَتَحَكُّمه؛ وأُعيدَ إلى مكانته التي رَقَاها باسْيحقاقه قَديمًا، ورُفِعَ إلىٰ منزلَتِه التي لم يَزَلُ بقواعدها خَبِيرًا وبأوْضاعها عَلِيها ـ مَن ارتقيٰ فيرتبته إلىٰ نَجْمِ أُفْقِها، وَٱقْتَدَىٰ فَي مَناهِجِه بَدَلِيــل مسالكُها وَطُرُقِها ؛ فأتَّىٰ في مصالحها بيوتَ الإصَابَةِ من أبوابها، ونَقَلَ فيها أَوْضاعَ الإجادة عمَّن كان أَدْرى بها؛ وتقــدَّم فيها تقدُّمَ هجْرته وسَبْق قدَّمه، وبلَّغ في مقاماتها الغايَّة بين وَثَبَات سَاعِده وثَبَات قَدَّمه، وجمع من أشــتات الطَّيرِ ما آفترق في غيره، وحَوىٰ من السُّبْق إلىٰ أَنْواعها ما حكم بسَّعْد نَجِّـــه ويُمْن طَيْرِه؛ فَكُمْ لِيلَةٍ أَسْفَر فيما أَبْرزُوه عن صباح نَجاحِه، وَكُمْ طَائِرٍ زاحم النَّسْريْنِ بقوادمه أصْبِح لدَّيْه محمولًا بجَنَاحِه ؛ وكُمْ أنزلت أهِلَّهُ قِيسيِّه الطَّيْرَ علىٰ حُكْمِها ، وكم حَكَتْ بَنادَقُه في رُجوم الطَّيْرِ الْحُلِّقَــة إلى السماء ٱنفضَاضَ نَجْها؛ وَكُمْ أَبِصَرَ مَقَاتِلَ الطِّير وهي من اللَّيل في ظُلُماتٍ بعُضُها فوقَ بَعْضٍ ، وكُمْ ٱشتغل من الطير الواجب بَنَدْب رَمْي لم يَشْغَلُه من إعداد الأُهبة للجهاد عن الفَرْض؛ حُتَّىٰ كاد النَّسْر الطائر إذا تَوهُّم أنَّ الهِلالَ قَوْسُه يَغْدُوكَأْخِيهِ واقْعا ، والمُرْزَم المحلِّقُ في الأُفْقِي يُمْسِي لإشارة بنادقه الصَّمِّ متتبِّعا ؛ حتى أصبحَ وهو الكبير في فنَّه بآداب التعريف ، وأضحىٰ وهو الخبيرُ بنَوْعِه بطريق النَّقل والتَّوْقيف .

ولمَّ كان فلانُ هو كبيرَ هـذا الفَنِّ وخبيرَه ، ومُقَدَّمَ هذا النَّوع الذي لم يزل بَعَبُلائه عَظِيمَ كلِّ عَصْر وأميره ، وقديمَ هذا المَرْمَى الذي جُلُّ المراد به الحِدُّ لا اللَّعِب، وأليفَ هذا المَرام الذي يَنْشَطُ إليه اللَّعِبُ ويستَرْوحُ إليه التَّعِب \_ آقتضى الرأَي وأليف هذا المَرام الذي يَنْشَطُ إليه اللَّعِبُ ويستَرْوحُ إليه التَّعِب \_ آقتضى الرأَي الشريف أن نجعلَه حاكمًا في هـذه الرتبة الجليلة بما علم أوعُلمَّ منها ، فاصلًا بين الشريف أن نجعلَه حاكمًا في هـذه الرتبة الجليلة عنا علم أوعُلمَّ منها ، فأصلًا بين أهلها بمعرفته التي ما برحَتُ يُؤْخذ بهـا في قواعدها وينقلُ عنها \_ فرسم بالأمم الشريف أن يكونَ حاكمًا في البئدق ،

فليستقر في هذه الرتبة التي تلقّاها، بيمين كفايته ويُمنه، وآرثقاها، بتفرَّده في نَوْعه وتَفَدُمه في فَنَه ، وليعتَمد الإنصاف في أحكام قواعدها ، وإجراء أمْر أربابها على أحوالها المعروفة وعوائدها ، ويُنافس المعروفين بها على التّحلِّي بآدابها ، والتَّمسُّك من المرُوءة والأُخُوَّة بأفضل أهدابها ، ويُنصف بينهم فيا يُعتدُّ به من وَاجِبها ، ويُنرِم الداخل فيها بالمَشي على المألوف من طُرُقها والمعروف من مراتيها ، ولا يحكمُ في التقديم والتأخير بهوى نفسه ، ولا يقبَل من لم يتَحَرَّ الصِّدْق في يومه أنَّه قُيل منه في التقديم والتأخير بهوى نفسه ، ولا يقبَل من لم يتَحَرَّ الصِّدْق في يومه أنَّه قُيل منه في أمسه ، فإنَّ آستدامة شروطها أمانُ من السَّقوط عن دَرَجِها ، وإذا حَكَمتُ نفوسُ أهلها الصِّدْق في أقوالها وأفعالها فقد خَرجَتْ من خَطِّ حَرِجها ، وقيرُع لَدُوى التقدُّم فيها قدم هِرَبِهم ، وآشتهار سيرتهم الحسنة بين أسْرتهم ، وقد خُير من أوصافه الحسنه ، وسَابِق رُبُّتِه التي لم تكن عَيْنُ العِناية عنها وَسِنه ، ما آقتضي آستقرار رُبُّبته الحسنه ، والمَّه ومكانها ، وأكتفي له من مَنْسُوط الوصايا بعنوانها ؛ فليتَّق الله في قوله وعمله ، ويجعل الاعتاد على تَوفيقه غاية أمّله ، والخيرُيكون : إن شاء الله تعالى .

\* \*

#### ومن ذلك ما يُكتَبُ به في إلْباس الْفُتُوَّة .

اعلم أنَّ طائفةً كبيرةً من الناس يذهبون إلى إلباس لِباس الفُتُوَّة، ويقيمُون لذلك شروطًا وآدابًا جاريةً بينهم . ينسُبُون ذلك في الأصل إلى أنَّه مَأْخوذُ عن الإمام علىًّ كُرِّم اللهُ وجهَه .

والطريق الجارى عليه أمْرُهم الآنَ أنّه إذا أراد أحدُهم أخْذَ الطَّريق عن كَبير من كبراء هذه الطائفة، آجتمع من أهلها من تَيسَّر جمْعُه، وتقدّم ذلك الكبير فيليس ذلك في يُوز أو تَحْوه ماءً ويخْلِطُ به بعْضَ ملْح، ويقومُ كلُّ منهم فيشربُ من ذلك الماء وينسبُه إلى كبيره ، وربَّما آعتنی بذلك بعضُ الملوك ، وقد جَرتِ العادة في ذلك أنه إذا ألبس السلطانُ واحدًا من الأمراء أن يكتبَ لهم بذلك تَوْقِيعًا .

وهذه نسخةُ توقيع بفتوّة، من إنشاء القاضى مُحيى الدِّين بن عبدالظاهر، وهو: الحمدُ لله الذي جعل أنسابَ الفُتُوّه، متصلةً بأشرف أسْبابِ النَّبُوّه، وأفْضلِ من أمدّه منه بكلِّ حَيْل وقُوّه، وأسْعد من سَما فكان عليًّا علىٰ كلِّ من سام عُلُوّه.

نحمدُه حمدًا تغدُو الأفواه به مَمْلُوَه ، ونشكُره على مواهبِ الشّكر المُتلُوّه ، ونشكر على مواهبِ الله إلّا الله وحدَه لا شريك له شهادة من جعل إلى مَنْهَج التوحيد رَوَاحَه وغُدُوّه ، ونشهدُ أنَّ لا إله إلّا الله وحدَه لا شريك له شهادة من جعل إلى مَنْهَج التوحيد رَوَاحَه وغُدُوّه ، ونشهدُ أنَّ عجدًا عبدُه وسولُه الذي شدَّ الله أزْرَه بخير من أفتى وفتَّى فنال كلَّ فَتَوِيَّ من الفتيان به شرف الأبُوَّة والبُنُوّه ، صلّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين نصروا وَلِيّه وخذَلُوا عَدُوّه ، صلاةً موصّلةً إلى نَيْلِ الأمانيِّ المرْجُوّه .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول، ولعله : المريد أو نحوه .

وبعدُ، فإنَّ خير من ٱتَّصل به رجاءُ الرجال الأجْواد، وطَوَى البعيدُ إلىٰ تَحْصيل مَرَامه كُلُّ طَوْد من الأطواد ، وأماط به عن مكارم الأخلاق لِشَامَ كُلُّ جُود وآمُتطىٰ ظهْرَ خير جَوَاد؛ وٱسْتَمَسَكَ من ملابس الشَّرف بمــا يؤمِّن ويؤمِّل وما يشدّ به من كلِّ خير لباسَ التَّقْوَىٰ، وما تُؤَيَّد به عزيمته فتقوىٰ؛ وما يتقيد به علىٰ رءُوس الأحزاب، وما يتنزل به عليــه أحْسنُ آيَة من هذا الكتاب ــ من آشتهر بالشَّجاعَة التي تَقَدَّم بها علىٰ قَوْمِه، وحَمِـدَ أَمْسَها في يَوْمِه ؛ وبالشَّهامة التي لهـــا ما للسِّهام من تَفُو يَقٍ ، وَلَرْقِ الأَسِنَّةُ مِن تَحْذَيْقٍ ؛ ولِيبِضِ الصِّفاحِ مِن حَدَّةٍ مُتُونِ ، وللسَّمْهَرِيَّةٍ من ٱزْدحامٍ إذا ٱزْدَحَمَتِ المَّنُون؛ ومِن صِدْق العَزِيمَة، ما يشهد به كرمُ الشِّيمَة؛ ومن شِدَّة الباس، ما يحتمع [به] على طاعته كثيرٌ من الناس؛ ومن صِدْقِ اللَّهُجَةِ واللِّسان، مَا ٱتَّصِفَ عَفَافُهُ مَنهُمَا بَاشْرِفِ مَا يَتَّصِفُ بِهِ الإِنسان؛ ومنطَهارَةِ النَّفْسِ مَا يَتنافَسُ علىٰ مِثْلُهُ الْمُتَنَا فِسُونِ، ويَسْتَضَىءُ بأنوارِهِ القَابِسُونِ، ويَرْفُلُ فَيُحَلِّلِ نَعْائِهِ اللَّابِسُونِ؛ و [كان] من الَّذين أبانُوا عن حُسْن الطاعة وأنابُوا، وإذا دُعُوا إلى ٱسْتِنفار جهادِ وآجتهاد لَبَوَّا وأجابُوا ؛ والذين لايَلْوُون ألْسِنَتهم عن الصِّدْق ، ولا يُوَلُّون وجُوهَهُم عن الحَقّ ؛ والذين لا يُقْعِدُهُم عن بلوغ الأوطار مع إيمـانيهم حُبُّ الأوطان ، و إذا نَفَذُوا فِي حَرْبِ حَرْبِ الأَعْدَاءَ لا يَنْفُذُونَ إلا بُسُلْطَانَ .

ولى كان فلانَّ ذُو المَفاخِر، والمَآثِر؛ أميرُ الفِتْيانِ، مُمَيَّزُ الإِخْوان والأَعْيان؛ هو صاحبَ هذا الحَفلِ المَعْقود، والهُمُوحَ بهدا المَقالِ المحمُود، والهمنوحَ بهذا المقام المشْهُود؛ والنَّناء الذي سَرَّ باللهُ بما سَرْ بَلَه أَثوابَ العِزَّة والفَخار، والاعتناء الذي السَّخير اللهُ في اصْطفائه وآختيارِه في ذلك فار \_ آقتضَىٰ حُسْنُ الرأْي الشريف \_ كَمَّ اللهُ أَنصارَه، وأعلىٰ مَنارَه - أَن نُجِيبَ وَسائِلَ مَن وقَفَ في هذا القَصْد وَقْفَة سائل، لِينَال بذلك كلَّ إحسان وإحْسان كلِّ نائِل؛ ودعا إلى الكريم العامِّ بالإنعام، سائل، لِينَال بذلك كلَّ إحسان وإحْسان كلِّ نائِل؛ ودعا إلى الكريم العامِّ بالإنعام،

والدعاء لسُلُطان يُدعَىٰ له ويدعوكلُّ الأنام ، فقال : أَسْأَلُ اللهَ وأَسْأَلُ سُلُطانَ اللهَ وأَسْأَلُ سُلُطانَ الأرض ، مَلِكَ البَسِيطَةِ إِمامَ العَصْر ، رَافِعَ لِواءِ النَّصْر ، ناصِرَ المِلَّة الْمُحَمَّديّة ، مُحي الدُّولة العبَّاسِيَّة ، فاتحَ البلادِ والقلاعِ والأمصار ، قاهِرَ الكُفَّار مُبِيد الفريْجُ والأرْمَنِ الدُّولة العباسِيَّة ، فاتحَ البلادِ والقلاعِ والأمصار ، قاهِرَ الكُفَّار مُبِيد الفريْجُ والأرْمَنِ والتَّار ، سُلطانَ العالمَ وارثَ والتَّار ، سُلطانَ العالمَ وارثَ اللهُك ، سُلطانَ العربِ والعَجَمِ والتَّرْك ، الذي آنتهيٰ إليه عن أمير المؤمنين الإمام الأقاب ، المُغوار ، على بن أبي طالب ذي الفَخَار ، شَرفُ الفُتُوَّة وآتِصالُ الأنساب ،

قلتُ : هـذا ما وقَفْتُ عليه من نُسْخة هذا التَّوْقيع . وقد ذكر الشيخُ شِهابُ الدِّين مجودُ الحَلَبَيُّ في كتابه و حسن التوسل " نسخة تَقْليد أنشأه في الفُتُوّة ، أسقط منه أوَّل الحُطبة وهو : \_ وابتدأ منه بقوله :

نعمدُه على ما مَنحنا من نِعَم شَتَى ، ووَهَبنا من عِلْم وحِلْم غَدَوْنا بهما أَشْرِف من أَفَى ، وآتانا ملك خلال الشَّرَفِ الذي لا ينبغي لغير ما آختصنا به من الكمال ولايتاتَى ، وخصَ نا به من رَفْع أَهْ لِ الطاعة إلى سماء النَّم يَتَوَّءُون من جِنانِ الكرّم حيثُ شَاءُوا : وغَيْرُهُم لا تُقَتَّحُ لهم أبوابُ السهاء ولا يدخلون الحنَّة حتَى ، ونشهدُ أن لا الله الله وحدة لاشريك له شهادة من آنتي في فار أُبُوَّة التَّقَ إلى حَسَب عَلِي ، وآنتهى في باوة البُنُوَة إلى سَبب قوي ونسَب زكِي ، وآرتدى حُلَل الوقار بواسطة الفُتُوَّة عن في باوة البُنُوة إلى سَبب قوي ونسَب زكِي ، وآرتدى حُلَل الوقار بواسطة الفُتُوّة عن خير وَصِي عن أَشْرِف نَبِي ، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي نُور شَرِيعَته جَلِي ، وجَاهُ شفاعته مَلِي ، وبسَ يفه وبه حاز النَّصْر من آنتي وفاء إليه : فلا سَيْفَ إلَّا وَاللهُ الذي ولا فَتَى إلَّا عَلِي . .

وبعـــُد، فإنَّ أولى من لَبَّى إحْساننَا نِداءَ وُدَّه، ورَبَّى آمْتِنانُنَا نِتاجَ وَلاَيْهِ الموْرُوثِ عن أبيه وجَدِّه، ورقَّاه كَرَمُنا إلىٰ رُتبة عَلاءٍ يَقفُ جَوادُ الإمل عن بُلوغِها عند حَدِّه،

وَتَلَقَّتْ كِرَائُمُنَا وَفُدَّ قَصْدِه بِالتَّرحيبِ، وأنزلت جَارَ رَجائه من مصر نَصْرها بالحَرَم الآمن والرَّبْع الخَصيب؛ وأَدْنَتْ لأمَلِه ما نأىٰ من الأغْراض حتى بلَغَهُ بفَضْلِها سَهُمُ آجْتهاده المُصيب، وأعَدَّتْ له من حُللِ الحـلالة ما هو أَبْهَىٰ من رِدَاءِ السهاء الذي تَزْدَادُ عَلَى الأَبَدِ جَدَّةُ بُرِدِهِ القَشِيبِ؛ وخَصَّتْه لاَ بْنَنَاءِ الْحَبْـد بأَجَلِّ بُنُوَّةٍ جعلَتْ له في إرْث خِلالِ الشَّرفِ أُوْفَرَحَظٍّ وأُوْفئ نَصِيبٍ \_ من سَمَتْ مَنابُر الْحَبْـ د بذكره ، وآ بْنَسْمَتْ أُسْرَّةُ الْحَمْد بْشُكْرَ أُوصافه ووَصْف شُكْرِه ؛ وآخْتَالَتْ موادُّ الثناء بحسن خلاله، وآختارت كواكبُ السَّناء إقبالَ طوالعه بطوالع إقباله ؛ وتَمسَّكَ من طاعَتِنا بأمثل أسباب الهُدى ، وآغتصم بعُرْوَةٍ بُنُقة الأبناء فأوطأه الَّتَوُّثق بها رقابَ العدا، وآتَّصف بمحاسن الشَّيمَ في مَوَدَّتِنا فأضْحَىٰ فَيَّ السِّنِّ كَهْلَ الحِلْمِ بِهَتْزُّ للنَّــدىٰ ؛ وآنتمیٰ إلينا فأصْبِح لدينا مَلِكًا مقَرَّبا، وأوْجِب من حُقوق الطاعة علينا ما أمْسَىٰ به لدين \_ مع جَلالَةِ الأَبْناء\_ ٱبْناً وغَدَوْنا له \_ مع شَرَفِ الآباء \_ فى نَسَبِ الْفَخْرِ الْعَرِيق أَبا ؟ وَنَشَأَ فِي مَهَادِ الْمُلْكُ فَسَمَا بِهِ للعَلْمِ والعَلَمِ ، بالسَّيف والقَلَمَ ، والبأس والكَرَم ، وأعترى إِلَىٰ أَبُوَّةً كُنُوِّنَا بُبُنُوَّةً رجائه فَتَشَبَّه بَعَدْل أَيَّامِنا : «وَمَنْ يُشْبِهُ أَبَاهِ فِمَا ظَلَم» ؛ وَتَحَلَّى بصــْدق الوَلاءِ وهو أوَّلُ ما يطلب في سرِّ هذا النَّسب و يُعْتــبر، وتَحَلَّىٰ لنكاية عدق الإسلام بلُطْف مُكَايَدة : السيوف تَجُزُّ الرِّقاب «وتَعْجز عما تنال الإَبر» .

ولَّ كَانَ فَلاَنُ هُو الذَى زَانَ بَمُوالاتِنَا عُقُودَ مَجْدِه، وزادَ فَى طاعتنا على ما وَرِثَ من مكارم أبيه وجَدِّه، وزانَ الْمُلوك فَى إقبال شَبَابِه، وصانَ مُلْكَ أبيه عن عوارض أوْصابِه باتباع ما أوْصَىٰ بِه، وأنفَتْ صَوارِمُه أَنْ تكونَ لغير جِهاد أعْداء الله مُعَدّه، وعزائمُه أَنْ تكونَ لغير جِهاد أعْداء الله مُعَدّه، وعزائمُه أَن تُعَلِي اللهم بالمَودّه ، وسِهامُه أَن تُسدّد وعزائمُه أَن تُعَلِي إليهم بالمَودّه ، وسِهامُه أَن تُسدّد [الا] إلى مقاتِل العدا، وأسلَّتُه أَن يُبلّ لها من غير مناهلِ صُدُورِ الكُفْر صَدَى ؛ مع آجتماع خلال الشّرف لشَرف خلاله ، وآفتراق أسْباب السّرار عن هالة كماله ؛

وسُوَّالِهِ ما ليس لغيره أنْ يمدَّ إليه يدا ، وٱلْمُتَّاسِه من كَرِمِنا العميم أَجَلُّ ما نَحَلَ والدُّ وَلَدَا ؛ وَأَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ قَدَمَ الرَّجَاءِ النَّبَاتِ، وَمَتَّ بَقَـدَم غُرُوسِ الْوَلَاءِ التي أَصْلها في رَوْضِ المَوَدَّة نَابِت ؛ وقال : أَسْأَلُ اللَّهَ وأَسْأَلُ شُلطان الأرض ، القَّائُمَ لِجهاد أَعْداء الله بِالسُّـنَّة والفَرْض، فاتِحَ الأمْصار، الذي لم تَزَلْ سُيوفُه تُهَاجِرُ في سبيل الله عن عُمودِها إلى أن صارله من الملائكة الكِرَام أنْصار؛ الذي كُرِّم الله شرف الْفُتَّوة بَٱنْتَمَائِهَا إِلَيْهُ، وأَعْلَىٰ قَدْرَ بُنَّوة المُرُوءَة بَٱتِّصالها به عن الخلفاء الراشدين عن أب أوَّاب عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضُوَانُ الله عليــه ؛ وأورَثَه من خُلُقــه الكَرَمَ والبَأْسَ فَتَحَلَّيا منه بَأَجَلِّ مُواف مُوافق، ومنَحَه بِحفظ العَهْد من خصائصه ماعَهدَ به إليه النَّبُّ الأُمِّيُّ مِن أنَّه ما يُحِبُّه إلا مُؤْمِنُ ولا يُبغضه إلا مُنافق؛ أعزَّ الله سلطانه، وأَوْطأ جِيادَه مَعاقِلَ الكُفْر وأَوْطانَه ؛ أَن يَتقِّبُلَ قَصْدَى بَقَبُول حَسَن، ويُقْبِلَ بوَجْه كَرِمِه علىٰ أَمَلِي الذي لم يَقْعُدْ به عن فُروض الطاعات وسُننها وَسَن؛ ويَنْظمَني في سلك عقود الْفُتُوَّة مُلْتَزِمًا بأسبابها ، مَقْتَديا بطاعته التي هي أَكُلُ أنْسابِها ؛ متَّصِفًا بموالاته التي لاَيَثْبُت لها حُكُمُ إِلَّا بها، آتِيًّا بشروط خدْمَتِه التي من لم يَأْت بها علىٰ ما يُحِب في أنَّى البيوت من أبُوابها .

فاستخرنا اللهَ تعالىٰ في عَقْد لِواءِ هذا الفَخَار لِمُجِده فَحَار، ونظمْناه لعقْد هذا المقام الكريم واسطةً لمثله كان يَزِينُهَا الاَدِّخار .

فُرُسم بِالأَمْ الشريف ـ لازال جُودُه يُعلَى الْحُدُود، ويُوَطِّدُ لأَبْنَاء ملوك الزَّمَن مِن رُتب الشرف فوق ما وطَّدَتِ الآباءُ والجُدُود ـ أن نَصِلَ سَبَبه بهذا السَّبَ مِن رُتب الشرف فوق ما وطَّدَتِ الآباءُ والجُدُود ـ أن نَصِلَ سَبَبه بهذا السَّب الصَّميم ، ونعْدِقَ نَسَبه بأصالة الكريم ، ونعْقِدَ حَسَبه في الفُتُوَّة بأواخي هذا الحَسَب الصَّميم ، ونعْدِقَ نَسَبه بأصالة هذه الأُبوَّة التي هي إلا عن مثله عقيم ، ويُفاضَ عليه شعارُ هذا الخُلُق المَتَصل عن أكرم وصيِّ بمن قال الله تعالىٰ في حَقِّه : ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيم ﴾ .

فليحُلَّ هذه الهَضْبَةَ التي أَخَذَتْ من مرافق العِزِّ بالمَعاقِل، ويُحَلِّ هذه الرتبة التي دُونَ بلوغها من نوع الفَراقِد ألْفُ رَاقِد، ويَجُرَّ رِداءَ الفَخْرِ على أهداب الكواكب، ويُزاحِمْ بمواكب تجده النجومَ على وُرُود نَهْر الحَبَرَّة بالمناكب، وليصل شرف هذه النسبة من جِهَتِه بمن رآه أهلًا لذلك، ولْيُفْتِ في الفُتُوَّة بما علم من مذهبنا الذي النهي فيه منا إلى مالك، وليطُل على مُلوك الأقطار، بهذه الرتبة التي تَفَانَى الرِّجالُ على حُبِّا، ويصل على صُروف الأقدار، بهذه العناية التي جعلته وهي حلية حرْبِ الله من حِرْبها، وليصل سِرَّهذا الفَضْل العميم بإيداعه إلى أهله، وآنتزاعه ممن لم يَره من خَمِه من لم يَره من خَمِه الله على الله الله على المُعَلَّم الله من حَرْبها، وليصل سِرَّهذا الفَضْل العميم بإيداعه إلى أهله ، وآنتزاعه ممن لم يَره أهلًا حَمَله .

قلت : وما تقدّم مما يُكتب عن الأبواب الشريفة السلطانية بالديار المصرية والممالك الشامية ، لأرباب السيوف وأرباب الأقلام وغيرهم : من التقاليد ، والتّفاويض ، والتّواقيع ، والمراسيم : المُكبَّرة والمصّغّرة ، ليس هو على سبيل الاستيعاب ، بل على سبيل التّمثيل والتّذكير، لُينسَج على منواله ، ويُنهَج على نَهْجه ، فإنّ آستيفاء ما يكتب في ذلك مما يَشُقُ ، ويقفُ القصدُ دونه ، بل لا بدّ من حوادث تَحدُث لم يسبق لها مثال يقتفى أثره ، فيحتاج الكاتب إلى حُسن التّصرُف في إيراد ما يلائم ذلك ويُناسبُه ، وكلّ كاتب ينفقُ من كسبه ، على قدر سَعتِه ، والله تعالى هو الموفق إلى نَهْج الصواب ، والهادى إلى طريق الحقّ في الأمور كلمًا ، منّه وكرمه ،

#### الفصلل الثالث

من الباب الرابع من المقالة الخامسة ( فما يكتب من الولايات عن نواب السلطنة ؛ وفيه طرفان )

الطـــرفُ الأوّل (في مقدّمات هذه الولايات، ويتعلق بها مقاصدُ)

المقصد الأوّل (في بيان مَن تصدُر عنه الولايات: من نوّاب السلطنة )

إعلم أنَّ نواب السلطنة بالديار المصرية لا تصدُر عنهم ولايةً في جَليل ولا حَقير، بل التولية والعَزْل مَنُوطانِ بالسُّلطان ، والكتابةُ في ذلك مَعْدُوقةً به ، سواءً في ذلك النائب الكافل ، ونائب الإسكندرية ، ونائبا الوجهين : القبليِّ والبحريِّ ، إلا ما يكتب عليه النائب الكافل من القصص في صغائر الولايات : من نَظَر الأوقاف وغيرها ، ثم تُعَيِّنُ و يُكْتب بها تواقيعُ سلطانية .

أمَّا نَوَابِ السَّلَطَنَةُ بِالْمُمَالُكُ الشَّامِيةُ: وهم نَائبُ السَّلَطَنَةُ بِالشَّامِ، وَنَائبُ السَّلَطَنَةُ بَصَفَدَ، بَعَلَبُ ، وَنَائبُ السَّلَطَنَةُ بِصَفَدَ، بَعَلَبُ ، وَنَائبُ السَّلَطَنَةُ بِصَفَدَ، وَنَائبُ السَّلَطَنَةُ بِصَفَدَ، وَنَائبُ السَّلَطَنَةُ بِصَفَدَ، وَنَائبُ السَّلَطَنَةُ بِعَلَى السَّلَطِنَةُ بَعَنَّةً، إذا كانت نيابةً لا تَقدِمَةً عَسَكر.

<sup>(</sup>١) يظهرأن هنا سقطا ولعله «فتصدرعهم الولاية » أخذا بمــا تقدّم .

#### المقصيد الشابي

( في بيان الولايات التي تصدر عن نوّاب السلطنة بالمــالك الشامية )

قد تقدّم في الكلام على الولايات الصادرة عر. للأبُواب السلطانية بالمالك الشامية ، أنَّ نُوَابِ هذه المالك يَسْتَبِدُّون بِتَوْلِية وُلاة الأعْمال، وقد يَسْتَبدُّون أيْضا بتوليــة صِغار النُّوَّابِ ، كالقلاع والبُّلدان التي تكون نيابتها إمْرة عَشَرة ، ورُبَّك ٱستبتُّوا بتوليــة بعض النيابات التي تكون نيابتهــا إمْرَةَ طَبْلخاناه ، إلَّا أنَّ توليــةَ العشرات عن النوّاب أكثرُ، وتوليةَ الطبلخاناه عن السُّلطان أكثر. أمَّا النيابات التي تكور ي نيابتُهُا تقدمَةَ ألف ، فإنَّها مختصةٌ بالسلطان ، والنياباتُ التي يكون مُتولِّيها جُنْديًّا أو مقــدَّمَ حَلْقة فإنَّها مختصةٌ بالنوّاب . وأنَّ توليــةَ أكابرأرْ باب الأقلام : ككاتب السِّرّ، والوزير بالشَّام، حيث جعلت وزارةً ، وناظر النُّظار ، حيث جعلت نَظُوا ، وأصحاب دواوين المكاتبات ، ونُظَّار المال بسائر الممالك ، وَأَظَّارِ الْحَيْشُ ، وَقُضاة القُضاة بها \_ فإنَّ التوليةَ في ذلك تَخْتَص بالسلطان دون النوّاب . وما عدا ذٰلك يولِّي فيه السلطانُ تارةً ، والنوّابُ أخرىٰ . ورُبَّمــا حصلت الولاية في بعض ذلك من بعض النوّاب ثم يُكْتب من الأبواب السلطانية بالحَمْـل عليها، على ما تقدم بَسْطُ القول فيه هناك، فليُراجَعُ منه .

<sup>(</sup>١) أعاد هذه الكلمة لطول الفصل .

#### المقصدد الثالث [في افتتاحات التواقيع والمراسيم بتلك الولايات]

تقدّم في الكلام على الولايات الصادرة عن الأبواب السلطانية أنَّه يراعى فيها بَرَاعَةُ الْأَسْتِهِلال في الأَفْتتاح وأنَّ الاَفتتاح فيها بـ«الحمــد لله » أعلى من الاَفتتاح بـ «أما بعدُ » والافتتاحَ بـ «أمًّا بعدُ » أعلى من الافتتاح بـ «رُسم بالأمر الشريف » وأنَّ لفظَ «أمَّا بعدُ» أعلىٰ من لفظ «وبعدُ» وأنه يراعىٰ في الولايات وصفُ المتولِّي والولاية ، ويُؤْتِي لكلِّ أحد من ذلك بما يناسبه من صفات المدح ، ثم يقال : وول كان فلان هو المشار إليه بالصفات المتقدّمة، آقتضي حسنُ الرّأى أن يستقرّ في كذا ونحو ذلك" . ثم يؤتى من الوصايا بما يناسبُ مقام الولاية والمتولِّي لهـــا، ثم يؤتى بالآختتام : من المَشيئة والتَّاريخ، والحمْدَلَةِ، والتَّصْلِية، والحَسْبَلَة .

والأمر فيا يكتب عن النوّاب جار على هذا المَنْهج إلَّا في أُمور قليلة :

منها \_ أنَّ جميعَ ما يُكْتب عن النوّاب بالشَّام يقال فيه « تَوْقِيعٌ » ولا يقال فيه «تَقْلِيدٌ» ولا «تَفْويضٌ» وربما قيل «مَرْسُومٌ» في أُمور خاصَّة .

ومنها \_ أن التَّوقيع يوصف بـ «بالكَّرِيم» لا بـ «بالشَّريف» فيقال : «توقيعٌ كريمٌ أَنْ يستقرّ فلانُّ في كذا » أو « مرسومٌ كريُّم لفلان بكذا » بخلاف ما يكتب عن الأبواب السلطانية، فإنَّه يوصف بكونه «شَريفًا » فيقال : « تقليدُ شريفً » و «تَفُويضٌ شريفٌ» و «مَرْسُومٌ شريفٌ» و «تَوْقِيعٌ شريفٌ» على ما تقدّم ذكره . ومنها \_ أَنُّ الكاتبَ يأْتِي بنون الجمع [جارياً] في ذلك على من تصدر عنه الولاية ، كما أنَّ الولايات عن الأبواب السلطانية [يجرى فيها على] العادة في الكتابة

<sup>(</sup>١) ذكر هذا في المخالف سهو فانه موافق لما يكتب عن السلطان أو الملك كما لايحفي . (٢) بياض بالأصل .

عن الملوك ، وكأنَّهم رَاعَوْا فى ذلك أنَّ المكتوبَ عنه هو السلطانُ فى الحقيقة ، وفعلُ النائب كأنَّه فعلُه نفسه ، كما يقال : هَنَم الأميرُ الجيْشَ ، وفتح السلطانُ المدينةَ ، والذى هَنَم وفَتَح إنَّما هم جُنْدُه لا هو فى نَفْسِ الأمر .

ومنها ـ أنّه إذا آفتتح التوقيع بـ«رُسم بالأمر» ـ لا يوصف بـ«الشّريف» بل بـ «مالعالى» على ما تقــدّم . فيقال : «رُسم بالأمر العـالى، المولوى، السلطانى، المَلكِيّ، الفُلانى الفلانى» . وكذلك إذا أُتِى بذكر «رسم» بعد الآفتتاح بـ«الحمد لله وأما بعد» فإنّه يقال فيه : «العالى» دون «الشريف» .

قلتُ : هـذا ما كان الأمرُ عليه في الزَّمن المتقـدّم كما أشار إليه المقرُّ الشّهابيُّ آبن فَضْل الله في والتعريف" . ثم آستقر الحال على وَصْفِ الأمر بر الشريف في فيقال : « رسم بالأمر الشريف العالى فيقال : « رسم بالأمر الشريف العالى في إلى آخره ، كما يكتب عن السلطان .

ومنها \_ أنَّه يقال في آخر التوقيع: «والاعتمادُ على الخط الكريم أعْلاه» ولا يقال: «على الخط الشريف» ، كما في السلطان.

ومنها \_ أنَّه لا يذكر في تواقيع النَّوَابِ مستندُ كَابِهَا ، كَمَا يُكْتب فيما يُكْتب عن السلطان .

#### المقصد الرابع ( في بيان الالقاب )

قد تقة م في المقالة الثالثة ، في الكلام على الولايات الصادِرَة عن الأبواب السلطانية أنَّ أعلى ما يكتب لِأرباب السيوف « المقرّ الكريم » ثم « الجناب العالى » ثم « المجلس العالى » ثم « المجلس السامى » بالياء ، ثم « المجلس السامى » بغيرياء ، ثم « مجلس الأمير » ثم « اللحبلس السامى » بغيرياء ، ثم « مجلس الأمير » ثم « اللحبلس السامى » بغيرياء ، ثم « مجلس الأمير » ثم « اللحبلس السامى »

وأن أعلىٰ ما يكتب لارباب الوظائف الديوانية : « الجناب العالى » ثم « المجلس العالى » ثم « المجلس العالى » ثم « المجلس العالى » ثم « القاضى » . «مجلس القاضى » ثم «القاضى » .

وأن أعلىٰ ما يكتب لأرباب الوظائف الدينية: «المجلس العالى» . ثم آستقر أعلىٰ ما يكتب لهم: «الجناب العالى» و «المجلس العالى» بعده، ثم «السامى» بالياء، ثم «السامى» بغيرياء، ثم «مجلس القاضى» ثم «القاضى» علىٰ ما تقدّم فى أرباب الوظائف الديوانية، إلَّا فيها يقَعُ الاحتلاف فيه من الألقاب والنَّعوت الخاصَّة بكلِّ منهما .

وأتّ أعلى ما يُكتب لأرباب الوظائف السَّوفيَّة : « المجلس العالى » ثم « المجلس السامى » بغيرياء ، ثم « مجلس الشيخ » ثم « الشيخ » .

وأنَّه يُكتب لأرباب الوظائف العادية : «المجلس السامى ، السدر الأجل » أو «مجلس الصدر» أو «السدر» .

وأنَّه يُكْتب لزعماء أهْل الذِّمة أَلْقابُهم المتعارَفةُ ، فيكتب لرئيس اليهود: «الرئيس» ولبطاركة النَّصاريٰ: «البَطْرك» ونحو ذلك .

فأمًّا ما يُكتب عن نواب الشام، فعلى أصناف، كما تقدّم فى الألقاب التى تكتب عن الأبواب السلطانية ، مع آختلاف فى بعض الألقاب بزيادة ونقص ، وعلو وهُبُوط .

## الصـــنف الأوّل (أرباب الســيوف، ولألقابهم مرَاتِبُ)

المرتبة الأولى - المقرَّ الشريف ، وبذلك يُكْتب للطبقة الأُولى من مَقَدَّى الألوف بالشَّام ، وحَلَب ، وطَرابُلُس ، إذا وُلِّى أحدُّ منهم نَظَرَ وقف ، أو نحو ذلك ، أمَّا غير هذه المالك الثلاث ، فقد تقدّم أنَّه ليس فى شيء منها تقدمةُ أنْف ، ويقال فيه عندهم : «المقرَّ الشريفُ ، العالى ، المؤلوى ، الأميرى ، الكَبِيرى ، العالى ، العالى المؤلوى ، الأميرى ، الكَبِيرى ، العالمي العادل ، العونى ، الغياثي ، الرَّعيمى ، الطّهيرى ، الخَدومى ، الفُلانى ، عزَّ الإسلام والمسلمين ، سيِّد الأمراء فى العالمين ، ناصر الغُزَاةِ والمجاهدين ، زَعِم جُيوش الموحدين ، عَوْن الأُمَّة ، كَهْف الملَّة ، طَهِير الملوك والسلاطين ، فلان الفلانى : أعَرَّ الله تعالى أنصاره » .

المرتبة الثانية - المقرَّ الكريم ، وبذلك يكتب للطبقة الثانية من مقدى الألوف ، ويقال فيه : « المَقَرَّ الكريم ، العالى ، المُولَوِى " ، بنحو الألقاب المتقدّمة .

المرتبة الثالثة - المقتر العالى ، وبه يكتب للطبقة الثالثة من مقدّمي الألوف، ويقال فيه : « المقرَّ العالى ، المولوی » بنحو الألفاب المتقدّمة أيضا [كم] يكتب لنقيب الأشراف بحلّب ، وهي : « المقرَّ العالى ، الأميري ، الكبيري ، النَّقيي ، النَّسيي ، العَريق ، الأصيلي ، الفاضلي ، العلّري ، العارق ، الحجي ، العَلَم والمسلمين ، القَلْم والمسلمين ، الفَلْم والمسلمين ، الفَلْم والمسلمين ، الفَضَلاء البارعين ، فَعْر الأمراء الحاكين ، زَبْن العِتْرة الطاهره ، شَرَف الأسرة بعال الفضلاء البارعين ، فَعْر الأمراء الحاكين ، زَبْن العِتْرة الطاهره ، شَرَف الأسرة بعال الفضلاء البارعين ، فَعْر الأمراء الحاكين ، زَبْن العِتْرة الطاهره ، شَرَف الأسرة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

الفاخرَه، حُجَّة العصابة الهاشميه، قُدُوَة الطائفة العَلوِيَّه، نُخْبة الفُرْقَة الناجية الحَسنيَّة، شَرَف أُولى المراتب، نَقِيب ذوى المناقب، مَلاذ الطَّلَّاب الدَّاعين، بركة الملوك والسلاطين، فلان: أسبغ الله عليه ظلاله».

المرتبة الرابعة - الجناب الكريم ، وبه يُكتب الأُمراء الطَّبلخاناه ، ويُقال فيه : « الجناب الكريم ، العَالى ، المُولَوِيّ ، الأُميريّ ، الكَيبِرِيّ ، العَضُديّ ، النَّصيريّ ، الفُلانيّ ، جَمْدُ الإسلام النَّصيريّ ، الفُلانيّ ، جَمْدُ الإسلام والمسلمين ، شَرَف الأُمراء في العالمين ، نُصْرة الغُزاة والجُاهِدين ، ظَهِير الملوك والسلاطين ، فلان : أعَنَّ الله تعالى نُصْرته » .

المرتبة الخامسة — الجناب العالى ، وبه يُكتب لأُمراء العِشْرِينَات ، ويُقال فيه : « الجناب العالى ، الأميرى ، الكَيِيرى ، الذَّخْرِى ، النَّصيرى ، المجاهدي ، المؤيّدي ، الأوْحَدِى ، الأكلى ، الظّهيرى ، الفُلانى ، مَجْد الإسلام والمسلمين ، شَرَف الأمراء في العالمين ، نُصْرة الغُزَاة والمجاهدين ، ظَهِير الملوك والسلاطين ، فلان أدام الله تعالى نعمته » .

المرتبة السادسة - المجلس العالى ، وبه يُكتب لأُمراء العَشرات ، و يُقال فيه : « المجلس العالى ، الأميرى ، الكبيرى ، الأجلّ ، المُجاهِدى ، العَضْدِى ، النّصيرى ، المُجامِى ، الأوحدى ، الذّخرى ، الفُلانى ، جَد الإسلام والمسلمين ، شَرَف الأمراء في العالمين ، نُصْرة الغُزَاة والمجاهِدين ، عَضُد الملوك والسلاطين ، فلان : أدام الله تعالى رفْعَته » ،

المرتبة السابعة - المجلس السائ بالياء . وبه يُكْتب لمقدَّمِي الحَلْقة ، وأعْيان جُند الحَلْقة ، ويقال فيه : « المجلسُ الساميُّ ، الأميريّ ، الأجَلِّق ، الكَبِيريّ ،

المُجاهدى ، الأَعَزَى ، الأَخَصِّى ، الأَكْلَى ، الأَوْحدى ، الفُلانى ، عَبْد الأُمراء ، وَيُن الأَكابر، ذُنْر المجاهدين، فلان : أدام الله تَوْفِقه » .

المرتبة الشامنة - المجلس السامى بغيرياء ، وبه يُكْتب للطَّبقة الثانية من بُعْند الحَلْقة ، ويقال فيه : « المجلس السامى ، الأمير ، الأجلّ ، الكَبِير ، الغازى ، المُخاهد ، المرْتَضى ، المُختار ، فلان الدِّين ، مَجْد الإسلام ، بَهاءُ الأنام ، زَيْن الأُمراء ، فَد المجاهدين ، عُمْدة الملوك والسلاطين ، فُلان : أعَزَّ ه الله تعالى » .

المرتبة التاسعة — مجلس الأمير . وبه يُكْتب للطَّبقة الثالثة من جُنْد الحَلْقة ، ويقال فيه : « مجلس الأمير ، الكبير » . بنَّحُو أَلْقَاب السَّامى بغيرياء .

المرتبة العاشرة — الأمير . وبه يُكتب لِحُنْد الأُمراء ونَحْوهم ، ويقال فيه : «الأمير الأجلّ» .

## الصـــنف الشانى (من أرباب الولايات بالمالك الشامية ـ أرباب الوظائف الديوانيــة ، وفيهم مراتب)

المرتبة الأولى — المقرَّ الشريف. وبه يُكْتب لكَاتِب السِّر بالشَّام، وصاحبِ ديوان الرسائل بحَلَب، ومَنْ في معناهما .

وهذه ألقابُ كُتب بها لكاتِب السِّرِّ بدِمَشْقَ بولاية مَشْيَخة الشَّيوخ، وبُولِغَ فيها جِدَّ المبالغة، إلَّا أنَّها ليستْ حَسَنةَ التَّلْيِف، ولَا رائِقَة التَّرْيب؛ وهي : « المقَرُّ السَّريفُ ، العَالى ، المَوْلَوِئُ ، القاضوي ، الكَيِيري ، العَالِي ، العَامِلي ، العَالِي ، العَالَى ، المُحَلِّي ، العَالِي ، العَالِي ، العَالِي ، العَالَى ، المُحَلِّي ، العَالِي ، العَالِي ، العَالِي ، العَالِي ، المُحَلِّي ، المُحَلِي ، المُحَلِّي ، المُحَلِّي ، المُحَلِّي ، المُحَلِّي ، المُحَلِي ، المُحَلِّي المُحَلِّي المُحْلِي المُحْلِقِي المُحْلِقِي المُحْلِقِي المُحْلِقِي المُحْلِي المُحْلِقِي المُحْلِقِي

المُدقِّقيّ، الزاهديّ، العارفيّ، الخاشعيّ، الناسكيّ، المُسَلِّكيّ، العابديّ، المُرشديّ، الرَّ بَّانِيَّ، الوَرَعِيَّ، المُهِّدِيَّ، المُشَيِّديّ، المُشيرِيّ، السَّفيريّ، اليَّمينيّ، المَلاَذِيّ، الشَّيْخيِّ، الفُلانيِّ، جلالُ الإسلام والمسلمين ، سيِّد الأكابر والزُّوَساء في العالمَين ، عَوْنِ الْأُمَّهِ، صلاحُ المُّلَّهِ، جمالُ المملكة، نِظامِ الدُّوْلَةِ، عنَّ المُلك، لِسانُ المَالك، زَيْنِ الأُولِياء ، مُظْهِر أَنْباء الشَّريعة وناصرُها ، مُؤَيِّد الحقِّ والمُعينُ على إظهاره ، قَامِعُ البِدَعِ وَمُعْفِي أَهْلُهَا ، رُحْلَةَ الْحُفَّاظ ، عَلَمَ الْمُفَسِّرين، حُجَّة الطالبين ، سَيْف المناظرين، قُدُوة العُبَّاد والزُّهَّاد، ملْجَأُ الصُّلَحاء والعارفين، حَسَــنةُ الأيَّام، فَرْد الزَّمان، غُرَّة وَجْه الأوان، شيخُ المشايخ، مُفيدكلِّ غَاد ورَائِع، مُوَصِّل السَّالكين، مُرَبِّي الأَتْقياء والمُريدين، كَنْز السَّالكين والمُرْشدين، مُمَمِّد الدُّول، مُشَيِّد المالك، مُجَمِّلُ الأمصار، مَدَرِّر أُمور شُلطانه في اللَّيل والنَّهار، مُجْهِدُ نَفْسه في رضا مولاه، مُعين الخلائق على حُقُوقهم ، مُذلُّ حزْب الشَّيْطان ، مَلكُ البُلَغَاء والْمُتَكَلِّمين، خُلاصَة سَلَف القَوْم الْمُبَارَكين، بَرَكَةُ الملوك والسلاطين، وَلَيْ أمير المؤمنين، فلان الفلاني : أُسْبِغ اللهُ تعالىٰ ظلاله» .

المرتبة الثانية — المَقَّرُ الكريم، وبه يُكتب للطبقة الثانية من أرَّ باب الوظائف الديوانية ، ويقال فيه: «المقرَّ الكريمُ، العالى، المَوْلَوى، القَاضَوِى، بنَحُو الألقاب السابقة مع «المَقرَ الشريف» .

المرتبة الثالثة - الجناب الكريم، وبه يُكتب للطبقة الثالثة من أرْباب الوظائف الديوانية ، وهذه ألقابُ كتب بها لبعض الكُتَّاب بكتابة الإنشاء والجَيْش بحَلَب ، الديوانية ، وهذه ألقابُ كتب بها لبعض الكُتَّاب بكتابة الإنشاء والجَيْش بحَلَب ، وهي : «الجناب الكريمُ ، العالى ، المؤلّوي ، القضائي ، الكبيري ، العالمي ، الفاضلي ، الفاضلي ، الله الموقومي ، الأثيري ، الأثيل ، الأصيلي ، القوامي ، الله والمحدي ، الأوحدي ، الأثيري ، الأثيل ، الأصيلي ، القوامي ،

النَّظامى"، الْفُلانى"، ضياء الإسلام والمسلمين، أوْحد الْفُضلاء فى العالمَين، خالِصَــةُ المُلوك والسلاطين، فلان: ضاعف الله تعالى نعمته».

المرتبة الرابعة - الجناب العالى، وبه يُكتب لَكُمَّاب الدَّسْت ونحوهم، وهذه القالَّ كُتب بها لبعض كُمَّاب الدَّسْت بالشَّام، وهي: «الجناب العالى، القضائية، العالمية، الفاضلية، الأكلية، البارعية، الأوْحدية، القوامية، النَّظامية، اللَّفَوَهِيُّ، النَّظامية، الفاضلية، الأفكانية، بَعْد الإسلام والمسلمين، شرف الرُّوساء المُفَوَّهِيُّ، الرَّبِيسِيّ، الماجديّ، الفُلانيّ، بَعْد الإسلام والمسلمين، شرف الرُّوساء في العالمين، أوحد الفضلاء الماجدين، قُدُوة البُلَغاء، جمال الكُتَّاب، زَيْن المُنتشئين، خالِصَة الملوك والسلاطين، فلان: أدام الله تعالى نِعْمته».

المرتبة الخامسة - المجلس العالى، وهده ألقاب كُتب بها لكاتب دَرْج بالشام جَلِيلِ القَدْر، وهي: «المجلس العالى، القضائية ، الأجلّى ، الكبيرية ، الطالمية ، الفاضلية ، البارعية ، الكاملية ، الرّئيسية ، الأوْحدية ، الأثيرية ، الأصيلية ، العَرِيقة ، الفاضلية ، أَبُون الرّؤساء في الأنام ، حُجَّة البُلغاء ، قُدُوة الفضلاء ، أوْحد الأمناء ، زَيْن الكُمَّاب ، رَضِيَّ الدّولة ، صَفْوة الملوك والسلاطين ، فلان : أدام الله علوه » .

المرتبة السادسة - المجلس السامى بالياء . وهذه ألقاب كتب بها لبعض كُتَّاب دِمَشْق بنَظَر الرِّباع وهى : «المجلس السامى، القَضائي، الأجلى، الأجلى، الكبيرى، الرئيسى، الأوحدى، الأثيرى، الأثيلى، الأصيلى، الفُلانى، مَجْد الإسلام، شَرَف الرُّوساء، أوحد الفُضلاء، صَفْوة الملوك والسلاطين، أدام الله تعالى علوه» .

المرتبة السابعة — المجلسُ السامِي بغيرياء، وهذه ألقابُ كُتب بها لَكُتَّاب دَرْجِ الشَّام، وهي: «المجلسُ السامي، القاضي، الأجلّ، الكبيرُ، الفاضلُ، الأوحدُ،

الأثير، الرئيس، البليغ، الأصيل، فلان الدِّين، مجدُ الإسلام، بهاء الأنَام، شرفُ الرَّوساء، أوحد الفُضلاء، زَيْن الأعيان، فَحْرُ الصدور، نَجْلُ الأكابر، سَلِيلُ العلماء، صَفْوة الملوك والسلاطين، فلان: أدام الله تعالى رفعته».

المرتبة الثامنة — مجلس القاضى . وهى : «مجلسُ القاضِى، الاجلُّ، الكَبيرُ» والباقى من نسبة أثقاب السامى بغيرياء .

المرتبة التاسعة — القاضى . ويقال فيها : «القاضى، الأجلُّ » . ورُبِّمَا زيد على ذلك قليلا ، كما تقدّم في السلطانيات .

## الصـــنف الشاكث ( من أرباب الولايات بالممالك الشأمية ـ أرباب الوظائف الدِّينية ، وفيــه مراتب )

المرتبة الأولى - المقرَّالشريف، وبذلك يُكتب لقُضاة القضاة ومن في معناهم، وهذه ألقابُ كُتب بها لقاضى القضاة المالكيّ بدِمَشْقَ بتصدير، وهي : «المقرَّ الشريفُ ، العالى ، المَوْلَوِيَّ ، القضائيّ ، الكبيريّ ، الإماميّ ، العالميّ ، العالميّ ، الفريديّ ، المَافيّ ، العالميّ ، الفريديّ ، المَافيّ ، العالميّ ، الفريديّ ، المَافيّ ، المَافيّ ، العابديّ ، الفريديّ ، المَافيّ ، العابديّ ، الفريديّ ، المَافيّ ، العابديّ ، العابديّ ، الفريديّ ، المافيّ ، العابديّ ، العابديّ ، الفريديّ ، المافيّ ، العابدي ، العابدي ، المافيّ ، العابدي ، المافيّ ، المافيّ ، المافيّ ، المحلمي ، المافي ، المافيّ ، المافيّ ، المافيّ ، المافيّ ، المافيّ ، المول والسلاطين ، فكرن ، المنافر ، أوحد الوَقْت والأوان ، رُحْلة القاصدين ، حَكمَ الملوك والسلاطين ، فكرن : أسبغ الله ظلاله » .

المرتبة الثانية – المقرُّ الكريم . وبه يُكْتب لمن دُونه من هذه الرتبة .

وهذه ألقاب كتب بها لقاضى القضاة بحلّب بوظيفة دِينيَّة، وهى : « المقرَّ الكريم، العالى، المولويَّ، القاضويُّ، الكبيريُّ، العالميّ، العادليّ، الأصليّ، العلميّ، العلميّ، العلميّ، العلميّ، العَيديّ، العَيديّ، السَّيخيّ، العَيديّ، السَّيخيّ، السَّيخيّ، السَّيخيّ، السَّيخيّ، السَّيخيّ، السَّيخيّ، الطَّركنيّ، الصاحبيّ، الحاكميّ، الحسنيّ، الفُلانيّ، فلانُ الإسلام والمسلمين، شرَف الفُضَلاء في العالمين، أَدُوة العلماء العاملين، لسانُ المتكلمين، بُرَّهان المناظرين، صَدْر المدرِّسين، رُحْلَة الطالبين، بَقيَّة السلف الكرام الدارجين، بَرَّكَةُ الملوك والسلاطين، خالِصةُ أمير المؤمنين، فلان : أعنَّ الله تعالى أحكامه».

المرتبة الثالثة - الجناب الكريم ، وهذه ألقابُ كتب بها لبعض المشايخ بتَدْرِيسِ بالشَّام، وهي: «الجنابُ الكريم، العالى، المَوْلَوِيّ، القبضائيّ، الكبيريّ، العالميّ، الفاضليّ، المُفيديّ، الفريديّ، الحَقِّقِيّ، المدوّقيّ، الأوْحديّ، الأكليّ، الفُلدنيّ، عبدُ الإسلام والمسلمين ، شَرَفُ العلماء في العالمين ، جمالُ الفُضَلاء المدرّسين، خالصةُ الملوك والسلاطين، فلان : أشبغ الله تعالى ظلّه» .

المرتبة الرابعة - الجناب العالى ، وهذه ألقاب من ذلك كُتِب بها لقاض من قضاة العسكر بالشام ، وهي : « الجناب العالى ، القضائى ، الكبيرى ، العالمى ، الفاضلى ، الرئيسى ، الأكلى ، الإمامى ، العلّامى ، المفيدى ، الحقّيق ، الفريدى ، الفاضلى ، الرئيسى ، الأوحدى ، الأفدوى ، الحبرى ، الحافظى ، الأصيل ، الأثيرى ، البارعى ، المورعى ، العَرَعى ، الأوحدى ، الأعرب ، الأفيرى ، النّاسكى ، الورعى ، العَرَعى ، العَرَعى ، العَرَعى ، العَرَعى ، العَرَعى ، العَماء العاملين ، رَيْن النّاسكى ، الورعى ، العَلَماء العاملين ، وَعُل المُكام في العالمين ، مُفيد الطالبين ، قُطب الزّهاد ، مَلاذ العَبّاد ، خالصة الملوك والسلاطين ، فلان : أدام الله تعالى نعمته » .

المرتبة الخامسة - المجلس المالى ، وهى : « المجلس العالى ، القضائيّ ، الأجلّ ، الكبيريّ ، العالميّ ، الفاضليّ ، الكامليّ ، الرَّيسيّ ، الأوحديّ ، الأثيريّ ، الأثيليّ ، الأصيليّ ، العَريقيّ ، الفُلانيّ ، مجدُ الإسلام ، شَرفُ الرُّقساء في الأنام ، حُجَّة الفُضَلاء ، صَدْر المدرِّسين ، مُرْ تَضَى الملوك والسلاطين ، فلان : أدام الله تعالىٰ عُلَوّه » .

المرتبة السادسة — المجلس السام بالياء . وهى : «المجلس السام القضائل العالم ، الفاضل ، الفاضل ، الأوحدى ، الأصيل ، العربي ، الحقق ، الفلانى ، عُدُ الإسلام والمسلمين ، أوحد الفضلاء في العالمين ، صَدْر المدرِّسين ، أوحد المفيدين ، مُن تَضَى الملوك والسلاطين ، فلان : أدام الله سعادتة » .

المرتبة السابعة – المجلسُ السامِي بغيرياء . وهي : «المجلس السامى، القاضى، الأجلُّ ، الكبيرُ ، الأحد ، المرتضىٰ ، الأكلُ ، فلانُ الدين ، مجدُ الإسلام ، بهاءُ الأنام ، وَيْنَ الفُضَلاء ، أوحدُ العلماء ، رَضِيُّ الملوك والسلاطين ، فلان : أدام الله عزَّه » .

المرتبة الثامنة - مجلس القاضى . وهى : «مجلسُ القــاضِي، الأجلُّ » بَنْعُوِ الأَلْقابِ المذكورة في «السامى» بغيرياء .

المرتبة التاسعة ـــ القاضي . وهي : «القَاضِي الأجلُّ» على ما تقدّم .

### الصـــنف الرابع

( من أرباب الولايات بالممالك الشامية \_ مشايحُ الصوفية )

ولم أقِفْ على شَيْء من أَلْقاب ماكُتِب من هـذا الباب . سوى [ماكُتِب] في مَشْيخة الشيوخ بالشّام لكاتب السِّرّ، وقد تقدّم ذكرُه في أوَّل الألقاب الديوانية هناك. وأثقابِ الجناب العالى في كتب به فى مشيخة الزاوية الأمينيَّة بدِ مَشْق، وهى: « الجنابُ العالى ، الشيخيُّ ، العالميُّ ، العامليُّ العَلَّاميِّ ، الأوحديّ ، القُدويّ ، العابديّ ، الله العابديّ ، المُسلِّكِيّ ، الفلانيّ ، عُدُ الإسلام ، حَسنةُ الأيام ، قُدُوة الرَّهَاد ، ملاذ العباد ، جمالُ الوَرعين ، مُربِّ للمريدين ، أوحد السالكين ، خلفُ الأولياء ، بركة السلاطين ، فلانُ : أعاد الله تعالى من بركته » .

ومن هذا يُؤخذ ما حدث كتابته مما هو فوق ذلك أو دُونه .

## الصنف الحامس ( من أرباب الولايات بالمالك الشامية \_ أُمراء العُرْبان )

ولم أقف على شيء مما كُتِب به من ألقابهم، سِوَى ألقابِ «السَّامِي» بغيرياء لبعض أُمَراء بنى مَهْدِيّ، وهي : « المجلسُ السامى ، الأميرُ ، الأجلُّ ، الكبيرُ ، المجاهدُ ، الأصيلُ ، العَرِيقُ ، الأوحد، فلانُ الدين ، عَدُّ الإسلام ، بهاءُ الأنّام ، شرفُ العُرْبان ، زَيْن القبائل ، عُمْدة الملوك والسلاطين ، فلانَ : أعَنَّ ه الله تعالىٰ » . وعليه يُقاسُ ما عساه يُكتب من هذا النّط .

#### الصينف السادس

( من أرباب الولايات بالممالك الشامية \_ أربابُ الوظائف العادية ، كَرَآسة الطِّبِّ ونحوها )

وأَثْقَابِ رئيسِ الطِّبِّ : « المجلسُ العالى ، القضائِيُّ » علىٰ نَحُوما تقدّم في الدِّيوانيات .

# الصينف السابع (من أرباب الولايات بالنيابات الشامية \_ زعماء أهل الدِّمَّة)

وهي رآسة اليهود، وبَطْرَكِيَّة النَّصارَىٰ .

أما رئيسُ اليَهُود، فالذى رأيت لهم من ألقابه فى عَهْدِ قديمٍ، كَتَبه آبن الزكّ فى الدولة الأيُّوبية ، قال فى ألْقابه : «الرئيسُ، الأوحدُ، الأَجلُ، الأَعَنُّ، الأَخَصُّ، الكَبير، شَرفُ الداووديين، فُلانُّ » .

وأما بَطْرَك النَّصارَىٰ ، فرأيتُ لهم فيه طريقتين :

الطريقة الأُولى: « البَطْرَكُ المحتَشِمُ ، المَبَجَّلُ ، فلانَّ ، العالِمُ بأُموردينهِ ، المُعلِّم أَهْل مِلَّته ، ذُخر المِلَّة المسيحيَّة ، كبير الطائفة العيسويَّة ، المشكورُ بعَقْله عند الملوك والسلاطين، وفقه الله تعالى » .

الطريقة الشانية: «مجلسُ القسيسِ، الجليل، الرُّوحانيّ، الخطير، المتبتل، ابن المَطران، النَّاصِب، الخاشِع، المبجَّل، قُدْوةُ دِين النَّصرانيَّه، فَقُرُ الملة العِيسَويَّة، عماد بنى المَعْمُوديَّة، جمالُ الطائفة الفُلانية، صَفْوة الملوكِ والسلاطين، فلان: أدام اللهُ تعالىٰ جَجْته».

## المقصد الخامس (فى بيان مقاديرقطع الوَرَق المستعمل فيما يُكْتب عن نواب الممالك الشامية)

قد تقدّم في المقالة الثالثة، في الكلام على مقادير قطع الوَرَق، أنَّ الورقَ المستعملَ في دواوين المحالك الشامية على ثلاثة مقادير: قطع الطلحية الشامية الكاملة، وهو

فى عَرْض الطَّلْحية المعبر عنها بالفَرْخة وطُولِها. وقطع نصف الجَوَى ، وهو فى نصف عَرْض الطَّلْحية التى فى قطْع الحموى وطُولِها ، ورُبَّمَا نقصتْ فى الطول . وقطْع العادة، وهو علىٰ نَحْوِ من قطْع العادة البلدى . وقد تقدّم ذكره .

ف كان منها في طول الشامى الكامل كتب بقلم الثلث ، وماكان في قَطْع بضف الحموى كتب بقلم الرقاع ، وماكان في قَطْع العادة كتب بقلم الرقاع ، ثم ماكان في قَطْع الطلحية ، آفتتح ما يكتب فيه بد «الحدُ لله» ، وماكان في قَطْع نصف الحَموى ، آفتتح ما يكتب فيه بد «أمّا بعد حمد الله» ، وماكان في قطع العادة ، آفتتح ما يكتب فيه بد «أمّا بعد حمد الله» ، وماكان في قطع العادة ، آفتتح ما يُكتب فيه بد «رسُم بالأمر الشريف» سواء في ذلك علَتِ الألفائ أو آخْعَطَتْ ، حتَّىٰ إنه رُبًا كتب بد المقرى في قطع العادة ، آعتبارًا بحال الوظيفة ،

## المقصد السادس ( في بيار ما يكتب في طُرَّة التواقيع )

اعلم أنّ النواب بالمالك الشاميَّة عادتُهم في العلامة كتابة اسم النائب ، كما أنَّ السلطان فيا يُكتب عنه من الولاية يكتب في العلامة اسمه ، وحينئذ فيحتاجُ الكاتبُ إلى أنْ يكتب في أعلى الدَّرج في الوسط ماصورته : « الاسم الكريم » الكاتب من أوّل عَرْض الدَّرج ما صورته : «توقيع كريم باستقرار المقر الشريف أو الكريم ، أو الجناب الكريم أو العالى ، أو المجلس العالى أو السامى ، أو مجلس الأمير أو القاضى، أو الشيخ ، ونحو ذلك ، في كذا وكذا إلى آخره » ، فإن كان فيمه معلومٌ كتب آخرا : « بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور ، أو الشاهد به حَابُ الوَقْف » ونحو ذلك ثم يكتب : «حَسَب ما رُسم به على ما شُرح فيه » ، ولفظ :

«حَسَب ما رُسم به» مما جَرَتْ به عادة كُتَّابهم، بخلاف ما يكتب به من الأبواب السلطانية على ما تقدّم ذكرُه .

وهذه طُرَّة تَوْقيع بنقابة الأشراف بَحَلَب المحروسة ، كُتب به للشريف «غياث الدين احمد» بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الممدوح ، وهي :

تَوْقِيعٌ كُرِيمٌ بَاستقرار المقر العالى ، الأميريّ ، الكَيِيريّ ، الشَّريفيّ ، النَّقِييّ ، الخسيبيّ ، الأصيليّ ، العِزِّى ، بَركة الملوك والسلاطين ، أحمد آبن المقر العالى ، الشَّريفيّ ، النَّمابيّ ، أحمد الحسيني ، أسبغ الله ظلالها ، في وظيفة نقابة السَّريفيّ ، النَّماف ، ونظر أوقافها ، والحكم في طوائفهم على آختلافهم أجمعين ، عوضًا السَّادة الأشراف ، ونظر أوقافها ، والحكم في طوائفهم على آختلافهم أجمعين ، عوضًا عن والده المشار إليه برضاه ، على عادته في ذلك ومُستقر قاعدته ، وتعاليمه المستمرة إلى آخر وَقْت ، حسب مارسم به بمقتضى الخطّ الكريم ، على ماشرح فيه .

+ +

وهذه نسخة طرة توقيع بكشف الصفقة القبلية بالشام، مما كُتِب به لـ«خرس الدين خليل الناصري"» وهي :

تَوْقَيْعُ كُرِيمُ بأن يستقرَّ الجنابُ الكريمُ ، العالى ، المَوْلِوِى ، الأميرى ، الكَبيرى ، العَلَى ، العَلى الناصرى ، ادام الله تعالى نعمته ، الغَرْسى ، ظهير الملوك والسلاطين ، خليل الناصرى ، ادام الله تعالى نعمته ، في كَشْف البلد القبلية المحروسة بالشام المحروس، على عادة من تقدّمه في ذلك ومستقرِّ قاعدته ، حسب ما رُسم به ، على ما شرح فيه .

+ + +

وهذه نسخة طُرَّة تَوْقِيع بالمِهْمِنْدارِيَّة بالشام المحروس، كُتب به لـ«خرس الدين خليل الطناحي » وهي : تَوْقِيعٌ كُرِيمٌ باستقرار الجناب العالى، الأميريّ، الكبيريّ، الغَرْسِيّ، عَضُد الملوك والسلاطين، خليل الطناحى، أدام الله تعالى نعمته، فى وظيفة المهمنداريَّة الثانية بالشام المحروس، عوضًا عن حُسام الدِّين حَسن بن صارُوجا، بُحَمُّم شُغُورِها عنه ، لما اتفق من الغَضَب الشَّريف عليه ، واعتقاله بالقَلْعة المنصورة بحلَب المحروسة، على أجمل عادة، وأكمل قاعدة، حسب ما رُسم به، على ما شُرح فيه .



وهـذه نسخة طرَّة توقيع بتَصْدير الجامع الأُموى بالشام ، كُتِب به للقاضي «ناصر الدين» بن أبي الطَّيِّب كاتبِ السِّر بالشام ، وهي :

توقيعً كريمٌ بأن يستقر المقر الشريف، الناصري، محمدُ بن أبي الطيب العمري، العثمانية، الشافعية، صاحبُ ديوان الإنشاء الشريف بالمملكة الشريفة الشامية المحروسة، عظم اللهُ تعالى شَأْنَه، في وظيفة التصدير بالجامع الأُمويّ المعمور بذكر الله تعالى، عوضًا عن القاضي صدر الدِّين عبد الرحمن الكَفَريّ الشافعيّ، بُحُمُ وَفَاتِه إلى رحمة الله تعالى، بماله من المعلوم الذي يشهدُ به ديوان الوقف المبرور، حسب ما رسم به، على ما شرح فيه .



وهذه نسخةُ طُرَّة تَوْقِيعِ بإعادة مَشْيخة الشَّيوخ بالشام إلى القاضى «ناصر الدين ابن أبى الطَّيِّب» المذكور أعلاه ، وهي :

تَوْقِيعٌ كُرِيمٌ بأرن تُفَوضَ إلى المقرِّ الشريفِ العالى ، المَوْلَوِى ، القاضوِى ، النَّاصِرى ، عمد بن أبى الطيب العمرى ، العثماني الشافعي ، صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالمملكة الشريفة الشامية المحروسة ، أعاد الله تعالى من بركاته ، وأسبغ.

ظلاله ، مشيخةُ الشَّيوخِ بالشام المحروس، وَظِيفتُه التي خرجتْ عنه ، المُرسُومُ الآن اعادتها إليه ، عوضًا عمن هي بيده ، بمعلومه في النظر والمشيخة ، الشاهِدِ بهما ديوانُ الوَقف المبرور، إلى آخروقت ، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد ، حسب ما رسم به ، على ما شرح فيه .

+ +

وهذه طُرَّهُ توقيعٍ بالحَمْل على الْنُزُول والتقرير الشَّرعى ، بالزاوية الأمِينيَّة ، بالقُدس، كُتب به للشيخ «برهان الدين المَوْصليّ» وهي :

توقيع كريم بأن يُعمَل الجناب العالى ، الشيخى ، البرهانى ، إبراهيم آبن سيدنا المرحوم الشيخ القطب، تق الدّين أبي بكر المَوْصِلى ، رضى الله عنه وأعاد من بركاتهما ، فى وظيفتى النظر والمشيخة ، بالزاوية الأمينية بالقدس الشريف ، على حُمُّم النّرعى ، واستمرار ذلك بمقتضاهما ، ومَنْع المنازع بغير حُمُّم الشّرع الشّريف ، حسب ما رُسم به ، على ما شُرح فيه .

+ +

وهــذه طُرَّة مَرْسومٍ بُرْبعِ تَقْــدمة إمْرة بنى مَهْــدِى ّ ، كُتب به لـ«عيسى بن حناس » وهي :

مَرْسُومٌ كُرَيْمٌ بأن يستقر المجلسُ السامى ، الأمير ، شرفُ الدِّين ، عيسى بن حناس (؟)، أعزَّه الله تعالى، في رُبْع تَقَدْمَة بنى مَهْدِى ، على عادة من تقدّمه، حملا على ما بيده من التَّوْقِيع الكريم، على ما شُمِرِح فيه .

+ +

وهذه طُرَّةُ توقيع بَبَطْرَكية النَّصارى المَلكِيَّة بالشام ، كُتِب به لـ« لَـ الوُد الخورى » وهي : تَوْقِيعٌ كُرِيمٌ بأن يستقر البطريرك ، المُحتَشِمُ ، المَبَجَّل ، داود الحُورى ، المشكور بعقله لدى الملوك والسلاطين ، وقَقَه اللهُ تعالى ، بطريرك المَلكة بالمملكة الشريفة الشامية المحروسة ، حسب ما آختاره أهل ملتيه المقيمُون بالشام المحروس ، ورَغِبوا فيه ، وكتبوا خُطُوطَهم به ، وسألُونا تَقْريره دون غيره ، حسب ما رُسِم به ، على ما شُرِح فيه ،

## المقصيد السابع (في بيان كيفية ترتيب هذه التواقيع)

قَدْ جرتْ عادةُ كُتَّابِ هـذه النيابات أَنْ تُكْتبِ الطَّرَةُ بأعلى الدَّرْجِ كَمَا تقدم ومُ يَترَكُ وَصْلان بياضًا بما في ذلك من وَصْل الطَّرة ؛ ثم تُكْتب البسملة في أوّلِ الوَصْل الثالث، ثم يُكتب تحت البَسْمَلة على سمت الجلالة : «المَلَكِيُّ الفلانِيُّ الفلانِيُّ » ثم يخلَّ بيت العلامة نحو ستة أصابع معترضة ، ثم يُكتب السطر الثاني ويوافي كتابة السطر، و يكون ما بينهما بقَدْر أصبعين ، والباقي على نحو ما تقدّم في السلطانيات .

#### الط\_رف الشاني

( في نُسَخ التواقيع المكتتبة عن نُوَّاب السلطنة بالمالك الشامية )

قد تقــدَّم فى المقالة الثانية أنَّ بالبلاد الشامية سَبْعَ نيابات : دِمَشْق ، وحَلَب ، وطَرَأُبُلُس، وَحَمَاة، وصَفَد، وغَنَّة إن كانتْ نيابة، والكَرَك ، وأنَّ اعلاها دَمَشْق، ثَم حَلَب، ثم طَرَأَبُلُس ، وفى معنىٰ طَرَأُبُلُس حَماةُ وصَفَدُ ،

وقد آقتصرت فى نسخ التواقيع على ما يكتب فى ثلاث نيابات [تقديمًا لهما] على ما عداها .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

النيابة الأولى الشام ( والتواقيع التي تُكتب بها على خمسة أصناف )

الصــــنف الأوّل (ما يُكتب بوظائف أرباب السيوف، وهو على ضربين )

الضرب الأول (ماهو بحاضرة دِمَشْق، وهو علىٰ مراتب)

المرتبـــة الأولى (ما يفتتح بـ«مالحمد لله» وفيها وظائف)

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخة تَوْقيعِ بولاية دِمَشْق :

الحمدُ للهِ الذي جعل هـذه الأيَّامَ الزاهرةَ تنقُلُ أُولياءَ آلائهِ الشريفة إلى أُعلى المراتب، وتُجُوزِل لهم من مِنَيه الجمَّة المواهب، وتُضاعف لهم النَّعمة بكرمها الذي إذا إنهمَلَ كان كالغَيْث السَّاكب.

نعمدُه على أنْ جعل نَظَرنا ينْمَتُ أهلَ الهِمَ ويُراقب ، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً يَبْلُغ قائلُها ببركتها المُنى والمآرب، وتَهُونُ عليه كلَّ المَصاعب ، ونشهدُ أنَّ سيدنا عدًا عبدُه ورسولُه الذي أظهر الله بيعْتَتِه الحقَّ في المشارق والمغارب، وأنار به ظُلَمَ الغياهِب؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأضحابه الذين شيدُوا مَنَار الإسلام وأقاموه بالسيوف القواضب؛ وسلَّم تسلمًا كثيرا .

وبعـدُ ، فإنَّ المناصب بُتُولِيِّها ، والمَعالِيَ بُعلِّها ، والعُقودَ ليْسَتْ بمن تُعَلِّيه بل بمن يُعَلِّيها ، والعُقودَ ليْسَتْ بمن تُعَلِّيه بل بمن يُعَلِّيها ، وأطيب البقاع جنابًا ماطاب أرجًا وثمـارا ، وبُخُرِّ خلالَه كُلُّ نَهْدٍ «يروع حصاه حَالِيـة العَذارَىٰ » ورنَّحْتْ مَعاطفَ غُصُونه سُلافُ النَّسِيم فتراها سُكَاریٰ ، وتمتذُ ظلال الغُصون فيخال أنَّها على وجَنَات الأنْهار عذارا ،

ولمَّ كانت دَمَشُقُ المحروسة لها هذه الصفات ، وعلى ضَفَاتِها تَهُبُّ نَسَهاتُ [هذه] السِّهات ، لم يتَّصِفُ غيرُها بهذه الصفه ، [ ولا اتفق أولو الألباب إلا على الحاسنها المختلفه] وكان الجنابُ الكريمُ هو من أعيان الدَّولة وأماثيلهم ، ووُجُوه رُوسائهم وأفاضلهم ، وله في طاعتها آسترسالُ الأمْنِ من سُوء مَواطِن الخَفاوف ، ووَصل في وَلائها القديم بالحديث والتَّالدَ بالطَّارِف ، وتَولَّى مُهمَّاتِ الحديم فأبانَ في جميعها عن مَضاءِ عَزْمه ، وكان من حُسْنِ آثاره فيها ما شَهَر غُفْلَها بوَسِّمه ، فمن ناواه من أفرانِه أربى عليه وزاد ، ومن باراه من أنظارِه أنسى ذِكْرَه أو كَاد .

فلذلك رُسم بالأمر الشَّريف أنْ يستقرُّ في ولاية مدينة دِمَشْق المحروسة .

فليباشر هـذه الولاية : عاملًا بتقوى الله تعالى التى أمّر بها في مُحْكَم الكِتَاب، حيثُ يقولُ : ﴿ وَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى وَا تَقُونِ ياأُولِي الألبابِ ﴾ وليشملُ كافَّة الرَّعايا بالحفظ والرِّعايه ، ويُحْزِلُ حَظَّهم من الملاحظة والعناية ، وليساو في الحقّ بين ضعيفهم وقويتهم ، وفقيرهم وعَنيهم ، وليُلزِمْ أتباعه بحفظ الشوارع والحارات ، وحراستها في جميع الازْمِنة والأوقات ، مع مُواصلة التَّطُواف كلَّ ليلة بنَفْسِه في أوفى عن عَدَه ، وأَظْهَر عُدَه ، مُنْتهيا في ذلك وفيا يُجاريه إلى مايَشْهد باجتهاده ، ويُعْرِبُ عن سَدَاده ، ويُعْلَم منه صَوابُ قَصْده واعْتاده ، وبَذْلُ مُناصَحَته في إصْدارِه وإيرادِه ، واللهُ تعالى يُعِينُه على ماولًاه ، ويَحفَظُ عليه مانوَّله وأوْلاه ، بمنّه وكرمه ،

<sup>(</sup>١) الزيادة بما تقدّم فى الصنف الثالث فى تواقيع أرباب الوظائف فى حاضرة دمشق ليستقيم الكلام .

+ +

وهذه نسخةُ تَوْقِيعِ بنَظَر الجامع الأَمَوِى ، لصاحب سَيْفٍ : كُتِب به فى الدَّولة الظَّاهِرِية « برقوق » لناصر الدين « محمد » آبن الأمير جمال الدين ، عبد الله ابن الحاجب ، عند مُصَاهَرتِه الأمير بطا الدوادار، وهى :

الحمدُ لله الذي قدَّم أعظمَ الأُمراءِ لَيعُمَّ مَواطِنَ الذِّكر بنَظرِهِ السَّعيد، وأقام لتَعْظِم بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ، [أميرا] في الآكتساب للأُجور أَسْرَعَ من البَرِيد، وأَطْرِب المَسامِعَ بِسِيرَتِهِ في أَحْسن مَعْبَدٍ جُلِّيتْ فيه عَرُوسٌ مَهْرُها كتابُ الله تعالى والنُّورُ من زَيْتُونَةٍ لَا شَرْفِيَّةٍ ولا غَرْبِيَّة ومَرْبَى عليه من مكاني بَعِيد .

نحمدُه على أنْ أحلَّ ناصرَ الدين بجمَاله الأسنى أشرفَ المراتب، وبَوَّاه المحلَّ الرِّفِيعَ الذَى بَلِغ به الأُمَّة المحمدية المآرب، وسارَ خبرُ سيرَتِه فى المشارق والمغارب، وبَلَغ بُمُشارَفَة نَظَره السعيد الشَّاهِدَ والغَائِب ؛ حمَّدًا نوَفَعُه على النَّسْرِ الطائر، ونتمثلُ بقول القائل: ثمُّ تَركَ الأوَّلُ للآخِر؛ ونشهدُ أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريكَ له الذى خلق العباد لعبادته، وفضَّلَ بعض المساجد على بعض لما سبق في علمه من إرادته؛ ونشهدُ أنَّ سيدنا عجَّدا خيرَ الحلائق عبدُه ورسولُه الذي سنَّ الجُمعة والجَمَاعه، وعَمر المساجد بالرَّكوع والسَّجود إلى قيام السَّاعَه ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين البَّعُوه فى قيام الليل إلَّا قليلا، ولا زَمُوا المساجِدَ بُكُرةً وأصيلا، وحضُّوا على الجماعة الذين وم تَكُونُ الجَبالُ فيه كَثِيبًا مَهيلا؛ وسلَّمَ تسليًا كثيرًا .

وبعــدُ، فلمَّــاكان جامِعُ دِمَشْقَ المحروسةِ رَابِعَ المساجد، ومَوْطِنَ كُلِّ راكِع وساجد؛ وتَقْصِدُه الأُمَّمُ من الأقطار، ولم يَخْلُ من العبادة فى اللَّيل والنهار، ورَواتِبُ حُكَّام الشريعة عليه، والعُلماءُ الأعْلام تَبُثُّ فيه العلومَ وتَأْوِى إليه؛ وغالبُ المساجد

<sup>(</sup>۱) فى الاصل «ومزية» ولم نفهم معناه ·

إلى سَمَاط وقفه مُضافه، وخطابَتُ له تُضاهِى مَرْتِ الْحَلافه ، وهو أجلُّ عجائب الدُّنيا التي وُضِعت على غير مِثال، وبه يَفْتَخِرُ أهلُ الهُدى على أهلِ الضَّلال - تعين أن يكونَ الناظرُ في أمره مَن عَظُم قَدْرا ، وطاب ذِكُوا ، وقتح لوَقْفه بابَ الزّيادة على مُضى الساعات، وجَمع أمواله بعد الشَّتَات ، ووصل الحُقُوق لأرباب الذين كأنَّهم جَرادُ مُنتَشر، ولم يُضِعْ من ماله مثقالَ حَبَّة ومن قال : إنَّه صدَقَةٌ فيومُه يومً عسر ، وعَم جميع المساجد المضافة إليه بالفَرْش والتَّنُوير، وبَدَّأُ الأَئِمَّة والمُؤَنِّين والحَدمة بعد العارة على الكبير والصَّغير ،

وكان الجنابُ الكريم \_ ضاعف الله تعالى نِعْمَته \_ هو الذي يقوم في هذا الأمرِ أحسن مَقَام، ويَصْلُحُ له في مَصْلَحَتِه الكَلام .

رُمِم بِالأَمْرِ العالى، المَوْلَوِيّ، السَّلْطانِيّ، المَلَكِيّ، الظَّاهِرِيّ، السَّيْفِيّ- لازال هـ ذا الدِّين القَيِّمُ قائمًا بِحُمَّدِه، والمساجِدُ المعمورةُ [معمورة ] بإكرام مسْجِدِه - أَنْ يستقرَّ الجنابُ الناصِرِيُّ المشار إليه في النَّظَر السعيدِ على الجامع الأُمويّ المعمور بذكر الله تعالى، وأوقافِه المبرورة، على أجمل العوائد، وأكّل القواعد؛ بالمعلوم الشاهد به ديوانُ الوقفِ المبرور، إلى آخروقت.

فَلْيُباشِرْ ذَلْك : لَى أَيْعُرفُ من فِعالِهِ الحَسَنَة ، وَخِبْرَتِهِ التَّى نَطَقَتْ بَهَا من المحابِرِ الأَنْواُهُ وَمِن الأَقْلامِ الأَلْسِنَة ، ولَى حَازِه من فَضِيلتَى السَّيْف والقَلَم ، وأعما التَّى بَدَتْ اللَّهْتِدِى بَهَا كُنُورٍ لا نَارٍ على عَلَم ، ولْيُعَمِّرْ مَا دَثَر مِن الأوقاف ولْيُوصِّلُ الحَقُوقَ بَدَتْ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ ولْيُبلِّغ إلى أَنْ هو أَوْلَى بَها ، ويْكُفَّ كَفَّ الظَّلْم ولْيُبلِّغ المستَحِقَّ المَارِب ، وليحُجُبِ الخَوْنَة عن التَّوصُّ لِ إلى مِثْقَالَ ذَرَّة بِجِدِّه فهو بَكَدِّه المستَحِقُّ المَارِب ، وليحُجُبِ الخَوْنَة عن التَّوصُ لِ إلى مِثْقَالَ ذَرَّة بِجِدِّه فهو بَكَدِّه عَالِم والتَّنُورِ في جميع الأوقات ، وأرباب الصّلاة حَاجِب ، ولْيَبْدَدَ الله العارة والفَرْش والتَنُورِ في جميع الأوقات ، وأرباب الصّلاة

والصَّلات . والوَصاياكثيرةُ وهو بها أَدْرَىٰ، وتقوَى اللهِ عَنَّ وجلَّ مِلاكُها ولا زَال يُفِيــُدُهاكما يُعَلِّمُ الشَّجاعَةَ زيدًا وعَمْرا؛ والله تعالىٰ يحعَلُه أبدًا للدِّين ناصِرا، ويُصْلِحُ عَمَله أوَّلًا وآخرا ؛ والاعتباد في معناه، على الخطِّ الكريم أعْلاه .

## المرتبـــة الثانية (ما يُفتتح بـ«أما بعــدَ حمدِ الله » وفيها وظائف )

وهذه نسخة توقيع ... ... الزكاة ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُبَاتة ، وهى: أمّا بعد حمد الله مُسْعِد من زَكَّاه عَمَلُه ، وَوَقَّاهُ وعْدَ الخَيْرِ أَمَلُه ، ومُصْعِد من وَفَتْ في تدبير الوظائف تفاصيل أمْرِه ووَفُرَتْ في تثير الأموال بُحَلُه ، والصَّلاة والسلام على سيدنا مجد عبده ورسوله الذي أمَرنا بالصَّلاة والزَّكاه ، وشفَى جانب الدين القيِّم من الشَّكاه ، وعلى آله وصَعْبه الذين سارَ على نَهْجه القويم سائرهم ، وتزكَّى ـ وإنَّما يَتَرَكَّى لَنَفْسِه ـ مُنْجِدُهم وغَائرهم \_ فإنَّ أحق الوظائف أنْ يُندَدَب لحمايتها الحُسام ، ويَتَرَبَّ لكفايتها من تَعَلَّت بالمحامد شَيمُه الحسام - وظيفة الزّكاة التي وصلت سبب مكانها بإمكانها ، وبُنيت شريعة الإسلام على أحد أركانها ، ومُدحَت المملكة بمعالى مكانها ، وبُنيت شريعة الإسلام على أحد أركانها ، ومُدحَت المملكة بمعالى البرّ والإحسان المُنظَّمة من ديوانها .

ولما كان فلانٌ مَّن زكَتْ صِفاتُه ، وسَمَتْ بالجميل سِمَاتُه ، ووَضَحَتْ كَفَاءَتُه ودرايتُه ، وصَلَحَتْ حِمايتُه الحُساميَّة ووقايتُه ، وكان اليُمنُ في قَبْضة مَضَائِه ، وتَجْريده وآنيضائِه ، وكان نفُود أمْرِه وأقفًا عند حده واقعًا على وَفْقِ آرْتِضائِه ـ تعين أنْ يُوصَلَ سَبَبُ الشَّدِّ بأسبابِه ، ويُرْجَعَ إليه في الزكاة المستَحقِّ نِصائِها حتَّىٰ يقال : رَجَع الحقُّ بالحُسام إلى نِصابِه ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله : بتولية وظيفة الزكاة الخ -

فلذلك رُسِمَ أن يرتب ... ... عِلْمًا بأنّه الكافي الذي إذا شَدَّ سَدٌ، وإذا قَصَر رَأْيَه على الصَّنع الجميل مَدْ؛ والخبير الذي إذا جَمع مالًا وعَدَّده كان مَشْكُو را ، وإذا فَرَّقه في مُسْتَحِقِّيه كان خِلافَ الغير بالخَيْر مَذْكُو را ؛ والنَّاهِضُ الذي ما تَبرَم بَضايق المُهِمَّات ولا شَكاها، والمَهِيبُ الذي قد أمَّن مَر. سار بالبضاعة إليه وقد أَنْلَح من زَكَّاها .

فُلْيسَتَقِرَّ فِي هذه الحِهة ٱسْتَقرارًا يَزِيدُ مَكَانِه و إِمْكَانَه ، وَيُثَمِّرُ عَمَلَه وديوانَه ، ولُيوَ فِي هذه الحِهة آسْتَقرارًا يَزِيدُ مَكَانِه و إِمْكَانَه ، ويُثَمِّرُ عَمَلَه وديوانَه ، ولُيوَ فِلْ ذِي حَقِّ إِلَى حَقِّه فإنَّمَا بُسِطتْ أَيْدِي وُلاةِ الأُمُورِ لِيَبْسُطَ عَدْلَهَ مُتَوَلِّيها وإحسانَه ، وتَقْوَى اللهِ تعالىٰ هي العُمْدة : فليُحَقِّقُ باعتادها فيه ظُنونَ الرَّاجِين ، ولِيْ وَفِي اللهِ عَلَى يَشْهُمُهُ الخَيرَ وليَّسَتَعِنْ بها علىٰ رَضا المستنهضين له وعلىٰ رضا المحتاجين ، واللهُ تعالىٰ يلْهِمُهُ الخيرَ في ذَوِى الصادر والوارد حتى يكونُوا إلىٰ خير «لاچين» خيرَ لاجِين .

+ +

وهــذه نسخةُ توقيع بشَــدً الحوطات بدِمَشْق ، كُتب به لشَرف الدين يحيى بن العفيف، [باجرائه] على عادته، وحمله على مابيده من التَّوْقيع الشَّريف، وهي :

أمًّا بعد حد الله الذي سمَّل الخيْراتِ بأسبابها ، وأقرَّ في الوظائف السَّنية كُفَاة أربابها ، وكَلَّ أدواتٍ من حَنَّكَتْه التَّجارِبُ في المُباشرات حتَّى دخل المَناصِب العَلِيَّة من أبوابها ، والصلاة والسلام الأتَمَّين الأكُلين على سليدنا عهد الذي جاء برشد الشريعة وصَوابها ، وعرَّف بحسنِ الصَّنيعة وتوابها ، وعلى آله وصَحبه وعتْرته الشريعة وصَوابها ، وعرَّف من لَفَتْنا إليه جِيدَ الإحسان ، وألْقينا إليه طُرف التَّكُومِ الطاهرين \_ فإنَّ أوْلى من لَفَتْنا إليه جِيدَ الإحسان ، وألْقينا إليه طُرف التَّكُومِ فبلغ الأماني والأمان ، ولحَظْناه بعين عنايتِنا فنال من فَضْلنا ما أنْجل الغيث الهتَان ، ومنحناه من برِّنا ما شرح له صَدْرا ، واستَصْحَبْنا له ما ألفه من كَرِمنا وجعلنا له بعد

عُسْرِ يُسْرا؛ وأَيْقَطْنا حَظَّه وقد كاد أَن يَغْفَىٰ، وأَطْلَعْنا كُوكَبَ سَعْدِه بعد أَن كاد يَغْفَىٰ - من أَلِفَتْ مُهِمَّاتُنا منه الهِمَمَ العَلِيَّه، وسلك بين أيدينا المَسَالِكَ المَرْضِيَّة، وأَثْمَنَ علىٰ أموال الحَوْطات الدِّيوانية فنَمَتْ بحسْنِ أَمانَتِه، وشَكرتِ الدولَةُ جميسَلَ تَذْبيره ودرايَتِهِ .

وكان المجلس العالى فلانَّ \_ أدام الله عِزَّه \_ هو الذي أُخْبَر عنه الوَصْفُ بما أثبته العيان ، وأَظْهر الاختبارُ منه حُسْنَ السِّيرَة والسَّريرة والسَّجايا الحسان .

فلذلك رُسم بالأمر العالى \_ أعلاه الله تعالى ، وضاعف إحسانه على أهلِ الهِمَم ووَالى \_ أنْ يَستمرَّ المشارُ إلىه في شَدِّ الحَوْطات الديوانية بدِمَشْق المحروسة، على عادته، ومُسْتَقِرِّ قاعدته، وحَمْله على مابيده من التَّوقيع الشريف المُسْتَمِرِّ حُكْمُه .

فلْيباشِرْ هـذه الوظيفة على أجْمل عوائده، وليَعَدُّ إليها على أكُل قواعده ؛ إلّا أنَّ التَّذْكرة بتَقْوَى اللهِ تعالىٰ لا بُذَ من آقتباس ضِياها، والتَّنبيهِ على سُلوك سبيل هُداها؛ فلْتَكُنْ قاعِدةَ أمله ، وخاتِمة عَمَـلهِ ، والاعتمادُ في معناه ، على الخطِّ الكريم أعلاه ؛ إن شاء الله تعالى .

#### المرتبية الثالثة

( من تواقيع وظائف أرباب السَّيوف بدِمَشْق \_ ما يُفْتتح بـ«رُسم بالأمْر العـالى » وفيه وظائف )

وهذه نسخُ تواقيعَ من ذلك :

نسخةُ تَوْقِيع بشَدِّ مراكز البريد ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة ، كُتب بها لمن لقبه «بدر الدين» في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة، وهي :

رُسم بالأمْن العـالى \_ لا زالت البُرُدُ سائرةً بأوامرِ عَدْله المَديد، وهَوَامِر جُوده المجيد، وسوائر الأخبار عن بأسه وندَاه المرْويِّ سَنَدُهما عن ثَابِتٍ ويَزِيد، ولا بَرِحت جَوامِعُ عطاياه وقضاياه : هذه فاتِحةً لمصالح الآءال بَابَ الزِّيادة وهذه فاتحةً لمصالح الإسلام بابَ البَرِيد \_ أنْ يستقرُّ المجلسُ على عادته الأُولى، وقاعِدتِه التي ما بَرِحتْ قَدَمُ مساعيــه فيما المَقَدَّمةَ ويَدُ أمانَتِه الطُّوليٰ؛ علمًــا بكَفَاءتِه التي شَهِدتْ بها حتَّى الحيل الماثلاتُ نُحْرِسا فأفْصَحتْ ، المواصلاتُ سَعْيًا فأنْجَحتْ ، المُورياتُ قَدْحًا إلا أنَّ أَلْسِنةَ الأحوال في شهادتها ماقَدَحَتْ، الْمُغيراتُ على السُّري صُبْحًا مادار عليها شَفَقُ العَشِيِّ فَآغْتَبَقَتْ ، حَتَى دار عليها شَفقُ الفَجْرِ فَآصْطبَحَتْ . ومَراكِزُ الظُّرُق التي حَمُّها مَهابَتُه فكأنَّها مُراكِزُ الأَسَل، ومَراكِضُ السَّبَل، كُلُّ وادِ منها وما حمل وكل حَدَبِ وما نَسَل؛ وٱعتمادًا علىٰ سَداد عَزْمِه الذي وافق خُبْرُهُ الْخَبَر، وَرَشاد سَعْيه الذي كلُّ أوقاتِه من وُجوه الإجادة ووُجُوهُ الحياد غُمَر ؛ ورُكُونًا إلىٰ أنَّه الكافي فَمَا يَعْتَمِدُهُ وَيِرَاهُ ، السَّارِى فَى الْمُهِمَّاتِ لاَيْمَلُّ وَهَيْمَاتَ أَنْ يَمَّلُ البَّدْرُ مِن سُراه ؛ كُمُّ أعان الإسلامَ على ما ٱتَّخذه من قُوَّةٍ ومن رباطِ الْحَيْل، وَكُمْ جَاد على الْجياد على الْغَيْثُ حتَّى سارَتْ بين يديه كالسَّــْيل ، وكم حَفِظ عليها قُوتَها وُقُوَّتَها فبعدَ ما كانت تَموتُ بالعَدَد صارت تَعيشُ بالكَيْلِ .

فلْيباشْر ما عُوِّل فيه عليه ، وأُعيد من حَقِّه و إن كان خرج عنه إليه ، وليُطلِقُ يدَ أَمْر ، ونَهْيِه بما يَسُرَّه أَنْ يُقَدِّمَه بين يديه ، حَريصًا على أَنْ تَنْطِقَ هذه الدَّوابُ الْخُرْسُ غَدًّا بثَنَائِه ، مُجْرِيا لقوائمها وللإقامة بها على عادة إجْرائِه ، متخيرًا لها كلَّ حَسنِ الإِمْرة والسِّياسة عند رَحِيلها وتُدُومها ، وَمَن إِذَا عُرضَتْ عليه بالعَشِيِّ الصَّافِناتُ الحِيادُ طَفِقَ مَسْحًا ولكِنْ بإماطَةِ الأذى عن جُسُوه ها ، مُوسِّعًا عليها من الصَّافِناتُ الحِيادُ طَفِقَ مَسْحًا ولكِنْ بإماطَةِ الأذى عن جُسُوه ها ، مُوسِّعًا عليها من

<sup>(</sup>١) لعله زائد من قلم الناسخ .

المبانى والأحوال كلَّ مَضِيق، آمِّرا بما يحتاج إليه نَوْعُها البديعُ من صِناعَتَىْ تَرْشِيح وَتَطْبِيق ؛ مُسْتَأْمِنَا من الأَيْدى من يَرَدُّ عنها الأيادِى الضَّائِمـه ، ومن يُساوِى بينها في الأقوات حتَّى لا تكونَ كما قال الأوَلُ: «خَيْلُ صِيامٌ وخَيْلُ غيرُ صائِمه» ؛ مُتَحرِّيًا في الأقوات حتَّى لا تكونَ كما قال الأوَلُ: «خَيْلُ صِيامٌ وخَيْلُ غيرُ سائِمه» ؛ مُتَحرِّيًا في تَكْفِيتُها أَجْمـل الطُّرق والطَّرائِق ، مُسْتَجْلِبًا صُنوف العليق فلا تَنْقطع من بَرِه العلائق؛ والله تعالى يمَّده بعَوْنه ورَشَـده ، ويجعلُ عَزْمه سابِقًا إلى التوفيق «سَبْق الحَوادِ إذا ٱسْتَولى على أَمَده» ؛ بمنة وكرمه ،

\* \*

وهذه نسخُهُ تَوْقيع بنِقابة النُّقباء، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة أيضا، كُتِب بها لشهاب الدين «بولاقى» عوضا عن أبيه، في سنة أربع وثمانمـائة، وهي : رُسم بالأمر العالى \_ لازال بإنعامِه يُسْفِرُ عن وَجْهِ الأملِ نِقَابَه ، ويَحْفَظُ لكافى الخدْمة أعْقابَه، وَيَلْوى بَاستمرار النِّعم أَدْوارَ الزَّمان وأَحْقابَه، ويُطْلِعُ في آفاق دَوْلَته شهابَ كُلِّ عَزْمٍ تَحَمَّدُ عساكُرُهُ المنصورةُ ٱرْتقاءَه وٱرْتِقابَه \_ أرب يرتَّب المجلسُ السامى، الأمير: ... ... علمًا بأوصافه الحَسَـنه، وأوضاعه التي لا يحتاجُ الحكمُ بَفَضْلُهَا إِلَىٰ إِقَامَةِ بَيِّنَــه ، وَكَفَاءَتِهِ التي تَنْطَقَ بِهَا أَلْسَنَّةُ الأحوالِ الْمُؤَمِّنــة وقُلُوبُ العَساكر المُؤْمِنه، وهمَّتِه التي إذا وَقَفْتِ المواقفُ على الأعْداءِ عَرَّفَتْه أصحابَ المَيْمَنَة ما أصحاب المَيْمَنه، وتَصْديقًا لدلالة عَرْمِه الوَاعِد، وتَحْقيقًا لحماية شِهابِه الوَاقد، ورُكُونًا إلىٰ قيامه مَقَام أبيه رحمه الله في الخِــدْمة حَتَّىٰ كأن لم يَفْقِدْه من الجَيْش فَاقد ؛ وأنَّه لدَرجات الاستحقاق رَاقِي، وأنَّه العِوَضُ عرب أبِ لاقَ: مَنِيَّتَه وكلُّ أمرئ لاقى المَنيَّة وآبْنُ لَاقى ؛ وأنَّه كُفْءُ هذه المنزلة كما حكم الرأْيُ وآفْتَضيٰ ، وكما شَهِد(؟)لغرَّته بُغُرَرِ الفوائد وكيف لا وهو آبن النَّقيب المُرتَضىٰ ! .

فَلْيَتَاقَ بِشِهَايِهِ الْمُضِيءِ هذا المَطْلَعَ الأسنى، ولْيَقُمْ في هذه الوظيفة على قَدَم الحُدْمة صُورَةً ومَعْنى، مُقَدِّما على النَّقباء تَقْدَيم إمامهم، مُعلِّماً لَجُنْد الإسلام معلوم مَقامهم، مالئاً بإثقان معرفة الحلى سَبْع مَن استملاه، مُعظياً للجُنْدي مُعيناً له على حُصول الحَيْر حَتَى يشكُره شُكْر من أَطْعَمه وحَلَّه، ناظماً للواكب عقد مُعتمعها النَّمين، مُصاحباً لها صُعْبة يُثنى بها عليه وحَسْبه أن يكون من أصحاب اليمين، مُرتباً لها أحسن ترتيب، مُنتقباً عن عَاسِنَ نُجَمِّلها: فإنَّ السم النَّقيبِ مُشتَق من التَّنقيب، وليكاثر حَلَة السَّيوف فإنَّه حامل سَفْ وعَصا، وإنَّه بهذه مُعَلِّصُ حقوق من أطاع وبهذا مُويِق السَّيوف فإنَّه حامل سَف وعَصا، وإنَّه بهذه مُعَلِّصُ حقوق من أطاع وبهذا مُويِق نَفْسَ من عَصى ، وليحُرش على أن يقوم بوعد الاجتهاد المُنْجز، وعلى أن يكون سيف تَحْريض على بَرْحَى الأعداء مُعْهِز، والله تعالى يُحِدُد في الخير طرائقه، ويؤيد عَزْمه المُنْشِقَ حتَى تلهج بشُكْره ألْسِنة الأعلام الخافقه؛ والاعتاد ......

+ +

وهذه نسخة توقيع بشَدِّ خزائن السلاح، من إنشاء آبن نُباتةَ أيضا، وهي :

رُسم بالأمر الشريف \_ لا زالتْ أَسِنَّة نجوم السَّعد من سِلاحه، وصَواعَقُها من أعوان صِفاحه، وسِماكُها الرَّامِحُ من أنصار رِماحه، ولا بَرِحَ يُعْمِلُ معادِنَ الأرض حَتَّىٰ يَفْنَىٰ ذَهَبُهُا وَحَدِيدُها على يَدَى بَأْسه وسَمَاحِه \_ أن يرتَّب ..... لأنَّه الناهِضُ الذي تتزيَّنُ الوظائفُ بِسَـهْته و باشيمه، وتتعيَّنُ المصالحُ والمناجِحُ بَعْرْمه وحَرْمه ، والمُسدِّدُ من آرائه سِماما، والمُجَرِّدُ من آهتهامه كلَّ ماضِي الحَدِّ إذا كان بعضُ الاهتهام والمُسدِّدُ من آرائه سِماما، والمُجَرِّدُ من آهتهامه كلَّ ماضِي الحَدِّ إذا كان بعضُ الاهتهام كمَّ ماضِي الحَدِّ إلى السلاح واستعالِه على رَغْم القَائِل : «أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السَّلاحَ ولا » ، والخبيرُ بحاسِن الاقتراح، والكافي ولا القَائِل : «أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السَّلاحَ ولا » ، والخبيرُ بحاسِن الاقتراح، والكافي ولا

عَجَبَ إذا سَلَّمت له ذَوُو الوظائف وألقت عليه السلاح! ؛ ذُو العَزْم الأشدّ، والرَّأْيِ الأَسَدّ، والرَّأْيِ الأَسَدَّ، والدِّي الذي إذا تَناولَ بعض الأَسْلِحَة وآنسبت شَجاعَتُه رَأْيتَ القَوْسُ فَي يَدِ عُطَارِدَ فَي بَيْتِ الأسد .

فلْيُباشِرُ هذه الوظيفة المُبارِكة بعزْم أقطع من حُسام، وأمانة أقوم من ألف وصيانة أحصَن من لام؛ مُعتبرًا لأحوالها، مُقرِّرًا لمطالب مآلها من مالها؛ مُوقِّرًا من أسلحتها التي تتوقَّر بها من الخير سهامُه، مُنصِفًا لصُنَّاعِها الذين يُحَدُ عند استعالهم صَنيعُه وآهيّامُه؛ مُكثِّرًا لخزائنها من ذخائر العُدَد، مُجهِّزًا لجيوش الإسلام من مادة عملها بأنفع مَدد: من قسى تقضى أهلها بقطع أعمار العدا، وسيوف صقيلة إذا نادَت ديارُ النَّاكثين أجابت الندا؛ ودُرُوع تموّجت غُدرانها إلا أنها في مَهَالك الحرب لا تُعَوِّر، ورماج الطردَت كُعُوبُها فكلُّها على عَدُو الإسلام كَعْبُ مَدَوَر؛ الى غير ذلك مما يُدلُّ على عَرْمِه الحميد، ويَقْضِي للنّعمة عليه بالمَزِيد؛ والله تعالى يتَقَفّى عَرْمه، ويُوفِّرُ من السّلاح والنّجاح سَهْمة .

++

وهذه نسخةُ تَوقيع بشَدِّ الْحَوَالَى، من إنشاء ابن نُباتَة أيضا، وهي :

رسم بالأمر الشريف \_ لا زالَتْ سُعودُ أوامِرِه واضِحةَ الأدِلَّه ، نافِذَةَ الحُكُمُ على كُلِّ مِلَّه ، قائمةً لِخصبِ البِلاد بالعَدْل مَقام السُّحُب المُسْتَهِلَّة \_ أَن يرتَّب فلانُ في شَدِّ الحوالى بدِمَشْق المحروسة : لما ظهر من نَجابَته ، وآشتهر من حَرْبه ومَهَابته ، وبَدا من هِمَيه العَوالي ، وعَزائيه التي تَجُلُوصَـداً اللَّمِّ بالجوالى ، وإذا قيل لحاسده : له ولأبيه إمْرَةُ الخَيْل قال : والجَوَىٰ لِي ، وأنَّه الكَافِي الذي إذا آسُنُهُضَ كانت عَزائِهُ شَابّه ، وَنَقَحاتُ ذَكْرِه الجهيلِ هَابَّه ، وَنَجْلُ الْهُامِ الذي أشْهِد على كَفاءَتِه النَّهارَ وعلى شَابّه ، ونَقَحاتُ ذكرِه الجهيلِ هَابَّه ، وَنَجْلُ الْهُامِ الذي أشْهِد على كَفاءَتِه النَّهارَ وعلى تَعَبُّدِه اللَّيل ، وأعدّ لمصالح الإسلام مَا ٱستَطاعَ من قُوَّةٍ ومن رِبَاطِ الحَيْل ؛ وأنَّ مَرْباه جَميل ، ومنْشَاه في منازل الخير دَليل .

فَلْيُبَاشِرْ هذه الوظيفة المباركة بَعَزْمٍ يُتَمَسِّر مالها ، ويقرِّرُ على السَّداد أحوالها ، ويَسْتَخْرِج الوَفْر من أهل الجَلَد ويَسْتَخْرِج الوَفْر من أهل الجَلَد الماطل ، فلا نَصْرانِيَّ إلَّا وهو يتضرَّع تحت الزَّرْقاء من بَاسِه ، ولا يَهُودِيَّ إلا وهو يشكُو الصَّفْراء في رَاسِه ، ولا سَامِرِيَّ إلَّا والنارُ الحَرْاءُ مُطِلَّةٌ على أَنْفاسِه ، حتَّى نَكُون أوْصاف شدِّه مَتْلُوه ، وعَن ائمُه في الجَوالي جَمْلُوه ، وهممه جارية على إيلافها تكون أوْصاف شدِّه مَتْلُوه ، وعَن ائمُه في الجَوالي جَمُلُوه ، وهممه جارية على إيلافها ومَأْلُوفِها ، مُجَزِّنة لاقلام الحساب والدَّراهم على حُرُوفها ، صَحِيحة الوَزْن غير مَنْهوك ، آختياره آخذة الدِّين من وَازِنه وهو كالمَأْخُوذ منه مَصْكُوك ، شَدِّدا تنعقدُ على آختياره الخناصر، وكما أنَّ للإسلام منه قُوّةً فليكُنْ للوظائف الدينية منه ناصر ،

الضرب الشانى (من يكتب له عن نائب السلطنة بالشام من أرباب السيوف من هو بأعمال دمشق، ومواضِعُهم على ثلاثِ مراتِبَ أيضا)

المرتبـــة الأولى ( ما يُفتتح بـ«بالحمـدُ لله» وفيها وظائف )

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ تَوْقيع بنيابة بَعْلَبَكَّ كُتب بها لركن الدين «عمر بن الطحان» وهي :

الحمدُ للهِ الذي جمَّلَ بمحاسِن زَيْنهِ من آستحقَّ الصَّعودَ إلىٰ أَعْلَى المنازل، وجَعل نَجْمَ سَعْده بارتقائه إلى سماء المناصب طالِعًا غير آفِل، وصانَ بعَقْلِه الراجِحِ أَحْصنَ المَعاقِل. نعُمَدُه على إحسانِه الواصِل ، وغَيْثِ جُودِه الذي هو على الدَّوام هاطِل ، حمدًا ينطِقُ بَمَدْحِ مَعْدِلَتُ ه كُلُّ لسانِ قائل ، ويَزِيدُ خَيْرُه على كلِّ عامٍ قابِل ، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ألحق حِيادَ الأواخِر بالأوائِل، وجعلَ أجمل الأَمراء يَفُوقُ البُدورَ الكَوامِل ، ونشهدُ أنَّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه الذي جعله لدَيْه أعظم الوسائِل ، وتلازَم هُو وجِبْريلُ في عُلوِّ المنازل ، والتَّقدُم في المَحَافِل ، لله عليه وعلى آله وصَعْبه ساداتِ العَشائِر والقَبائِل ، والحُجاهِدِين في سبيل الله بالبيض البَواتِر والشَّمْرِ الذَّوابِل ، وسلَّمَ تسليًا كثيرا .

وبعد ، فلمّا كانت بَعْلَبَكُ المحروسة من أعن بلاد الإسلام ، وأبهج مُدُن الشّام تعين أن نُعين لها حاكم دينًا خبيرا ، أمينًا أميرا ، شُجاعًا مُهتابا ، بطلّا برُعْه وسَيْفه فَصُدُور الأعداء و رقابِهم طَعَّانًا ضَرَّابا ، وكان الجنابُ الكريم فلان : \_ضاعف الله فَصُدُور الأعداء و رقابِهم طَعَّانًا ضَرَّابا ، وكان الجنابُ الكريم فلان : \_ضاعف الله تعالى نعمته ، وحرس من الغير مُهجته \_ من بيت كان على التَّقْوَى أساسُه ، وعدَّتُ لدَفْع المُعضلاتِ أَناسُه ، وآشتهرت هِمَّتهُم فلا يُردُّ لهم سَهْمٌ ولا يُطاق باسُه ، طالما نقوا عن الدين الحيني خَبَث الكُفْر بعد ما تمكنت أدناسُه ، وشَمَّروا عن ساعِد الأجتهاد فيُحي بسيوفهم ضلال الشَّرك وأرجاسُه ، وهو أعنز ه الله تعالى ممَّن شَعَى المُحتهاد فيُحق المناصب ، وقام بشجاعته ، حُلُوق المخاب ، ووقى بعَدْله وحُسْنِ سياسته ، حُقوق المناصب ، وقام في خدْمة الدَّولة الشريفة أحسن قيام ، وهَدَّبتُ ه بُرُورِها اللّيالي والأيام ، وتأهّل في خدْمة الدَّولة الشريفة أحسن قيام ، وهَدَّبتُ ه بُرُورِها اللّيالي والأيام ، وتأهّل في خدْمة فيا نُولِيه ، وتَعين لارتقاء المراتب السّيّية ، فأردنا أن تَغْتِره فيا نُولِيه ، وتُغْبَره فيا نُولِيه .

فلذلك رُسم بالأمر العالى \_ لا زال أمْرُه مستمرَّ الإحسان ، مُجْزِلًا لذَوِى الاستحقاقِ عوارفَ النَّعَم الحِسَان \_ أن يستقرَّ الجنابُ الكريمُ المشار إليه \_ ضاعفَ

<sup>(</sup>١) فى الأصل «مهايا» ولم يجئّ من هذه المــادة فعل رباعيّ بهذا المعنى بل الوارد هابه وآهتابه .

اللهُ تعالىٰ نِعْمَتَه ـ فى نيابة السَّلطنةِ الشريفةِ ببعلَبَكَ المحروسةِ والبِقَاءين المعمورَيْن، على عادة من تَقدّمه فى ذلك، ومُسْتَقِرِّ قاعدته، بالمعلوم الذى يشهدُ به الديوان المعمودُ، إلى آخروَقْتِ .

فليباشر هذه النيابة الشريفة بخاطر مُنفَسح حاضر، وقلبٍ منشرح على الخيرات مُشاير، وليتخذ الشرع الشريف إماما، وليتوجّ أوامر، وتواهيه نقضًا وإبراما ، وليقف عند حُدوده المشروعه، ولا يتعدّها ومن يتعدّ حُدُود الله فيده من الإيمان مَنزُوعه، وليكن جانبه للرعية، وليحملهم من العَدْل والإنصاف على الحَجّة الواضحة الحَليّة، فإنهم الرعية الضعفاء الصالحون الذين أنعم الله عليهم بتفويض أمورهم إليه، وليعرفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم من ولي من [أمور] أمني شيئًا وليعرفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم من ولي من البلاد، وليقمع أهل فرفق بهم فأرفق به ومرف شق عليهم فأشقق عليه»، وليعمر البلاد، وليقمع أهل الفساد، وليمهد اليقاع، وليحمي موات الضياع، وليقم على القلعة المنصورة الحرس، ولا يغفل عن حفظها بمعرفته التي أكدت له من السّعادة سَبَبا، والله تعالى يبلّغه من إحساننا أربا، ويُنجِحُ له من فضلنا طلبًا، ويَعرشه بسورَقَ فاطر وسَبا؛ والآعتاد في معناه، على الخط الكريم أعلاه،



وهذه نسخةُ تَوْقيع بَكَشْف البلاد القبلية ، كُتب به لغَرْس الدين خليل الناصريّ في الدولة الظاهرية «برقوق» وهي :

الحمدُ للهِ الذي جرَّدَ من أُولياءِ هــذه الدَّولة الشَّريفة سُيوفًا تَحْسِمُ مَوادَّ الفَسَاد، وتُعَيِّرُ على الآباد، وتُعَمُّ بَأْسِها و بَعَدْ لِهــا البِلاد . حمدًا مستمرًّا على الآباد،

<sup>(</sup>١) في الأصل : العلماء، والتصحيح من الرسالة الآتية بعد .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الرسالة الآتية بعد •

مُزَوِدًا غَرْسَهَا النافِعَ ونِعْمِ الزَّاد ؛ ونشهدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له رَبُّ العِباد ؛ القَائِمُ على كلِّ نَفْسٍ بماكسبَتْ والمُجاذِى لها بما عَمِلَتْ يوم يَقُوم الأشهاد ؛ ونشهدُ أَنَّ سيدنا عِدًا خيرَ الخلائِقِ عبدُه ورسولُه الذي بَّغه في الدنيا والآخرة أقضى المُراد ، وفَضَّلَه على الخلائق : الآلافِ والمئين والعشراتِ والآحاد ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَفيه الذين فتَحُوا البسلاد ، بسيوفهم الحداد ، ومَنَّقَتْ رِماحُهم من مُغَالِفِي دينهِم القويم القلوبَ والأنجاد ، وسلَّمَ تسليمًا كثيرا إلى يوم التّناد .

وبعدُ ، فلمّ كانت الملكةُ القبليَّة جُلَّ البلادِ الشاميه ، وبها أرزاقُ العَساكِر الإسلاميه ، وطريق الحاجِ إلى بَيْت اللهِ الحَوام ، وزيَارة نبيِّه عليه أفضلُ الصَّلاة والسلام ، وإلى الأرْض المُقدَّسه ، التي هي على الخيرات مُؤَسَّسه ، وإلى الأبواب الشريفة السلطانيه ، ومَمَرَّ التّجَارِ قاصِدين الدِّيارَ المصريَّة ، ومَمازِلَ العُرْبان ، ومَواطِن العشران و وجب أن يُفَوض حُكُهُ الى من عُرف بالشَّهامة والشجاعه ، واليقظة العشران و وجب أن يُفَوض حُكُهُ الى من عُرف بالشَّهامة والشجاعه ، واليقظة التي لا يغفلُ بها عن مصلحة المُسلمين ساعه ، من أثمر غَرْسُه وما يفق ، وأينع بالمُروءة والفُتُوّه ، وتقدّم في الكال على زيدٍ وعَمْرو ، وأضرم في قلوب الأعداء نارًا بالمُروءة والفُتُوّه ، وتقدّم في الكال على زيدٍ وعَمْرو ، وأضرم في قلوب الأعداء نارًا بالمُروءة والفُتُوّه ، وتقدّم في الكال على زيدٍ وعَمْرو ، وأضرم في قلوب الأعداء نارًا

وكان الجنابُ الكريمُ \_ أدام اللهُ نِعْمته \_ هو المشهورَ بهذه الصَّفات، والمَنعُوتَ بالشَّجاعَة والإِقْدام وحُسْن الأدَوات .

فلذلك رُسم بالأمْر العالى - لا زَال إحْسَانُه يُثَمِّرٌ غَرْسا، وجُودُه يَسُرُّ نَفْسا ـ أَنْ يستقرَّ الجنابُ المشارُ إليــه فى كشف البِلاد القِبْلِية الحروسةِ على مِنْوال من تَقدَّمه وعَادَته، وحُدوده فى ذلك ومُسْتقرِّ قاعدَته.

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الحمع فيا بأيدينا من كنب اللغة ولعله ارتكب القياس فى اللغة فجعله كرغيف ورغفان وقطيع وقطعان.

فَلْيُباشِرُ ذَلِكَ بِهِمَّتِهِ الْعَلِيَّةِ، وَشَجَاعَتِهِ الاُحْرَمِيَّةِ، وَنَفْسِهِ الأَبِيَّةِ؛ وَلَيْدُنِ فَى الْكَبِيرِ والصخير، في هـذه النَّوْبَةِ تَحْدُوا رَأْسَهُم مَوْلًى : فَلَيْسُ المُولَى ولَيْفُسَ الْعَشِيرِ؛ وليْدُفَعُ ولَيْقُمَعْ رُءُوسَ عَشِيرٍ الْحَدُوا رَأْسَهُم مَوْلًى : فَلَيْشُ المُولَى ولَيِفْسَ الْعَشِيرِ؛ وليْدُفَعُ أَذَىٰ الْعَرَبِ، وليُحَذَّرُهم شَرًّا الْفَرَبِ؛ وليُكثر الركوبَ إلى المعاملات، ولا يَخْشَ من كثرة الحركات، وليعلم أنَّ كل ما هو آت آت؛ وليتخذ الشَّرع الشريف إماما، وليتَوَخِّ أوامر، ونواهية نَفْضًا وإبراما؛ وليقَفْ عند حُدوده المشروعة، ولا يتعدّها: ومن يَتَعَدَّ حُدود اللهِ فيلُه من الإيمان مَنْزُوعه؛ وأيلن جانبَه للرَّعيَّة، وليحملهم من العيدل والإنصاف على الحَجَّةِ الواضحة الجاييَّة؛ فإنَّهم الرعيةُ الضَّعفاء الذين أنهم الله عليه مِن أُمُورِهم إليه، وليَعتمِدْ قولَ النبي صلَّى الله عليه وسلم : « اللّهم من عليهم بَنْهُويض أُمُورِهم إليه، وليَعتمِدْ قولَ النبي صلَّى الله عليه وسلم : « اللّهم من ولي من أُمُور أُمِّي شيئًا فرَقَق بِهم فَارْفُقْ به ومن شقَ عليهم فَاشَةُ وَيقه عليه »؛ والوصايا كثيرةٌ وتقوى الله عَنْ وجلَّ نظامها وقوامها، واتَبَاعُ سُنَة نَبِية سيدنا عهد صلَّى الله عليه وسلم قيادُها و زمامها ، والاعتاد في معناه ، على الخطِّ الكريم أعلاه .

\*\*+

وهذه نسخهُ تَوْقِيع بَكَشْف الرَّمْلة ، كُتِب به لأبِي بَكْر «أمير علم » ، في الدولة الظاهرية «برقوق» وهي :

الحمدُ لله الذي قَلَّد أَجْياد الْمُجَاهِدِين، سَـيْفَ نَمْيرِه، وأَكَّد بعزائم أَهلِ اليَقِينِ، حِمَايَةَ حَوْزَةِ الإسلام وصِيانَةَ ثَغْرِه، وجعل ألْسِنةَ أُسِنَّة الْمُرايِطِين في فَم الثَّغْر زَيْنًا إذا آزدان بُغَرَّةِ بَدْرِه، وأَنزل بأعْداءِ الدِّين قوادِحَ نِقَمِه وقوادِعَ قَهْرِه.

أَحْدُه أَنْ حِمَىٰ بَأُولِى النَّجْدة والبَأْسُ للسلمين حِمَىٰ، وأَشْكُره على ماهَمَع منصَيِّب تَعْائه وهَمَىٰ ؛ وأشهدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً أَتَخِذُها عند الله

ذُخُوا ، وأَرْجو بها فى العُقْبىٰ أَجْوا ، وأشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي آيدَ يَدَه بِالسَّيف وأمدَّه أيدا ، وصَعْيِه الذين جَلَا بِهِم الإسلام جِيدا ، وصَعْيِه الذين جَلَا بَهُ السَّيف وأمدَّه أيدا ، وعَوْرِق رِماحِهم ، عُمَم الحال ، وعَمَم القتال ، فلم يُهمِل الأعداء ولم يُمْهِلُهم رُوَيْدا .

وبعــُد ، فإنَّ أولى مَن جُعِل فى نَعْر البَحْر هُمامًا صَارِم ، وأشدَّ من قاطع أعداء الدين وصارَمْ ، من تُضرَبُ بشجاعته الأمشال ، ويُورِدُ فى صــدور الأبطال صُمَّ النَّسَل النَّهال ، ويَعْمى حَمَى النَّغْر فلا يَدَعُ عدوًا ولا يَرْهَبُ نَهْا، ويَرْقَىٰ رِقابَ الكُفْر فيوُمنون وإن كان وراءهم مَلِكُ ياخذُ كلَّ سَفينة غَصْبا .

ولماكان الجناب الكريم فلانَّ ـ أدام اللهُ تعالى بعمته ـ هو الذى أخلص في الطّاعه ، ونصح سُلطانَه حسب الطاقة والاستطاعة ـ رُسم بالأمر الشريف العالى ـ لازال سيفُ عدله ماضِيا ، وكُلُّ بحُكِه راضِيا ـ أن يستقرَّ الجنابُ المشارُ اليه كاشفًا بالرَّملة المعمورة ، على عادة من تقدَّمه في ذلك ،

فَلْيَباشِرْ ذَلْكَ مُعَمِّرًا تَلْكَ البـ لادَ بَعَدْلِهِ ، مُجْتَهِدًا عَلَىٰ إِيصَالَ الحَقِّ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وليَتَخِذِ الشَّرَعَ الشَرِيفَ إِماما، وليْتَوَخَّ أُوامِرَ، ونواهية نَقْضًا و إبْراما، وليقف عند حدوده المشروعه، ولا يتعدَّها: ومن يتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فيدُه من يِرِّ الإيمان منزُوعه، ولأيينُ جانبَه للرَّعِيَّه، وليحملهم من العَدْل والإنصاف على الحَجِّةِ الواضحة الجليَّة ، وليحملهم من العَدْل والإنصاف على الحَجِّةِ الواضحة الجليَّة ، وأيَّم الرعيةُ الضَّعفاء الذين أنم الله عليهم بتَفْويض أُمُورِهم إليه] وليعتمِد فيهم قولَ النَّي صلَّى الله عليه وسلم: «اللَّهمَّ من ولِي من أُمُورِ أُمتى شيئًا فرَفَق بِهم فَارْفُق به ومن شَقَّ عليه مِ فَاسُقُقَ عليه »، والوصايا كثيرةُ وأهمُّها التَّقوَى فايلازمُ عليها فإنَّا

 <sup>(</sup>١) وقف عليه بلغة ربيعة ٠
 (٢) الزيادة مأخوذة بما تقدّم ٠

تحفَّظُه ، و بالسيادة والسعادة تُلحَظُه ؛ واللهُ تعالىٰ يَكَبُّلُ توفِيقَه ، ويسمِّلُ إلىٰ نُجْجِ المقاصد طَرِيقَه ؛ والاعتماد في معناه، على الخط الكريم أعلاه .

قلتُ : ومن تأمَّل وصايا هذه التواقيع الثلاثة المتقدّمة الذكر، علم ماكان عليه كُتَّاب الزمان، من آنتراع الفقرات من تُوقيع، وتَرصِيعها فى تَوْقيع آخر، من غير تغير لفظ فى أكْثرها .

## المرتب\_ة الثانية (من تواقيع أرباب السيوف مَّن بأعمال دِمَشْق ــ مايُفتتح بـ«أما بعــدَ حمد الله » وفيهـا وظائف )

### وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ توقيعُ بنيابة بعلَبَكَ لمن دون من تقدّم في المرتبة الأولى ، من إنشاء الشيخ جمال الَّذين بن نُباتة ، كُتب به لمن لقبه «ناصر الدين» : وهي

أمّا بعد حمد الله الذي لم يُحْلِ مملكةً إسلاميةً من قُوّة ولا ناصر، ولم يُحِلْ أمرها على ذي عَنْ م قاصر، ولم يُحِلِّ وَجْهَها إلا بمن أُسِي به القديم وشَهِد له المُعاصر، ولم يُلْق مقاليدها إلا لمن وصّح برأيه الإبهام وتَبتت بفضله الشهادة وعُقدت على ذر رُه الخناصر، والصلاة والسلام على سيدنا مجد الذي شيَّد معالم الدِّن وأركانه، وجدّد مكان الحقّ و إمكانه ، وعلى آله وصّحيه الذين تابعوا في الحلق عَدْلَه و إحسانه، وضايعُوا في النَّصر نَصْلَه وسِنانه، ما آستناب الوَدْقُ في سُقْيا الرِّياض غُدْرانة، وخلَع على النُعصون خِلمًا خَطَر فيها الزَّهْم بأ كامِه وعَقَد من الثَّر تِيجانه \_ فإنَّ شَرف الأماكِن بساكنيها، وجُسُوم الديار بنُفُوس قاطنيها؛ والمَنازِلَ بكوا كِبها، والمناصب الأماكِن بساكنيها، وجُسُوم الديار بنُفُوس قاطنيها؛ والمَنازِلَ بكوا كِبها، والمناصب

بنصيبها من الكفاءة ونائيها؛ وإنَّ مدينة بعلبَكَ عَلَمٌ في المدائن مَرْفُوعُ الحِطَّه، وحِسْمُ من جُسوم الديار قد آتاه الله بَسْطه ؛ يُنْيَةُ سليانَ عليه السلام فهى بالملك قديمة الاختصاص، ومُبْتَنَى الجَانِّ المنسوبةُ عُقودُها العليةُ والدُّرِية إلى كلِّ بَنَاء وغَوَاص؛ وشامُ الشَّام المُعْجِبه، ورَوْضهُ نَداه المُعْشِبة ؛ وَثَنيَّة تَغْرِه الباسم، وعَرْفُ أعْراق حياء النَّاسِم ؛ ومَأْوَى صُلحائه أحياءً بين أوطانها ، وأمواتاً بين صَفيح لُبْنامها ؛ لو عُرضت البلادُ شُعُبًا لقيل لسحابها : يا كثير المنن ، ولو صُورَتُ أناسِي لقيل لإنسانها : ياطيّب النَّجْرِ واللّبَن ؛ لا يُمنع مَاعُونُها ، ولا يَنْقطعُ عَوْنُها عن البلاد وما أدراك ماعَوْنُها ؛ ولا يَنْقطعُ عَوْنُها عن البلاد وما في الدراك ماعَوْنُها ؛ ولا تَليق من النواب إلاّ بكلّ سَرِيّ العَزْم والهِمّه ، عَلِيّ الآراءِ في المُلهّة المُدْهَمَّه ، ناجح القول والعمل ، صالح لأن يُثني على نيابته البَعْلَمَة صالحُو المدينة والحَبَل ؛ مُكَلّ لسلوك الحقّ الانْجي والعزم الأنجد ، مُؤَهّل لارتقاء الرّب الذي تماحدنا ولها الأعجد .

وكان فلانُ هو جُملةَ هذا التَّفصيل، وجَمَالَ هذا التَّفضيل؛ وكُفْءَ هذه العَقيلة، وسَعْدَ هذه المنزلة التي مَدَّتُ بالسَّيف والقَـلَم ذِرَاعَه ونَظَّمَتُ من البناء إكْليـله.

فلذلك رُسم بالأمر الشريف ـ لا زالت الممالك بمحاسن أيَّامِه إرَمَ ذات العاد، والبسلادُ ذاتَ الحصب السَّنِي لا ذَاتَ السَّنةِ الجَمَاد ـ أن يرتَّبَ في نيابة بعلَبكً المحروسة: مُحِدِّدًا بهمَّنه العالية عُلُوَ صَرْحِها، وحِماية سَرْحِها، ورعاية جَبلها وسَفْحها، مُورِيًا في مصالحها زِنادَ فِكُره التي لا تمكن أقوالُ العُدَاةِ من قَدْحِها، مُصَرِّفًا أوامِره كيف شاءت، مُنْصِفًا للأحوال المنوطة برعايت إن دَنَتْ أو تَناعَت، باسِطًا لقدْلِ قلمه على المُحيدين، وازعًا بمهابت من جاور جبال قلمه على المُحيدين، وسَطَواتِ سَيْفِه على المعتدين، وازعًا بمهابت من جاور جبال

<sup>(</sup>١) لعله "التي إذا خلت من ماجد تناولها" الح •

الْجَمَل من الضَّالِين ، ﴿ فعسى أُولئك أَن يَكُونُوا من المُهْتَدِين ﴾ وليتبوّأ منها مَعْقِلًا يَحُدُه الْمُسَلُ والمَسْعَى إليه على المَحَاجِر ؛ يَحَدُه الْمُسَلُ والمَسْعَى إليه على المَحَاجِر ؛ ولْيُجْرِ أُمُور الديوان على سَنَنِ التَّمير والتَّمْمير ، وليه حَبِّ الأوقاف المبرورة بحاسن التَّدبير ، وليشارِكُ أَهلَها في الأَجْر الأَوْل بالأَجْر الأَخِير ؛ والأَسْوار هي وقُلُوبُ الرِّجال من أُهمِّ ما يُعَمِّرُه ، و وُفُورُ الحَواصِل والسِّلاحِ مَّ اللَّولِيِّ ولِقاء العَدُوِّ يَدَّرُه ، وتَقُوى الله عن وجل مما لا يزال لِسانُه يَسْتَحْلِي القول فيه فيكرِّره ؛ والله تعالى يمدُّه بإعانته ولُطفه ، و يَحْفِيه ما أَهمٌ من الأُمور فما كُفِي مَن لم يَحْفِه .

++

وهذه نسخةُ توقيع بولاية الولاة بالشَّام المحروس لمن لقبُه «عنُّ الدِّين» من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة أيْضا ، وهي :

أمًّا ؛ قد حمد الله الذي جعل للُولاة في هذه الدّولة عِزَّا يَتَجَدَّد، وعَزْمًا يتشدّد، وسكاني وَلاةٍ يتَاذَّذُ الواصِفُ بذكر الله يَعَدَّد، وكافي ولاةٍ يتاذَّذُ الواصِفُ بذكر الهمّامه الذي إذا آهَمَّ لا يتلَدد، وإذا آعْتُهِ عَزْمُه وحَرْمُه فهذا فَضْلَ يَتَجدّد، وهذا وصف لا يتَحَدّد، والصلاةِ والسلامِ على سيدِ الحلقِ عجد، وعلى آله وصحيه ذوى العزِّ المؤبّد، والعَزْم المؤبّد، ما كتب قلمُ الغَيْثِ الحائد على طرسِ الروْض فَحَود وإنَّه المؤبّد، والعَرْم المؤبّد، ما كتب قلمُ الغَيْثِ الحائد على طرسِ الروْض فَحَود وإنَّه المؤبّد، والعَرْم المؤبّد، والعَرْم المؤبّد، وأينه المنافرة في المنافرة والسلام على سيدِ الحائد على عرس الروض فَحَود وأينه المنافرة والعَرْم المؤبّد، وأينته ويَعْمُون في رعاياها، ويتمَكّمُون في قضاياها، ويقرّعُون أنه وأمرها ويفرعون من مناها ويتُحكّمون في رعاياها، ويتمكّمُون في قضاياها، ويقرّدُ من الرّأى سلاحه، أمرها، ويُجَرّدُ من الرّأى سلاحه، ويُسَرّ قلْبَه بالتّذبير ويَريشُ جَناحَه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالاهمال ولعل صوابه «وفعلا أذا حكم لا يتعدّى و رأ يا لا يتعدد» •

فلذلك رُسم بالأمر الشريف \_ شَرَّفه اللهُ وعظّمه \_ أن يَستقرَّ ... ... آعتادًا على شَهامَتِه التي بِمثْلِها ثُمَهَا لَهُ اللهِ ، وكَفَاءتِه التي تُفْصِحُ بالخيرات السَّنيةَ ألسِنةَ السِنةَ الجَاد ، وصَرامَتِه التي تَشُدُ على أيْدى الوُلاة فيرَدُّون الحُقُوق من أيْدى الاغْتِصاب، ودِرايَتِه التي ينتَسِبُون إليها فيُنْشِدُون :

## وَكُمَّا كَالِّمَامِ إِذَا أَصَابَتُ \* مَرَامِيهَا فَرَامِيهَا أَصَابٍ.

فليباشر هذه الرُّتبة بَكُفْتُها: من العَزْمِ العالى، والقَدْرِ الغالى؛ والمَعْدِلَةِ التى نُمَسَّكُ مَنها الأحوالُ بأوْتِقِ الْعُرا، وتَتلُو سَـيَّارتها المرفقة: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرُى ﴾ . مُراعيًا لجميع الأحوال ، مُثَمِّرًا لَمْرْبِعِ الأَمْوال؛ وَاليَّا على وُلاة إِن شَكُّوا في صُنع الله في الله من الله من وَال ، ماشـيًا من تَقْوَى الله تعالى في كلِّ أمرٍ على أَفُوى وأقوم منوال ؛ والله تعالى في كلِّ أمرٍ على أَفْوى وأقوم منوال ؛ والله تعالى في كلِّ أمرٍ على أَفْوى وأقوم منوال ؛ والله تعالى يُخْصِب البلدد بغَام رَأْيِهِ الصَّيِّب ، ويُطَيِّبُ الأَماكن المُنْيِتة عِنْهِ : « وكلَّ مَكانِ يُنْيِتُ العَرَّ طَيِّب» .

+ +

وهذه نسخةُ توقيع بولاية البَلْقاء والصَّلْت ، من إنشاء آبن نُباتة، وهي :

<sup>(</sup>١) الرواية : أصابا بألف الإطلاق ، وحذفت هنا لمراعاة الفاصلة .

أمّا بعد حدد الله مُضَاعف النّعمه، ومُرادف رُبّ الإحسان لمن أخلص في الخدمه، ومُجدِّد منازل العِزِّ لمن طلعت كواكبُ آهمامه في آفاق الأمور المُهمة، ومُوَ كَد سِمام الحَدير المُقتسمه، لمن سدّد في شَرَف الأغراض رَأيّه بل سَهْمه، والصلاة والسلام على سيدنا عجد النبيّ الأميّ هادي الأمّه، وعلى آله وصّعبه مُعاة الدّين من العوارض المُلمّة، صلاةً تكونُ بين أرْواحهم الزّكية مَودَّة ورَحْه و فإنَّ الله الدّين من العوارض المُلمّة، صلاةً تكونُ بين أرْواحهم الزّكية وتقديم المساعى التي أحق الأولياء بمزيد الآلاء المتنصله، وتَجديد النّعم المقيلة وتقديم المساعى التي لا تنبسُ حُلَلَ الفَخار إلا مُحتمله ورقى عُلّة البَلد الخائف ففاض على المُعتدين في حالتي التّحديد سيطاهُ وأناتُه، ورقى عُلّة البَلد الخائف ففاض على المُعتدين جَدْولُ سيفه وجَرتْ بالدّم قناتُه؛ وقام على قَدَم الاّجتهاد، وقسم بين جَفْيه وجَفْن سَيْفه النّهاد.

ولما كان المجلسُ هو المقصودَ بهده الكِنايَه ، والمشهودَ له في طَلَق هده الْغَايَه ، والعالِي بهممه على ذوى الأرتقاء ، والوالي الذي إذا رَكب الولاةُ لاشتهارِ ذِكْرِ كان من بينهم فَارِسَ البُلقاء ؛ والنَّاهِضَ بتَشْمير الأموال عَمامُ رَأَيه الصَّيِّب ، والطَّيِّب بسياسته مَعَلُ الولاية : « وكلُّ مكانِ يُنبِتُ العِزَّ طَّ ب » ـ تعين أن تتريد والطَّيِّب بسياسته مَعَلُ الولاية : « وكلُّ مكانِ يُنبِتُ العِزَّ طَ ب » ـ تعين أن تتريد من منصبة إذا تزيدت المناصب ، وأن تستمر من تَبتُه إذا من لدَهام المراتب ؛ وأن يكون في إغراب الدولة القاهرة مُضافًا ومُضافًا إليه ،

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ أعلى الله تعالى أبدًا عِمادَه ، وجعل لُولاةِ أيَّامه الحُدنى وزِيادَه \_ أنْ يستمرَّ على ولاية البَلْقاء على عادته ، وأنْ تُضافَ إليه ولاية الطَّدنى (١) الصَّلْتِ : جمعا له بين الأُخْتَين حَلالا، والذِّرْوَتَيْنِ مَنَالا، والرَّايَتَيْن نُهُوضًا بهما

 <sup>(</sup>١) لم يذ رها القاموس ولا ياقوت وفي تقويم البلدان هي بليدة وقلعة من جند الأردن .

وَاسْتِقْلَالاً؛ وعلمًا بَوَفاءِ عَزْمِهِ الذِي أَمِّ أَمْرُهِ، ورَفْعًا لَقَدْرِهِ الذِي حَسُن أَن يقولَ لَمَنْصِبِ البَلْقاء : « لِنَا الأَبْلُقُ الفَرْدُ الذِي سَارِ ذِكْرُه »، وتَيَمَّنَا بغرَّةِ الصَّلْتِ فإنَّ الصَّلْتِ هو الطَّيْق الذي جمع مالَ الصَّلْتِ هو الحَافِي الذي جمع مالَ الصَّلْتِ فأوعى، وقسَم فُنُونَ المصالح جِنْسًا ونَوْعا ، وحَسَم أَدُواءَهَا بِحُسَامٍ رِفْقِهِ الحَاقِي الذي جَمَّامِ رِفْقِهِ الحَاتِ فأَوْعَى، وقسَم فُنُونَ المصالح جِنْسًا ونَوْعا ، وحَسَم أَدُواءَهَا بِحُسَامٍ رِفْقِهِ كُوهًا وطَوْعا .

فَلْيَبَاشِرْ بِالْعِزِّ وَالْيُمِنِ جِهَتَيْهُ ، وَلِيَأْخُذُهُمَا بِكُلْتَا يَدِيْهِ ، وَلِيفَضَ وَجْهُ عَزِمِه فَى أَرْضَ اللَّولِة حَتَّىٰ يَكُونَ شَبِهِ البَلْقَاءِ اللّازِمِ لإحدى ولا يتيه ، محصنًا بسِما كَى سَيْفِه وقَلَمِه فَيْعُمِ اللَّهُ تَانَ ، مُوفِيًا للحقوق ، مُعْفِيًا لاَعْتراف البَلْدَتان ، مُوفِيًا للحقوق ، مُعْفِيًا لاَعْتراف النَّعْمَة من العقوق ، رَاقِيًا بهمته \_ إن شاء الله تعالى \_ إلى رُتَبٍ لو رامَها نَجْمُ الأَفْقِ النَّعْمَة من العقوق ، رَاقِيًا بهمته \_ إن شاء الله تعالى \_ إلى رُتَبٍ لو رامَها نَجْمُ الأَفْقِ لعَاقَهُ العَيْوق ، عامِلًا بتَقُوى اللهِ عنَّ وجلً فإنَّ خير الدنيا والآخرة بتقوى الله معيّه مَعْدُوق ، والله تعالى يُوضِّع لأَيْه أَجْمَلَ الطرائق ، ويُنْجِحُ على البَلْقاءِ وغيرِها سَعْيَه السَّائِق ، وفكرة السابق ، بمنه وكرمه! .



وهذه نسخةُ توقيع بولاية نَابُلُس، من إنشاء آبن نباتةَ أيضا، وهي :

أمَّا بعد حمد الله على ماهَنَّا من المواهب، وهَيَّا من عَلِيِّ المراتب، وأنجز من وُعُود السَّعود بعد مِطَالِ المَطَالِب، وزَيِّن من سماء الوظائف عند إزهائها بزينة الكواكب، وعَمَّر من صُدُور الوُلاة والولاية بعَلِيِّ تُثْنِي عليه الرعيَّةُ «ولو سكتُوا أَثْنَتْ عليه الحقائب»، والصلاة على سيدنا عهد عبده ورسوله الذي جَرّد لنَصْر الإيمان حَدّه القاضِب، وحِرْبَه الغالب، ونَدَب لإحْياء الحقِّ عَلِيَّه بعد ماهمَّت به النَّوادب؛ وعلى آله وصَعْيِه الذين هم في المَات جمالُ الكُتُب كما كانوا في الحَياة بعد المَّات بعد المَّاد المَّاد المَاد الله المَاد الله المَاد الله المُاد المُاد المُاد المَاد الله المَاد الله المَاد ا

جَمَالَ الكَمْائِب؛ صلاةً نتعطر بنَفَحاتِها الصَّبا ونتَقَطَّر من خَلْف سُراها الجَناشِ ـ فإنَّ عَقائِلَ الوِلايات أوْلَى بَخْطَبَة أَكْفائِها، ورَغْبة السَّرَاة من ذَوِى ٱصْطِفائها، ونِسْـبَة من يقوم للأُمور المُعَلَّلَةِ بقانُونِها وشِفائها .

ولما كانت بَلَدُ نَابُلُسَ المحروسة من أعلى عقائِل البسلاد قَدْرا ، وأَمْرا الجهات أَمْرا ، وأَسْرى الولايات عَلَّا وذِكُوا ، وأوفى النَّواحي من زمان بني أيُّوب على تكاليف المُلك صَبْرا ، وأنْرة البقاع التي لو رآها المَلكُ المصرى لمَا السَّعْلى عُوطَة الشَّام بشبريْن من شَبْرا ؛ بَلَدُ أعارته الحمامة طَوْقها وحَمَّلتِ النَّناء فوق طَوقه ، ونَجَم نبات بشبريْن من شَبْرا ؛ بَلَدُ أعارته الحمامة طَوْقها وحَمَّلتِ النَّناء فوق طَوقه ، ونَجَم نبات واديها الزَّهْرَ حتَّى تَسَاوَى النَّجْإن من تَحْيَه ومن فَوْقه – تعين أن يُختار لولايتها من تعين وَلاؤُه ، وتمكن في الرُّبَ عَلاؤُه ، وتبين في مصالح الولاياتِ آحْتِفالُه وآحْتِفاؤُه ، وشهر وَفاؤُه بالخدمة فلا شَرف بسعى إلَّا لَه مِنْ مه شيئه وراؤُه وفاؤُه ؟ من شَهِدت السَّواحِلُ الشاميَّة في مُباشَرتِه أنَّه أَجْرَى منها المالَ بَحْوا ، وأفاض الوصف دُرًا ، وشهدت الزَّكاة – وديوانها المَادحُ – أنَّه أَفْلحُ من زَكَاها خَبراً وخَبراً .

فلذلك رُسم بالأم الشريف أن يُرتّب فلانٌ ... .. علما بأنّه الأوحَدُ الذي جمع الأوصاف المتقدِّمَه، وأشمَعَ من الحامد نتيجةً لها من كلا قَوْلِه وفعله مُقدِّمَه، وأطلع في آفاق الوَظائف كُنُجُوم الجَوْزاءِ النَّلاثة رَأْيَه وسَيْفَة وقلَمَة، والطَّلَع على محاسن التَّذير فكان في رَعايا بَلَدِه مَّن تَواصَوْا بالصَّبْر وتَواصَوْا باللَّرْحَة ، وأنَّه الكافي الذي إذا وَلِي ثَمَّر، وإذا صال على المُفسِدينَ دَمَّن، وإذا شامَت المُهمَّاتُ بارِق عَزْم، أسبلَ وإذا سَامَت قُواهُ شَمَّر ، وأنَّه الأمينُ إذا تصرّف ، والمأْمُونُ إذا تعرَّف ، والشَّجاعُ إذا تحصَّنتِ البلادُ بنسَيه الحضنِيّ : فَسُواءً في شُمُولِ الأمْن ما تَوسَّط منها وما تَطَرَّف .

فَلْيَبَاشِرْ هَذَهُ الوَلَايَةَ الْمَبَارَكَةَ بَعَزْمٍ يُوضِّعِ بِشْرَهَا، وينجِيحُ أَمْرِهَا، ويُقِيمُ في خِطْبَةَ عُلاه عُذْرَها؛ وحَزْمٍ يُثَمَر مالها وغِلالَمَا، وينْقَعُ عُلَّتِها ويَضَعُ أَغْلالها؛ وبَأْسٍ يَدَعُ المُفسِدَ من سَيْفِه أو قَيْدِه في طَوْقٍ أو حَجْل ، ويَذَرُ السَّارِقَ والمَّارِقَ يُسِيرُ بلاكُفُّ ويَسْعَىٰ بلا رِجْل ، مُشَيِّدًا لنَواحِها بالتَّرغيب والتَّرهيب على أوْتَق المَبانِي ، مُصْلِحًا بين أهْلِ الأهْواءِ حَتَّى لا يَضُر قَوْلُ القَائِل : «رَفِيقُكَ قَيْسِيُّ وأنْت يَمانِي» ، مُتَفَقِّدًا مِن الأحوالِ كُلَّ جَلِيلٍ وحَقِير ، ناهِضًا في تَلقِي المهمات عَلَىٰ قدم التقدم بالعَزْم من الأحوالِ كُلَّ جَلِيلٍ وحَقِير ، ناهِضًا في تَلقِي المهمات عَلَىٰ قدم التقدم بالعَزْم الأثير ، جاعلًا من لَدَى مَعَجَّةٍ عَمَيه لصلاح العشيرة نِعْم العَشِير، عامِلًا بتَقْوَى اللهِ تعالىٰ في كُلِّ أَمْنٍ و إليها بالحديث يُشِير .

#### \* \*

وهذه نسخةُ توقيع بشــد الدَّواوين بغَزَّةَ ، مـــ إنشاء آبن نُباتة ، كُتب به لـ لاحكاء الدِّين بن الحصنيّ » المقدَّم ذِكْره في التَّوقيع قَبْله ، وهي :

أمًّا بعد حمد الله على كلِّ نعمه جَلَّت، وتعمّه في أهلها حات وحلَّت، ورتبة بانتساب كافيها وباسمه تحصنت على الحقيقة وتعلَّت به سيوفُ النَّصْر وصلَّت به صلاةً عبد خير من سلَّمت عليه الألسنة وصلَّت، وسلَّت به سيوفُ النَّصْر وصلَّت به صلاةً دائمةً ما أُمليَت على الأسماع فَملَّت، ولا قابلتها وُجوهُ الملائكة إلَّا تَهلَّت ولا شُحُب الرِّضُوان إلَّا آمُلِتَ على الأسماع فَملَّت، ولا قابلتها وُجوهُ الملائكة إلَّا تَهلَّت ولا شُحُب الرِّضُوان إلَّا آمُلِت على الأسماع فَملَّت أَمنون أَمني الساحل والجَبل سُراها وسيْرها بوتلك مصر والشَّام سَسبرُها ، ويُحمَّد إليها من ناحيتي الساحل والجَبل سُراها وسيْرها بوتلك وظيفةُ شدِّ الدواوين المعمورة بغزَّة المحروسة التي تُلتقط من ساحل بَحْرها دُرَّ الخير المُقتبل وتقولُ المهمَّات الشريفةُ لَسَراة آستنهاضها : ياساريةُ الجَبل حقيقةً أَن يُعَيِّر لها من الشاكرين من يُحمَّد آجتهادُه وجدُّه ، ومن السَّابقين إلى المقاصِد من أَن يُحمَّد آجتهادُه وجدُّه ، ومن السَّابقين إلى المقاصِد من يَحمُّد آجتهادُه وجدُّه ، ومن السَّابقين إلى المقاصِد من يَحمُّد آجتهادُه وجدُّه ، ومن السَّابقين الى المقاصِد من يَحمُّد رَبُّ في الولايات آلاؤُه ، ومَن إذا علا نظر رَأَيه في المصالح قيل : دَام عَلاؤُه ؛ ومَن إذا دَبَّر جهةً قالت بلسان الحال : نقر راد في المصالح عَسْنا ، ولقد تَحَصَّنتُ بانتساب ذَكْره فلا عَدِمْتُ منه حصْنا ، لقد زاد في المصالح حُسْنا ، ولقد تَحَصَّنتُ بانتساب ذكْره فلا عَدْمُتُ منه حصْنا ،

ولذلك رُسم بالأمر الشريف أنْ يستقر ... ... لما عُرِف من حَرْمِه وَعَرْمِه ، ولما جُدد فى مقدمات القَدْرِ من رَفْعه و فى إعْلاء المهِمَّات من جَرْمِه ، ولما عُهد من همَه فى جهاتٍ دَبَّرها ، وفى ولاياتٍ ثَمَّرَها ، وفى وَظائِفَ شَدَّها : ولما عُهد من همَه فى جهاتٍ دَبَّرها ، وفى ولاياتٍ ثَمَّرَها ، ولما أشتَه من ذِكْه الذى أمَّا على المُسْتَحقِين فيسَرها ، ولما أشتَه من ذِكْه الذى لا بَرِحَ عَليًا ، ولما ظهر من درايته التى جعلت كوكب سَعْده وسَعْبه دُرِيًا ، ولما بَهر من تَمَيَّزه الذى إذا همَّ عصاه بهد تُساقِط على المقاصد رُطَبًا جَنِيًا .

فلْيباشْرْ هذه الوظيفة المباركة مباشرة تُبيّضُ لها وَجْهًا وعِرْضًا، وإذا أثنى عليه المُشْنِي تَبَرُّعًا كَافَاه حَتَّى يكونَ قَرْضا؛ مجتهدًا فى تَثْير الأموال والغلال، ضَابِطًا لأُمور الدِّيوان حَتَّى لايشْكُو الحَلَّة ولا الآخْتلال؛ قائمًا بحقوق الحدمه، مُسْتزيدًا بشُكر الأقوال والأفعال له على كلّ حالٍ إذا وَقَّت الفَكرُ قَدْرَه وإذا ذكر اللّسانُ آشَمه.

## المرتبية الشالثة

(من تواقيع أرباب السيوف بأعمال دِمَشْق ما يفتتح ب«رُسم» وفيها وظائف)

# وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ توقيع بنيابة قَلْعة القُدْس ، من إنشاء الشيخ جمال الدِّين بن نُباتة ، كُتب بها الشرف الدين « مُوسى الردّادى» وهي :

رُسم .... ـ لا زالتْ وُلَاة أيَّامه عالِيةَ الشَّرَف، سامِيةَ المُسْتَشْرَفْ آوِيةً منجَّنات خَير الدُّنيا والآخرةِ إلى غُرَف من فَوْقها غُرَف ـ أن يستقرَّ المجلسُ السامى ... ... علماً باهتمامه الوفى ، وآعتزامه المتيقِّظ إذا نام حَدُّ المَشْرَفى ؛ وآستنادًا إلى رَأْيِهِ الذي

يقولُ نَجْهُ الطَّالِمُ: «مَا أَبْعَدَ العَيْبَ والنَّقْصانَ من شَرَفِ»!! ، و إرْشادِ سَعْيِه إلىٰ أن التَّخذ من الأرض المُقَدَّسةِ دَارا ، ومن حَرَمهِ الشَّرِيفِ جَارا ، واتقاد ذهنه وشجاعته اللَّذَيْن آنس بهما من جَانِبِ الطُّورِ نَارا ، وكَيْف لا ؟ وقد قالت هِمَّتُه : يا مُوسَىٰ أَقْبِلْ ولا تَخَفْ، وأَخْرِجْ يَدَك البَيضَاءَ في النِّيابة تُكُنْ أَحَقَّ من آغْترف بها الإحسانَ وأَعْبَلُ ولا تَخَفْ، وأُخْرِجْ يَدَك البَيضَاءَ في النِّيابة تُكُنْ أَحَقَّ من آغْترف بها الإحسانَ وأعْترف .

فليباشِرْ ما فُوِّض إليه مُباشرةً يَعْلُو بها شَرَفُ اسْمِه ومُسَمَّاه ، ويَبْدُو للاختيار والاختبار فضلُ التقدّم الذي إذا بدا له كفاه ، ولَيْجْرِبهذه الرَّبّة رَأَيًا حسنَ الإحكام ، وليُواظِبْ على حفظ هذه القلْعة التي فُتح بها عليه فإنّها من أعظم فُتوح الإسلام ، وليُمُلَّد عليها من كفايته سُورًا حَوْلَ سُورِها ، وليتفقّد رجالها وعُدَدها تفقّد الشّهب في دَيْجُو رِها ، وليرد عنها بعزْمه الرَّدادي عُيونَ الأعادي الزَّرق حتى لا يراع في أرْض في دَيْجُو رِها ، وليرد عنها بقرْمه الرَّدادي عُيونَ الأعادي الزَّرق حتى لا يراع في أرْض الحَرم ولاحمامات طيورها ، وليسَّمُ نعمة أوته إلى هذه المنازل الطّاهرة ، وليقرّب ليد الحرم ولاحمامات طيورها ، وليقدّم من الوصايا تقوي الله التي عن أصلها تتفرّع نعمه الباطنة والظّاهرة ، حتى يجعل له في الوادي المُقَدّس رَبْعًا مَأْنُوسا ، وجَمْعا فَحُوسا ، وأحاديث حَسَنة تقولُ لمُسْتَمِع مِثْلها في الآفاق : ﴿هُلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسى ﴾ . فضل مكانه ومكانته ، ويُلهِمُه شكرَ مارزق من فَضْل مَكانه ومكانته ، عبّه وكرّمه !

+ +

وهذه نسخةُ تَوْقيع بنيابة قَلْعة صَرْخَد لمن لقَبُهُ «جمال الدين» وهي :

رُسِم بِالأَمْرِ لَـ لا زَالَ يَتَخَيَّرُ لقِلاعِهِ النَّائِبَ وَيَتَحَيَّرُ مِنِ النَّائِبَهِ، ويُميَّدُها بسَحائِب بِرِّهُ وفِكَرِهِ الصَّائِبِهِ، ويندُب لِحَدْمتها كُلَّ سَيْفٍ يُرضِى النَّادِبَ ويُقيم على غيرها النَّادِبَةِ \_

<sup>(</sup>۱) أي يتنحى .

أَن يُرتَّب مجلسُ الأمير ... .. لأنَّه الكافي الذى تُسَرُّ الحُصونُ بأمثاله ، وَتَنْبَسِمُ شُرُفَاتِ القِلاع لإقْباله ، وتنَّسِرُحُ منازِلُها بتنَّقلِ نجوم الهداية من أفعاله وأقواله ، والمَلِيُّ بأداءِ الخُدْمه، والمَرَشَّحُ لما هو أوفَىٰ وأوْفُر من الأُمُور المُهِمَّة .

فليباشر نيابة هذه القائعة القديم أثرها، والشّهير خيرها وخَبرُها ؛ بعَزْمة سَيف قاطعه، وحدَّة بأس ذائعه، ومهابة ذكر لشياطين النّفاق عنها رَادعه؛ فإنّها من بناء المردة : فلْيَرُدَّ عنها آفة جنسها، ولْيَحُطُ بُرقَ عَن ائمه حَوْل نَفاسَتها ونَهْسها، وليُجُو المردة : فلْيَرُدُّ عنها آفة جنسها، وليُحُط بُرقَ عن ائمه حَوْل نَفاسَتها ونَهْسها، وليُجُو أَمْرها على السَّدد، وليَبْهَا بلزومه المَهْدى أوْثق ممّا بناها أولئك بالصَّفّاح والعَمد، وليرض الآثار السَّليانيَّة بسَلمان بيت الملازمة على طُول الأبد، وليُجتَهِد فيا هو بصَدده حتى تُدَمَّر بتَدْمُن جَوانِحُ الحَسَدة بالكَمْد، مَكَثِّراً بذكرى مَهابَته لعَددها، مُوقِبًا لاستجلاب الإنعام عليه باستجلاب مَدَدها .

+ +

وهذه نسخةُ توقيع بنيابة قَلْعة الصُّبَيْبة، وهي :

رُسم بالأم العالى \_ لا زال إحسانُه يُعِيدُ إلى الحُصون نَاصَرَها وزَيْبَهَا، ويُفيدُ أَصِحابَ الهِمَ صَوْبَهَا، ويَحْرُسُها بن إذا نَظَر فيها وحَمَاها كان عَوْبَهَا وعَيْبَهَا \_ أَن يستقِرَ المحلسُ السامِّقُ الأميريُّ ... ... لما أَلفَنْه هـذه القلعةُ المنصورةُ من تَوْتِيبه في عمارتها وتَوْيينه، ولأنَّه الأدرى بالمصالح العائد نَفْعُها، والأَدْربُ بمناجِحها الحميد وقعُها ، الذي باشرها من قبلُ فاحْسنَ السَّلوك ، ونصح هذه الدولة القاهرة فاشى على سِيرتِه مُلُوكُ الحُصُونِ وحُصونُ المُلوك .

ِ فَلْيَعَدُ إِلَىٰ هِـذَا الْمَدْقِلِ الْمَنْيَعِ ءَوْدَ المَـاء إِلَىٰ مَشَارِبِهِ، وَلْيَسِرْ فَى أَرجَاءِ أَبْراجِهَـا مَسـيرَ القَمَر بين كَواكِبِهِ، ولْيَتَهَقَّدُ أُمُورَ رجالهـا المستخدّمين، ولْيَسْتَجْايِبْ قلوبَ

<sup>(</sup>١) ِ السدد [بالتحريك] الاستقامة كالسداد •

حَفَظَتِهَا الأَقدَمِينِ؛ مُتَحَاشِيًا من رَأْي القاصر النِّيّ، قَائِمًا بالمُهِمَّاتِ التَّى تُزاحُمُ منه بَشَيْخ لا تُزاحُمُ بصَبِيّ؛ مُقيًا على رَفْع الأدْعية لهذه الدولة القاهره، مُسْتَزيدًا بالشّكرَ ليَعم الله الباطنة والظّاهره، مُجْتهدًا مُعْتمدًا على تَهْوَى الله تعالى التي جعلت له مكانًا مَكِينًا في الدّنيا وطريقًا سَهْلًا إلى الآخِره؛ واللهُ تعالى يُنْجِيحُ قَصْدَه، ويتقبلُ جِهادَه وجُهْدَه؛ بمنّه وكَرَمه! .

قلتُ : هـذاكان شَأْنَهَا حين كان يُولَّى بهـا مقدَّمُ حَلَّقَةٍ أَو جُنْدَىُّ مِن الشَّامِ . لكن قد تقدَّم في الكلام علىٰ ترتيب المالك الشَّاميَّة في المقالة الثالثة أنَّها ٱستقرَتْ في الدولة الناصرية «فَرَج» في سنة أرْبع عشرة وثمـانِمِائة [ولاية] .



وهــذه نسخةُ توقيع بنيابة قَلْعة حُمْصَ ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة ، وهي :

رسم بالأمر - لا زال يَنْدُبُ لِحَدْمة قلاعِه كلَّ سَيْف مُحْتَبَرَ، وَمُجَرِّبٍ عَبرتُ عليه العَبر، ومُحَوِّدٌ لفرائض الحَدْمة : إمَّا بقيام عند الصِّبا و إمَّا بقُعود عند الكَبر - أن يُرتَّب فلانِّ في نيابة قُلْعة مْصَ المنصورة إجابة لسُوَاله فيا سأله: من التَّوفُّر على مواصلة الصَّلوات، ورَفْع الدَّعوات، وجمع ثَوَابِي الجهاد والخَلَوات، وتَقَضَّى باقى العُمْر وَادِعا، متنسَّكًا طائعا، إذَا بكى بجواره حتَّى النَّهْرُ العاصِى رَقَّ عليه فما يعدم منه بُكا .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتصحيح من بقية الكلام وبما تقدّم .

فلْيباشِرْ نيابة هذه الفَلْعَـة العَلِيِّ خَبَرُها وَعَبْرُها، المَلِيِّ سَمَاعُها وَمَنْظُرُها ؛ المُطِلَّة على مراكز الرِّماح المشهوره ، ومَهابِّ الرياح : إمَّا بغَيْثِ السِّمام مُمْطِرَةٌ و إمَّا بسِمام الغَيْثِ مطوره ، المُجاورة لسَيْفِ الله «خالد» فهى بإغرابِ الحُجاورة مَنْصورة غير مَكْسُوره ، مُعْتبرًا لأحوالها ، مُستَدْعيًا لما تَعْتاج إليه من عُدَدها وعدد رجالها ، مُحَسِّنًا باستدعاء السِّلاج وسِلاح الأدْعية الجديريْنِ بأمثالها .

+ +

وهذه نسخةُ تَوْقيع بنيا به قَلْعة جَعْبر، قبل أن تُنْقَلَ إلىٰ حَلَب، وهي :

رُسم بالأمْس الشرين \_ أعْلَى اللهُ تعالى فى سماء الملك كواكبَه ، ونصر فى أقطار الأرض كُتُبَه وكَائِبَه ، وصَرَّفَ بأوامِره العالية كلَّ نائبٍ وفَرَّق بها كلَّ نائبِه - الأرض كُتُبَه وكَائِبَه ، وصَرَّفَ بأوامِره العالية كلَّ نائبٍ وفَرَّق بها كلَّ نائبِه أن يُرتَّب ... عالمًا بأنّه الكافي الذي تُعْقد على هِمَّته الخناصِر، ويُثني على تقديم عزائمه القديم والمعاصِر، وتقوى الجهاتُ وتُنصر باشيمه بعد أن كانت بغَيْر قُزَة ولا ناصِر، وآعتادًا على كفاءته النافعه، وشهامَتِه الرَّائِقة الرَّائِعة ، ودرايته التي تُضِيء بها القَلْعة وتَسْمُوحتَّى يقولَ الاستيقان : ما هذه شمس هذه شمس طالعَسه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وصوابه شميسة ٠

<sup>(</sup>٢) هذا الوصف يناسب قلمة الصبيبه فأنها هي المصغرة •

<sup>(</sup>٣) في الأصل «متمسكا» .

سَرْحَها ؛ تُجْتَهَدًا فيما يقضى لَقَدْره بِالرَّفْعه ، ولرَائد أَمَلِه بِخِصْبِ النَّجْعَه ، جاعلًا هذه المنزلة أَوْلَ دَرَجَاتِها قُبَّةً قَلْعَـه ؛ واللهُ تعالىٰ يُسدِّدُ عَنْرَمَه وَحَرْمِه ، وَكُمْدُ في الكُفَاة خَبْره كما أحمدَ فيهم آشَهُ ؛ بمنَّه وكرمه! .

++

وهذه نسخةُ توقيع بنيابة مَعَارَةِ زَلَّايا، من إنشاء آبن نُباتة، وهي :

رُسم بالأمر – لا زال يَزيد قلاع الإسلام عَلاَ في السَّمَةِ والاَسم، وفي القُوَةِ والحُسم، وفي القُوَةِ والحُسم، وفي أعْتناء يجمع لعقيلتها بين الحُسْن والقِسْم – أن يُرتَّب مجلس الأمير ... ... لقيامه بواجب الحُدْمه، ومُلازَمة فَرائِضِها المُهِمَّه، وعَنْمَته الوَفِيَّة في النَّهْس، الزَّائِد وَصْفُها على الأمْس، العَلَّ نَسَبُها وحَسَبُها : فَتارةً إلى العُلَىٰ وتارةً إلى الشَّمْس.

فليباشِرُ هـنه القَلْعة التي عَلَتْ بَنَفْسها عَلَّا وَسَكَمًا ، وقال سَاكِنُ مَعَارِها لَكَانِي النين من حَزْمِه وعَزْمِه : ﴿ لَا يَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾ ، والسّتعلى تَنِيَّهَا فانْشَد : وَ النا الله عَلَى جَلا وطلاع الثّنايا ، ونادَى بُقْعَها : هذا عَزْمى وحَرْمى لا يقال ولا يازلّا يا ، مُعْتَها أَنْ جَلا وطلاع والثّنايا ، ونادَى بُقْعَها القائمَة مقام سُورِها ، مُسْتَجْلبًا ما يحتاج بُحِتَهِدًا في سَداد أُمورها ، وتَحْصِينِها بالمهابة القائمَة مقام سُورِها ، مُسْتَجْلبًا ما يحتاج إليه وما يُرتَّب من عُدَه ، مُلازمًا لُزُومَ الخَمْس لأوقات مُباشَرَتِم للأيوصف بالزّوال بل بطول المُدَه .

+ +

وهذه نسخةُ توقيع بولاية القُدس ، من إنشاء آبن نُباتة ، وهي :

رُسم بالأمر ... ... لازال يشملُ بظِلَّه وفَضْلِه ، ويُجَمِّلُ بإحسانه وعَدْله ، ويُجَمِّلُ بإحسانه وعَدْله ، ويُنقِّلُ شمس الوُلاة من البُرْجِ الظَّاهِرِ إلى مثله \_ أن يُنقُلَ فلانَّ من كذا إلى ولاية

القُدس الشريف: عِلمًا بِكَفَايته التي تقدّمتْ، وشَهامَتِه التي تحكّمتْ، وإمامَتِه التي سَكِمَتْ، وإمامَتِه التي سَلِمت فيا سَلَمت؛ وهِمَّتِه التي وضَحَتْ شَمَسًا فلا تُنْفَس، وقالتْ لقيامِه في المصالح: ( آخُلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالوادِ المُقَدَّس ) .

فلْيباشِرُ هذه الولاية مباشرةً تمحُو بضياء شَمْسه ظُمْمًا وظَلاما، وتقولُ لَنَارِ الحوادث في المَشاهِدِ الحليلة : ﴿ يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وسَلَاما ﴾ ؛ مُجَهدًا فيا هو بصَددِه ، عارِقًا بوُجُوه المصالح حتَّى يكونَ السَّكْنُ أَعْرفَ بشَمْسِ بَلَدِه ؛ ناهِضًا بأمور الدِّيوان جَلِيمًا وخَفِيمًا، وعَبْءِ المهمات حَافِلها وحَفِيمًا ؛ مستزيدًا بالشكر لمبادئ النَّعَم، قائِلًا في محلِّ البَلدِين المُبَاركِين : ماسرتُ مِن حَرِم إلَّا إلى حَمَ .

### + +

## وهذه نسخةُ توقيع بولاية غَزَّةَ، وهي :

رُسم بالأمر \_ لا زال يُنشئ في رياض الإحسان غَرْسا، ويُحقِّق في آستحقاق الكُفاة حَدْسا، ويُحقِّق في آستحقاق الكُفاة حَدْسا، ويُقدِّم من لا تزال الولاياتُ تَعْدَد له يَوْمًا وتَذْكر لقَوْمِه أَمْسا \_ أَن يُرتَّب ... ... لِمَا عُرفَ من عَرْمه الذي جَرَّد منه الاَخْتيار والاَخْتبار جَميلا، وَكَالِ شَغْصِه الذي النَّخد التوفيق فلم يقل: ﴿ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا ﴾ ، واَعتاده الذي يُضيحُ في المحامد ويُمْسي، وينافس مَرباهُ فهذا يقول: تَمَرى وهذا يقول: غَرْسي،

فلْيباشِرْ هـذه الولاية بَعَزْمٍ مَقْتَبِلِ الشَّبِيبَه، وحَزْمٍ لاَيَقْعِدُ الرَّأَىُ المحيـلُ تَجْرِيدَه في المصالح وتَجْرِيبَـه، ونَفْع في المهِمَّاتِ ورَدْعٍ المفسدين تُحَـدُ مَوارِدُه ومصادِرُه، وذكرٍ له حَسَنٍ تُلْتقطُ من ساحل الشام جَواهرُه، مُسْتزيدًا لمـا رَسَخ له من درجات الأُمُورِ المُهَـمَّه ، مُنَزَّهَ العِرْضِ عن كلِّ لا يُمَـةٍ مُرَجِّعًا تَقْوَى اللهِ تعالىٰ فى كلِّ مُلمَّه ، واللهُ تعالىٰ يُحْدِد فى الحِـدْمة آثارَه ، ويُعِزَّ فى ولاية حربه الساقة إذا هانت الحرب على النَّظَاره .

+ + +

وهذه نسخةُ تَوقيع بولايةٍ لُدَّ، لمن آسمه «نجم الدين أيَّوب» وهي :

رُسم بالأمر – لا زالت نُجُومُ أوامِرِه سَعِيدَه ، وظِلالُ غوارِفِه مَديدَه ، ومَاازِل الولايات حامِدَةً لمن يُقَدِّمه وطَوالِئُ أَفقها حَمِيدَه – أَن يُرتَّب ... ... آعتهادًا على كَفَاءَته التى تُشيِّدُ له مَجْدًا ، وتُعقِبُ مَسْعاه جَمْدًا ، وتَدْفي من هذه الجهة وَأهلها بَلدًا وقومًا لُدًّا : لما آحتوَى عليه من مُوجبات الاصطناع ودواعيه ، وفات باستقلاله أمَد مُساجِله ومُنَاوِيه ، وآشتمل على الخلال التي قضت بتقديمه ، والأفعال التي آمد مُساجِله ومُنَاوِيه ، وآشتمل على الخلال التي قضت بتقديمه ، والأفعال التي آستدُعتِ المبالغة في تَفْخيمه وتَكْرِيمه ، وسَلك من المخالصة ما يُوجب الاسْتِحقاق والاسْتِيجاب ، ويُوصِّلُ حَمِيدَ مَسْعاه إلى بُلُوغِ الآمال و إدراكِ المحابّ .

فليباشِر هذه الولاية : عامِلًا بتَقْوَى اللهِ تعالى فيها يُسِرُه ويُعلِنُه ، مُعْتمدًا فيها عاية ما يَسْتطيعُه المُكلَّفُ ونهاية ما يُمْكِنُه ؛ وليُستو بين القوي من أهلِ هذه الولاية والصَّعيف ، ولا يجعل في الحقِّ فَرْقًا بين المَشْروف والشَّريف ؛ ويَمُدَ على كافتهم رواقَ السُّكون والأمنَه ، وليُجْرِهِم في المَعْدلة على العادة الجيلة الحَسنة ؛ وليأخُذ في الأُمور الدِّيوانيَّة بالاَّجْتِهاد مُراعيًا في ذلك حال العاره ، آتيًا من الإحسان . إلى الرَّعية ما يكون للعَدل شَاره ؛ وافيًا في ذلك كلّه بالمَطلوب، صابِرًا على تكاليف المُهمَّات ولا يُنْكُرُ الصَّبْر لأيُّوب .

#### + +

وهـذه نسخةُ توقيع بولاية بَيْسانَ ، لمن لقبـه « شِهاب الدين » من إنشاء آبن نُباتة ، وهي :

رُسم بالأمر \_ لا زالتْ شُهُبُ أوقاتِه سَعيده ، وسُحُب هَبَاتِه ساحِبَة الجُود مَديده ، وسُحُب هَبَاتِه ساحِبة الجُود مَديده . مَديده ، وبحور نَهْائه الحقيقيَّةُ كَبُحورِ الأعارِيضِ المجازِيَّة : كاملةً مُنْسَرِحةً مَديده ـ أن يستقر ... ... آعتهادًا على عَزْمهِ المُنيرِ شِهابُه ، الكثيرِ توقَّدُه فى أوقات المهمات وآلتها بُه ، وآستنادًا إلى كَفاءتِه التي يشهدُ بها وَلاؤُه فى الحِدْمة وولايتُه ، وشَهامتِه التي يُجْزَمُ بها في الأمْر رَأَيْه وترفع فى الحِدْمة ولايتُه ومهابتُه ، وعِلْسًا بسياستِه التي يقمعُ بها أهل الفساد ، وتكادُ تفخر بَيْسانُ بقضلها كما خَرَتْ بدهفاضِلها » على البلاد ،

فَلْيَقُمْ فَى وَظَيْفَتُهُ عَلَىٰ قَدَمِ آجَهَاده ، وَكَرَم آرْتِيادِه وَآعْتِيادِه ؛ شَافِياً لأحوال أَهْلَ ناحيته من الوَصَب ، مُثَمِّرًا الغِلالَ والأموالَ بعَزْمٍ قد آرتفع وآنتصب؛ ظاهرًا في الخدمة مجهودُه ، مُلَيِّنًا لحَدِيد من عَصى عليه في عمله كما أورثه داوُدُه ؛ والله تعالىٰ يوفِّقه .



وهذه نسخةُ توقيع بولاية صَيْدًا، لمن لقبـه «شجاع الدين» بـ«بالمجلس العالى» وهي :

رسم بالأمر العالى \_ أنفذه الله في الأقطار، ونَجَم بولاته أيَّام الأوطان والأوطار، وأَجَم بولاته أيَّام الأوطان والأوطار، وأَجرى بشُكْره سُفُنَ الركائب و رَكائِب السُّفن إذا سَـفَّ وإذا طار \_ ان يستقرَّ فلانُّ : ... ... رُكُونًا إلى عَنْهمه وحَرْمه، وسُكونًا إلى آهتمامه الذي حَكمَ فيه الآختبار

بِعِلْمِهِ؛ وعِلْمُكَ أَنَّ للولايات به الآنتفاع، ولحُصُونِها الامتناع والاَرْتِفاع؛ وأنَّه إذا وَلِي رَعَىٰ وإذا أَقُوىٰ كَان أعصم راع، وإذا فَكَرَف الرأْي ووقَبَ في المُهِــمِّ كَان نِعْمِ الشَّجاع.

فليباشِرُ ولاية عَمَله رَاهِضًا بأعبائه ، رافعًا بالعَدُل لأرجائه و رَجَائِه ، حَريصًا على طيب الأخبار المُنتشرَةِ من كَافُور صُبْحِه ومِسْكِ مَسائه ، وليتفَقَّدُ أحوالَ بَره و بَحْره ، ويتيقَظُ لذلك البَرِّ وجَهْره ، وذلك البَحْر وسِرِّه ، حتى يتحدَّث البحرع عن عزمه ولا حَرج ، ويسير ذكره كنسيم الرَّوض لاضائع الصَّنع ولكن ضَائعُ الأرَج ، ويعتمد مصالح النواحي وسُكِّنها ، والأموال وديوانها ، والحهات وضَمَّانها ، ونجُوم التقسيطات في البلدة وتَحْرير ميزانها ، ويَجْعُ بين اللّين والشَّدَة بسياسة لا يخرُجُ بها الرَّأَى عن إبانها ، وتَقْوَى الله تعالى هي العمدة فعليها يَعْتَمد ، وعلى رُكْنها يَسْتَند ، حتى تَجْعل له على المصالح أيدا ، وحتى تَدْني نحو الثناء عليه عمرًا وزيدا ، وحتى تجعل له بأسًا في الأعداء يَكِيدُ كَيْدا ، وحُسْنَ ذِكْم في البَلَد يَصِيدُ «صَيْدا» .

++

وهذه نسخةُ توقيع بولاية قاقُون، من إنشاء آبن نُباتة، وهي :

رُسم بالأمر \_ لا زال ينْدُبُ لمصالح الولايات سُسيُوفا ، ويقدِّمُ ظَنَّا في الكُفَاة يعلم أنَّه سَيُوفَى ، ويُدْنِي من تَمرات الإنصام والإرغام لأيْدى الْحُبْنَينَ قُطُوفا \_ أنْ يستقرَّ ... ... ... آعتادًا على همَّته الشَّائدَه ، ودرايته السَّائدَه ، وأمانتِه السَّاهده ، وصفاتِ عزْمِه التي هي في الولايات «مَعْنُ » وهي «زَائِدَه» ؛ مُجْتهدًا على أن يُتمر عمل ولايته فتَرْكُو أعمالُه ، وتردُ عليه المُهمَّاتُ فتتلقَّاها بالكفاءة أفعالُه المعروفة وأقوالُه ، وتَشهدُ منه الأحْوال مَعْنَى بل مَعانِى يثبت بها في الأذهان قَبُولُه و إقبالُه .

<sup>(</sup>١) أقوى . نزل بالقفر\_أعصم\_أمنع وأحفظ لرعيته من الاغتيال .

+ +

وهذه نسخةُ توقيع بولاية صَرْحَد، من إنشائه، لمن لَقَبُه «جمال الدين» وهى :

رُسِم بالأمر أعلاه آلله تعالى، وبلَّغ بَأَيَّامِه الْرَبَّ وأهْلَها آمالا، وزَانَ الولايات
عَا يُنْتِج من مُقدِّمة فِعْله وقوْله جمالا \_ أن يُرتَّب مجلسُ الأمير ... ... لأنَّه
الكافي الذي عُرفتُ في المهمَّات هَمَّتُه، وألفتْ عَزْمَتُه، وأديرَتْ أوصافه عُقارًا
صَرْحَدِيَّةً ولا عجب أن سَرَتْ بالنَّواحي خدمتُه؛ والنَّاهِضُ الذي وَقَي الولاية حَقَّها، وأقلى الأمانة وسلكَ طُرُقها، وأطلع في سَماء الولاياتِ شُهُبَ رَأْيِه فَعَي وزان أُفقها،

فلْيباشر هذه الولاية بعَزْمٍ سَنِي ، وحَزْمٍ سَرِى ، ومَهابةٍ تَأْخذ للضَّعيف من العَوْي ، وحَرْمٍ سَرى ، ومَهابةٍ تَأْخذ للضَّعيف من العَوْي ، وديانة تمشى من الكفاءة والأمانة على صراط سَوِي ، مُثَرًا للمال والغلال ، واقلًا لذ كُر ولا يَتِه حتَّى يَجْعَ لها بالوَصْفِ والنَّعْت بين الحُسن والجمال ، وإيَّاه والجُبْنَ عن المهِمَّات في كل جُبْنٍ صَرْخَدى عَمْودُ العاقبة والمآل .



وهـذه نسخةُ توقيع بولاية سَلَمِيَّةَ ، مر. إنشائه ، كُتب به لـ«شهاب الدين الحجازيّ» وهي :

رُسم ..... لا زال يُطْلِعُ شُهبَ الُولاة مُشْرِقَه ، ويُنْشِئُ سُحَبَ الإحسانِ مُغْدَقَه ، ويُنْشِئُ سُحَبَ الإحسانِ مُغْدَقَه ، ولا بَرِحتْ أَقْلامُ علا يُحِه كالنُحون بأحسن ثمراتِ الدَّوْح مُثْمِرةً مُورِقَه - أن يُرتَّب ..... علمًا أنَّه الناهضُ الذي إذا وَلِي كَفَى ، وإذا طَبَّ الولايَةَ المعتلَّة بتقديم المعرفة شَدفَى ، ورُكُونًا إلى عَنْمِه الذي أبى لشهايه أن يَخْدَ ، وكفاءتِه التي بتقديم المعرفة شَدفَى ، ورُكُونًا إلى عَنْمِه الذي أبي لشهايه أن يَخْدَ ، وكفاءتِه التي

قَضِتُ لَاسْمَهُ بِالْعَوْدِ : فإنَّ العَوْدِ أَحْمَدَ ؛ وَآعَتَهَادًا عَلَى سِيرِتُهِ الْحَسَنَةِ السَّمْعَه ، الحقيقة بالرِّفْعِه ، وعلى سَطْوَتِه بالمُفْسَدِينِ التي حَسَّنَتْ أَن يُقال فيه : «لقد أَوْقع الجَحَّافُ بالرِشْرِ وَقَعْه» .

فليباشر هـده الولاية بعزمه المُتَوالي، وآجْتهادِ رَأْيِهِ الذي يُطْرِبُ بارِقُه الْمُتَعَالِي ؛ جارِيًّا علىٰ عادة سَـدده، مُجَتهدًا فيما هو بَصَدده ؛ مُسَدَدًا له إن شاء الله في القُولُ والعَمَل ، مانعًا لناحِيته الأعرابيَّة من تَطرُّقِ الخَلَلُ وتَطرُّفِ الجَالَ ؛ مُصْاحًا بالتَّدْبير عمل مايشهدُ بعزائمه الوفيَّه، وهِممه الجَليلة الجَليَّة، وإذا سأل عن شَدِّ الوُلاةِ واحِدُّ قيل : سَلْ ميَّة عن سَلَميَّه .

**+ +** 

وهذه نسخةُ توقيع بشَدِّ مُتَحَصِّل فَهَامة، من إنشاء ابن نُباتة، وهي :

رُسم بالأمر \_ بسط الله تعالى على الأُم مَهابَت وظله ، وبَأْسَه وفضله ، ووَجّه إلى م آمالَ الحَدْف : «لقد جُدْت حتَّى الله آمالَ الحَدْف الله من كلِّ قبله ، وأعلى آراء التي يقال لعَدْ لها : «لقد جُدْت حتَّى جُرْت فكلِّ ملَّه » \_ أن يُرتَّب ... ... مضافاً لما بيده ، وآستناداً إلى صحيح خَبَره في الكفاءة وعُلُوِّ سَنَده ، وآرتياداً لهممه التي إن رواها مُسلمُ عن طَوْعه رواها نَصْرافيُّ عن تَجلُّده ، وسُكوناً إلى حَركته التي تُحصِّلُ مَالا ، وتَصلُ إلى مالا ، وتستخْرِجُ الوَفْر من مَكْنه ، وتأخذ الحق [من] تُدَّام يدي الماثل ومن خَلْف أَذُنه ، وعلماً أنَّ مالمتحصل من مَكْنه ، وتأخذ الحق [من] تُذَام يدي الماثل ومن خَلْف أَذُنه ، وعلماً أنَّ مالمتحصل ألمن مَنْ مَثْ مَثْلُ عَنْ مِه المختار ، و رفقه الذي يستنزل دَرَّ القصد المُدرار ، وآجتهادِه الذي زَرعه المستنبِضُونَ فآستوى على سُوقه يُعْجِبُ الزُّرَاعَ ليغيظ بِهِمُ الكُفَّار ،

فَلْيَبَاشِرْ هَذَهُ الوظيفةَ بَشِــدَّةٍ ولِين يجعــلُ كُلَّ واحدٍ منهما في مَوْضِعِه وَمَقامِه ، وَحَقَّ مُنيز يجعل سَبْتَ نُورِكُلَّ لِبالِيه وأيامِه ؛ وأمانَةٍ مُدِلَّه ، وكفاءَةٍ مُظِلَّه ؛ وصِيانَةٍ

<sup>(</sup>١) صدر بيت للا خطل وتمامه «الى الله منها المشتكى والمعرِّل» والجحاف اسم رجل والبشراسم جبل.

تُوجِبُ مَنِيدَ الحَيرِ إِذَا لَه ، ومَهابَةٍ إِذَا أَدْخِلَتْ مُسْتَخْرَجَ فَمَامَةَ أَصْلَحَتْهُ وجَعلتْ أُعَزَّةَ أَهْلِها أَذِلَه ؛ لا يَثْنِي هِمَمَه النَّفِيسَه ، ولا يَلْتَفْت \_ كما يقال \_ لَتَبْخِيرِ الكَنِيسَه ؛ بل يستعملُ فراسَةً تَرُوعُ من حَملَ عن أداءِ الحقِّ بُهتانا ، ومناقشَةً تكشفُ عن جبال التَّجَلُّد أَكُنا ، ورَأْفة مع ذلك بالظَّاهِرى العَجْزِ : ذلكَ بِأَنَّ منهم قسيسينَ ورُهْبانا ، ومتابعة للصَّرائِبِ القديمة لا يُصْرف عنها ، واستخلاص ماعلى الرَّأس حتَّى يقال : «ليس تَحْتَ الرَّرْقاءِ أَخْضَع منها» ؛ عامِلًا بتَقْوى الله تعالى فإنَّ أهلَ معاملتِه أهلُ ذِمِّه ، مُجَهدًا في استحقاق ما يترشح له من ولايات الأُمور المهمَّه .

#### الصينف الثاني

(مَّمَّ يَكتب لأرباب الوظائف بدمَشْق \_ تواقيعُ أرباب الوظائف الدِّينية، وهي علىٰ ضربين )

الض\_\_\_رب الأول

( مایکتب لمن هو بحاضرة دمَشْق، وهو علیٰ ثلاث مراتب )

المرتبة الأولى

وهذه نسخ تواقيعَ من ذلك:

تَوْقِيَّعُ بَنَظَرِ الحِسْــَةِ بِالشَّامِ ، كُتب به للقاضى « نور الدين على بن أبى الفرج » بدالجناب الكريم » وهو :

الحمدُ للهِ الذي جعل مقامَ الأولياءِ علِيًّا، ورَقَىٰ بهم إلى طُورِ العناية فأشرق أورُهم سَنِيًّا، ووقَّتهم للائمْر بالمعْرُوف فلم يَزْلُ غَيْثُ النَّـدَىٰ بهم وَلِيًّا، وزَنْدُ سُبُلِ الرَّشادِ والحِكْمة وَرِيًّا .

نحَدُه حمَّدًا كثيرًا طيِّبًا زَكِّيا ، ونشكُره شُكِّرًا لا يزال غُصْنُه بالزِّيادة جَنيًّا ؛ ونشهدُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً نُكَرِّرِها بُكُرَّةً وعَشيًّا، ونسلُك بها صراطًا سَويًا؛ ونشهدُ أنَّ سيدَنا عِدًا عبدُه الذي آختاره صَفيًا، وقَرَّبَه نَجيًّا، ورسولُه الذي قام به الحقُّ وأصبح به الباطلُ خَفِيًّا؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاةً ينال بها الْمُؤْمِنُ يوم العَطَيْسِ رِيًّا، ويحوزُ بها في جَنَّة المأْوَىٰ خُلَلًا وَخُلِيًّا، وسَلَّمْ تسلمًا كثيرا . أما بعــدُ، فإنَّ أولىٰ ما يَلزمُ الفِكْرُ [فيه] ويتَعيَّن ، ويتَّمُّ النُّجْحُ بحسْن النَّظَر فيــه ويَتَبَيّن ـ أمْن الحسبة الشريفة : فإنّها المنصب الذي به صَلاحُ أحوال الرَّعيَّة ، وقَوَامُ إِقَامَةِ الْحَـدُودِ الشَّرِعَيُّهِ ؛ نَسْلُكُ العَامَّةُ لَمُسْتَوْلِيهِ سُبُلَ صَنائِعه ذُلُلا ، وتَكْسُو بإتقانهـا أنَّواع بضائعها حُلَلًا ؛ وينْتَهَعُ بمعرفتــه الآمُر والمَأْمُور ، وتُحالُم المعَايشُ عن غشيان الغشِّ من حُرْمته بسُور؛ وتطمئنُّ القلوبُ بإصلاحِ المطاعم وتهمَّىٰ ، وتقولُ الألْسِنَةُ : شُكْرًا لمن سنَّ هذه السُّنَّة الشَّريفةَ وسَنَّى ، ورَدَع ذَوِي الغشِّ عن غَوَايَتِهم : فَمَن غَشَّنا ليس مَّنا؛ لا سَمَّا بدمَشْقَ فإنَّها شامةُ البلاد المحروسه ، ومَوْطنُ البركة المأْثورَةِ والبَّهْجةِ المأْنُوسه؛ بلُّدُ شاعَ ذِكْرُها في المغارب والمشارق، و إنَّ تحاسنَها لن تُقاسَ بغيرها : والجامِعُ الفَارق .

وكان فلان من تَعـلَىٰ من عُقود الحامد بجـواهِرِها ، وآرْتَدىٰ من حُلَلِ المآثر بمفاخِرِها ، وآرْتَدىٰ من حُلَلِ المآثر بمفاخِرِها ، وعُرِفَ بالنَّهْضة والعَفَاف، وآتَّصف بجيل المَعْرفة والإنْصاف، وحَسُنَتْ سيرتُه في أحكامِه، وحُمِدَت قواعد تعدّده ونَضَارَةُ يظامه .

<sup>(</sup>١) لعـــله "وتعهده"،

فلذلك رُسم بالأمر العالى \_ لا زال يُولِى جَمِيلا ، ويُولِى في الوظائف السَّذِيَّة جَلِيلا \_ أَنْ يستقرَّ المشارُ إليه في نَظَر الحِسْبة الشريفة بالشَّام المحروس، على عادة من تقدَّمه في ذلك، والقاعدة المستمرّة، بالمعلوم المستمرّ للوظيفة المذكورة، إلى آخر وقت : وضعًا للشَّيء في مَعلِّه، وتفويضًا لجميل النَّظرِ إلى أهله .

فليبا شردلك آمَّ البالمعروف وناهيًا عن المُنكَّر، سالِكًا من حُسْن الطريقة ما يُحمد به وَيُشْكَرٍ، وَيَسُرُّهُ حين تُتَـلَىٰ سُورُ مَحَاسِنِه وَيُذْكُر ؛ مَنْهَقِّدًا أحوالَ العامَّة ومَعايشها في كلِّ آن، مُلْنَفَتًا في أمْر ما يُكالُ أو يُوزَنُ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا نُخْسُرُوا الْمَيْزَانَ ﴾ . مُشَمِّرًا عن ساعده في الإجراء على العوائد الْمُسْتَحَبَّه ، مُحترزًا فيما يأمر به : فإنَّ اللهَ تعالىٰ لا يَحْفىٰ عليه مثقَالُ حَبَّه ؛ ولْينظُرْ فى الدَّقيق والجَايل ، والكَثِير والقَلِيل ؛ ولْيَسَتَكْثِر الأخْبار ، ولْيَسْتُعْلِم الأسعار ، ولا يَغْفُلُ عن تعاهـــد السُّوفَة آناءَ الليل وأطرافَ النَّهار؛ ولْيُلاحظْ أمر السِّكَّة السلطانية بإصلاح العيار، وضَـبْط أَحْوالِ النُّقودِ بِمُقـدار ؛ ولْيُقِمْ من خَدَمَتِه رَقِيبًا علىٰ من آتَّهـم في صَنْعتِه أُو ٱسْتَرَابٍ. ولْيُبَالِغُ في النَّظرِ في أمر المآكل والمشاربِ فإنَّ أَكْثَرَ الدَّاء من الطعام والشَّراب ؛ وليزْبُرْ بَتَأْدِيبِهِ مَن آفترى ، أَو َتَلَقَّى الرُّكِبَانَ أَو غَدَا فِي الأَقْوات مُحْتَكُوا ؛ وْلَيْعُ لَمْ أَنَّهُ قُلِّد أَمْرَ هذه الوظيفة المباركة : فلْيَخْتَرْ من يَسْتَبيب ، وليُبْصْر كيف يسلُك برِعايَت من حكم عليه فما يَلْفظُ من قَوْبِ إَلَّا لَدَيْهِ رَقيبٍ ؛ والوصاياكثيرَةُ وأَصْلُها التَّفُوَى التي هي أَجَلُّ ما يَقْتَنِي المؤمرُ لِ وَيَكْتَسِب ، وأَجْدَرُ بالزِّيادة : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهَ يَجْعَـٰلُ لَهُ نَخَرَجًا وَيَرْزُقُه مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسَب ﴾ . واللهُ تعالىٰ يُديم علاِه، ويتولاه فيما تَولَّاه .



وهذه نسخةُ توقيع بنظر الحامع الأُموى ، من إنشاء الشيخ جمال الدِّين بن نُباتة ، كُتب به للقاضى «عماد الدين بن الشيرازى» فى الدولة الصالحية «صالح بن الناصر محمد» بـ «بالحاب الكريم» وهى :

الحمدُ لله الذي أَذِنَ لُبيوتهِ أَنْ تُرفَعَ فرفَع عمادَها، وأعاد أحْسنَهَا إلى نظر من صَرَّف أُمُورَها بما حَسُن وصَرَفَها عمَّا دَهيٰ ، وأحْيَا الآثارَ الأَمُويَّةَ حتَّىٰ غَدتُ كالهاشمية تدعو أَجُوادَها وسُجَّادَها ، وأَجْزَ وَعدَ أَهْلِها بمن أشارتْ إلىٰ مُباشَرتِه أعلامُ أعلامِ المنابر بالأصابع ونَصَّت المآذِنُ أَجْيادَها ،

نحمدُه على ماهيًا من الفوائد، وهيًا من العوائد؛ ونشهدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً يقومُ بها الجطابُ شاهدًا ويقومُ بها الخطباءُ في المشاهد، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أُوتِي الجوامِع من الكلِم وجُعلت له الأرضُ من المساجد ؛ صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عَمرُوا بيوت العبادات بهدايته ، وظهرُوا في بجالِ الجمع وسِجَال الجموع تحت رايته ؛ صلاةً متصلة السّير كالسّيل ، مسبّلة الغام كالذّيل ، واضِحةً كردْع الخَلُوقِ لِدُلُوكِ السَّمْسِ فائِحَةً كَفَتِيتِ المِسْك الى غَسقِ اللّيل .

وبعدُ، فإنَّ أُوْلَى الأُمور الدِّينية بتَقْديم الاَهْتِهام، وتَقْرِير الاَعتزاء إلى الاَعتزام؛ وتَقْرِير الاَعتزاء إلى الاَعتزام؛ وتَشْمِيرِ سَاعِدِ الرَّأْيِ وزَهَراتُه على الأَكْامِ – أَمَّ تَكُونُ إِنَّامَةُ الصَّلَواتِ أَحَدَ أَرْكَانِه ، وتَدْيِيرُ المُصالِح مُشِيرًا إلى عُلُوِّ شانِه، وأَرْزاقُ العُلماءِ والصَّلَحاءِ تُسْتَدَرَّ من هَطَّاله وهَتَّانه .

وكان الجامعُ الأُموى بدمَشق المحروسة لهذه الأركانِ بمنزلة الأُسِّ الرَّاسِخ تَمكينهُ والفَرْع الشَّامِخ في وَجْه السَّخاب عرْنِينهُ ؛ ويُنْية زمان بني أُمية الذين عَفَا شَرَفُ مَفاخِرِهم وما عَفَا شَرُفه وَخُوره ، ووَخُرَ الإسلام الذي مَضَى لُبَدُ أَمْنالِه وما بَقِيَ إلاَّ نَسْرُ السماء ونَسْرُه ، ذُو المَرْأَى الشارح والفَضْل المَشْرُوح ، والحُسْنِ الذي إن تَعَالىٰ في وصف الجوامع قَوْمٌ قيل : بابُ الزِّيادة مفتوح ؛ تَفْخُر به دمشقُ وحُق لها على كلِّ مضر أن تَفْخَر ، وتَبَعَثُ نظراتُ حُسْنِه الفَخْرَ من حَملة فُصوص التَّرْخيم إلى الأسْود والأحمر ، يَعْدُدُ الجُاورُ به مَعْناه وغناه ، ويَسَعُ أربابَ العِلْم والمَقاصد تَاديه ونَدَاه ، ويُطالِعُ المُسْكُ سُطورَ مِياهِهِ المَتَجَعِّدةِ فَاقِلُ ما يُقرَأُ من والمَقاصد تَاديه ونَدَاه ، ويُطالِعُ المُسْكُ سُطورَ مِياهِهِ المَتَجَعِّدةِ فَاقِلُ ما يُقرَأُ من تنبيه عَرْمِه بابُ المِياه ، وقد عُهِد أنْ يتوثَى نظراه كُلُّ سَنِيّ المفاحر ، سَرِيّ المَاشِ ، كُويمِ الفَرْع والأصْل ، ماضى العَرْم كالنَّصْل ، حائز من أفلامه أَمَد العَلْياء وقصب الخَصْل ، الحَوْم العَدْم كالنَّصْل ، حائز من أفلامه أَمَد العَلْياء وقصب الخَصْل .

ولذلك رُسم بالأمر الشّريف \_ لا زال وجْهُ الفَضْ ل بدَوْلته الشريفة وَاضِحا، وميزانُ العَدْل والإحسان رَاجِحا، ولا زال في كَنف مَن منّ به على الدّين والدنيا وآناهما صالح ل أن يُفوض إلى فلان نظرُ الحامع الأُموي المذكور: لمَل عُرف من أنّه الرئيسُ الذي ماساد سُدى، والكاملُ الذي إذا آنس [سار] نار فيكُرته وَجَدعلي منأنّه الرئيسُ الذي ماسَاد سُدى، والكاملُ الذي إذا آنس إسار] نار فيكُرته وَجَدعلي النارهُدى، وأنّه باشَر نظرَ هذا الحامع قديمًا فِحَمَّله، ورَصَد سَاه فيكمَّه، وآستشهد في عَضر ديوانه على النَّزاهة أقلامه المُعَدلّة، وتَدْبيره المُعَدَّلة، وكثر أوْقافه وكانت قد آشيَقلَت ، ومَلا حَواصله وكانت أقلام المُكتسبة تُنشدُ: «أُسائِلُها أي المَواطِن حَلَّت» ، واك ألف هذا الحامع المعمورُ من عَواطِفه، وعَرف من عَوارفه، وشَهد من جُلوسه الصالح وقْفه أحسن الله مكافأة عَواطِفه، وعَرف من عَوارفه، وشَهدَ من جُلوسه الله قد رزقه من الفَضْل جَسيا، عَالِيه وواقِفه ؛ فأثبَت في صَدْر المحافِل أنَّ الله تعالى قدْ رزقه من الفَضْل جَسيا، عَالِيه وواقِفه ؛ فأثبَت في صَدْر المحافِل أنَّ الله تعالى قدْ رزقه من الفَضْل جَسيا،

وَكَتَب له من شَرَفِ الآ كُتِساب والآنتِساب حَدِيثًا وقَدِيم ؛ وأَنْقَ إِلَىٰ يَدِه قَلْمَ كَفَاءَةٍ وأَمانَةٍ كَان كَرْمُها للآمِلين حَصِينًا وكان فَلَمُها للخَائِدِينَ خَصِيا ؛ كُمْ وقر به المصالحَ فَوَقَى ، وَكُمْ جمَعَ بِهِمَّتِه المحاولة مالًا فِحَهَّزَ به من جُنْد الدُّعاء صَفًا ؛ كَمْ سَرَّ المصالحَ فَوَقَى ، وَكُمْ جمَعَ بِهِمَّتِه المحاولة مالًا فِحَهَّزَ به من جُنْد الدُّعاء صَفًا ؛ كَمْ سَرًّ مَمَا فَهُ مَعَ مِهُمْ إِلَّا جَوَادُّ لا يَرْضَى فى سَبْق المكارم بحَاتِمِه ، وكاتِبُ يَكُبُرُ مَعَ قُولِ الوَاصِف : إِنَّ يَاقُوتا فى فَصِّ خَاتِمِه ؛ ورَئِيسٌ هو أُجلُّ ما أهدت شيرازُ عن مَنْ عَالى طراز الفَضْل وعاليمه .

فَلْيَبَاشِرْ مَا فُوِّضَ إليه بِعَزْمِ لاَتُفَلُّ مَضاربُهُ ، ورأَى لاَتَأْفُل كُوا كَبُهُ ، ومَعْدن وَفاءٍ بالمَنْصِبِ لا تبرح بُحُنَاةِ الحيانة مَهالِكُه وبُحُنَاة الحِنَانِ مَطالِبُه ؛ ناظرًا في حُسن وظيفتها بآجتهاد لا يَمَلُّ من النَّظَر، مُثَمَّرًا لأوْقافِها بغُصْنِ قَلَمِه الذي لاينكر لأصْله الصَّائِبِ أَطَايِبُ الثَّمْرَ؛ مُلاحظًا لمَبَانِي هــذا الجامع بسعادته : وإنَّ السَّعادَةَ لتَلْحَظُ الْجَرَ، صارفًا لذَّوى الْأَسْتِيْحَقَاق مُسْتَحَقَّلُهم كما عَهِدُوا مِن إمام بَراعَتِه الْمُنْتَظَر، مُجتهدًا علىٰ أَن يُرضِيَ الوَظيفةَ والقَوْم ، مُعينا عَدُويٰ أنامِله الخَمْس علىٰ عَدَدِها من فريضة الَّذِيهُ وَالْيَوْمُ ؛ عَالَمًا أَنَّ الله تعالىٰ قد أَحْيا هــذا الدِّيوانَ فإنَّه كما عَلِم أَصْلُ في بابه، آمرًا بما يقترح لنظام هذا الدِّيوان وُكَّابِه ، منتقدًا حال من إذا عَمَّر دَواةً في وَقْف كانت سَبِّبًا لُعُمْرانِه أو سَبَبًا \_ والعياذ بالله تعالىٰ \_ لخرَابه ، مُطالبًا مَر \_ ظَنَّ أنَّ حسابه يُهْمَلُ في دَهْر هذه المباشرة «فكان حِسَابُ الدُّهر غير حسابه» ؛ مُتَخَيرًا من الكُفَاة كلُّ مأْثُور الفَضِيلَه ، ومن الأُمناء كلُّ مَأْمُون الرَّذيلَه ، ومن الْقُوَام كلُّ مَن لا يْقْعُد عن الواجب، ومن الوَقَّادِينَ كُلِّ مَن لا يُعابُ بِطُولِ الفَّتِيله، جاعلًا تَقْوَى الله تعــاكَىٰ فى كلِّ ما يَأْتِى و يَذَرُ سَائِقَه إلى الفَوْز ودَلِيلَه ؛ والله تعــالىٰ يُميِّدُه بالسداد، ويَصِلُ مَفاخِرَه بالسَّـنَدِ ويحرُس شَرفَ بَيْتِه من السِّناد، ويجعلُ كُلُّ مَنْصِبِ كَريم باشمه وقَلَمه كما قال الأوّلُ: «رَفيعَ العاد طَوِيلَ النَّجَاد» .

++

وهذه نسخةُ توقيع بنَظَى مدرسة الشيخ أبى عمر، من إنشاء آبن نُباتة، كُتب به للقاضى «تق الدين» بالجناب العالى، وهى :

الحمدُ لله الذي عَمَر عَهْد التَّقَىٰ بتقِيَّه ، وأقَّر نظَرَه بمشاهدة أَبْيضِ العِرْضِ نَقيَّه ، وأخصب مَنازِلَ الأولياءِ بمن ينُوب تَثْمِيرُه وتَدْبيرُه عن الغَيْث مَنابَ ولِيَّه، ومَن إذا شَهِد مقامُ الزَّهَاد بمعْرُوفه شَهِد سَدادُ العَزْم بسَرِيَّه ،

نحمــدُه على جَلِيِّ اللَّطْفِ وَخَفِيِّه ، ونشهدُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللهُ وَحَدَه لا شريكَ له شهادةَ وافي الحقِّ و فِيِّه ، ونشهدُ أَنَّ سيدَنا عِدًا عبدُه أَكْرِمْ بِعَبْده وَنَبِيِّه ، ورَسولِه وَصَفِيِّه ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصَّحْبه صلاً تَمْزُجُ أَرَجُها كَافُورَ صباح النهار بميسك عَشـــــــّة ،

وبعدُ ، فخيرُ النظر ماكان به النَّوابُ مَأْمُولا ، والعمَلُ مَقْبولا ، والآخِرُةُ للناهِضِ فيه خيرا من الأُولىٰ، وتَخَيُّرُ الأَ ثُـفاءِ لمناصبِه الدِّينية سَبَبًا لخير الدَّارَيْن مَوْصُولا .

ولمَّ كانت المدرسة الصالحية بَجَبَل الصالحية المعروفة بالشيخ العارف أبي عمر: رضى الله عنه وأرضاه، وسَقَىٰ سَبَلُ الغيث آثارَه الطاهِرَة وَثَرَاه ؛ مما يتعيَّن فى مصالحها حُسْنُ النَّظر، ويتبيَّن فى القيام بأمْرِها فَضْـلُ الآراء والفِكر ؛ إذ هى زاوية الحير النافعه ، ومدرسة الذكر الجامِعه ، وعُشَّ القُرآن المتربِّمة أطيارُه بَخَفَقانِ القُلُوب الخاشعه ؛ وصُفَّة الفقراء الذين لا يسألُون النَّاس إلحافا ، والأصفياء من الطَّمَع الذين لا يتقاضَوْن الدهر إنْصافا و إن صَافى ؛ ومُرتكفُ سوابق الأعمال والأقوال ، ومَقَرَّ

القُرَّاء والقِراءَةِ علىٰ تَمَرِّ الليالى الطوال، ومَعْدِنُ التِّلاوَةِ المَّأْثُور غَنَاؤُها فى ذلك الجَبَل وماكلُّ المعادِنِ ولاكلُّ الحِبال، والبِنْيَةُ للهِ وَتَحتاجُ مَرِ ينظرُ بنُور اللهِ فى وَقْفِها، ويحفظُ مَسالِكَ جَمْعها وصَرْفِها، وينمِّى حالَ دِرْهَمِها بتَدْبِيرِهِ الوَافِي: فرُبِّمَا أَبقَتُها الأحوالُ منه علىٰ فِصْفها.

وكان فلانُّ مِّن لحَظَ أُمورَها على بُعْدِ فشُغفَ المُلْحُوظُ بِاللَّاحِظ ، وحَفِظَها على نَأْيِ فَكُأُنَّمَا رَوتُ بِالإِجَازَةِ عَنِ الْحَافَظِ؛ وأدارَ عليها مِن رَشَفَات قامِمه نَغْبَةَ السَّاقِي، وأنْهلها شَرْبةً مضىٰ بها ما مضىٰ مِن تَعدُّد المال: وفي الجرائد باقِ يطلبُ البَاقي؛ وسأل أهْلُها بعد ذٰلك ملازَمَتَه للنَّظر فَلَزِمُوا، ورَفْعُوا قَصَصَهم في طَلَبه لهذه الوظيفة ِ <del>فَ</del>زَمُوا؛ وَكَيْف لا؟ وهو نعم الناظرُ والإنسان، وفي مصالح القَوْل والعَمَل ذُو اليَدَيْنِ والنِّسان، وذُو العزائم التي تَقَيَّدتْ في حُبِّه الرُّتَبُ: ''ومَنْ وَجدَ الإحْسَان''؛ والمتَقَدِّمُ فعْلُهُ ورَأَيْهُ فِي العاجلِ والآجلِ ، والمأنُّونِ الذي يُعزيٰ إلىٰ عقيلة نسبة الرشيد ولا عَجَبَ أَنْ يُعزَى المأَمُونُ إِلَىٰ مَرَاجِل، كَمْ جَرِتْ الْسَنَةُ الأَوْقاف بأوصافه، وَكُمْ رَوَى الحامِعُ الصحيعُ خبرًا عن مُسَلِّم عَفافِه، وَكُمْ جدَّد لِبنائه زُخْرُفًا بعدَ ما كاد نَادبُ الرُّسومِ يَقِفُ على أَحْقافهِ؛ كُمْ وَقَر على الأيْتام مِيراتَ وَفْرِها ، وَكُمْ قال آختِبارُ الملوك الْبَاقِية : «لأَشْكَرُنَّك ماحَيِيتُ» فقال مَاضي المُلُوك ذَوى الأَوْقاف : «ولتَشْكُرنَّك أَعْظُمَى فَقَبْرِها» \_ فاقتضَى الرأْيُ أَنْ يجابَ في طَلَبَه المُهِمِّ سؤالُ القَوْم، وأن يتَّصلَ أَمْسُ الإِقبال باليُّوم ؛ وأن تَبلُغَ هذه الوظيفةُ أمَّلَها فيه بعد مامَضتْ عليها من الدُّهم مَلاَوَه ، وهذه المدرسةُ التي لولا تَدَارُكُه لكانتْ كما قال الْحُزَاعِيُّ : «مَدَارِسُ آيات خَلَتْ من تِلاوَه» .

<sup>(</sup>١) يشير الى المأمون بن هرون الرشيد العباسي وأمه مراجل .

ولذلك رُسم بالأمر الشريف ـ لا زال يُراعى مصالح المؤمنين ـ أن يفوض إليه النظرُ على هذه المدرسة المعموره، وأوقافها المبروره؛ إجابةً لسؤال مَن فيها مِن جماعة الفُقراء ورَغْبَتِهم فيه، وآرتقابهم لعَزْمِه الذي إذا نَظَر حالها الأوّل تلا فيه تلافيه؛ على أنْ يتبّع في أمْرِها شَرْطَ الوَاقِفِ بَرَأْي غير قاعِد، وإن كان لايزيد فيها على أرْ بعمائة نَفَرٍ إلّا أن يَزِيدَ رَبّعُ الوقفِ وهو \_ إن شاء الله \_ ببركته وهيته زائد.

فلْيباشِرْ ما فُوض إليه مباشرة مَن إذا بَدَأ أعاد ، وإذا دُعِيَ لمشل هذا الحال الضَّعيف طَبَّ وعَاد ، مثمرا لمالها على عادة عُصْنِ قَلَمه الأخْضَر اثمارا ، مثمرا لمالها على عادة عُصْنِ قَلَمه الأخْضَر اثمارا ، مثمرا لمالها التي تَنْهُ العين وتَدَّعي لفَتراتها انكسارا ، قائلًا في حال هذه المدرسة بالعطف ، مُساويًا في المُواساة بين فُقرائها عند الميزان والصَّرْف ، نازلًا بنُور بِشره ووُدِّه بينهم منازل القَلْب والطَّرْف ، مُجعَدِّ الجَيشِ عُسَرتهم فإنَّهم جمع للتلاوة والصلوات ، مُتَطَلِّعًا لخبرهم فإنَّهم أجنادُ صُفوف الأسمار وسلاحُهم الدَّعَوات ، والله تعالى مُشتَق منها آشمَه في اختر شَقيقة نفسه في الخلوات ، والله تعالى على عَلْم المنتجوم جَليسا ، ويُحيي به مَيتَ الوظائف حتى يقال : عفظ عليه حَظًا نفيسا ، وقدرًا للنجوم جَليسا ، ويُحيي به مَيتَ الوظائف حتى يقال : أَسُلَمانُ أنت أمْ عيسى ؟ ،

+ +

وهـذه نسخةُ توقيع بَخَطابة الجامِـع الأُمَوِى ، من إنشاء آبن نُباتة ، كُتِب به باستمرار القاضي تاج الدين برالجناب العالى» وهي :

الحمدُ للهِ الذي رفع للمنابِر رَأْسًا باسْنِقرار تَاجِها ، وجمع لصُدُور المحارِيبِ شَمْلًا بعوائد آ بْيَهَاجِها ، و وَيَّنَ مواقعَ النِّعمِ بالتَّكْرارِ كَما تُزانُ لآ لِيُّ النِّظامِ بازْدِوَاجِها ، و بيَّن مطالِعَ الفَرَجِ بعدَ الغَمِّ : وما الدَّهْرُ إلَّا لَيلُ غُمَّةٍ ثم صُبْحُ آنْفِراجِها .

نعمدُه على معاد الآمال ومَعَاجِها ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً تَمْشِي البصائرُ إلى الحقّ بسِراجها ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه القائمُ على المنابر لمداواة الفُهُوم وعلاجها ، ومُداراة الحُصوم وحَجَاجِها ، القائلُ له تَأْدِيبُ ربّة : (واصيرُ وما صَبْرُكَ إلّا بالله) آيةٌ يَسْرِي الفَطنُ على منهاجِها ، صلّ اللهُ عليه وعلى آله وصَعْبه بُحُورِ النّعَم والنّقَم عَذْبِها وأُجاجِها ، وبُدُورِ مساجِد التَّقيٰ ومَشاهِد الوَعَيٰ عند وصَعْبه بُحُورِ النّعَم والنّقَم عَذْبِها وأُجاجِها ، وبُدُورِ مساجِد التَّقيٰ ومَشاهِد الوَعَيٰ عند عَجَاجِها ، صلاةً كصَلاتِهم آمنةً من خداجِها ، ما مدّت نفحات الروض إلى مخالطة سيرهم يَد آخيجاجها ، ومازَجَت معاليهم النَّجومَ فُسُنَ بكأس الرّق المُرق آمْرَاجِها .

وبعدُ ، فإن أولى الناس باستقرار مَناصِب الدّينِ العَرِيقَه ، وآستجرارِ عُلوَّ الدَّرجاتِ : إمَّا من المراتب عجازًا و إمَّا من المنابر حقيقَه ؛ وآستجطار الوظائف بعيادة فَضْله ولا سيَّ أعْوادُ الخَطابَه ، وآستبصارِها بلَفْظه ولا سيَّ إذا سُلِّمت الراية العباسيَّةُ من نُطْقه لعَرَابة - مَن دَرَجَ من عُشِّ فُروعِها خافقاً عليه جَناحاً عَلَميْه ، وصَحعد إلى عَرْشِها مُقَبلة بنَظراتِ الجُفونِ المتسامية آثارَ قَدَميْه ، وأعرق نسبه فَمُوطِن مكانها المَكين ، وبَلغ مقامُه مقام سَلفه أرْبعين سنة في الطُّلوع بأفقها المين ، وقال آستحقاق ميراثه : "وماذا تَدَّرِي الخُطباءُ مِنِي " \* "وقد جَاوَزْتُ" بمقام السَّلف وقال آستحقاق ميراثه : "وماذا تَدَّرِي الخُطباءُ مِنِي " \* "وقد جَاوَزْتُ" بمقام السَّلف وقال آستحقاق ميراثه : درج المنبر قال المستَجْلُون لسَناه : أهل البَدْرُ وقيل لهم : وكرج المنبر قال المستَجْلُون لسَناه : أهل البَدْرُ قيل لهم : أخوه ، ومن إذا ظلع دَرَجَ المنبر قال المستَجْلُون لسَناه : أهل البَدْرُ قيل في سَوادِ ولا عَدم أيشا في سَوادِ والمَدا قيل : جَاءَ السَّوادُ الأعْظم ،

<sup>(</sup>١) الرواية الشعراء وهو نثر بيت لسحيم الرياحى .

ولما كان فلان هو مَعْنى هذه الإشاره ، وفَحْوَى هذه العِباره ، وصَدْرَ هذا التَّصْدِير : ومَن سِواهُ أَحَقَّ بصفات الصَّداره ؟ ، ومن إذا ضُرب المَثَلُ بالحَطابة النَّب تيَّة فى حَلَب قال لَحَطابته بدمَشْق : «إيَّاكِ أَعْنى فاسمَعى ياجَاره » ؛ ومن نَشَأ فى عَلِّ فار طيب المَعاقِد ، ومَن وَضع رِجْلَه على المنابر ومَد عَنْمه إلى الفَراقِد، ومن شَمَّر فى أوائِل عُمْره إلى العَدْاء وَحِيدًا وخَلَف دُونَها من أَنْداده أَنْف رَاقد ؟ ومَن إذا صَعد الخَطابَة أَنْشَدَ الحَفَدَة :

ولمَّ رَأْيِتُ الناسَ دُونَ مَعَلَّه \* تيقَّنْتُ أَنَّ الدَّهْرَ للَّنَاسِ نَاقِد

وكانت خطابة الجامع الأموى المعمور بذكر الله تعالى بدمشق المحروسة هو الذى كُلُ بَنانِ إلى حُسْنِه يُشِير، وكُلُّ ذِى مَذْهَبِ إذا عَايَن تَصْنِيفَ وَضْعِه قال هذا لفِقْهِ الْحَاسِن هو الجامِعُ الكَبِر؛ ميزابه (؟) المسلم لرشده، المُعْلَم بطرازى نَسَيه و رشده، المعقدم ليد نصرته سَيْف خطابة لايخرجُ بيد الاستحقاق عن حَدِّه؛ تكاد المنابرُ تَعُود للنَّشَاةِ الأُولَى طَرَبًا لسَعْجع بَيانِه، يُسْمِب ويقولُ الناس لَيْته لا آختصر، ويَودُونَ للنَّشَاةِ الأُولَى طَرَبًا لسَعْجع بَيانِه، يُسْمِب ويقولُ الناس لَيْته لا آختصر، ويَودُونَ لو لَيسَ كُلَّ يَوم سَوادَ أُهْبَته و زِيدَ فيه منهم سَوادُ القلْب والبَصر؛ وعارضَه من القضاء العظاءِ الكُفاة مَن نَوى بَدلًا فأبى حُنُو الدَّولة إلا عَطْفا، ونَازلَه واردُ من القضاء ولكن أنزل الله عليه مع القَضَاء لُطْفا.

ولذلك رُسم بالأمر الشريفِ أنْ يستقرَّ على عاديه فى خَطابَةِ الجامع المذكورِ، وما يتعلق بذلك : من تَدْرِيسٍ وتَصْدِيرٍ، وتَقْرِيرِ وتَقْدِيرٍ، وتأثيلٍ وتأثيرٍ ، ومحكومٍ بالتفويض إليه ومُحكمً، ومَرْسومٍ لا يُغيَّر عليه ما رُسِم به وما يُرسَم ، وأن يُمنَعَ دليــ لُ

<sup>(1).</sup> الكلام هنا عير مستقيم ولعل الصواب «ولما كان فلان هو معنى الخ وكان الحامع الأموى هو الذي الخ تعين أنه المسلم ليده .

الاعتراض ويُدْفع، ويُكفَّ حتَّىٰ تتصل العنايةُ بهذا البَيْت الذى هو من بُيوتِ أذِن اللهُ أَن تُرْفَع، وحَتَّىٰ يُعلَمَ أَنَّ قوماً أحسنوا صُحْبة الدُّولِ فسَعِدُوا، ونَبَّوا عهود الحُدْمة للهُ أَن تُرفع، وحَتَّىٰ يُعلَمَ أَنَّ قوماً أحسنوا صُحْبة الدُّولِ فسَعِدُوا، ونَبَّوا عهود الحُدْمة لأعقابِهم وهَجَدُوا، وحتَّىٰ يقولَ هـذا النَّجْلُ الظافِرُ بعد آبائه وأخِيه : لَيْتَ أَشْياخِي بَدْرٍ شَهِدُوا ،

فليُعِدْ حديثَ مَنْصِبِهِ القديم ، ولَيَقُمْ إلىٰ تَشْنِيف الأسماعِ من نَثِير لَفْظِه بأبهىٰ من العقْد النظيم ، ولْيفُكَّ أَسْرَى القُلوبِ برواتب إشارَتِه : فإنَّه «الفاضل عبدُ الرَّحيم» ، وليُبُكِ العُيونَ بَوعْظِه و إنْ أقرَّها بمُشاهَدَتِه ، وليَحْرَصْ علىٰ فَحْر الدولة الشريفةِ به كَا خَر سَيْفُ الدَّولَة بأبن نُباتَتِه .

ووصايا هذه الرَّتبةِ مَتَشَعِّبةٌ وهو على كلِّ حالِ أَدْرَبُ وأَدْرَىٰ بها، وما آستقرت على قَبْض سيوفها يَدُه إلَّا ورَجَعتِ الحُقوقُ إلى نصابها ، وكذلك ما هو مَعْدوقُ بوظائفه : من مَدارس عُلُوم، ومجالِس نَظَرِ طالمَا نظر فى كُتُبها وهو الصَّحِيحُ نَظْرةً فى النَّجوم – لا يَعْتاجُ فيها إلى مُطالعة الوصايا فإنَّه من كلِّ أبوابها دَخَل ، ولا يمُرَّبها على أَذُنه فَمُ المُبلِّغِ فإنها من فَه أَحْل ومن تَسْوِيغِ فَيه أَحَل ، ولكِن التَّذكار بتَقْوَى الله على أَذُنه فَمُ المُبلِّغِ فإنها من فَه أَحْل ومن تَسْوِيغ فَيه أَحَل ، ولكِن التَّذكار بتَقْوى الله تعالى فيما يأتي ويَذَرُ أُسُّ جَلِيل ، ووَجْهُ تتفاضَلُ وجُوه الأَلفَاظِ من ذِكْره على لَفْظ جَمِيل ، وأَلفاظ الخَطيبِ المُتَّقِي إذا وصلتْ من القَلْب إلى القَلْب وفَتْ برَى العَليل ، عوائد إسْعافه ، ويُروى بصَواب جَمِيل ، وألفاظ الخَطيبِ المُتَقِي إذا وصلتْ من القَلْب إلى القَلْب وفَتْ برَى العَليل ، والله تعالى يُمَدُّه بأَلْطافه ، ويُجَرِيهِ على عوائد إسْعاده و إسْعافه ، ويُروى بصَواب كليه الأشماع وبصَوْب الغام عُهُودَ أَسْلافِه .

+ + +

وهذه نسخةُ توقيع بتَدْرِيسِ المُدَرَسةِ المسرورية بدمَشْقَ، من إنشاء الشَّيخ صلاح الدين الصَّفَدِى ، عُرَّب به للشيخ « تَقِيِّ الدين السُّبْكي » بـ « بالمقرِّ الكريم » وهي .

الحمدُ لله الذي جعل تَقِيَّ الدِّينِ عَلِيًا، وأَوْجِده فَرْدًا في هــذا المَلَإِ فكان بكلِّ علْمٍ مَليًا، وأظهر فَضْلَه الجليلَ فكان كالصَّباح جَليًا .

نعدُه على نِعَمِه التى تكاثرت فا هجلت الغائم، وتوفّرت الألسِنة على حَدْه فتعلّمت أَسْجاعها الحَمائم، وتأثّرت بمُوافقها الأحوالُ فأخملت زَهْم الحَمائِل في الكَمائم، ونشهدُ أَن لا إله إلّا الله وحدّه لا شريك له شهادةً لا شُبهة تُعكّر ما صَفَا من جُحّتها، ولا ربية تُوعّر ما تَسَهّلَ من حَجّتها، ولا طُله تَوعّر ما أنار من حُجّتها، ونشهدُ أنَّ تُوعّر ما تَسَهّلَ من عَجّتها، ونشهدُ أنَّ سيدنا عِدًا عبدُه ورسولُه الذي جُمعت فيه مكارِمُ الأخلاق، وتَفَرَّد بمزايا منها أنَّه صَيب الخديد ورسولُه الذي جُمعت فيه مكارِمُ الأخلاق، وتَفَرَّد بمزايا منها أنَّه صَيب الخديد الحقيق المؤلوق الأثبية في مُعجزاتهم وزاد عليهم بما أتبيع له من تَمْس لم يعْطَهُنَّ غيرُه منهم على الإطلاق، صلّى الله عليه وعلىٰ آله وصَعْبه الذين تَمَقّهوا في الدِّين، وحازُوا الأُجورَ لمّن جَرَوْا إلى جَزِّ الغلاصِم من المُلمَّدين، وأَنْولُوا تَمْقالَ الباطلِ والمُعْتَايِن من المُعْتَدِين؛ صلاةً يفُوحُ نَسِمُ زَيَّاها المتَصَرِّج؛ ما فَرَّجَ العلماءُ مَضايق الحدالِ في الدُّروس، وقبَّلتُ ثُغُورُ الأَولام وَجَناتِ الطُّروس؛ وسلمَّ تسليًا كثيرا إلى يوم الدِّين.

وبعـد، فإنَّ المـدارِسَ ـ عَمَرها اللهُ تعالى بالعلماء ـ لوَاقِفِيها شُروط، ولأهلها هَمُّ أَنْوَلُكَ بالنجوم مَنُوط؛ يَغُوصُونَ بُحُورَ البُحوثِ في طَلَب اللّا لِي، ويقْطَعُون طُلَلَ الظَّلامِ بالسَّهَرَ في حُبِّ المَعالى؛ سَمَّا المدرسةُ المسْرُورِيَّة : فإنَّ واقفَها ـ أثابَه الله تعالى ـ شَرَط في المُدَرِّسِ بها شُروطًا قلَّ من يُقِلَّها ، أو يَتَحَلَّى بعُقُودِها أو يَحُلُّها؛ وكان مَفْرَقُها قد تَحَلَّى بتَاجِ تَجُوهَم ، ومُغلَقها قد ضَمَّ منه فَاضِلًا تَمَهَّدَت به قواعد المَذْهَبِ لَلَّ تمهَّر؛ فأعرض عنها، ونفض يده منها؛ رَغْبةً في الإقبال على شانه ، وكادت تكون طَللًا وَنْفَطاعًا إلى مَاك الأمْر ودَيَّانِه ؛ فَلَا رَبُعُها من أُنْسِه ، وكادت تكون طَللًا يعدَ دَرْسه ،

وكان فلان أسبغ الله ظله \_ قد وافق بعض ما فيه شرط الواقف ، وشهد بنشر عُلُومه البَادى والعَاكِف ، وطاف بكغبة فوائده كل طائف ، ينصرف عنه باللّطائف ، أمّا ( التّفسير في فإنّه فيه آيه ، وأمّا ( الحديث وإنّه الرّعلة في الرّواية والدّراية ، وأمّا ( اللّفول والله في الرّواية والدّراية ، وأمّا ( الأصول والله وأر بر الرّازي » حتّى آختنى ، وأمّا ( الفقه و فلوشاء والدّراية ، وأمّا ( الأصول والله وأمّا و الله في المرابق والله من المناه منه مُصَنّفا ، وأمّا ( الحلاف وقع الاتفاق على أنّه شيخ المذاهب، وأمّا ( العربية و الفارسي » يعترف له فيها بالغرائب ، إلى غير ذلك من المذاهب، وأمّا حامل الرّاية ، وله بالتّد قيق فيها أتم عناية ، وإذا كان أهل كلّ على المبادى كان هو في العَاية ،

فلذلك رُسم بالأمر العالى \_ أعلاه الله تعالى \_ أن يفوض إليه كذا وكذا : وَضَعًا للشَّىءِ في مَحَدلَّه ، ومنعًا لتاريخ ولاية غيره أن يَفْجَا في غير مُسْتَهلة ، فالآنَ أمسَىٰ الواقفُ مَسْرورًا على الحقيقه ، والآنَ جَرَى الحلافُ فيها على أحسن طريقه ، وهو السبغ الله تعالى ظله \_ أجلَّ خَطرًا من أن يذَكِّ بشَى من الوصايا ، وأعظمُ قَدْرًا من أن يذَكِّ بشَى من الوصايا ، وأعظمُ قَدْرًا من أن يذَكِّ بشَى الوسايا ، وعلمَّهُ الأعلام ، من أن تُدَلَّ المعينيَّة على نكتها الحَقايا ، لأنَّه بركة الإسلام ، وعلَّمةُ الأعلام ، وأوحد الحبتهدين والسَّلام ، والله تعالى عتم المسلمين ببقائه ، ويعلى درجات آرتقائه ، والحَطُّ الكريم أعلاه الله تعالى أعلاه ، حجنةٌ في شوت العمل بمقتضاه ، إن شاء والله تعالى أعلاه ، حجنةٌ في شوت العمل بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

++

وهـذه نسخةُ توقيع بَدريس المدرسة الناصرية الجوانيـة، من إنشاء الصَّلاح الصَّفَدِى أيضا، كُتب به للقاضى ناصر الدين «مجمد بن يعقوب» كاتب السِّرِّ يومئذ بالشام، حين عاد إلىٰ تَدْريم، بعد آنفصاله عنه، بـ«المقرّ الكريم» وهي :

الحمــُد لله الذي بَدَأ النَّهم وأعادها ، وأَفاءَ المِنَنَ وأفادَها ، وزَان المناصِبَ السَّليَّةَ بمن يَليها وزَادَها ، وشادَ عمادَ المَعالى بأرْبابها وصانَها عَمَّا دَهيْ .

نَحْدُه على نِعَمِه التي بدأت بالمعروف وتمَّمت ، وخَصَّصت بالإحسان وعَمَّمت ، وجَرَّات من النَّقائِصِ وسَلَّمَت ، وقَلَّت بالأَلطاف الحَفِيَّة صَوارِم الحوادث وتَلَّمت ، وتَشَهدُ أَن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تَضيء بها الحنادس ، وتَرْكُو ونشهدُ أَن لا يُعلَين النفوس النَّفائِس ، وتَسَهُو باقتنائِها إلى علِين النفوس النَّفائِس ، ويُرغِمُ المؤمنون بإعلائها من الكُفّار المعاطس ، ونشهدُ أَنَّ سيدنا مجدًا عبدُه ورسولُه الذي تَمَّم للناس مَكارِم الأَخلاق ، وأَحْجلَ بجُودِ كَفّه الفَيَّاضِ صَوْبَ الغَيْثِ الدَّفَاق ، وفَضَح البَدر اللَّيَاح في الدَّجى بنُورِ جَبِينِه البَرَّاق ، وتَقدَّم النَّبيين والمُرسلين في حَلَية الشَّرفِ على جَوادِ فَضَله السَّباق ، صَلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبِه أَعْل مَن نَصَبُوا الشَّرفِ على جَوادِ فَضْله السَّباق ، صَلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبِه أَعْل مَن نَصَبُوا للهُدى أَعْلاما ، وأَوْق من أصبح العلمُ لفَضْلهم البَاهِي رَقَّاما ، وأَحْل من كان الزمان بوجودِهم وجُودِهم للعُفَاة أَحْلَاما ، وأَقُوى من كان الإيمان بهم إذا آستنجد على الكُفْر أَقْرَاما ، صلاةً لا ينْفَد لها أَمَد ، ولا يَقْنَىٰ لها مدَد ، ما شَبَّ بارِقَ وَحَمَد ، النَّهُ الغَامُ طَرْف زَهْمِ من الرَّمة ، وسلَّم تسليًا كثيرا إلى يوم الدِّين ،

وبعد، فإنَّ مدارِسَ العِلْمِ الشريفِ لها الذِّكُرِ الخالد، والشَّرفُ الطَّارِفُ والتَّالِد؛ بها نتَبَيَّنُ فَوَارِسُ الحِلادِ في مَضايِق الحِدَال، وتَتَجَلَّى بدُورُ الكلام في مَطالِع الكَمَال، وتَتَجَلَّى بدُورُ الكلام في مَطالِع الكَمَال، وتَتَجَلَّى بدُورُ الكلام في مَطالِع الكَمَال، وتَبَدُو شُمُوسُ الجمال فيما لها من فَسِيجِ الحجال؛ والمُدْرسةُ الناصرية \_ أثاب اللهُ تعالى واقْفَها \_ هي الواسطةُ في عُقودِها، والدُّرَّةُ الثَّمِينة بلا كُفْء لها بين قيمَ نَقُودِها؛ واقْفَها \_ هي الواسطةُ في عُقودِها، والدُّرَّةُ الثَّمِينة بلا كُفْء لها بين قيمَ نَقُودِها؛ قد تَدبَّح فيها البِناء، وتأرَّج عليها الثَّناء، وتَخَدرَّج عنها الحُسْنُ فإنَّ له بها مَن يدَ

وكان المقرَّ الفلانیُّ قد نَفَض يَدَه من عِنَانِها، ورَفَض عن آخْتِيار بهاء جِنانِها؛ وثَنَیٰ طَلِبَتَه عن مُحاوَرتِها، فساء مَن بها من أهلِ العِلْم فِرَاقُه، طَلِبَتَه عن مُحاوَرتِها، فساء مَن بها من أهلِ العِلْم فِرَاقُه، وأوحَشَهم وجْهُه الذي أشْجَلَ البُهدورَ رَوْنَقُه والبَحْرَ آنْدِفاقُه، وفقدوا مكارِمه التي ماسمع «السَّمعانِیُ» بمثلِها ولا وصلت إلى «الصَّولِیِّ» ولا ضَمَّتها أوْراقُه.

فَلْذَلِكَ رُسِمُ بِالْأَمْرِ العَالَى أَنْ يُعَادِ إِلَىٰ تَدْرِيسِما : لِأَنَّ العَوْدَ أَمْدُحُ وأَحْمَد ، والرَّجوعَ إِلَى الْحَقِّ أَسْعَفُ وأَسْعِد .

فليباشر ما فُوِّض إليه مباشرةً أَلِفَتْ من كمال أدّواتِه ، وعُرفَتْ من جمال ذَاتِه ؟ نَاشِيرًا أعلامَ عُلومِه المتنوِّعَه، وفَضَائِله التي تَقْصُرعن النَّناءِ عليها أنْفاسُ الرِّياضِ المَتَضَوَّعَه ؛ فَلُوعَاصَرَه « آبن عَطيَّــة » أمْسك عنه فَى تَفْســيزه ، أو « صَاحبُ الكَشَّاف » لَغَطِّي رَأْسَهُ من تَقْصيره ؛ أو «الرَّافعيّ» لأَصْبِحَتْ راية رَأْيه في الفقه خَافِضَـةً رَافِعه، أو «النَّوَوى"» رحمـه الله لٱسـتعار منه زَهَر ات رَوْضَتِه اليَانِعَه؛ أو «الآمدى » لما آمْتدَّتْ له معه في أُصولِه خَطْوَه ، أو «آبُنُ الحاجِب» لمَـاكان له مع آبن الحاجب حُظُوه؛ أو « آبُنُ يَعيشَ » لمات ذِكْرُه في النَّحْوِ فكان فَقيدا، أو «أبنُ مالك » لأمسى و وتم يه " تَعْقِيدا ؛ أو «الشِّبلي " لعلم أنَّه ما شَبَّ له في التَّصرُّفِ مِثْلُ شِـبْلِه ، أو « ٱبنُ عَرَبِي » لأعرب عن عُجْمَةٍ وما تَمسَّكَ صُوفٌ بحَبْلِه ، إلىٰ غير ذلك من إنْشاءِ إنشاءِ ساد فيه العَبْدين : «عَبْدَ الحميد» و «عَبْدَ الرَّحيم»، ونَظْمِ كُلَّمَا نَظْمَأُ إِلَىٰ رَشْفِه طَافَتْ عَلَيْنَا قَوَافِيهِ بِكَأْسٍ مِنَاجُهَا مِن تَسْنِيمٍ ، وعلَى الجُمَّلة فَتَفْصِيلُ مَعارِفه يَضِيقُ عن فَضِّها فَضاءُ هــذا التَّوقيع الكِريم، وسَرْدُ مُحَاسِنه لاَتَتَّسعُ له حَواثِ ، هــذا الْبَرْدِ الرَّقِيم ؛ ولْكِنْ أشارتْ أُنْمُـلَةُ القَلَمِ منها إلى نُبْذَه ، وعَلَمْنا أنَّ القلوبَ تَشْتَاقُ إلى أوْصافِه فَهَلَذْنا لهما من ذلك فِلْدَه .

<sup>(</sup>۱) لعله « عن تفسيره » .

وأما الوصايا في مثلُه لا يذَكُرُ بشَيْءٍ منها ، ولا يقالُ له : دَعْ هـذه الوَدَعةَ وهذه الدُّرَّةَ صُنْها ؛ لأنَّ الأمر والنَّهْ يَ له في ذلك ، وإذا أطلع بُدُورَ وَصِدَّيةٍ ضَوَّا أحْوالَ الدَّياجِي الحَوَالِك ؛ ولكن تَقْوَى الله عنَّ وجلَّ ذِكْها في كلِّ تَوْقيع طِرازُه المُعْلَم ، وأنكتتُه التي طَوْدُها لا يُثَلِّ وحَدُّها لا يُثلِم ، فليكُر في مُستَصْحِب عالها الحالى ، ولتَكتُه التي طَوْدُها لا يُثَلِّ وحَدُّها لا يُثلِم ، فليكُر في مُستَصْحِب عالها الحالى ، مُستَصْعِب فراقِها الذي يُهونه البالُ البالي ؛ والله تعالى لا يُخلى رُبوعَ العلم من أنسيه ، ويعمل سَعْدَه في غَد زائدًا كما زَاد في يَوْمِه على أمْسِه ، والخط الكريم أعلاه ، حجّة في ثُبُوت العَمَل بمُقْتضاه ،

++

وهـذه نسخةُ تَوْقيعِ بتَدْرِيس المدرسة النُّورِيَّة ، من إنشاء الشييخ جمال الدين آبن نُباتة ، كُتب به لقاضى القضاة «نجم الدين الحنفى» بنزول والده عنها د. الجناب الكريم » وهي :

الحمــُدُ للهِ الذي أَنْمَىٰ أَهِــلَّةَ العِلْمِ فَأَبْدَرَتْ، وَفُرُّوعَه فَآثُمَرَتْ، وَنُجُوْمَه فَاسْتَقَلَّت مَطَالِعُهَا النَّورِيَّةُ وَتَنَوَّرَتْ، وَلَآلِئِه فَى بِحَارِ اللَّفْظِ والفَضْلِ فَتَجَوْهَرَتْ، وأَنْهارَه التي أخذت في المدِّ مآخِذَ تلك البِحارِ فاسْتَرْحَبَت وآسْتَبْحَرَتْ.

نحمدُه على نعمِه التي قرَّتْ وقرَتْ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً إذا خَصَّلها اليقينُ وفرَتْ، وإذا نَصَّلها الإِخْلاصُ مَضَتْ فِي أَوْداجِ الباطل وفرَتْ، وإذا نَصَّلها الإِخْلاصُ مَضَتْ فِي أَوْداجِ الباطل وفرَتْ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الحاكمُ في فَصْل الأقْضِية لَكَ شَجَرتْ، والنَّاظِمُ دُرَّرَ الإيمانِ حتَّىٰ زَهَتْ في أعناقِ العَقائد وزَهَرتْ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصَعْبِه فِئةِ الحِقِّ التي ظَهَرتْ وطَهُرتْ، وعصابةِ الإسْلام التي سَرتْ خَلْفَها آله وصَعْبِه فِئةِ الحِقِّ التي طَهَرتْ وطَهُرتْ، وعصابةِ الإسْلام التي سَرتْ خَلْفَها

<sup>(</sup>١) مستعارمن نصل السيف والرمح والسهم ركب فيه النصال وهو حديد .

سَرايا الدِّين نهاجَرَتْ في الله ونَصَرَتْ، صَلاةً طَيِّبةً تَعْلُو إذا تكَرَّرَتْ، وتَحَيِّةً باقِيَةً تُشْرِقُ شَمْسُها إذا الشَّمسُ كُوِّرَت، وتَعْبَقُ نَفَحاتُ نَشْرِها إذا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.

أما بعدُ، فإنَّ مَنازِلَ العِلْمُ من خَيْرِ ما أَبْقِ الآباءُ للأعْقاب، وأكبلِ ما ذُخِر لُنجَاءِ الأَبْناءِ على مَدَى الأحقاب، وأعدل ما شَهِدَ بلِسانِ حاله المَتَمثِّلِ أَنَّ وَكُرَ الْعقابِ الْمُناءِ على مَدَى الأَواسطةُ النَّورِيَّة الكُبرىٰ بدَمَشْقَى المحروسية هي الواسطةُ والمدارِسُ دُرَر، والصَّبعُ وأوطانُ العِلْم غُرَر؛ ومنزِلةُ الحكم الأمنع، وبيْتُ القضاء الذي أذِنَ الله لقَدره أن يُرفَع ، ومكانُ ذي اليّد الماضي سَيْفُ حكمه إذا قُرِعَت العَصَا لذي الإصبع؛ وذَاتُ العاد التي آدَّخُوها لَنجُله ، وأعدَّ فَضْلها في العباد والبيلاد لفَضَا لذي الإصبع، وذَاتُ العاد، فلان عن الحُمْ على هذا الحُمْ، ونطق بمَزِيَّةِ اللهُ سيحقاقِ وُقُلُوبُ بعض الأعداءِ صُمُّ بُكُم ؛ ورَغِبَ \_ أجلَّة الله \_ فيا يَرغَبُ فيه من الانقطاع ذُو السِّن العالى، والقدر الغالى، وأنتظم تقليدَه الشريف فكان أجود من الانقطاع ذُو السِّن العالى، والقدر الغالى، وأنتظم تقليدَه الشريف فكان أجود علي أحسن جيد حالي ؛ ثُمُ النَّوقيع بَتَدْرِيس هذه المدرسة التي زُكِّي في أهلِ الفَضْل شهيدُها، ونَظَرِها الذي خَلَفَ في حُكْمه وليَّ عَهْدِه عن أبيه: فلله أمينُ هذه الخلافة ورَشِيدُها.

<sup>(</sup>١) لعله «وكان ذلك الامام الموصوف» أى والد نجم الدين .

<sup>(</sup>٢) نص أهل اللغة على أن السن بمعنى العمر مؤنثة م

بهذا الغَابِ المَاثِل؛ وأنَّه كوكبُ هذا المَذْهَبِ المُنير، وإمامُ جامِعَيْهُ المُعروفين: كبيرٍ وصَغير؛ وصاحبُ شَبِيبَة العَزْم المُقْتَبَل، والرَّأْي المُوفي على قياس الأمل؛ وتَجْنِيس الحُود والإجادَه، وتَكْيل بَحْرَي العِلْم والبِّر وآجتهاد الزِّياده؛ وأنَّه ممَّن آناه اللهُ رِفْعَةً في العَلْم والجِنْم، وزاده بَسْطَةً في العِلْم والجِنْم، وأحكم بَدِيهَة عالمه فيها تَسْتوقفُ الأسماعُ رويَّتِه، وأعلاه وعَظَّمه فيها هو النَّجْم الذي تَسْتَصغِرُ الأَبْصار رُؤْيَتَه.

فلْيباشِرْ تَدْريسَ هذه المدرسة ونَظَرها بَعَزْمهِ الباهر وَصْفا ، التَّالِي بلسان الحَمْد : (و إَبْراهِيمَ الَّذِي وَفَىٰ ﴾ ، جاريًا على أعراقِ نَسَبِه المشهور، فائِضَ اللَّفْظ والفَضْل فإنَّه بَحْثُ من البحور ؛ مظهرًا من مَباحثِه الني تفلِّد العُقولَ بأبْهي مما تُقلَّد النَّحور، مهْتَدِيًا من رَأْيهِ ومن بركة الواقف \_ رضي الله عنه \_ بنُورٍ على نُور، والله تعالى يَزِينُ بنَجْمِه من راتَّه الواقف من الفَضْل إن كان التَّامُ يقبلُ زِيادَه .

+ +

تَوْقِيع بَسَدْرِيس المدرسة الرَّيحانية الحَنفِيَّة، من إنشاء آبن نُباتة، كُتب به للقاضي «عماد الدين الحنفي» بـ «الجناب الكريم» وهو:

الحمدُ لله الذي جَمَّل مدارِسَ العِلْم بَدَاتِ عِمادِهَا ، وصاحِبِ نَفْلِها وَآجْتِهادِها ؛ ومُنْشِر عَهْدِها ومُنْشَى عِهادِها ، وواصلِ مَناسِبِها التي لو آدّعاها دُونَه زَيْدُ لكانت دَعُونَ زِيادِها ، ومُفْصِح فناويها على مِنْبرِ قَرَمَ آهتز عُوده وَنَفَحَ وأَطْرَب : فنَاهِيكَ مَثْلاتُهُ أَعُوادِها ! .

نحمدُه على نِعَمِه التي قَضَى الحمدُ بَأَرْدِيادِها ، ونشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لاشريكَ له شهادةً تُعِدُّها النفس لمعادِها ، ونشهدُ أنَّ مجدًا عبدُه ورسولُهُ هادى الأُمَّة

إلى سبيل رَشادِها ، صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وصَّيِه بِحارِ العِلْم وأطُوادِها ، ما قامت الطُّروسُ والسُّطورُ لعُيونِ الألفاظِ مَقَام بياضها وسَوَادِها .

أمَّا بعدُ ، فإنَّ لمذاهِبِ العِلْمِ رِجالًا يَوَضِّحُونَ طُرُقَهَا، ويمدُّون في المباحث طَلَقها، ويعمِّرونَ مدّارِسَها : فيالهَا من ذَاتِ دُروسِ يكون العُمْرانُ مُعْتَلِقَهَا ومُعْتَنِقَهَا! .

ولمّ كانت المدرسةُ الرّ يحانية بدمَشْق في أيدى العُلَماءِ نُحْبَةً رَيْحَانيّة، وسَقيقة نَفْسِ نُمَانيّة ؛ مأْهُولة المَنازِهِ والمنازل بكلّ ذى فَصْل جَلّيّ ، وعِلْم مَلِيّ ؛ ووصَف كريم ، ونفس نفيس يتلقّاه منها رَوْحُ ورَيْحانُ وجَنّه تُومِ ، وخَلّتِ الآنُ من إما م كرّم ، ونفس نفيس يتلقّاه منها رَوْحُ ورَيْحانُ وجَنّه يُوم اينيّ إلا اللهُ جلّ عن الحوادث كُرَمَتْ خِلالُه ، وعظمَتْ خِصالُه ، ومَضَى وتمضّى وما ينيّ إلا الله جلّ عن الحوادث جَلاله به فتعين أن نَعْتَار لتَدْريس مكانها من يفتخر به المكانُ والزّمان ، ويتشيّدُ بزيادة علمه لصاحب مذهبها أضعافُ ما شاده زياد للنّعان ، من شيد الشريعة بزيادة علمه لصاحب مذهبها أضعافُ ما شاده زياد للنّعان ، من شيد الشريعة الشريعة وعلى عاصرة بَعْنه لو عاصره «آبن الحسين» لحسن أن يعترف بقدره الحليل ، وقال عند محاضرة بَعْنه لو عاصره «آبن الحسين» لحسن أن يعترف بقدره الجليل ، وقال عند محاضرة بَعْنه كما قال «أبُو يوسف» : فصَبْرُ جَمِيل ، واستزاد «شمس الشريعة» فكيف «السراج» من لمعه البريقه ، وقال « آبن الساعاتى » : مارأيتُ أرفع من هذا القدر درجة ولا أبدع من هذا اللّه هن دقيقه .

ولذلك رُسم بالأمرِ الشريف ـ لازال عاليًا بأمره كُلُّ عِماد، زاهيًا بمحامد مُلكِه كُلُّ ناطِق و بَماد، أن يفوض لفلان ... ... لأنَّه المَعْنِيُّ بما تقدّم من الأوصاف الحُلْوة إذا تكرَّرت، والمقصودُ بالفاظها إذا تعنْونَت الأفهام وتَيَسَّرت؛ والمعَوَّذَةُ فرائِدُ مباحِشِه المفرَّقَةُ به « إذا الكَواكبُ انتَرَتْ وإذا البِحَار بُقِّرَتْ»؛ وإمامُ المذهب مباحِشِه المفرَّقَةُ به « إذا الكَواكبُ انتَرَتْ وإذا البِحَار بُقِّرَتْ»؛ وإمامُ المذهب الحني والحُكمُ الأحْنَفي ، وحصاةُ القَلْبِ التي تَنْسِف بإشارتها جبال «النَّسَفي» ، ولسانُ النَّظَر الذي أشرف على بُعْدِه فَا خُتَفَىٰ في قُرْبِهِ المَشْرَفِيّ؛ وصاحِبُ الفُنون وما ولسانُ النَّظَر الذي أشرف على بُعْدِه فَا خُتَفَىٰ في قُرْبِهِ المَشْرَفِيّ؛ وصاحِبُ الفُنون وما

وَسَقَتْ، وأَفِنانِ الْحُكُمُ والحِكِمِ وما بَسَقَتْ، ونُعوتِ الفَضْلِ والفضائِلِ وما عَطَفَتْ من البيان ونَسَقَتْ .

فَلْيَتُولَ تَدْرِيسَ هـذه المدرسـة المعمورة مُؤَيَّد الولايه، مُجَدد البداية لحنيفيَّيها والنهايه ، ساجِدًا قَلَمُ الفتاوَىٰ والفُتُوَّة كلَّما تَلا كَرُمُه وَكِلْمُه آيةً بعد آيه ، مُنفقًا من أَفاظِه حتَّىٰ يَسْتغنى عن "الكَنْر" وصاحبِه، و يَرُد فَرع المقال على الأصل وطَالِيه، ويُعْرِضَ عن أعاريضِ "البسيط"، ويُعْرِقَ في أَفْكار وَارِدِه "المحيط". ويمدَّ سماط العلمُ الذي وفي بعد «القُدُورِيِّ» وما خَان ، وتَفْخر بقاضِها أعظمُ مَدينةٍ في يضرُّها فقد د «قاضي خان» ، ونتذكر المقدَّميةُ من طَلَبتِه فوائد الحَلْقَه، وينتقل الجناب الكريم من تقدِمتها إلى ما هو أوفى في الغَرضِ وأوفَر في النَّفَقَه ؛ والله تعالى يَزيدُ رُبّب العِلْم به سرورا، ويحلُ له باستطلاعها كتاب حُمْمٍ وحِكمٍ يلقاًه مَنْشُوراً .

+ +

وهذه نسخةُ توقيع بتَصْدِيرٍ بالجامع الأُموِى ، كُتب به لقاضى القضاة «علم الدين آبن القَفْصى » وهى من تَلْفِيتِ كُتَّابِ النّان ، على أنها بالمدرّس أَلْيَقُ منها بالمصدّر ، وهى :

الحمدُ للهِ الذي أعلىٰ عَلَمَ أَيَّة الدِّينِ إلىٰ أعلى الغُرَف، وميَّزهم بالعِلْم الشَّريفِ الذي يَسْمُو شرُفُه علىٰ كلِّ شَرف، وأوضَح بهـم مَنْهَجَ الحُقِّ القويم فعَلَا بإرْشادِهم سـبِيلُ الهُدىٰ وآنْكشف.

نحمـدُه على ما أفاض من نِعَمِه المتواترة كلَّ حِين، ونشُكُره على إحْيياءِ مَعاهِدِ المعادِد بمن حَذَا حَذُو الأولياء المُتَّقِين؛ حمـدًا يُظهِرُ الآياتِ المحمَّديَّةَ والبراهين، ويَشُط ظلَّ مَن هو عن الحقِّ لا يَمين، ونشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له

رَبُّ العالمين ، الذي عَلَمُ الإنسانَ ما لَمَ يَعْلَمَ وهو العالم بما تُحْفِي الصَّدُورُ و يَعْلَمُ عبادَه المؤمنين ، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أُوتِي عِلْمَ الأَوْلِينِ والآخِرِين ، وكان من دعائه لشَيْبة : « اللَّهمَّ فَقِّههُ في الدِّين » . صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَّعبه الذين عَيْلُوا بما عليوا فكانوا أُبِّهَ المسلمين ، والعُمْدَةُ علىٰ أقوالهم التي نقلوها عن خَاتَم النبيين، علىٰ تَوالي الأيَّام والجُمَع والأَشْهُر والسِّين؛ وسلَّمَ تسلمًا كثيرا .

أما بعدُ، فلمَّا كانت أعلامُ العُلماءِ في الآفاق مَنْشُورَه، ورُبُوعُ الفوائد بطريقتهم المُثْلَىٰ مَعْمُورَه، وصُدُورُ المعايد الشَّريفة محتاجة إلى صلّتها بكُفْتُها الفَرْد مَسْرُورَه؛ وكان فلانُ \_ أسبغ الله تعالى ظلَالة ، وضاعف جَلالة \_ هو الذي ملاَّت مُباشرتُه العُيونَ والأسماع ، وآنعقدت على تَفَرُّدِه في عَصْرِه كَلمه للإجْماع ، وآشتَهرَ ذكُه العُيونَ والأسماع ، وآشتَهرَ ذكُه الجيلُ بأنواع المَكُرُمات وأطاعه من مُشكل المذْهَبِ ما هو على غيره شديدُ الامتناع ؛ وأضَّحَتْ فضائِلُه و المدوّنة " ولفظه الجَلَّاب ، وكَنفُه و المُوطَّأَ " للطّلَبة يُغْنيهم عن معاهد « عبد الوهاب » ؛ وعزيمته لا يُلْحقُ غُبارُها في المعارك ، ولا يَظنُّ خُدّامُ العلوم الشرعية والأدبية إلا أمَّ مالك وآبن مالك .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف ـ لازال يجَمعُ لَن بَرعَ فى العلوم من ألوانِ المناصب المختلفه، و يَرفَعُ قَدْرَ القَوْمِ الذين قُلوبُهم على التقوىٰ مُؤْتَلِفه ـ أَنْ يستقرَّ المشارُ إليه فى وظيف قالتَّهْ يربالحامع الأُموَى بدمَشْق المحروسة ـ عمرَه الله تعالىٰ بذكره ـ عَوضًا عن فلان بُحكُم نزوله عنه برضاه، حَملًا على ما بيده من النَّزولِ الشَّرعَى، بالمعلوم الذي يشهدُ به ديوان الوَقف المبرور، على أجمل عاده، وصرفه إليه مُهناً مَسَرًا أَسُوة أَمثاله .

فَلْيَبَا شُرْ هَـَذَهُ الوظيفَةَ عَلَى عَادَةَ مُبَاشِرَاتِهِ التَّى حُفَّتَ بِالْعُلُومِ ، وَٱفتَخْرَتْ بُحُسْنِ المَنْطُوقَ الدَّالِّ عَلَى المُعْنَى المُفْهُومِ ؛ ويمُذَّ مَوائدَ عَلَمُهُ المُحتويةَ عَلَىٰ أَنْواعِ الفَضائِلِ ، وليبين ما يَخْفَى على الطَّلَب قِبَا وضِ الدلائل؛ وليوَّدِ الفوائد الواصلة إلى الأذهان على أحسن أَسْلُوب، وليُقرِّر الأصول التي آمْتدَّت فُروعُها بقواعد السَّنَة المحمَّديَّة وفي ثمرها الجنيِّ تَقُويةُ القُلوب؛ وليُكْرِمْ منهم من يَضِحُ فضله لَدَيْه ويَين، وليبسُطُ هممَهم بقوله صلَّى الله عليه وسلم: "مَن يُرد الله به خَيْرًا يُقَقِّههُ في الدِّين، وليبسُطُ طريق إرشادِه ليسَهُلَ سُلُوكُها عليهم، وليجعَلْ وُفُودَ فوائده في كلِّ وقت واصلة طريق إرشادِه ليسَهُلَ سُلُوكُها عليهم، وليجعَلْ وُفُودَ فوائده في كلِّ وقت واصلة اليهم، وليتَلِيم، وليتَلِيم، وليتَلِيم، وليتَلِيم، وليتَلِيم، وليتَلَدْ مِن صفاته الجميلة ما يَذْهَب الزَّمانُ ولايَدْهَب، وأيسَمَحُ للفقهاء بمواصلة فَضْله الأعَم، فإنَّه أنْ يُهدَى به واحدٌ خيرُ من حُمْرِ النَّعَم، وأيسَمَحُ للفقهاء بمواصلة فَضْله الأعَم، فإنَّه أنْ يُهدَى به واحدٌ خيرُ من حُمْرِ النَّعَم، وأيسَمَحُ للفقهاء بمواصلة فَضْله الأعَم، فإنَّه أنْ يُهدَى به واحدٌ خيرُ من حُمْرِ النَّعَم،

والوصايا كثيرةً ومنه يُطلّبُ بيانُها ، وبه تَقْوَىٰ أَسْبابُها ويَعلُو بُنْيانُها ، ولَكِن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَكِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحْدِ وَيَرْقَى اللّهِ عَلَيها ، ولْيَصْرِفْ وَجْهَ الوُرْقِيٰ ، والخَصْلةُ التي بها يعظم كلُّ واحدٍ ويَرْقَى اللهُ ولللهُ عليها ، ولْيَصْرِفْ وَجْهَ العناية إليها ، واللهُ تعالى المستُولُ أن يجعلَ عَلَمَ عِلْمِه دائمًا في الآفاق مَنْشُورا ، وذكره الطّيّب على السّنة الخلائق كلَّ أوانٍ مَذْكُورا .

### المرتبية الثانية

( مر. تواقيع أربابِ الوظائف الدِّينيــة بحاضرة دِمَشْقَ – ما يفتتح بـ«أَما بعدَ حمدِ الله» وفيها عدَّةُ وظائف)

وهذه نسخ تواقيع من ذلك .

توقيعً بقضاء العَسْكر بدِمَشْق ، كُتب به للقاضى شَمْس الدِّين «محمد الإخنائى» الشافعي"، بـ«بالجناب العالى» وهو :

أمَّا بعدَ حمد الله تعالىٰ مضاعفِ النَّعْمه، ومُرادِفِ رُتَبِ الإحسان لمن أخْلصَ في الحِدْمه، ومُحدِّدِ مَنازِلِ السَّعْد لمن أطْلَعَتْ كوا كِبُ آهتامه في آفاق الأمُورِ المُهِمّه، والصلاةِ والسلامِ الأتَميّنِ الأكبينِ على سيدنا عهد وآلهِ الذي بُشِّر بنَصْرِ هذه الأَمَّة، وأَنَّه يَتَجَاوزُ عن أهْلِها بشفاعته وكيف لا؟ ووُعِد بأنْ سيكشفُ به غمام كلِّ عُمَّه، وأنَّه يَتَجَاوزُ عن أهْلِها بشفاعته وكيف لا؟ وقد أَرْسِلَ للعالمين رَحْمَة، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَعْبِه صلاة تُجزلُ لقائلها نصيبة من الأجروتُوفرُ قِسْمه \_ فإنَّ أحقَّ الأولياءِ مَن تأكّدتُ له أسبابُ السعاده، وكافَأناه بالحُسْنىٰ وزيادَه، وبلَّغناه من إقبالِنا غاية مآرِبه ومطالبِه ، وعُرفَتْ منه العلومُ بالحُسْنىٰ وزيادَه، وبلَّغناه من إقبالِنا غاية مآرِبه ومطالبِه ، وعُرفَتْ منه العلومُ التي لا يُشَكُّ فيها ، والنَّباهةُ التي لا يُقدرُ أحدُ من أقرانِه يُوفِيها ، والحُبْرةُ الوافيةُ التي لا يُشَكُّ فيها ، والنَّباهةُ التي لا يُقدرُ أحدُ من أقرانِه يُوفِيها ، والحَبْرةُ الوافيةُ الوافيةُ الوافيةُ التي لا يُشكُ فيها ، والخبرةُ التي التقديم، وآختُبرت فعالهُ التي ضاعفَتْ في العِلْم والعَمَل ، وآعتُبرت أحوالُه التي تُوجِبُ التقديم ، وآختُبرت فعالهُ التي ضاعفَتْ له مزيد التكريم .

وكان فلان َ \_ أدام اللهُ تعالىٰ نِعْمتَه \_ هو الذى أَتْفن العُــلومَ بَحْنَا وَتَهْذيب، وَبَرْهَنَ عن المسائل الشَّرعيــة بأفهام تزيدُهـا إلىٰ الطَّالِبِين تَقْرِيبا ؛ وأوضح عَوِيصَ مُشْكِلاتها ، وصحَّحَ من أَلْسُنِ العَربُ لُعَاتِها .

فلذلك رُسم بالأمر العالى - لا زالت شَمْسُه بالعناية مُشْرِقَه ، وأَنُواءُ فضائل أُوليائِه مُغْدِقَه - أَن يستقر فلانُ في وظيفة قضاء العساكر المنصورة الشاميّة : حَمَّلًا على ما بيّده من النزول الشّرعيّ ، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته ، ومعلومه الذي يشمّدُ به الديوات المعمورُ إلى آخر وقيّ ، فهو الحاكم الشّرعية ما يَزَل للعساكر المنصورة نِعْم الصّاحِب ، والمُورِدُ على سَمْعهم من الأحكام الشّرعية ما يَقْتَدى به الحاضرُ والغائب ؛ والقائم بأعباء العساكر المنصوره ، والحافظ ليظام المُلك الشريف على أحسن صُورَه ،

فَلْيَبَاشِرْهَذَهُ الوظيفةَ المَبَارَكَةَ ولَيَحُلَّ فَى قَضَاءَ العَسَاكُرَ المَنصُورَةُ بَطَلُعَتِهُ السَّنِيَّةُ، وليفصِلْ بينهم فى الأَسْفَارِكُلَّ قَضِيَّهُ، وليُعَرِّفُهم طُرُقَ القواعد الشَّرْعِيَّة؛ وليحترز فى كلِّ ما يَأْتِيهِ ويَذَرُه، ويقْصَدُه ويَحْذَره، ويُورِده ويُصْدِره.

والوصايا كثيرةً ومنه تُستفاد، وإليه يَرجِعُ أمرُها ويُعاد، ولكن لا بُدَّ للقَــلَم من المَرَح في مَيْدان التَّذْكار، والتَّنْبِيه على مِنهاج التَّقُوي التي هي أجْملُ شِـعار؛ واللهُ تعــالى يَمنحُه من إحسانِنا جزيلَ العَطاءِ والإيثار، ويُسْمِعُه من أنْباء كَرمِناكلَّ آونَة أَطْبِبَ الأُخبار؛ بمِنَّه وكَرمه! .

+ +

تَوْقِيَّعُ بَنَظَر جامع يلبغا اليحياوي ، كُتب به للامير جمــال الدين «يوسف شاه» العُمَريّ الظاهريّ بـ«بالجناب الكريم» وهو :

أمّا بعد حمد الله الذي أظهر جمال الأتقياء في كلّ مَشْهَدٍ وجامِع، وقدَّمه بما أوْلاه على كلّ ساجدٍ وراكع، وخَصَّه مر. فَضْله بما قَصُرتْ عنه الآمالُ والمَطَامِع، والصلاة والسلام الأثمّين الأكلين على سيدنا عجد عبده ورسوله مُولي الخيْر الواسِع، والإحسان المُتتَابِع، ومَن أَحْيَا جَوْدُ جُودِه النَّفُوسَ وسَرَّ الفُلوبَ وأطرب ذِكُرُ عِظَاتِه المَسامِع، وعلى آله وصَعْبِه النَّجومِ الطّوالِع، والذين أودَعهم العِلْم الذي آتاه لإقامة دينه من لا تَخيبُ لدّيْه الودائِع، والتَشْريف و [الإكرام]، والتَبْجيلِ والإعظام \_ فإنَّ أوْلَىٰ من رعَيْنا له حتَّ الحدَم، ووُقُوفَه في الطاعة الشريفة على أثبتِ قَدَم، مَنْ قام بما لم يَقُمُّ به غَيرُه، وحسُنَتْ سِيرتُه وسَيْرُه.

وَكَانَ فَلاَنَ أَدَامَ اللهُ تَعَالَىٰ نِعْمَتُه ، وحَرسَ من الغِيرِ مُهْجَتَه ؛ مَمَّن جَمَّل الممالكَ وَدَّرَها ؛ وَآرْتَفَع عَلَى الرَّوُس ، وحصَّلَ أموالَ

الأوقاف التي فَطَر تَحْصِيلُها أَ بَهَادَ الْحَوَلَةِ وَسَرَّ مِن مُسْتَحِقِّيهِا النَّفُوسِ \_ تَعَيَّن أَن أَفُرفَ له مِقْدارَه الذي لا يَخْفَىٰ، ونُوَقِّيه بَدْضَ حَقِّه فإنَّه الذي بالإحسان قَد أُوْفَىٰ .

فلذلك رُسم بالأمرِ الشريف \_ لازال يُقْبُلُ على فَضْل وَلِيَّه ، ويضاعِفُ له البِّر المُسْتَمْطَرَ من غَيْثِ جُودِه ووَلِيَّه \_ أن يستقرَّ فلانُّ في كذا ، على عادة من تقدمه في ذلك ومُسْتقِرِّ قاعدته ، بالمعلوم الشاهِدِ به دِيوانُ الوَقْفِ المُبْرور إلى آخر وَقْت .

فَلْيَبَاشِرْ هَ فَهُ الأُوقَاف ، ولْيَسَلُكُ فيها طُرُقَ العَدْل والإِنْصَاف ، وليَتَّعِ شَرَطَ وَاقِيْهَا و رحمه الله تعالىٰ الجُمْعَ على صِحَّتِه من غير خلاف ، وليُحْي ما تَسَعَّتُ وَتَخَرَّبَ في الجامِع المُشار إليه وأوقا فه بعَيْنِ بَصِيرَتِه ، ولَيْقُمْ بالمعروف من معْرِفَتِه ، وتَخَرَّبُ في الجامِع المُشار إليه وأوقا فه بعَيْنِ بَصِيرَتِه ، ولَيْقُمْ بالمعروف من معْرِفَتِه ، وهو أعزَّه ، وهو أعزَّه ، وأحرى من تَحَرَّى مَبارَّه وما ثَرَه ، ومَيْ أولى مَن باشَرَه ، وهو غَنِّ عن شَرح الوصايا فإنَّا من آدابِه ومَيْ أوقافه ، وتَدارَك بتلافيه تلافه ، وهو غَنِّ عن شرح الوصايا فإنَّا من آدابِه تُعْرَف ، ومِلا كُها تقوى الله تعالى الرَّوْف ، فليكُنْ على مُسْتَحِق هذا الوقف عَطُوف ، والله تعالىٰ يُجزِلُ له أجرا ، ويجعل له ما يفعلُه من الحَيْر دُنْرا .

+ +

تَوْقِيعٌ بِنظر تُربة أرغون شاه ، كُتِب به « لقجا السيفى بوطا ، د « الجناب العالى » هـــو :

أمَّا بعد حَمْدِ اللهِ الذي بَلَّغَ الأوْلياءَ من مَبرَّاتِهِ الأَمْلَ والإِرَادَه ، وأَلَقْ مَقَالِيدَ الأَمْلِ اللهِ مَن آستَحقَّ بحُسْنِ مُباشرته الزِّيادَه ؛ والصَّلاةِ والسلام الأَثَمَّينِ الأَكْلينِ على سيدنا عجد عبده ورسوله صاحب لواءِ الجَهْدِ والنَّصْر، ومَن جاءتْ آياتُ تَهْضِيله على سيدنا عجد عبده ورسوله صاحب لواءِ الجَهْدِ والنَّصْر، ومَن جاءتْ آياتُ تَهْضِيله كَفَلَق الصَّبْعُ وَجَمَّلَتْ عَاسِنُهُ كُلَّ عَصْر ؛ وعلى آله وصَحْبُه الذين نَصَرُوه فَنصَرهم

الله ، وحَجَبُوه بأنْفُسِم عن البَاس ولم يَعْجُبُوه عن النَّاس لَحَفْض جَناحِه لمَوْلاه ؛ والتَّشريف والتَّكْرِيم ، والتَّاجِيل والتَّعْظِيم .

ولمَّ كَانَ فَلانُّ \_ أَدَامَ اللهُ تَعَالَىٰ نِعْمَتُه \_ هو المعروفَ بالأوْصاف الجمِيلَة ، والمَنْعُوتَ بالنَّعُوتِ التي أَتَتْ في وَصْفِه بكلِّ فَضِيلَه ،

فلذلك رُسم بِالأَمْسِ العالى \_ لازال إحْسانُه عَمِيا ، وفَضْلُه لذَوِى الاَسْتِحقاق أَبِدًا مُقِيَا \_ أَنْ يستقرَّ فلانَّ في كذا ، على عادة من تَقــدَّمه في ذلك ومُسْــــَقِر قاعِدَتِه ، بالمعلوم الذي يشهدُ به دِيوانُ الوَقْفِ المبرور إلىٰ آخِروقَتْ م

فَلْبِبَاشِرْ ذَلِكَ بِهِمَّتِهِ الْعَلِيَّهِ ، وَنَفْسِهِ الأَبِيَّهِ ؛ والوصايا كثيرةُ وأهمُّها التَّقُوىٰ : فَلْلِلازِمْ عَلَيْمَا فَإِنَّهَا تَحَفَّظُهُ ، وبالسِّيَادة تَلْحَظُه ؛ واللهُ تَهَالَىٰ يَكُلُّ وَفَيْتَه ، ويُسَمِّلُ إلى نُجُجِّجِ المَقَاصِد طَرِيقَه ؛ بجَدَّدٍ وآله ! .



تَوْقِيعٌ بَتَدْرِيس الجامع الأُمَوِى عَوْدًا إليه، من إنشاء جمال الدين بن نُباتة، كُتب به للقاضي «فحر الدين المصري » وهو:

أمّا بِمدَ حَمْدِ اللهِ مُعِيدِ الحِقِّ إلى نصابِه، والْغَيْثِ إلى مَصابِّه، واللَّيْثِ و إن عَابِ مَصابِّه، واللَّيْثِ و إلى مَن هُو أَحَقُ وأُولى بِه، و بَعْرِ العلوم عَابِ مَسْتَقَرِّ غَافِه في الدُّروسِ و إلى قَوِيِّ أَسْبابِه ، والصَّلاةِ والسلام على سيدنا مجد الذي هاجر فرَجَع بغنيه عَنيه و إيابِه ، وطلّع من ثَنيّاتِ الوَداعِ طُلُوعِ البَدْرِ المُشْرِق في أَشْاءِ سَعابِه ، وعلى آله وصَحْبه الشائمين سَببَلَ صَوْبِه السَّالِكين سَدِيلَ صَوابِه ، ما قُطف من عُصُون أَفْلامِ العلماء ثَمَرُ و البيان والتّبْيين " مُتَشَابِه و غَيرَ مُتَشَابِه و عَيْرَ الله و الله و

فإنَّ شَرَفَ الكواكِ في سيرِها ورُجُوعِها ، ونَمُوَّ تَشَعَّلِها ما بين فَتْرَةِ مَغِيبٍ ا وطُلُوعِها ؛ لا سَيَّا العلماءُ الذين يُهْتَدى بأنوارِهِم، ويُقْتدَى بآثارِهم، ومَصابِيحُ الحقِّ التي تُقْدَحُ ولا يُقْدَحُ في أَزْنِدة أَفْكارِهم.

وكان من قُصِدَ بَهِذَا التَّلْوِي ذِكْرُه، وعُرِفَ من هذا المَعْنى المَفْهومِ فَحْرُه، قد مُحِد بَجَالس التَّصدير بالجامع الأُمَوِى ماذكره من سلف أعيانه، وقام بُوجُودِ الدَّليل على وُجُود مَاضِى بُرهانه، وجَادل لِسانُه وقَدَمَ يَدِه عن الشَّريعة : وغَيْرُه من العِيِّ على وُجُود مَاضِى بُرهانه، وجَادل لِسانُه هِرَةً على العُدْر بَحُولَه، وهاجر إلى حَرم اللهِ لا من يَده ولا من لِسانِه، ثم هَجَر مكانه هِرَةً على العُدْر بَحُولَه، وهاجر إلى حَرم اللهِ تعالى وحَرم رَسُولِه صلى الله عليه وسلم هِجْرَةً مَقْبُولَه، ورام بعض الصّبيانِ التقدُّم إلى تعالى وحَرم رَسُولِه صلى الله عليه وسلم هِجْرَةً مَقْبُولَه، ورام بعض الصّبيانِ التقدُّم إلى رَبّة الشيخ فقالت : إليك عنى، فأنا من غَطُو بات الأكابر في أنا منك ولا أنت منى ، ثم حضر إلى مجلّه الكريم من غاب، ورجع إلى مُستقرّه الأمثل به : وماكل مَنْ ف ذلك الغاب،

فلذلك رسم بالأمر الشريف - لا زالت صلاتُ مَراسِمِه جميلة العوائد، جليلة الفوائد، جليلة الفوائد، وأقلامُها أغصانُها ممدودُ بها الرِّزُقُ فهى على الوصْفَين موائد - أن يستمرَّ على عادته في كذا وكذا، و إبطالُ ما كُتِب به لغيره : عملًا باختبار الحاضر، وآختيار نظر الناظر، وعِلْمًا بأنَّ هذه المرتبة لمن له إثقانُ عقلها ونقلها ، وتلاوةً في موضع الوقف : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُودُوا الأمانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ .

فقولا للمنوع: ماكلٌ عِزِّ بدائم، ولاكلُّ ذى طَلَبٍ بكال الوُجوبِ قَائم، ومن أين لهذه الرتبة مثلُ هذا الكُفْءِ الذى آشتهر فخره، وزهَتْ به على الأمْصار شامه ومصره؟؛ وهذا الإمام، وكلُّ مُضاهٍ مَأْمُوم، وهـذا المِقْدام، تحت عَلَم العِلْم وكلُّ مُباه مهزوم؛ وهذا النَّابِتُ وكلُّ نِدِّ مُشَرَّد، وهذا الكامل وكل ضدّ مُبرَّد.

فليستمرّ على عادته الجميسلة مجمّلا لرّمانِه ومَكانِه ، مُكمّلاً في وشائع العلم ما يَشِي « آبن الصّباغ » من ألوانِه ؛ مالكاً لما حَرَّره «الشّافعي » ، جازما بفعل مانصَبه «الرّافيي » ، ساميًا عن وفاء الواصف : فسواء في ذكره إسرافُ بَيانِ أو إسرافُ عِي ؟ شاملًا للطلبة المعتادين بعَطْفِه ، مُقابِلًا للسّتَفْتِينَ بلطائفه وأطفِه ؛ باحتًا عن دُرَر الحدال بفكره إذا بحث قلمُ بعض المجادلين عرب حَتْفِه بظلْفِه ، داعيًا لهذا الملك الصالحي فإنّ دُعاء العالم الصالح سُورٌ من بين يديه ومن خَلْفِه ؛ والله تعمالي يُجريه على خير العوائد، و يمدّه باقبال النعم الزوائد ؛ بمنّه وكرّمه! .



توقيعُ بَتَدْريسِ المدرسة الدماغية بدِمَشْق، من إنشاءِ آبن نُباتة، كُتب به للقاضى جمال الدين «أبي الطَّيب، الحسن بن على » الشافعيّ، وهو:

أمَّا بعد حمد الله رافع مُنادى العلم بمُفْرده ، و بَيْتِ التَّقِى بقافية سُوُدده ، ونظم المفاخر بمن إذا قيل : «أبو الطّيب» أصْغى الحَفْلُ لمنشده ، ومشهد الفَضْل بإمامه : وحَسْبُك من يكون «الحسن بن على » إمام مَشْهده ، والصلاة والسلام على سيدنا عد عبده ورسوله سيد الخلق وسَنده ، وعلى آله وصَعْبه السائرين في العِلْم والحِلْم على جد عبده ورسوله سيد الخلق وسَنده ، وعلى آله وصَعْبه السائرين في العِلْم والحِلْم على جَدَّده ، ما سَعَب نَسِيمُ الرَّوْض بُرده و آفتر لعسُ السحاب عن تَفْر بَرده \_ فإنَّ للعلم أبناء ينشَعُون في ظلاله ، ويسكنون في حلاله ، ويفرقون الخلق بين حرام المُشْتَيه وحَلاله ، ويُجَلِّون وَجْه الزمان : فلا عدم الزمان منهم جمال وَجْهه ولا وَجْه جَماله ، ترتَشفُ شِفَاهُ المدارس من كَلمِهم كلَّ عَذْبِ المَسَاع ، وتُشَافِهُ منهم كلَّ ذى فَضْل ما هو عد البلاغ ببَلاغ ، و تُشاهد ما خُصُّوا به من الشَّرف والرَّاسة فلا عَجْبَ أنَّ ما هو عد البلاغ ببَلاغ ، و تُشاهد ما خُصُّوا به من الشَّرف والرَّاسة فلا عَجَب أنَّ عَلَهم منهما محلُّ الدماغ! .

وكانت المدرسة الشافعية الدماغية بدمَشْق المحروسة رَأَسًا في مدارس العِلْم، وهامَةً في أعْضاءِ منازل ذَوِي الحُكْم والحِلْم؛ لا تَسْمُو هِمَّتُما إلا بكلِّ سامى العِامه، كائد هامى الفَضْل كالعَامه، ساجِع اللَّفظ إلَّا أنَّه أَبْهى وأزْهى من طَوْق الحمامه، كائد للمُأجد مُكرِم للطالب ولا كَيْدَ لابن الخطيب ولا كرامه \_ واسطة بين العادلية والأشرفيَّة تليق بمن يكونُ عَقْدُ كلامه المُتمنَ ، ونظامُه الأمْكن ، وبيانُه المنشد والمأشرفيَّة تليق بمن يكونُ عَقْدُ كلامه المُتمنَ ، ونظامُه الأمْكن ، وبيانُه المنشد والمارة بَيْتَيْنَا عنى بيت النسب وبيت المسكن ،

فلذلك رُسم بالأمر الشريف ــ لازال يجدِّدُ لوجوه العلم جمالا ، واوجُوب الحَمْدُ نَوالا، ولوجُودِ الفَضْل كرما ما قال قط ولا نَوَى : لا ـ أن يفوَّض إلى فلان ـ أَيَّدُ الله مَجْدَه، وحَرَسَ للسلمين أباه وأعْلَىٰ بالسعادة جَدَّه \_ تَدْريشُ المدرسة الدِّماغية المذكورة : 'لأنَّه جمالُ العِلْم المعقودةُ علىٰ خُطَّبَتِه الآمال، المعْدُوقَةُ بمقدّمات فَضْله وَفَصْله نتائجُ الأقوال الصالحة والأعمال ؛ المحبوبةُ إلى الله والخلق سيماءُ وشَمِّمه ولا نُكْر : فإنَّ اللَّهَ جميـلُّ يُحُبُّ الجمـال ؛ ولأنَّه العالمُ الذي إذا قال لم يترك مقالًا لفائل، وإذا شرح على قِياسِه أتَىٰ بما لم تَسْتَطَعْه الأوائل؛ وإذا جارى العلماء كاد «إِمامُ الحرمين» يقول : أنا المُصلِّى وأنت السابق، «والغزاليُّ» : مَنْ لِي أَنْ أَنْسِيجَ على منوال هذا اللفظ الرَّائق؟ ؛ « وآبن دقيق العيد » : لَيْت لِي من هـذه الدَّهَائِق بُلْغُـه ؟، و « آبن الصَّبَّاغ » : هذا الذي صَبَغه اللهُ من المَهْد عالما ! ومَنْ أَحْسَنُ من الله صبْغَه؟ ؛ ولأنه العالم الذي أحيا ذكر «آبن نُقْطة» بعد مادارَتْ عليه الدوائر، وأغْنيْ وحده دمَشْقَ عمن أتى في النسب « بعَساكر » ، ولأنَّه في البيان ذو الآنتقاد والاً نتقاء، والعربيُّ الذي إن كان لرقاب الفضلاء « آبَ مالكِ » فإن قَرينَــه « أَبُو البَقاءُ » ؛ والكامل حَسَبًا ، ومشل جَيِّده المنقود لا يُبَهْرِج ، والواصلُ نَسبًا ، ومثل فَرْعه يعد أَصْلِه : «ولله أَوْسُ آخرون وخَرْرَج» • فلْيباشْر هذا التَّدْريسَ بعزائِمَ سَرِيَّه، ومَباحِثُ تُستنار منها مَعارِفُ القَوْل التَّبْريَّه، وطَرائِفَ لا تُحْبَس بدَمَشْق على نقداتها المُصْريه ؛ ولْينصُر مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه فإنَّ قومَه الأنصار، وليخفض جَناحَه للطَّلَبة فطالما خَفَضَتِ الملائكة أَجْنِحَتُها ليَصير فلا عَجَبَ أَنْ صار! ؛ وليُفِد وَافديه وهو قاعد أَضْعاف ما أفادَهم صاحب المكان وهو واقف، وتقوى الله عن وجل أولى ما طالعه في سِرِّه وجهْرِه من وعوارف المعارف والله تعالى يمده بإسعاده ولطفه ، ويحوطه بمعقبات من بين يديه ومن خَلْفه ؛ ويُحوطه بمعقبات من بين يديه ومن خَلْفه ؛ ويضىء بارق كلهمه الصَّيِّب ، ويُطوب أسماع الطّلَبة بالطّيب من معانى « أَبِي الطّيب » .

+ +

توقيعٌ بتَـدُريس المدرسة الرُّكْنية الحَنفِيَّة بظاهر دِمَشْق، كُتب به للقـاضي بدر الدين « محمد بن أبي المنصور » الحَنفيِّ بـ «المقرّ العالى» وهو :

أمّا بعد حمد اللهِ الذي أطلع بدر الدّينِ مُشْرِقًا في منازل السُّعود، وحَرسَ سماء عَجْده فلا يُطِيقُ مَنْ رام جَنابَها الاستطراقَ إليها ولا الصَّعود؛ وجعل رُكْنه السّديد في أيّامنا الزاهرة المَسْسيد وظِلّه الممدود؛ والصلاة والسلام الأتمّين الأكملين على سيدنا عهدٍ ذي الحَوْض المؤرُود، والكرّم والحُود؛ وعلى آله وصَحْبه نجوم الهُدى وأعيان الوُجود، ما أوْرق عُود، وحُمِدتْ عُقْبَى الصَّدور والوُرُود؛ صلاةً دائمية إلى اليوم الموعود - فإنّ أعلام الهُدَى لم تزل مَنْشورة بمعالم العُلماء، وأقطار الأرض ما برحتْ مُشرِقة بمن تَسْتغفُر لهم الحيتان في البَحْرِ والملائكة في السماء، وطُولُ الأرض ما برحتْ مُشرِقة بمن تَسْتغفُر لهم الحيتان في البَحْرِ والملائكة في السماء، وطُولُ الأرض ما برحتْ مُشرِقة بمن تَسْتغفُر لهم الحيتان في البَحْرِ والملائكة في السماء، وكان فلانً الأرض إلى فضائلهم أشدَ آضطرارًا وأحوج إلى القرب إليهم والانتماء؛ وكان فلانً أدام الله تعالى تأييدَه - من بينتٍ شهِدت الأيامُ مَفاخِرَه، وحَمِدَ الأيامُ أوائِلَه وأواخِرَه؛

وأَضْعَتْ عيونُ الزمان إلى مآثره نَاظِرَه، وغُصونُ الفُنون بفراَئِده ناضِرَه، وأوصافُهُ الحُليلةُ للأبصار والبَصائِر باهرَه، وأَصْنافُ الفَصائِل من إمْلائِه واردةً صادِرَه.

فلذلك رُسم بالأمر العالى \_ زاده الله تعالى على العلماء إقبالا ، وضاعف إحسانه اليهـم وَوَالى \_ أنْ يستمرَّ المشارُ إليـه فيا هو مستمرُّ فيه : من تَذْريس المدرسـة الرُّكنية الحَنفِيّـة ، بظاهر دِمَشْق المحروسة ، حمْلًا على ما بيده من الولاية الشَّرعية والتوقيع الشريف: رِعايةً لِحانبِه وتَوْقيرا ، وإجابة لقصده الجميل وتَوْفيرا ، واستمراراً بالأحق وتَقْريرا .

فَلْيَبَاشِرْ ذَلِكَ مَبَاشَرَةً أَلِفَتْ مَنَهُ، وَآشَتُهُو وَصُفُهَا الزَّكَ عَنَهُ، وَلْيُوضِّعُ للطَّلَبَةِ سُبُلَ الهَدَايَةِ، وَلْيَسَلُكُ طريقة والده، فإنَّها الهداية، ولْيَسَلُكُ طريقة والده، فإنَّها الطريقة المُثْلَىٰ ، ولِيتحلَّ من جواهر فَرائِدِه ، فإنَّها أعْلَىٰ قِيمَةً وأغْلَىٰ، ولَيْمُثِلُ على الطريقة المُثْلَىٰ ، وليتحلَّ من جواهر فَرائِدِه ، فإنَّها أعْلَىٰ قِيمَةً وأغْلَىٰ، ولَيْمُثْلُ على الأَمَاعِ فضائِلَة التي لا تُمَلَّ حين تُمْلَىٰ .



وهذه نسخةُ توقيع بتَدْرِيس المدرسة الخاتونية البَرَّانية الحَنَفِيَّة بدمَشْق، كُتب بها للشيخ صدر الدين «على بن الآدمى» الحَنفَى بـ«بالجناب الكريم» . وكأنَّه في الأصل لمن لَقبُه . «بدر الدين» لأنَّ البـدرَ هو المناسب لهذا الافتتاح؛ فنقله بعضُ جَهلة الكُتَّاب إلى «صدر الدين» كما تراه . وهذه نسخته :

أمَّا بعد حمد الله الذي زان أهْلَ العِلْمِ الشريف بصَدْرٍ أَخْفَىٰ نُورُهِ الشَّمُوس ، وأَعْلاه له لَكَ حازه من الشَّرفِ الأعْلى له على الرَّءُوس ، وجعل كلَّ قَلْبٍ يَأْوِى إلىٰ تَبْيان بَيانِه يوم الدُّروس ، والصلاة والسلام الأتمَّينِ الأكْلينِ على سيدنا مجد الذي أذهب الله ببركته عن هذه الأمَّة كلَّ مَكْر وبُوس، وخصَّهم في الدُّني بطيب أذهب الله ببركته عن هذه الأمَّة كلَّ مَكْر وبُوس، وخصَّهم في الدُّني بطيب

الحياة وفى الآخِرَة بسُرُور النَّفوس، وعلى آله وصَحْبِه صلاةً مُثَيْرةَ الغُروس \_ فإنَّ أَوْلى مِن تَنْصِرفُ إليه الهِمَم، من تَبْدُو دلائِلُ علمه كُنُورٍ لا نارٍ على عَلَمَ ، وتَسِيرُ فَضائِلُهُ فَى الآفاقِ سَيْرِ الشَّموسِ والأقمار، وتَبرُزُ إذا يُبدِيها صَدْرُه من حُجُبٍ وأَسْتار.

وكان فلائ صاعف الله تعالى نعمته، وحرس من الغير مُهْجَته هو الذى أُشير الله ما حواه صَدْرُه الكريم من الفضائل، واستهر فى دُرُوسِه بإقامة الحُجيج وإيضاح الدّلائل، وبَرَع فى العلوم الدّينيه، وفاق أبناء عَصْره فى الصّناعة الأدبيّه، وأنفق كُنْزَه على الطَّلاب، فأصبح وعمدة المحدّثين وأمسى ومُغتار الأصحاب، «أبو يعلّى» كُنْزَه على الطُّلاب، فأصبح وعمدة المحدّثين وأمسى ومُغتار الأصحاب، يوفعه على عَيْنه، ينزلُ ببابه، و « ابنُ عقيل » يرتدُ على أعقابه، و « ابن الحاجِب» يوفعه على عَيْنه، و « الرّازِيّ » يدّخركسبه لوفاء دَيْنِه، و « ابن بَطّة » يَطِيرُ من مواقع سهامه، و « مُقاتِلٌ » مُحروحٌ بحَدّ كلامه ، و « ابن قَدَامَة » مَتَا تَرُع عَن مجاراته، و « الأثرَمُ » يَخْرَس عند سماع عباراته ،

فلذلك رُسم بالأمر العالى - لازال يجعُ لمن بَرعَ في العامِ من أنوان المناصب الحُثلفه، و يرفع قَدْر القَوْمِ الذين قُلوبُهم على التَّقُوىٰ مُؤْتِلفه - أَنْ يستمرَّ الحنابُ الكريم المشارُ إليه بالمدرسة الخاتونية البرّانية الحَنفيّة، حملًا على مابيده من النَّرول الشَّرعيّ والولاية الشرعية : لأنَّه الحُلاصةُ التي صَفَتْ من الأقذار، والعُدَّة ليوم الحدال إذا ولَّى غيره الأدبار؛ والمُعتارُ الذي جَنَحتِ المناصبُ السَّنيّة إلى آختياره دون من سواه، رَغْبةً فيا آدّخوه من الفضائل وحَواه؛ وليدايتُه "ونهاية الطلاب"، وعلومه ولأتُحفةُ الأصحاب؛ إنْ حدَّتَ «فابن معني» بصحَّة نقله يَعيا، أو فسَّر «فُجاهِد» عن مجاراته يَعْيا ؛ و « الزَّعَشريُّ » يبعدُ عن الحوار، و «البَعَويُّ» يبتغي الوقوف عن مجاراته يَعْيا ؛ و « الزَّعَشريُّ » يبعدُ عن الحوار، و «البَعَويُّ» يبتغي الوقوف عن مجاراته يَعْيا ؛ و « الرَّعَشريُّ » يبعدُ عن الحوار، و «البَعَويُّ » يبتغي الوقوف عن مجاراته يَعْيا ؛ و « الرَّعَشريُّ » يبعدُ عن الحوار، و «البَعَويُّ » يبتغي الوقوف عن مجاراته يَعْيا ؛ و « الرَّعَشريُّ » يبعدُ عن الحوار، و «البَعَويُّ » يبتغي الوقوف المُعْرب المعرب، عند ما يَثْخُو يقصد والسّهيل » من لفظه المُغْرِب المعرب، و « آبن عُصْفور » يكاد يَطيرُ طرَبًا لما يُبدديه من و المُؤْسِ المُطْرِب » ؛

و « أبو يوسف » أصبح بصُحْبته مَنْصورا ، و « محد بن الحَسَن » أضحىٰ برفعته مَسْرُورا ، هو فى القَدْر « على » وفى الطريقة « محمود » وفى العلوم « محمد » ، وفى النطق والحركة « سعيد » وفى النظر « أسعد » ، وفى النَّضارة « النعمان » وفى النطق والحركة « سعيد » وفى النظر « أسعد » ، وفى النَّضارة « النعمان » و « طاوس » يتَحَلَّى جزءا من كمال خصاله ، و « الحَسَنُ » يقتدى بحسن فعاله ، نَشَأ فى العقّة والصِّيانة ، وكَفله التوفيقُ وزانَتْ الأمانة ، فهو بَحْر العلوم ، ومُسْتَخْلِصُ دُرِّها المَكنونِ ومُظْهِرُ سِرِّها المَكتوم ، لو رآه «الإمام» لقاس عُلاه بالشَّمس المُنيره ، ولو عاصر الاصحاب لغَدَتْ أعينهم به قريره .

فليباشِرْ هاتَيْنِ الوَظيفَتَيْنِ اللَّتِينَ آكْتَستاً به بعد نُورِ الشَّمسِ جَلالا ، ولَيْكَمِ عَلُومه التي يقولُ القائلُ عند سَماعها : هكذا هكذا و إلّا فلا لا ، وليُعكَمِّ الطّلَبة إذا أَدْهشتهم كثرة علومه أن فوق كلِّ ذي علم عليم ، وليتكرَّم عليهم بكثرة الإفادة فإنَّ عَليًا هو الكريم ، وليَفَقْ في مباشرة النَّظر كلَّ مثيلٍ ونظير ، ولا يُنبَّئك مثلُ خَبِير ، وليَحتَمِدُ على عمارة معاهدها بذكر الله تعالى ، وأداء الوظائف بحسْنِ مُلاحظَتِه : ليزداد عند الحليقة جلالا ، وفيه \_ بحد الله \_ ما يُغني عن تأكيد الوصايا ، ويُعينُ على السَّداد وفَصْلِ جَلالا ، وفيه \_ بحد الله \_ ما يُغني عن تأكيد الوصايا ، ويُعينُ على السَّداد وفَصْلِ القضايا ، ويُعينُ على السَّداد وفَصْلِ في ورْدٍ ولاصَدر ، والله تعالى يَسُرُّ القلوب بُعلُو مَراتِيه ، ويُقِرُّ الذي لا يَعْدُو الصَّواب في ورْدٍ ولاصَدر ، والله تعالى يَسُرُّ القلوب بُعلُو مَراتِيه ، ويُقِرُّ العُيونَ بَبُلُوغ مَقاصِده ومَآدِبه ، بمنة وكرمه ! .

+ +

توقيعٌ بَخَطابة جامِع جراح ، من إنشاءِ آبن نُباتة ، كُتب به لـ«شرف الدين بن عمرون» بـ«المجلس العالى» وهو :

أمًّا بعدَ حمدِ الله الذي قَسَم للنابرشَرَقًا يَتَجَدَّد، وعَطْفًا من الفُصَحَاءِ يَتَأَكَّد؛ وعَلَمًّا مَرفوعًا لا يتَعَدَّىٰ وعَلَمًّا مَنْصوبًا لا يَتَعَدَّد؛ والصلاة والسلام علىٰ سيد التَّقلَينِ

وصاحبِ القِبْلَتِينِ مُحُد ، وعلىٰ آله وصَّيه القانِتِين القائمين الرَّحَّعِ السَّجَّد ، ما عَظِّم خَطِيبُ وَجََّد ، وبَدَا في حِلْيةِ سيادةٍ وأُهْبةٍ خَطَابَةٍ وهو على الحالين مُسَوَّد - فإنَّ لَصَهَواتِ المنابر فُرْسانا ، ولصُدُور المحاريب أعْيانا ، ولعُيُونِ المشاهد أنَّاسِيَّ يُراعِي منها الاَستحقاقُ لكلِّ عَيْنِ إنْسانا .

ولَّـا كان جامِعُ جراح المعمورُ بذِكْرِ الله تعالىٰ ممَّـا أُسِّسَ على التَّقْوىٰ ، ووُسِم بأهل الزُّهْد سَمَةً إذا ضَعُفَتْ السِّماتُ تَقُوىٰ ؛ مَجْمع الصَّلَحاءِ من كلِّ ناحِيَه، ومُنتَجَع الْفَقَراء : فَنِعْمَ الْجَامِعُ لهُمْ وَنِعْمَتِ الزَّاوِيهِ ! ؛ وَمَفْزَعِ الْعُظَاءِ عنــد ٱستدفاع حَرْبِ وَكُرْبٍ، ومَطْلَعُ لنُور الهُداة الذي أغْرِب فأطلع نُجُومَهم من الغَرْب \_ تعيَّن أنْ نحتارَ له الخطباءَ والأيِّمَّه، وَنَنْتِخِبَ لمُنْصِيهِ منأفاضل الأُمَّه؛ وتتناسَبَ حُضَّار مِنبَرَه بصاحب علومهم وأعْلامهم وإمامهم، المسرورين به يوم يَأْتِي كُلُّ أُناسِ بإمَامِهم . فُرْسِم بِالأَمْرِ \_ لا زالت أعوادُ المنابِرِ بذِكْرِه أَرْجَه ، وأعلامُها كالألْسنة بَحَدْه لَمْجَه \_ أَن يَفُوض لَفَلان ... ... عَلْمًا بَاستحقاق شَرَفه لهذه الزُّتبه ، وصُعود هذه الذِّرُوة والْهَضْبَه؛ ولأنَّه الأوْلى بدرجات الرُّتب النَّفائس، والأجْدَرُ بجنَىٰ فروعها المَوَائِس ؛ والإمامُ على الحــاكَيْنِ إذا ُقامت صُفوف المساجد و إذا قعـــدت صُفُوف المَدارِس، والَعربِيُّ الذي إذا رَقَىٰ ذِرْوة مِنْبرِ أُطْلِقتْ عليـــه لفظةُ فارِس؛ والوَرعُ الذي آثر في مناصبه الباقِيَةَ على الفانِيَه ، ومَنابِرَ الحِكْمِ الْمُضِيئَةِ على مراتب الحُكْم الماضيه ؛ وعلىٰ عَالِسِ الدَّعاوَىٰ مجالِسَ الدَّعوات ، وعلىٰ مَقامِ الصِّلاتِ مقام الصلوات ؛ وعلى القَضاءِ الفَرْض، وعلَى الرَّحَبْنةِ ولو كَمَفْحِصِ القَطاة من الأرْض؛ وعلىٰ عَرَض الدُّنيا القليلِ جَوْهَرَ الفَضْلِ الكثير، وعلىٰ و كِتَابِ أدب القاضي " وركَّابَ الجامع الصغير".

<sup>(</sup>١) يلعله وعلى الرحبة المحل الأرقى ولو الخ

فلْياشِرُ هذه الوظيفة المباركة : خطيبا تَدْرَأُ مواعِظُه الْحُطُوب، وَاعِظًا من قَلْبٍ تَقِيَّ تَصِلُ هدايا تُقَاه إلى القلوب ؛ فَصِيحًا تكاد المنابِرَ تهتزَّ طَرَبًا ببيانه ، نجيحًا تكاد أَجْنِحَةُ أعلامها تَطِيرُ فَرَّ عَكانه ؛ شاملًا بنفحات فضله النَّواسِم ، كاملًا! لو تقدّم زَمانه لم يُقَلَ : « فلا الكَرَجُ الدُّنيا ولا النَّاسُ قَاسِم » ؛ والله تعالى يسدِّدُ أقواله وأفعاله ، ويرفعُ على المنابر والرُّتَب والمراتب مقامَه ومقالَه ، ويُمتِّعه بهذه الرَّتبة التي أشبهتْ معنى في الخلافة : «فلم يكن يصلُحُ إلَّا لها ولم تكن تصلح إلا له » .

## المرتبــــة الثالثة (من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بحاضرة دِمَشْقَ ــ ما يفتتح بـ«حرسم بالأمر» وفيها وظائف )

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخة توقيع بالتَّدريس بالجامع الأُموى والإفتاء به، من إنشاء الشيخ جمال الدين المصرى " استمراراً ، و «المجلس العالى » وهى : رُسِم بالأمر الشَّريف - لا زال لدَوْلَتِه الفَخْر على الإطلاق ، والمَنَّ على الأعناق ، والكَرَم لطالبي الإرفاد والإرفاق ، والتَّرْيمُ والتَّقْديمُ لذَوى التَّاهيل والاستيحقاق ، والكَرَم لطالبي الإرفاد والإرفاق ، والتَّرْيمُ والتَّقْديمُ لذَوى التَّاهيل والاستيحقاق ، ولا بَرحتِ النَّعمُ الثابتةُ للسَّاجِعينَ بَدْحه المُطُرب قائمةً مقام الأطواق - أنْ يستقر فلا نُرحتِ النَّعمُ الثابتةُ للسَّاجِعينَ بَدْحه المُطْرب قائمةً مقام الأطواق - أنْ يستقر فلا نُرحتِ النَّعمُ الدرجات الرَّقائِه ، : لفوائده فلانُ ... ... نفع اللهُ ببقائه ، ورَفَع عُيونَ الأنْجُم لدرجات الرَّقائِه ، : لفوائده التي شَمِلتِ الوَرى ، وعَلت الدُّرا ، وحَمِدت الأفهامُ عند صَباحها السَّرى ، وقعد بها التي شَمِلتِ الوَرى ، وعَلت الدُّرا ، وحَمِدت الأفهامُ عند صَباحها السَّرى ، وقعد بها مُسْيِلُ ذَيْل الحَياءِ وسار بذِ كُرِه من لا يَسِيرُ مُشَمِّرا ، ومَنْزلَتِه التي نَصَبت للهُدى عَلَما ، وألفاظه التي أعربت عن بَدائِع بَهَرتْ فا فَتَع بمثالها العلماء فَمَا ، واسْتِنباطه عَلَما ، وألفاظه التي أعربت عن بَدائِع بَهَرتْ فا فَتَع بمثالها العلماء فَمَا ، واسْتِنباطه

الذي يقول للأول: قال وقلتم ، وأقام وزُلْتم ؛ وآحتياطه الذي يقول للسائلين: اهبطوا من النساب حُلْقته مِصْرًا فإنَّ لهم ما سَائتُم ؛ وأنَّه الفاضلُ الذي ما استنار بعلمه فَتَى فَتاه ، والنَّافِعُ الذي ما استَطَبَّ بكلماته سقيمُ ذِهْنِ فلمَّ تحرَّكَتْ شَفَتاه شَفَتاه ، ثمُ جلس للاشغال فتنى أنْفُسَ المارَّة عن أشغا لها! ، ونصر العلم في حَلْقته المجنّدة فكان من أمرائها المنصور ولم يكن للائداد من رجالها! ؛ ثمُ سُلِّم لبيان بَعْنه الحَقيق والحجازي! ، وكم سُلِّم لبيان بَعْنه وكم حَلَق والحجازي! ، وكم سُلِّم لبيان بَعْنه وكم حَلَق النَّق في في النَّق في النَّق في النَّق في النَّق في في النَّق في في النَّق في في النَّق في خطابه المنافي في الأول في الأول في الأحربفي خطابه .

فأيستَمر - نفع الله به - على وظيفته المأثوره ، وحَلْقته التى نُصِبتْ على مَصايِد كَلَماتِه المَشْهُوره ، ومَائدَة عِلْمِه المَنْصوبة وذُيُولُ منافعها في الآفاق مجروره ، ولَيُواظِبْ على جُلُوسِه بالجامع المُنشرح المشروح ، ودَرْسِه المَتضَمِّن فَتْحَ أبوابِ العُلوم وغَيْره كما يقال : على المفتوح ، سالكًا من نَهْج الإفادة مَسالكه ، مُكَاثرًا بأجنِحة فَتاوِيه الطّيارة ما يُبسَطُ لديه من أَجْنِحة الملائكه ، متَصرّفًا على عادة عبادته في مواطن العلم والعَمل ، مُسْتَندًا في جِلْسَتِه إلى سارية يقولُ لها وقاره وحلم : يا سارية ألجبل الجبل ، داعيًا لهذه الدولة الشريفة : فإنَّ دعاء العالم مِنْ له طائر لآفاق القَبُول من أَوْكار القِبل ، والله تعالى يُمدّه بعونه ولُطْفه ، ويحوط مجالسَ عليه بالملائكة المقرّبين من بين يديه ومن خَلْفه ، بمنّه وكَرَمه ! .

وهذه نسخةُ تَوْقيع بَتَدْرِيس مَدرسة القَصَّاعين ، من إنشاء آبن نُباتة ، كُتب به لفحر الدين «أحمد بن الفصيح» الحَنفيّ المُقْرى بـ«بالمجلس السامي» وهي :

رُسِم بِالأَمْ الشريف ـ لا زال يَقدِّمُ مِن العلماء أَفْوَهِم ذِكْرًا، وأَحْمَدهُم أَمْرا، وأَفْصَحَهُم نَسَبَ فَضَائِلَ وَفَضَائِلَ نَسَبٍ يقولُ الاستحقاق : كَلَاهُمَا وَتَمْرا ـ أَنْ يَرْبَبُ فَلاَنْ ... ... : لما شُهِر مِن علومه السَّيَّة، وفوائده السَّرِيَّة ؛ ووجوه فضائيله الحَسَنه ، وعيون كلماته المتيقظة إذا كانت بعضُ العُيونِ مستوْسِنه ؛ ولأنَّة غريبُ في الوَصْف والمكان، وصاحبُ عِلْم لا يكاد يُوجَد له شَقِيقٌ و إن كان منسوبًا إلى « النُّعان » ؛ وإمامُ قراءات شَبَتْ له فيها على «أبي عَلى » الجَحَّة ، وتوضَّحت ببيانه الحَجَّة ؛ وتعينَ علله الأثير ، وروَى الطالِبُ من عليه عن « نافع » ومن ذِهنه في الفوائد عن « آبن كَثِير » ؛ وأنَّة فَخُرُ الحنفيَّة القائمُ في الشَّمْعة مقام « رَازِيها » ، المُطلُّ بِمُسَرِ قَلَمِه على المعانى إطلال بَازِيها ؛ « الأَكْلُ » الذي له من علوم صَـدُرِه المُطلُّ بِمُسَرِ قَلَمِه على المعانى إطلال بَازِيها ؛ « الأَكْلُ » الذي له من علوم صَـدُرِه خِزانه ، « الصَّدُرُ» الذي كلُّ صَدْرٍ يشهدُ له بعلو المَكانة .

فلْيباشِرْ تَدْريس هـذه المدرسة المباركة : حقيقًا بجلوس صَدْرِها، خَلِيقًا بَتَجْدِيدِ شرفها وَذِكُوها ؛ مُظْهِرًا لِخَبايا النُّكَت فى زَواياها، جَديرًا بأرث يكونَ فى خفايا المسائل آبنَ جَلَاها وطَلَّاعَ ثناياها ؛ يَمْلاً ببيان بُحُوثه فَكَرَ الوَاعِى وسَمْعَه، ويُشيئُ ببنانِ قَلَم فُتْياه ما يَحِدَّدُ له من رِفْعَه، ويبسُط إدلال الطَّلَبة حَتَى يأكُوا فى القَصَّاعية معه فى القَصْعه؛ والله تعالى يَسُرُه من مدارس الحنفيَّة بهذه البدايه، ويُقرَّه بما يتجدّد من وظائفها التالية : ﴿ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيه ﴾ بمنه وكرمه! .

\* +

وهذه نسخُةُ توقيع بَتَدْريس المدرسة الطَّرْخانية، من إنشاء آبن نُباتة، كُتب به للقاضى جمال الدين «يوسف الحَنفَى"» بنزورٍ من والده، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زالتْ مَواطِنُ العِـلْمِ مُكَلَّةً بِذِكْرِه ، مُبَجَّلَةً بأمْرِه ، مُؤَمَّلُهُ لَكُلِّ يُوسُفِي الجمال يذَكِّر عَن يزُشامه عَن يَز مصره \_ أن يستقرَّ فلانَّ في كذا، بحكم ما قَرْره مجلسُ الحكم العزيزالشافعيّ، ونعم المَــالِكُ لمذهب شَافِع، وٱتِّبَاعًا لِمَــا حرّره الجناب الشريف التَّقَوِيّ ذُو النَّسَب الصَّحابيّ الذي كلُّ أمرِ لأمْرِه تَابِع، وعَمَّلًا بِمَا رآه رَأْيَهُ الكريمُ الذي إذا كان الجمالُ شافعًا كانِ هو للجال شَافِع؛ وإذا أنْشأ من أبْنَاء العلماء فُروعًا [لا] تميل عليهم الأيام ميله ، و إذا وقفت في طريقهم الأنداد قال آقتصار نسبه الأنصاري : يأبي الله ذاك وبنو قيلة ؛ وقبولا لنزول هذا الوالدِ الذي أَعْرِقَتْ في آفاقِ العلمِ مَطالِعُه، و إقبالًا على هذا الوَلَدَ الذي تَجِحَتْ في ٱسْتحقاق التَّقديم مَطامعُه؛ وعلْماً بنجابة هــذا الفاضل الذي طاب أصْلًا وفَرْعا، وَقَدَّم نَفْسَــه ووالدَه وَثُرًّا وشَـفْعا ؛ وهــذا البَادى الشَّبيبَة الذَّى يَأْمُر بفضائله على منها ؛ وهذا النَّجيبُ الذي قَدَّمه أَبُوه مُنْجبا ، وذَكاؤُه معجبا ؛ وَقَلَمُــه في الأوْراق مُعْشِبًا ، وَآشْتِغالُه : إذْ قال يُوسفُ لأبِيه يا أَبَتِ إنى رَأَيتُ من محفوظات كُتُّبي ما يقارب أَحَدَ عَشَرَكُوْكَبا؛ وإذا دَرَّسَ كان لطَلَبتِـه مَلاذا، وإذا عانَدَه مُعانِدُ قال برفيع هَّمَّيه : يُوسُفُ أَعْرِضْ عَرْثِ هٰذَا؛ وإذا قَرأَ كُتبَ فَصاحَتِه أَذْهل ذَوى الأَلْبَابِ، و إذا فتح لتفسير كَتَابِ الله فَاتِحَةً، عُوِّذَ بفضل : ﴿ الْـمَّ ذَلَكَ الْكِتَابِ ﴾ وإذا رَوَى الأحاديثَ أطربتْ حَقِيقَتُه السماع، وإذا أخذ في دَقائِق النَّقْــلِ والْعَقْل عُلِم وعُقل أَنَّ الفُّرَّة صَنَاع .

<sup>(</sup>١) فى القاموس ﴿أَهَلُهُ لَذَلْكُ رَآهُ لَهُ أَهَلًا» •

<sup>(</sup>٢) هي قيلة بنت كاهل أم الأوس والخزرج •

فلْيبا شِرْهذه المدرسة المباركة ببيان عَرَبِيِّ وإن كان نَسَبُها طَرْخانِيًّا، وعِلْم رَوْضِيٍّ لا يَعْرفُ العلماءُ شقيقه وإن كان مَذْهبُه نُعانيًّا ؛ ومَباحِثُ تُذْكَى نارَ قَريَحتِه : فَكُمْ طَبَخَ لأنْداده من أَصْحاب «الْقُدُورِيِّ» قِدْرا ، ولُزُوم دَرْسٍ يُسُرُّ أباه بمذهبه : فإنَّه القاضِي «أَبُو يُوسف» خَبرًا في الحقيقة وخُبْرا ؛ والله تعالى يصُونُ شييبتَه المقبلة من القاضِي «أَبُو يُوسف» خَبرًا في الحقيقة وخُبْرا ؛ والله تعالى يصُونُ شييبتَه المقبلة من طوارِقِ الحَدثان، وينفَعُ بعلوم بينه التي من شَكَّ منها في الحَقِّ فكأنه من الحُدثان،



وهــذه نسخةُ توقيع بتَصْدِير بالحامع الأُمَوِيِّ، من إنشاء آبن نُبَاتة ، كُتب به لـ«شمس الدين بن الخطيب» وهي :

رُسم بالأمر الشريف \_ لا زالَتْ نِعَمُه ظاهِرة الفَضْل كالشَّمْس، طَاهرة الوُضُوح من دَنَسِ اللّبس، وَا فرة النَّمِّ فَيَوْمُها قاصَرْ عن الغَد زائدُ على الأمس \_ أنْ يرتَّب فلانُ في كذا ويرتَّب له كذا على المصالح، فكم المسلمين في جامع عليه مصالح، وفي مَنافِع قَصْده مَناجِح ، وفي فَوائِده نَصِيب، وفي طُرُق هُداه مَعالم : ولا تُنكر والمَّنافِع قَصْده مَناجِح ، وفي فَوائِده نَصِيب، وفي طُرُق هُداه مَعالم : ولا تُنكر والمَّنافِع قَصْده مَناجِح ، وفي فَوائِده نَصِيب، وفي طُرُق مَن أحلِّ الجهات وأجلِّها، وتكونَ شَمْسُه المباركة خير شَمْس تَجْرِي لمُسْتَقرً لَهَا، عَوضًا عما نزل عنه من تَدْريس الخَلْقَة المعدوقة بصاحب مِمْص وتصديرًا بالحامع الأَموي " يبسط به أنواره الشَّمْسِيَّة ، وينقلُ آسمه إلى إمْرة العِلْم بدَمَشْق عَوضًا عن الحلْقة الجُمعيَّة ، الشَّمْسِيَّة ، وينقلُ آسمه إلى إمْرة العِلْم بدَمَشْق عَوضًا عن الحلْقة الجُمعيَّة ، فلْيعتمد ما رُسم به ، ولا يَتَحوَلُ عما قَضَى العدلُ والإحسانُ بُوجَيِه .

### الضيرب الثاني

(من تواقيع أربابِ الوظائف الدِّينية بالشام ـ ما يُكتَب به لمن هو بأعمال دِمَشْق ، وهو على مرتبتين )

## المرتب\_\_\_ة الأولى

( ما يُفْتتح بـ « أما بعدَ حمد الله » وفيها وظائف )

ر(۱) توقيع بَدَد يسِ المدرسة النَّوريَّة بدِمشق، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة، مُحتب به للقاضي زين الدين «عمر البلفياني» بـ«المجلس العالى» وهو:

أمّا بعد حمد الله الذي جعل لو جوه العلم زينًا وأي زين، وأقر لأما كنها عينًا بَن يكونُ التّنبِيهُ على فَضْل مكانته فَرْضَ عَيْن، ونَشَر أحاديثها بَمن إذا حدّث عن يد تمكّنه في العقل والنّقل قيل: صدق «ذُو اليدين» ، وأحْيا مذاهبها بَمن إذا عُقدتُ الحَد الطّناع على العقل والنّقل قيل: صدق «ذُو اليدين» ، وأحْيا مذاهبها بَمن إذا عُقدتُ الحَد الصّر على أمثاله العُداء كان أوّل العِمْد وثاني الغيث وثالث « العُمرين » ؛ والصلاة والسلام على سيدنا عهد عبده ورسوله الذي أوضى تَدْبِينَ الهُدى وسنّه ، وعلى آله وصّعبه الذين منهم «علي » مفتاح مدينة العلم و «عُمَر » سراج أهل الجنّه، ما جرت أقلام العلم والجود في هذه الأيام الصّالحية وهم عَمْر » سراج أهل المحتقة المعناء بمدارس علم لا خَلَت ، وجَالِس وهم عَنْتُ بأهلها فلا تَعزّلَت ، ومَشاهد عَقْلٍ ونَقْلٍ لا عُتلت ألسنتُها بعد مُسْتَحقيها ولا أنتقلت من أضاءت مِشكاتُها النّوريّة بمصابيح كليه ، وفتّحت كائمها النّوريّة ولا آنتقلت عن زَهرات الهُدَى بقطرات قلّهه ، وتذكرت بأوقاته الأخيرة عُهُود أهاها من هُداة الاسلام وأوقات ذي سَلَمه ،

<sup>(</sup>١) صوابه بحمص، كما يؤخذ من التوقيع .

ولمُّ كان فلانُّ هو المقصودَ بخلاصة هذا المعنىٰ، والمَدْودَ إليه نَظَرُ هذا الوَصْف الأَشْنَىٰ؛ والْعَالَمَ الذي تشبث بأسـباب عَماسِنِه بَلَدُ «الْهَرَمَيْنِ»، والسابق و إن خَلَا وَقْتُهُ الطاهِرُ خلف وقت «إمام الحَرَمَيْن» ؛ كَمَ ٱجْتَنَىٰ ثَمَرَ الفوائِدِ من أَصْلِ وفَرْع! ، وَكُمْ بات قَلَمُه من وَرَقِ فَتَاوِيه و إسكاتِ مُناوِيهِ بين وَصْلِ وقطع! ؛ كَمْ صَدَق بَرْقُ بَدِيهَتِهِ الأَفْكَارَحِين شَامَتْ! ، وَكُمْ نَبَّهَتْ عند ليالى الْمُشْكِلات «عُمْرٍ» ثم نامَتْ! ؛ وَكُمْ تَهَادَتُ نَظَرَهُ كُتُبُ العِلْمُ حَتَّىٰ قال وَ كَتَابِ الأَمْ " : نِعْمُ الوَلَدُ النَّجِيبِ ، وقالِ و كتاب الروضة ": يَعْم أُخُو الغائث الصَّائِب علىٰ رِياضِ القَوْلِ المُصِيب؛ وقال ووالشامل؟ من فضله : هذا لطلبته ومنهاية المُطلّب،، وقال ووالتنبيه؟ على محاسِنِه : لَيْتَ «النَّابِغَةَ» رآه فَدَرَىٰ أَيُّ الرِّجال «الْمُهَدَّب» وكانت المدرسة الشَّهِيدية النُّوريَّة بِحْصَ المحروسةِ قد شَهِدتْ مع مَن شَهِد بَفَضْله ، وسَعِدَتْ بُنْبُله ؛ ووُسِمَتْ بَعَـلَمِ عَلْمُهُ، وَسَمَتْ سُمُوَّ الشهباء : هـذه بَقَرِّ تَدْريسِه وهذه بجلس حكه؛ ثم زار دِمَشْقَ زَوْرَةً تَشُوَّقَتْ [إليه] بعدها تلك المشاهد، وتَشَوَّفَتْ إلىٰ العَوْدِ هَاتِيكَ المَعاهِد؛ وقَضَى الوفاءُ أن يُعادَ إليها أحْسنَ إعادَه ، وأن يَرجِعَ إلى الأماكن الشهيدية الشاهدة ببرِّه فتكون منه عادةً ومنها شَهادَه، وٱقْتضَىٰ الاستحقاق أن يَرِدَها بالمعلوم المُسْتَقِرِّ و زيادة وأحْسنُ ما وُرِدَ البَحْرُ فِي الرِّيادَهِ .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف \_ أعلاه الله وشرَّفه، وحَلَّىٰ بسِيرهِ الصالِحةِ سَمْعَ الدَّهِي وَسَنَّفَه \_ أن يستقرَّ فلانُّ في تَدْرِيسِ المدرسة النَّورية بحِمْص المحروسة علىٰ الدَّهِي وَسَنَّفَه \_ أن يستقرَّ فلانُّ في تَدْرِيسِ المدرسة النَّورية بحِمْص المحروسة علىٰ

<sup>(</sup>١) يشير الى بيت بشارف مدح عمر بن العلاء أحد عمال المهدي .

إذا أيقظتك حروب العدا ﴿ فنبـــه لهـا عُمـَــرًا ثم نم

ربعسد

فتى لا ينام على غـــرة \* ولا يشرب المـا، إلا بدم

عادته ، وعلى نَهْجِ إفاءته و إفادته ؛ بالمعلُوم المقرَّرِله بمجلس الحكم العزيز الشافعيّ بدِمَشْق المحروسة : رعايةً لتلك المعاهد النُّورِيَّة التي نَتَأرَّجُ بها الآصالُ والبُّكَر، وأنوارِ القبول القائلة لوَفْدها الطارق : «عَلَيْك سلامُ اللهِ ياعُمَر» .

فليعُدُ إلى هذه الوظيفة عَوْدَ الحُلِيِّ إلى العاطِل، وليقْبِلْ على رُبْته المَرتقبة إقبال الغيْثِ على المُاحِل، وليقُلْ بلسان تقدُّمه لمعانديه : إنْ كان أعجبهم عَامُكُم فعُودُوا إلى حُمْص فى قَابِل، ولينصُر بِقاعَها الحمْصِيَّة بجلاد جداله فإنّها من أوّل جُنْد الإسلام، وليقُم الآنَ فى هذه الأوقات الشَّاميَّة فإنّه بَركَةُ الوَقْت والبركَةُ فى الشَّام، مُثْهِرًا من أقلام علومه أزْكَى الغُرُوس، مُظْهِرًا من مَباحِثه النّفائيس مُبهِجًا من طَلَبته النّفوس، عَامِيً المعاهدها بدُرُوسه : وياعجباً لمعاهدة تُعْمَرُ بالدَّروس! ، ذاكرًا للوصايا الحسنة التي لا تُقَصَّ عليه فهو أخبر بها، والتي من أوَّلها وأوْلاها تَقْوَى الله تعالى وهي بأفعاله أمسَكُ من تفاعيل العَرُوض بسَبَهِا؛ واللهُ تعالى يُعَضِّدُه فى رَحْلَته ومُقَامِه، بأفعاله أمسَكُ من تفاعيل العَرُوض بسَبَها؛ واللهُ تعالى يُعضِّدُه فى رَحْلته ومُقَامِه، ويتع الرَّب تَارَةً بجالس دُرُوسه وتارةً بجالس أحكامه، ويُروى صَدَى مِصْر والشَّام من موارد عليه : هذه بأوْفى من نيلها وهذا بأوْفَر من غمامه .

# المرتبية الثانية المرتبية أرباب الوظائف الدينية بأعمال دِمَشْقَ ـ ما يفتتح بـ «حرسم بالأمر» ، وفيها وظائف )

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ توقيع بحِسْبَة بَعْلَبَكَ : من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة ، كُتب بها لدهماب الدين بن أبي النور» ، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف - لا زالتْ شُهُب أوامرِه عاليةَ السَّنا والسَّناء، وفيَّة الدَّوى الاستحقاق بمزيد الاعتناء والاعتناء ، جاية البرّ بمن شهد بحُسن حسبته حتَّى لسانُ الميزان وفَمُ الكَيْل وشَفَةُ الإناء - أن يستمرَّ فلانُ ... .. لِمَا ذكر من أوصافه التى ضاعَفتْ فيه الرَّغبَة ، وحالفَتْ به شُمَّق الرَّبِه ، وشَهِدتْ بها حسبتُه بِلُو الشَّهود : وحَسبُك من اجتمعتْ على فضله شهادةُ الفَرْض وشهادة الحِسْبَة ، ولِمَا صَّم من كفّاءته وتَجْرييه ، ووضح في هذه الوظيفة من تَدْرييه التي تَدْرى به ، ولمَا تعين من أضوائه وتَكْتَسِب ، وهذه الرتبة التي تعلو بمعرفته : وكفاه أنَّه يرزق من حَيثُ يَعْتَسِب ومن حَيثُ لا يَوْل تُدُو الرَّأَى الرَّائد، والنَّفع الوارد ، والشّهابُ الذي نُورُ هُداه في وجه المريد وأثرُ فيها ولايةً لا تزال تُذْكر وتُشْكر ، وعُرفَ بوفائها وكان أوْ في من أمن بمعروف أوْ نَهَى عن مُنْكر ، وأنَّه قام حقَّ القيام حتَّى قال الاعتبار للميزان : لا تَذْكُو الرَّيْغ ولا يُعْال المَائد : رَعَى اللهُ زَمَانك ، واجْتَه حتَّى قال الاعتبار للميزان : لا تَذْكُو الرَّيْغ ولا يُعْمَلُو به لِسانك .

فَايْسْتَمِرٌ فَ حَسْبَتُهُ المَبَارِكَةِ ٱستَمِرارًا يُسْتَحلَىٰ ذِكْرُهُ ، ويُسْتَجْلَىٰ فَى الاَسْمِ شِهَابَهُ وَفَى السِّمَةِ بَدْرُهُ ، ولْيَحتَسِبْ فَى نَفْعِ المسلمين حَسْبَةً يَحْسَبُ بِهَا عند المُلكة ثَناءَه وعند الملائكة أَجْره ، سالكًا على نَهْج العَزْم الجيل ، جاعلاً أوّل نظره من أقوات الرّعِيّة فى الدّقيق والجليل ، مُسْتَبِينًا لما ٱلْبَهس من غشّ المطاعم والمشارب فلم يَسْتَبِن ، حامًا على بَيْع حاكما – ولا سِيّما فى قاعات بعلبك – بِرَأْي يُفَرِّقُ بِينِ الماء واللّبَن ، حامًا على بَيْع الما كل بخيرةٍ من مَلا بصره ، حريصًا على أن لا يُنْشِدَ لِسانُ الدّاخِل فيه « ومَن لم الما يَعْبُرةٍ من مَلا بصره ، حريصًا على أن لا يُنْشِدَ لِسانُ الدَّاخِل فيه « ومَن لم يَتُن بالسّيف مات بغيره » ، دافعًا ضرر المُجْتري البائع عن المُشْتَري المسكين ، ذيكًا عني أيذ تي في عن المُشْتري المسكين ، ذيكًا في أي نَدْ تَيْ في كلّ ما يُشْتري

ويباع، متكلمًا في أنواع الملابس وغيرها بالباع والذِّراع؛ وَازِنَّا بالعَدْل في كلِّ مَوْزون وَمَكْيُولٍ ، رَادِعًا لَكُلِّ عَمَّـالٍ مُداهِنٍ فِي كُلِّ مَدْهُونِ وَمَعْمُولِ ، حَامِلًا عَلَى الحال المستقيم كلُّ حَمَّ لديه وكلُّ من هو علىٰ آلَةٍ حَدْباءَ مَمُولٍ ؛ ومْن زاد في الإِضْرارِ فْلْيَمَنَعْ زائده ، ومر زاد في الآشتطاط وتجبير الشراء فلْيقطَعْ بالنَّكال زَائدَه ؛ ومن دَنَّسَ في الأَشْرِبة فلا يلبث أن يُعلِّظ التأديبَ وأن يُرِيقَه، ومن سَقَى الضُّعفاءَ منها كما يقال: ســقيةً فلْيَسْقه من السَّوْط ما يكاد يَنْثُر جسْمَه على الحقيقــه ؛ ومن عَانَىٰ صِــناعَةً ليس له فيها يَدُّ فليلْزِمْه بما بَسط في إفْسادِه اليَدَيْن، ومن حَكم في صِناعَةِ الطُّبِّ بما لم يَسُغُ فِي المَسَائِلِ فَلْيُصْرِفُه منهَا بَخُفَّىٰ حُنَيْنٍ ؛ ومن تَمَرَّد في مُعَامَلَتِه فليردَّه بالقَهْرِ إلىٰ صالح مَرَدِّه، ومن عَدَا وعَتَا فَلْيُعَامِلُه بما يخرجه من التَّرج لامن الفَرَح من جِلْدِه؛ مِقْدامًا في الأمر بالمِعروف والنَّهُي عن الْمُنكر ولا جَزَّع، مُسْتعينًا بالديوان فيما أهمَّ : فإنَّ اللَّهَ يَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَع ؛ مجتهدًا فيما يزيد تَقَدُّم سَـعْيِه المشكور ، وصَـنْعِه المبرور، مُنِيرًا لآفاقِ مَنْصِبه وكيف لا وهو الشِّهاب بن أبي النُّور؟ ؛ وتَقُوى الله تعــالىٰ هي السبيلُ الأقوم فليكُنْ لها مِنْهاجا، وليواظِبْ على طريقة الحقِّ : فكُّمْ شَرَّعنها حاد وَكُمْ خيرِ منها جَا ! .



توقيعُ بنظر السبيل بدرب الحجاز، بالركب الشامى ، من إنشاء آبن نُباتة ، كُتب به للقاضي «قطب الدين السبكي» وهو :

رُسم بالأمر \_ لا زال يُقِرَّ بالوظائف الدِّينية من يُحِبُّها وَيُحِبَّه ، ومَن يتواردُ على ذِكْره بادِى الشَّكر ورَكْبُه ، ومن إذا بدَتْ مطالِعُ الحَيْر فهو نَيِّره وإذا دار فَلَكُ الثناء فهو قُطْبُه \_ أن يستقرَّ ... .. : لما ذُكر من وَصْفه الجميل ، وٱستحقاقه الذي دلَّ عليه البرهانُ في محفيله و برهنَ في مَوْكِيهِ الدليل ؛ وديانته التي هي لمباني الأوصاف الرَّفيعة أَسَاس ، وكفَاءته التي لها من تَفْسِه نَصُّ ومِن نَفْسِ قومه قِياس ؛ ومَرْباه في بَيْتٍ تَقَّ صَحَّت تَجَارِبُ مَعْدنِه على السَّبْك ، و [دلت] مَناقبه على استحقاق الرُّتَب التي يقول بَشيرُها : قِفَا نَبْك ؛ ولِمَا تقدَّم من تَشَوُفه لهذه العَزْمة الناجحه ، وتَشَوُقه من ههذه المبرَّة الشريفة الصالحيَّة بسُلوك تلك الفجاج العَزْمة الناجحه ، وتَشَوُقه من ههذه المبرَّة الشريفة الصالحيَّة بسُلوك تلك الفجاج الصَّالحه ؛ ولأنَّ الضَّعْف عاقه عن الماضي فأطلقتُه الآنَ هذه القُوّة ، وجعلتُ له بأوفى القادرين على الحسنات والإحسان أُسْوَه ، ومكّنته في هذه الشُقّة الطويلة على سَعْب أذيال المعروف من منزل الكُسُوة إلىٰ منازل ذات الكُسُوه .

فليباشرُ هذه الوظيفة المبرورة بعَزْم يُبير من الوَجْد مَا كُنه، وَحَرْم يُبير من المَدْح المشكوركَامِنه، وسُمْعة على ألسنة التذكار يَمْضى وتَبْق حَيَّى تكاد تكون للكواكب السبعة ثَامِنَه ، مُتَصِّرًفًا في الإرفاد والإرفاق ، بآراء يؤيد الله [بها] الذين هم رفاقً وأيَّ رفاق ، مُنفةًا في سبيل الله على يده أعْدل إنفاق ، حاميا عَدْله من لَفْظة نفاق ، مُخْصِبا بإنعام الدَّولة الشريفة في القفر الماحل ، حامِلًا للنقطع على أنهض وأبرك عنصيفه ونقيرة ، وبالماء والشَّراب الطَّبين الطَّهُورين ضعيفه ونقيرة ، وبأنواع الأذواد إقامته ومسيرة ، وبالماء والشَّراب الطَّبين الطَّهُورين ضعيفه ونقيرة ، وبأنواع الأدوية والعقاقير التي تعمُّ متتابع الرَّحُب [ و] عقيره ، وتَجُبُر على الحالين حَسيرة ، وبوفاء جميع المستحقين تاليًا عن لسان الدولة الشريفة : على الحالين حَسيرة ، وبوفاء جميع المستحقين تاليًا عن لسان الدولة الشريفة : الله هذه سَبِيلي أَدْعُوا إلى الله على بَصِيرة ﴾ داعيا بخُلُود مُذْكها في تلك المشاهد التي هي بقَبُول مَصَاعِد الدَّعوات ونُزُول مواعد البركات جَديرة ، واللهُ تعالى يتَقَبَّلُ دعاءه وسعيه ، ويُحْسن كلاءته ورَعْية ، بمنه وكرمه !

<sup>(</sup>١) يريد مكينه ولكنه اضطره السجع الى موافقة العامة .

#### الصينف الثالث

(من التواقيع التي تُكتب لأرباب الوظائف بدمَشْقَ ـ مايكتب لأرباب الوظائف الدِّيوانية، وهي على ضربين )

الضرب الأوّل (ما يكتب لمن بحاضرة دِمَشْق منهم ، وهو على ثلاث مراتب )

المرتبـــة الأولى (ما يفتتح بـ«بالحمـــد لله» وفيهــا وظائف )

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ توقيع بكتابة الدَّسْت بدِمَشْق ، كُتب به لتاج الدين « عبـــد الوهاب » ابن المنجا التنوَّخيّ، عِوضًا عن شمس الدين «محمد بن حميد» بالوفاة، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل تاج الأولياء أيمًا حلَّ حلَّى المراتِبَ وزَانَهَا، وغَدا على التَّحقيقِ كُفْاهَا ووزَانَهَا، وألبسها من براعَتِه ويراعَتِه عقودًا تُزُرُّ دُرَرِها وجُمانَها، ومَنَح دَسْتَها العليَّ من ألفاظها المَجِيدَة بَيانَها، وزادها بأصالَتِه فَحَارًا يستصحِبُ وقْتَها وزَمانَها، وآرتقيٰ ذِرْوَتَها التي طالَكَ زاد بالمعالى أرْكانها، فتبوًّا بمزيد الحَبْدِ مكانَها.

نعدُه على نِعَمِه التى أجزلَتْ إحسانَها، وأجْماتِ آمْتِنانَها، ونشهدُ أن لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادة تشهدُ القلوبُ إيمانَها، ويَدَّخُر القائلُ إلى يوم المخاف أمانَها، ويتَبَوّأ بها في الدّار الآخرة من يُخلص فيها جَنَانُه جِنانَها، ونشهدُ أنَّ سيدنا عبدُه ورسولُه الذي أظهر الله تعالى به الشريعة المطهرة وأبانَها، وشرَّف هذه الأُمة ورفع على جميع الأمم شانَها، وبعثه رحمةً إلى كاقة الحلق فأقام بمعجزاته دليلَ

الهِداية و بُرهانَها ، وأطفأ بنُورِ إرشادِه شَرَدَ الضَّلالة ونيرانَها ؛ وأخمد بدينه القويم وصراطِه المُسْتقيم مُعْتَقَداتِ [طوائف] الشَّركِ وأديانَها ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ما منهم إلا مَن نَزَّه نفسه النَّفيسة وصانَها ، وسلَكَ في خِدْمته وصُحبته الطريقة المُسْلَىٰ فأحسن إسرار أُمورِه و إعلانَها ، صلاةً دائمةً باقيةً تحمد بالأُجُور آقترانَها ؛ وسلَمَ تسليًا كثيرا .

وبعــد، فانَّ أولى من جَدَّدنا رِفْعةَ تَاجِه، وسَدَّدْنا قولَه فى مجلس عَدْل ينشر فيه بكلمة الحقّ ما أَنْطوى من أَدْراجِه، وحدَّدْنا له محلَّ سفارة يلْحَظُ فيه حوائج السائل في عن إلحَّاجِه ولِحَاجِه \_ مرن هو فى السَّؤدد عَريق، ولسانُه فى الفضائل طَلِيق، وقلمه حلَّى الطروس بما يفُوقُ زَهْر الرِّياض وهو لها شقيق، وكان فلانُ هو الذى عَلا تاجُه مَفْرِقَ الرَّسه، وجَلَا وصفه صُور المحاسِن والنَّفاسَه.

فُرُسم بالأمر العالى ـ لا زال يُولِى جميلا، ويُولِّى المناصِبَ الجليلةَ جليـلا ـ أَنْ يستقرَّ المشارُ إليه فى وظيفة تَوْقيع الدَّست الشريف بالشام المحروس، عوضًا عن فلان بحكم وَفاتِه إلى رحمة الله تعالى، بالمعلوم الشاهدِ به الديوانُ المعمورُ إلى آخر وَقْت.

+ +

[وهذه نسخةُ] توقيع بَنظَر الحاصِّ ، من إنشاء آبن نُباتة ، كتب به للقاضى «بهاء الدين بن ريان»، وهي :

الحمدُ لله مُعْلَى رُتَبِ الأعيان ، ومبْق أحبَّاء السِّيادة على ممرّ الأحيان، ومُبْدِى ومُبْدِى ومُبْدِى ومباء "المناصب ، بمن فَضلُه الواضح والصَّبحُ سِيَّان ، ومُنْشَى ثَمَرات المَنَاقب ، في مَنابِتِ أَهْلِها حيثُ الفَرْعُ باسِقٌ والأصل و رَيَّان " .

نحدُه على أنْ يسَّر البَيْتَ المعلَّى بحسَنِه ، وأيقظ جَفْن الآمال من وَسَنِه ، ونشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تجمع لنا من خيرى الدُّنيا والآخرة كَرَم المَّطْلَبين ، وشَرَف المَنْصِبَين ، ونشهدُ أن سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه المشرقُ فضلُه على أهل المَشْرِقَين والمَغْرِ بَين ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَّعْبه الذين أصبح الثناءُ عليهم وقفا ، وآشتمالُ الذِّكر عليهم عَطْفا ، صلاةً تُضِيءُ آفاقَ القَبُول بشَمْعة صُبْح لا تُقَطَّ ولا تُطْفىٰ ؛ وسلَّم .

أما بعدُ ، فإنَّ للناصب الدينية نِسْبةً ببيوت أهْلِ الدِّيانه ، ولخاصِّ الرُّتَب تَعلقًا بالخاصِّ من ذوى الكَفَاءة والأمانَه ؛ والمنازلُ بكواكِبها المتألِّقه ، والحدائِقُ بمغارِسِها المَتَانَّقه ، ونفوسُ الدِّيار بسُكَّان معاهدها المُتَشَوِّفة المتشوِّقة .

ولَّ كَانَ الحَاصُ الشَّرِيفُ والوقف المنصوريُّ لوجْهِ المناصِبِ الشَّامية بمنزلة حُسْن الشَّامَيْن، ولِرَائد الخُصْبِ من جِهَتَى الدنيا والآخرة بحلِّ نَفْع الغامتين؛ هـذا على صُنْع البِرِّ الممدودِ مَقْصور، وهذا لسَحابِ الخَيْر سَفَّاحُ لأنهر جِهَةٍ لـ«لمنصور»؛ على صُنْع البِرِّ الممدودِ مَقْصور، وهذا لسَحابِ الخَيْر سَفَّاحُ لأنهر جِهَةٍ لـ«لمنصور»؛ يعْلُو هـذا بالنَّاظر في دقائقه إلى أعْلَى الدَّرَج، ويَتْلُوهـذا بلِسانِ مِيزانه المُنفق على المُل رستان: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفاءِ وَلَا عَلَى المَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الدِّينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ مَرَج ﴾ \_ لايليق الجَمْعُ بين رتبتيهما إلَّا لمن يجمع بسَعْيه فضْلَ الدَّارَيْن، ومن يُجِيدُ بَنَانُ قَلَمه الحَلَيِّ حَلْبَ ضَرْعَيْهما الدَّارَيْن؛ ومَن نَشا في بَيْتِ سعادةٍ أذِنَ الله لقدَّره أنْ يُرفع، وأقلَام بيته أن تَنفع، ولمحاسِن ذَويه أن تَشْفَع بجالها إلى قلوب الأوْلياء فَشُله وبرُؤْيتِه السَّمْعَ والعَيْن، ومَن يَفْتَرَض شَرفُه وشرفُ فَتُسَفَّع ، ومَن يَسُرُّ برواية فَضْله و برُؤْيتِه السَّمْعَ والعَيْن، ومَن يَفْتَرَض شَرفُه وشرفُ

إِخَائِه حُبَّ «الحَسَن» و «الحُسَن» ؛ ومن تَبْهُجُ جوانحُ المحاريب بتَعبَّده ، وتَلْهَجُ الْسَنةُ مصابيح المساجد بالنَّناء على تَرقُده وتَودَّده ، وتَسْتَبِقُ جيادُ عَنْه : فيديناً السُكَيْتُ في الشَّهْباء تابِعُ أَدَبِه إِذَا بآبن أَدْهَمَ رَسِيلُ تَزهُّده ؛ ومر تقولُ مناصبُ حَلَب: للهَ دَرَّ بهائِه المُقْتَبل! ؛ ومن ينشدُ ثباتُ وقارِه مع لطافة خُلُقه: «ياحَبَّذا جَبلُ الرَّيَّانِ من جَبلَ»! ؛ ومن تَنْفَحُ أَخْبارُه مَنا فِحَ الأَزْهار ، ومن يشهدُ بفَضْلِه جيشُ الرَّيَّانِ من جَبلَ»! ؛ ومن تَنْفَحُ أُخْبارُه مَنا فِحَ الأَزْهار ، ومن يشهدُ بفَضْلِه جيشُ الحرب في النهار ؛ ومن تأسى بلدةٌ فارقها فراق العين الموسَن ، ومن يروى صامِتُ دِمَشْق وغيرها من تَدْبِيره عن «عامي» وعن «حَسَن» .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف - لا زال من ألقايه الشريفة صالحُ المؤمنين، وعمادُ الدَّاعِينَ لدَّوْلته الفاهرة والمُؤَمِّنين - أَنْ يفوضَ الجناب العالى ... ... فإنَّه المَعْنِيُّ بهذه الأوصاف المتقدِّمة، والمقصودُ بإفاضة حُلَها المُعْلَمَة؛ والموصوفُ الذي يحلُو وَصْفُه إذا كُرِّر، ويَسْتَعْبِدُ الأوصافَ والأسماع إذا حُرِّر، والأحقُّ برتبة عن في النَّظار مضَىٰ وأبق ثناءَه، ومكان نَظَرِ إن لم يقُلِ الدعاءُ اليَّوْم: أدام اللهُ عنَّه! قال: أدام اللهُ عنَّه بوالله والله والمُعَمَّد بوانِ إن أمام الله بهاءَه به واللائقُ بتَقْرير مَنْصِب تقصُرُ دونَه المطامع، وتَصْدير ديوانِ إن أدام الله عن «حَمْزة» فقد ٱتصلت روايتُه عن «نافع».

فليباشِرُ هذين المَنْصِبين المُنْجبَين، مجتهدًا في مصالح الخاصِ الشريف، والوَقف الذي لا تحتاج هِمَّتُه فيه إلى تَوْقيف؛ حتَّىٰ يكونَ خيرُ الخاصِّ عامًا، وأمر الوقف تَامًا؛ ورَ يُعُهما بالبركات خيرَ محفوف، والمنصوريُّ من جهة المعاضدة قد أضْحَىٰ وهو بالعَضُديْن موصوف.

والوصايا متعدّدةً وهو أدرى وأدْربُ بها ، وتَقوى الله تعالى أوْلى وَصِيّةٍ تمسّكَ المرُء بَسَبَهِا ، وشكرُ النعمة أدلُّ على نبِيهِ هِمَم الرجال وعلى فضل مُهَذّبِها ، واللهُ تعالى يسدِّدُ قَلَمه ، ويثَبِّتُ فى مطالع العزِّ قَدَمه ، بمنّه وكرمه! .

++

توقيُّع بنظر الحزانة العاليــة، من إنشاء آبن نُباتة، كُتب به للقاضى «تقّ الدين آبن أبى الطّيِّب» بـ«بالجناب العالى» وهو :

الحمدُ لله الذي له خزائِنُ السموات والأرْض، و بِحِنْكَتِه يَهَبُ منها مايشاءً لمن يشاءُ وَضَى المُعانِدُ أَمْ لم يَرْض ، و بِمَنَّتِه فُضِّلتْ مراتبُ أَهلِ التَّقِ على الرُّتِبِ كما فُضِّلَ على النَّافلة الفَرْض ، و بعنايَتِه بُنِيتْ بيوتُ أَهلِ السِّيادة على الطُّولِ و بَقِيَ صالحُ عملهم النافلة الفَرْض ، و بهدايته سما إلى أعلى الخزائنِ من تُقْرِضُها أوصاف قَلَمِه وقَلِمَ أبيه أحسنَ القَرْض ،

نعمدُه على مامنح من خزائن فَضّلِه ، ونشكُره والشُّكُر ضامِنُ المَزيد لأهْلِه ، ونشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لاشريك له شهادة يدَّخُها الإنسان لنيَّتِه وقوْله وفعله ، ونشهدُ أنَّ سيدنا عِدًا عبدُه ورسولُه الذي جمع بفَيْه وفَرَّق ببَذْله ، وأعطَىٰ مالم تَنْطُو ضمائر الأكياس في صُدُور الخزائن على مِثْله ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه السَّالِكين سَنَن فضيلته وفَضْله ، التابعين في الكرّم والبأس قياسَ بيَانِه ونصَّ نَصْلِه ، ما أَطْلَعَتْ خزانَةُ الوَسْمِى آثار نُقَط الغَيْث كالدَّراهِم، وخَلَعَتْ على الدنيا خِلَعَ الروض مُتَقَلْنِسَةً بمُسْتِديرِ الظِّلال مَنْ رُورَةً بمعقودِ الكائم ، وسَلَّم تسليًا كثيراً .

وبعد، فإنَّ الرُّتَبَ ذَخائِرُ قَومٍ فى خزائ الآخْتِيار، وأخايِرُ أَهْلِ تزكو نقودُ شميهم على عَكَّ الاعتناء والاعتبار، وفروعُ خَلَفِ تظهر مَظاهرُ نُصولِها الزِكِيَّة سابغة الظِّلِّ رائقة الرَّهر فائقة الثَّار؛ إذا آحتيج منهم إلىٰ ذخيرة نَفَعَتْ، وإلىٰ أخِير وَقْتِ أَرْبى على عزائم الأُولِ وما صَنعَتْ، وإلىٰ فُروع شجرةٍ سَرَتْ محامِدُها الضَّائِعةُ : لا ممَّا ضاعَتْ بلَّممًا تَضَوَّعَتْ :

ولما كانت رتبة نظر الخزانة العالية بدمشق المحروسة أحقى بمن لهذا وَصْفُه ، وهذا نَعْته في مُقدِّمة اللَّكر الجميل وهذا إليه عَطْفُه ، إذْ هي مرتبة العَلياء ومكانها ، ورُهرة سَماء المملكة وميزانها ، ومَنْشأ غيوث صلاتها الهامر، ، ومَنْيتُ رياض خَلِيها الرَّاهِر، ، وأَفْق السعادة ومَطْلَع نجمها المُنير، وجَنَّة أولياء الدَّوْلة ولِباسُهُم فيها حَرير ، ومَعْني شَرَف الاكتساء والاكتساب، ومَأْوَى الفاضل ـ والحمد لله ـ الذي يَحْفظها التحصيل بحساب ويُعْطيها الجُودُ بغير حساب .

وكان الجناب .... من تضم أعطافه أنوار السَّعاده، وتَحَفَّ أطرافه و ... ... السَّياده، وتَنْقِلُ جَلْسته : إمَّا من تنفيذ الديوان لَمْرْتَبةٍ و إمَّا من تَدْريس العِلْم لَسَجَّادَه ؛ ذُو الفَصْل والفضائل حَسَنُ التَّجْنيس والتَطْيِق، والكتّابةُ: من حساب وإنْشاء زاكيةُ النَّ ثرعلَ التَّعلِيق؛ ونفحات البر من نفحات العيش أجود، والشبيبة فيها النهى فمكانه كما قال البحترى : نسبُ أسود ؛ والهمَم التي حاولَتْ مَنال الشَّهُبِ فيها النهى فمكانه كما قال البحترى : نسبُ أسود ؛ والهمَم التي حاولَتْ مَنال الشَّهُبِ المُمتنعة وَلاتَ حينَ مَناص ، والكلمة التي لو عاينَ « البَصْرِي » فرائد تحرِها لقال : كلَّ هذه دُرَّة الغَوَّاص، والعَزائِم التي رامَتِ المناصبَ في قَلِتْ من خِرَاتِها سوى الرِّفِيع وما رَضِيَتْ من دِيوانِها سوى الحَاص؛ كمْ نبَّتْ منه المقاصدُ « عُمْر » الرِّفِيع وما رَضِيَتْ من دِيوانِها سوى الحُنْ في صَدْرِ تحْفِلِ ثم قامَتْ! ؛ كمْ حَوَىٰ مِن المَّنْ أَنْ مَاتُ الفقراءِ والأيتام حَناناً من لَدُنُه وزكاةً وكان تقيًا ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) أخذه من بيت بشار :

إذا أيقظتك حروب العدا ﴿ فنبـــه لَمَّا عُمَّــرا ثَمْ نَمُ يريد عمر بن العلاء أحد عمال المهدى وكان على طبرستان -

فلذلك رُسم بالأمر الشَّريف - لا بَرِح صَالِحَ الدهر كَالَّهُ مَ ، مالكَ نُفُوس الأولياء والأعداء : هاتيك بالإنعام وهاتيك بالقَهْر - أَنْ يفوض إليه نظرُ الخزانة العالية مُضافًا إلى ما بيده من نظر الخاصِّ الشريف : لأنَّ مثلة لا يُصْرفُ عن وَظيفة بَسَنَاهُ تَعْتَرف ، ومن نَذَاهُ تَغْتَرف ، وأَنَّ آجتاعَ العَدْلِ والمَعْرفة قاض بأنَّ «عُمَر» بَسَنَاهُ تَعْتَرف ، وأَنَّ الخاصِّ الأولياء أمَسُ مَكانة ، وأَنَّ الخزانة أنسبُ بَن لا يُصِوف بالصِّيانة ، وأَنَّ الخزانة أنسبُ بَن عُرف بالصِّيانة ، وأَنَّ الأرض وهي مصرُ لو نطق نظيرُها لقال : ليسَ لي مِثْلُ هُونَ الخزانة ؛ وأَنَّ عينَ الأعيان أَوْلي بالنَّظَر ، وأَنَّ الأنظار لا بل الصَّحابَةُ أحقُ هُذه الخزانة ، وأنَّ عينَ الأعيان أَوْلي بالنَّظَر ، وأنَّ الأنظار لا بل الصَّحابَةُ أحقُ بدر عَمَر » بم لَّ عُلَم من سِيرتِه النَّقيّة ، وسَريرتِه النقيه ، وصفاتِه التي يَمَتُدُ فيها نَفَسُ دَهُ عَنْ ينقطِع وفي الأوصاف بعد بقيَّةٌ وبقية ،

فليبا شرَّ ما فُوضَ إليه من أعْلَى المراتِ المُنجِبات ، والوظائف المُعْجِباتِ المُعْشِبات ، والجهاتِ التي ما لهَ كَبيته الطَّيِي : والطَّيِّبون للطَّيِّبات ؛ مُسْتَجِدًّا من نَظَر هذه الخزانة أَوْبَ سَعْده الجديد ، مُعْملًا في مصارف الدَّهَب والفِضَّة بَصَر آرائِه الحديد ؛ مُنتَبًّا لها عَزْمَه العُمرِيَّ ونعم من يُنبَّه ، مُشْبًا في الكَفاءة أباه المرُحوم وما ظَلَم من أشبه ؛ مُقرَّرًا من أحوا لها أحسن مُقرَّر ، مُحرِّرًا من أمورِها أولى ما آعتُهد والخزانة أولى بالمحرّر ؛ حافظًا لما لها بقلم التحصيل حتى ينقذ قلم الإطلاق ، صائبًا لوفرها حتى أن فقه الكرم خَشية الإنفاق ؛ مُستَدعيًا من أضافها كل ما تنوع وتعمنف ، وتوشَّع وتَفَوَّف ، مُثيبًا كل ما خُلِع من ديوانها العزيز وتَعَلَّف ؛ مُؤلِّفًا للكساوى في رَحْلة كل صَيْف وشَنُوه ، مُواصِلًا للأحمال من دِمَشْق وتَعَلَّف ؛ مُؤلِّفًا للكساوى في رَحْلة كل صَيْف وشَنُوه ، مُواصِلًا للأحمال من دِمَشْق على حَلَى حَلْ المَالِق التَّام ، مُتَلَقِّفًا بعَصَا قَلَمه في يَده البيضاء ما تأفيك عَصَا الأفلام ، حَريصًا على أن يكون بأنها في الكَرم كما يقال : في يَده البيضاء ما تأفيك عَصَا الأفلام ، حَريصًا على أن يكون بأنها في الكَرم كما يقال : في يَده البيضاء ما تأفيك عَصَا الأفلام ، حَريصًا على أن يكون بأنها في الكَرم كما يقال :

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الجمع فيما بأيدينا من كتب اللغة · والظاهر أنه جارى العامة في استعمالهم ·

«سَهْلُ الحِجَابِ مُوَدَّبُ الْحُدَّامِ» ؛ عاملًا بَنَقُوى اللهِ تعالى التى بها يُبدَأُ الذِّكُر الجميلُ ويُخْتَم ، ويُلبَسُ بها فى الدُّنيا والآخرة رِداءُ الخير المُعْلَم ، غَنِيًّا عن تبيين بقايا الوَصايا التى هو فيها بَحْر ، وآبُن بَحْر بحّاب والبيان والتبيين "أعلم ؛ واللهُ تعالى يمدّه بفضله ، ويحفظ عليه الفضل الذى هو من أهْلِه ؛ ويملأُ آمالَه بغَامِ الخَيْر الصَّبِّب ، ويُديمُ سعادة بَيْتِه الذى لا يَرْفَع الشَّكُر لطيبه إلا الكَلِمُ الطَّيِّب .

#### المرتبية الثانية

(من تواقيع أر باب الوظائف الديوانية بحاضرة دِمَشْق \_ ما يُفتتح برهامًا بعد حدالله»)

## وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

[نسخة] توقيع بنَظَر الأُسْرَىٰ ونَظَرِ الأَسْوار، كُتب بها لدوادار الأمير «سودون الطرنطاى »كافِلِ الشَّام، وإن كانت هي في الأصْل ديوانية أو دِينِيَّة، وهي :

أمَّا بعد حمد الله الذي خصَّ أولياءَه بفَضْله الوَافِر، وعَمَّهم بحُسْن نَظَرِه فَاشْرق صُبْحُ صَبَاحِهِم السَّافِر، وآنتَضَىٰ من عَزائِمهم لنصْرة الدِّين سَيْفًا يسُرُّ المؤمِنَ ويغيظُ الكَافِر، وآجْتَىٰ من الكُفَاةِ من يشَيِّدُ مَعاقِلَ الإسلام بفَضْله المتَظَافِر، والصلاة والسلام الأتمين الأثمَين على سيدنا عد الذي أضاء برسالته الوُجُود، وخصَّه اللهُ تعالىٰ بالصِّفات الفَائِقَة والمآثر الحَسَنة والجُود، وعلىٰ آله وصَعْبه الذين حَرسُوا الملَّة الحَنيفيَّة من جهادهم بأمنع سُور، وأوْهنُوا جانبَ الكُفْر وأنقذُوا الأسير وجَبرُوا المَلسَّور؛ صلاةً دائمة مَدى الأيَّام والشَّهور، مُعْلِيةً للأولياء عَلَم النَّصِر المنشُور المُسْتَقِق الدَّينيَّة ، وفوضْنا إليه جَلِيلَ الوظائف الدِّينيَّة ؛

ونُطْنَا بِهِ فَكَ رَقَبَةِ الْمُسْلَمِ مِن أَسْرِهِ ، وَخَلاصَهُ مِن عَدُوِّهِ الذي لا يَرْفِي لمسكنتِهِ ولا يَرِقُ لكَسْرِهِ ، وأَجْرِيْنَا قَلَمَه بَبَذُل الفِدَاء ، وجعلنا مِدَادَه دِرْيَاقًا لمَرَضِ الأَسْرِ الذي يَعدِلُ أَلْفَ دَاء ، وأقمناه للعانِي مِن شَرَكِ الشَّرْكِ مُنْظِذًا ، وللدافع في بَيْداء العِدَا بحَسْن إعانته مُنْجِدا ، وللا شُوارِ أَلَمَنَّعة بجيل نظره مُتَفَقِّدا من أَضْحَىٰ فَصْلُه ظَاهِرًا ، وجلاله باهِرًا ، وخلاله مَوْصوفة بالحاسن أوّلًا وآخِرا .

وكان فلان هو الذي بَهَرَتْ مآثِرُه الأبصارَ وَمَلَّتِ الأَسْمَاع ، وآنْعقدتْ على تَفَرَّدهِ في عَصْره بالمفاخِر كَلَمَةُ الإِجْمَاع ، وسارَتِ الرُّكِان بذِكْره الذي طاب وجُودِه الذي شاع ، وصَفَتْ سَرِيرتُه ، فأضحىٰ جميلَ الإعلان ، وُجُمِدتْ سِفارَتُه ، فكانتْ عاقبة كلِّ صَعْبِ ببركتها أَنْ لَان .

فلذلك رُسم بالأمر العالى ـ لازال يُولِى جميلا، ويُولِى في الوظائف جَلِيـلا ـ أن يستقرَّ المشارُ إليـه في وظيفتَى نظَرِ الأشرى والأسوار بدِمَشْقَ المحروسةِ ، على أجمـلِ عادة ، وأكل قاعدة ، بالمعلوم الشاهـد به ديوان الوقف المبرورِ إلى آخر وَقْت : وضْعًا للشيء في محلّة ، وتَفُويضًا لجميل النَّظَر إلى أهْلِه .

فلْيباشِرْ ذلك مباشرةً تَسُرُ النفوس، وتَزِيدُ بها الغِلالُ وتَزَكُو بها الغُروس؛ ولْيُجْرِ أَحُوالَ الوَّقْفِ المبرورِ على مقتضىٰ شَرْط الواقف والشَّرع الشريف، ولْيتَصَرَّفْ فَي تحصيل المال وإنْفاقه أحسن تَصْرِيف، ولْيجْتَهِدْ على تَخْليص المأسُور، وإغاثَة مَن ضُرِب بينه و بينه بسُور؛ ويُسارعْ إلىٰ تَشْييد الأسوار المُنَّعه، وإتقان تحصينها: ليتضاعف لمن حَوَتْه منَّا الأمْنُ والدَّعَه؛ والوصاياكثيرةُ وملاكها تَقُوى اللهِ تعالى ليتضاعف لمن حَوَتْه منَّا الأمْنُ والدَّعَه؛ والوصاياكثيرةُ ومِلاكها تَقُوى اللهِ تعالى وسُلُوكُ صِراطِ الحَقِّ المستقيم : فليواظِبْ عليها ، وليصرف وَجْهَ عنايته إليها ؛ والله تعالى يُديم عُلاه ، ويتولَّه فيا تولاه ؛ بمنّه وكرمه ،

+ +

تَوْقِيْعُ بَصَحَابة دِيوان الأَسْرَىٰ ، من إنشاء آبن نُباتةً ، كُتب به للقاضى شَرَف الدين «سالم بن القَلَاقِسيّ» ، وهو :

أمّا بعدَ حمد الله الذي جدّد بطالِع الشَّرف قواعد بَيْتِ السَّياده، ومَشاهِد حَوْك السَّعادَه، ومَصاعد ذَرَا الأقلام التي قَسَّمت جَانِي قَصَبِها للإفَاءَة والإفادة، ومعاهد القوّم الذين سلكوا مَسالِكَ سَلفِهم الحُسْنَى: ولو كان الثّمَامُ يقبلُ هنا مَزيدًا قيل: ولو كان الثّمامُ يقبلُ هنا مَزيدًا قيل: وزياده، والصلاة والسلام على سيدنا عد الذي شدّ الله برسالتِه أزر الحقّ وشاده، وعلى آله وصحيه ذوى الأقدار المُسْترادة المُستجادة، ما أتصل بحديث القصل سَندُه وأمن بَيْتُ التقوى سِناده \_ فإنَّ البُوتَ المُتَظمَ فَارُها، المأمُونَ من عَروض الأيام ونَّمنة رَعافها وآنكسارُها ، أولى بأن تنتخب لمم المناصب كا تُنتخبُ للبُوت المَعاني، وتُعتار لنجل الأصحاب (؟) ونُستَقْرَى الوظائف العلية كما تُستقرَى لمواضع كلمها المَانِي، وتختار لنجل الأصحاب ؟ مُوورة ذيْل الحَياتِ السَّعابة ، مَوقُورة السَّعابة ، مَرُورة ذيْل الحَياتِ السَّعابة ، مَصُونة عن غير الأكفاء كما يُصان للجهات مُجُب ، لا يُقَدة بالأفاضل لأنَّ لأوقاف الأسْرى بالفاضل نَسَبا .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف أنْ يرَبَّب فى كذا : علمًا بأنَّه الرئيسُ الذى إذا وَلِي وظيفةً كَفَاها ، وإذا وصل نَسَبها بنَسَبه وظيفةً كَفَاها ، وإذا وصل نَسَبها بنَسَبه كان من إخوانِ صَفَاهًا ؛ والخبيرُ الذى استوضح بُمُنِ الرَّأَى مَذَاهبه ومَسالِكَه ، والعالمُ الذى إذا مَشَى الأُمورَ بسط جَناحَ الرَّفْقِ وإذا مَشَى بسطتُ له أُجنِحَتها الملائِكَه ، والعالمُ الذى إذا نظر ذِهْنُه فى المشكلات دَقَّق ، والكاتب له أُجنِحَتها الملائِكَه ؛ والجليلُ الذى إذا نظر ذِهْنُه فى المشكلات دَقَّق ، والكاتب الذى تعينت أقلامُ علمه وكفاءته إلَّا أنَّ كلَّها فى الفَصْل مُحقَّق ؛ هذا وخَطَّ عذارِه ما كتب فى الحَدِّ حواشيه ، وليلُ صِباهُ ما آكتمل! فكيف إذا أطلَعت كواكب ما كتب فى الحَدِّ حواشيه ، وليلُ صِباهُ ما آكتمل! فكيف إذا أطلَعت كواكب

المَشِيبِ دَيَاجِيهِ ؛ وَكَيْفُ لا ؟ وأبوه \_ أعلَى اللهُ تعالى جَدَّه \_ صاحِبُ المَجْدِ الأثيل، والفَضْل الأصِيل ، ووكيلُ السِلطنة الذي إذَا تأمَّلت محاسِنَه قالتْ : حَسْبُنا الله ونِعْم الوكيل .

فليباشر هذه الوظيفة برأي يُسَمِّلُ \_ بمشيئة الله \_ عَسيَرها، ويفُكُ \_ بعَوْن الله \_ أسيرها ، وآجتهاد سَنِّي يُحُسنُ قالمُه في الأُمور مَشرى ، وآعتاد سَرِي لا يرى ديوانُ أشرى منه أشرى منه أسرى به مُشَيِّها أباه في عَدْلِه ومن أشبه أباه في ظلم ، وتوقَّد رَأَيه لَدَى طَوْد حِلْم وعلم «فيالك من نادٍ على علم ! » بحتى يأمن ديوانُ مباشرته من ظلم الظالم، ويُشعل ذكاء محتى يقال : عبا للشعل نارًا وهو سالم! ، ويُشَمِّر مال الجهة بتَدْييره ، ويشترك لفظ إطلاق الديوان في ماله وأسيره ، وتنتقلُ الأشرى من رُكُوب الأداهيم إلى ركوب الشهب والحمر من دراهيه ودنانيره ، ويُحمد على الإطلاق ، وينفق خَشية الإمساك إذا أمسك [غيره] خَشية الإنفاق ، ويمشى بتَقْوَى الله \_عن وجلّ في الطّريق الله حياً وجلّ في الطّريق الله حياً وبالله عن سلفه الله عن من سلفه الله عنه المناك آنتسب من سلفه لها ويكوب ، ويُحمّ به والله تعالى يُحْجِح لكواكب رأيه مسيرا ، ويُحْبُر به من صَعْف الحال كسيرا ، ويكافي سادات بينيه الذين (يُطعُمون الطعام على حُبّه مِسْكِينًا ويَتِيَّا وأسيرا) . ويكافي سادات بينيه الذين (يُطعُمون الطعام على حُبّه مِسْكِينًا ويَتِيَّا وأسيرا) .

## المرتبية الشالثة (من تَواقيع أرْباب الوظائف الديوانية بحاضرة دمَشْق – ما يُفتتح بـ«ـرُسم بالأمْر الشريف»)

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخة توقيع ... ... ... ... ... من إنشاء آبن نُباتة ، كُتب به للقاضى «علاءالدين بن شرف الدين بن الشهاب مجمود» عند موت أبيه وهو صغير، وهى :

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل ولعله « توقيع بكتابة السر » •

رُسم بالأمن الشريف ـ لا زال بَجْ بُر ببِرِّهُ مُصابَ الأبناءِ بآبائهم، ويَسُرُّهم بما يَتْجَدَّد في كُواكِب الشَّرَف من عَلائِهم، ويُعْيَق قُلُوبَهم من إِسَارِ الْحُزْن حَتَّىٰ ينشُّؤُوا من الصُّغَر علىٰ أنساب عِفَّتِهم و وَلا يُهم \_ أنْ يستقرَّ ... ... آءتمادًا علىٰ نَجَابِيِّه الشاهده، وَعَمَايِلَ هِمَّتُهُ السَائِدَهُ ؛ وآستنادًا إلىٰ أصالَتِـهُ التي لا يُبْدِى فَرْعُهَا إلَّا زَكَى الثَّمَـر ، ولا يهُــدِى بَحْرُها إِلَّا أَنْفَسَ الدُّرَرِ، ولا يُخلِّف أَفْقُها إِلَّا كَبِيرًا تَسْــتصغرُ الأبصارُ رُؤْيته: والذَّنْبُ للطَّرْفِ لا للكُّوكِ فِي الصِّغَرِ؛ وعِلمَّا أنَّه من أُسْرِةِ شهابيَّة لايهتدى في الإنشاء إلَّا بنُورِهم، ولا يُسَرِّحُ بالعجائب إلَّا عن بُحُورِهم ؛ ولا يُنبتُ أَقْلامَ البلاغة إلَّا عُشْبُهُم ، ولا تُعشِب روضاتِ الصحائف إلا سُحُبُهُم ، ولا تُثْبِت أَفْلاكَ الكتابة إلا كُتُبهم ؛ صَغِيرُهم في صدور الإنشاء كبير، ومُلَقَّن آيات فَضْلِهم يَرْوي أَعْداد الفوائد عرب « آبن كثير » ، وعليَّهم بعد « أبي بكر » تقول المحامد لسَّلَفه وَخَلَفِه : منَّا أُمِيرُ ومنكم أمير؛ وأنَّه اليومَ لا سَيْفَ إلَّا « ذو الفَقار » من أذهانهم، ولا فَتَّى إِلَّا « عَلَىُّ» من وِلْدانِهِم ؛ وأنَّ فَرْخِ البطِّ سابح، وسَعْد القوم للا نْدادِ ذَابح؛ وخواتم صُحُفُ الجمع الظاهر أشبهُ بالفواتح ، والبلاغةُ في الدنيا كنوزُ والأقلام في أيديهم مفاتح ؛ وأنَّ الكلام حليته وَسِّمَتُه ، وأنَّه إذا خدم دَوْلةً بعد مُخَلِّقه قيل للذاهب : لقد أُوحَشَنا وجُهُه وللقادم : لقد آنسَتْنا خَدْمَتُه .

فَلْيَأْخُذُ فَى هَدْهُ الوظيفَ لَهُ بَقُوَّةً كَتَابَهُ ، ولْيَتَنَاوَلْ بِالْيُمْنُ واليمينَ قَلَمَ جَدِّهُ كَا تَنَاوِلُ رَايَةً جَدْهُ عَرَابَهُ ، ولْيَجْهَدُ فَى إِمْرارِ كَايَةً جَدْهُ عَرَابَهُ ، ولْيَجْهَدُ فَى إِمْرارِ كَلِيهُ الْحُلُو الذَى أَوَّلُ سَمَائُهُ قَطْرُهُم صَوْبُ الغَائم ، مُجوِّدًا خَطَّهُ وَلَفُظُهُ حَتَى نَتَنَاسَبَ كَلْهُ ، وَلَيْتُهُ الشَّهِ الْحَلَمُ الشَّهابِيّ عَقَدُهُ ، نَاشِئًا عَلَىٰ كَثْمُ السِّرِ حَتَىٰ كَأَنَّ الفؤادَ قَبْرُهُ وَالجَنْبَ لَحَدُهُ ، مُهْتِديًا بِالعَلَمُ الشِّهابِيّ فَقَدُهُ ، نَاشِعًا عَلَىٰ كَبْرُ فَإِنَّهُ مِن بُوارِقِ المَزنِ ، مُبْتِديًا مع أخيه الآخرِ السَّرورَ إذْ يُنزع في بِرِّ أخيه الآخرِ السَّرورَ إذْ يُنزع

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا "وأن الكلا بحلهم" .

عنهما لباسهُما من الحُزْن ؛ واللهُ تعالىٰ يَزِيدُ فى فَضْلِه ، وَمُنِيَّمُ عليه النعمة كما أَتَمَهَا علىٰ أَسِيه من قَبْلِه ، ويَفَقِّهُه فى السيادة حَتَىٰ يُحْسِنَ فى الفَخار رَدِّ الفَرْعِ إلىٰ أَصْلِه .

#### ++

توقيعُ بَنَظَر مَطَابِح السُّكِّر ، من إنشاء آبن نُباتة ، كُتِب به للقاضي « شَرَف الدِّين آبن عَمْرون » وهو :

رُسم .... ـ لا زَالَتْ سَمَةُ المناصِب في دَوْلَتِهِ الشَّرِيفة مُشَرِّفَه ، وأقلامُ الكُفاةِ مُصَرِّفَه ، وألفاظُ الشَّكُر ثابتةً عند ذَوِي الاستحقاق ومُصَدِّنفَه ، والنَّمَّاء المُنْصِفَة لاَمْتَالهم حُلُوة المَدَاقَيْنِ مِن نَوْعِ ومن صِفَه \_ أَنْ يستقر ... ... لما عُرِف من شَمَه المُستجاده ، وهم لم المُستزاده ، وكَفَاءته اللَّائقِ بها حُسْنُ النَّظَر التَّابِ بفَضْالها رَقْمُ الشَّهاده ، وأصالتِه التي نَهض أقلَف بمهمات الدُّول فلو رآه مُعاوِية \_ رضى الله عنه \_ لقال : يا عَمْرُونُ أنت عمرو و زياده ، ولمِ أَلف من مُباشرته المُنيفَة خُبرًا عنه \_ لقال : يا عَمْرونُ أنت عمرو و زياده ، ولمِ أَلف من مُباشرته المُنيفَة أَبُل العُشرَ وخَبرا ، وأنظارِه السَّامِية إلى معالى الأُمور نَظَرا ، ووظائِفِه التي لا يكاد يَبلُغ العُشرَ منها ذَوُ و الهُمَم العَليَّه ، وجهاتِه التي عُرف بها سَلفُه وخَلفُه فلا غَرْوَ أَنْ لَيِس عمامة مَفاخِره بيضاءَ وسُكَرية ،

فليباشر هــذه الوظيفة الحُلُوة مَعْنَى ومَذَاقا، الحَلِيَّـة عَقْدًا ونِطاقا، المحسُوبَة على مطالع الشَّرَف وَفُقًا وآفاقا، جاعِلًا شُكُر النِّعمة من أوْفى وأوفر من اياه، وصَلَف الهِمَّة من أوْلى وأقل وصاياه ؛ حافِظًا للطابخ و إنْ كان عادة آبائه بَذْلُف ، مُذَخِرًا للجِفان و إنْ كانت سِمة قراهُمْ إزاآتُها وَنَقْلُها ؛ حريصًا على أن لا يجعل لأيْدى الأقلام الخائنة مَطْمَحا ، وعلى أن يُشِدَ كل يوم للتَّذبِير لا للتَّبذير .

\* [ لنا ] الحَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضَّحَىٰ \*

مُحرِّرًا لحساب دِرْهَمها ومجَوْلها ، ومَصْروفها وعَصْولها ؛ مُحَتَرِزًا على مُباشَرِتِه مِن الخَلَلِ في هذين المكانين، حَدْرًا من كَفَّتِها وَقَبَّانِهَا فإنَّها تَتَكَلَّمُ في الحَمْد أو في الدَّم بلسانَيْن ؛ بل تُعْلِنُ \_ إن شاء الله \_ بحمده المُقرَّر، وتُكَرِّر الأحاديث الحلوة عنه فمن عندها خرج حَديثُ الحُلُو المكرَّر؛ والله تعالىٰ يُمَدّ مَساعِية بالنَّجْج الوَفِي، ويُلهِم هِمَّتَه أَن تُنْشِد : «ما أَبْعَد العَيْبَ والنَّقْصانَ من شَرَفي ! » .

### ++

توقيعٌ بَنَظَر دار الطِّراز، من إنشاء آبن نُباتة، وهو :

رُسم بالأمر - لازالت سيّره بمرقوم المحامد مُطَرَّزَه ، ودَوْلتُه بمحاس التَّأْسِيد والتَّأْسِيد والتَّأْسِيد مُعَرِّزَه ، ونِعَمُه ونِقَمُه : هذه على الأعْداء مجهنزة وهذه إلى الأولياء مجهزّه - أنْ يرتَّب فلانُ : لكتَابَته التي رقمَتِ الطُّروس ، وطرَّزَتْ بالظَّلْماء أرْدِية الشَّموس ، وأثمَرتْ فلانُه بمحاسن التَّدْبِير فكانت في جهات الدُّول نِعْم الغُرُوس ، وحسَابِه الذي نافَشَ ونَقَش ، ورقم الأوراق ورقش ، وآعتزامه الذي عَلَّم رَشَدا ، وسَلَك طريقاً في الحدْمة جَدَدا ، وقوي آسمُه وتكاثرت أوصافه فما كان من أنداده أضْه في ناصرًا وأقلَّ عَدَدا ، وأنَّه الكافي الذي إذا قدِّم نَهَض ، وإذا سدَّد سَهْمَ قالَمِه أصاب الغَرَض ، والسَّامِي إلىٰ سماء رُبَيه بالقلْب والطَّرْف ، والمنزَّه لقلمه الحُرِّ من أنْ يستعبدَ علىٰ حَرْف ،

فليباشر هذه الوظيفة بكفاءة عليها المُعَوَّل ، وأقلام إذا تمشَّت في دار الطِّرانِ على الوَرَق قيل : «شُمُّ الأُنُوف من الطِّرازِ الأوَّل» ؛ مُسْتَدْعيًا لأَصْنافها وماله لل ، عادلًا في قَسْمة رَجائها و رِجالِه لل ، مُعْمِلًا راحَته بالقلَم فإنَّ كتابتها مُتْعِبَه ، مُهْتديًا في طُرُق حسابِها فإنَّ الله الرَّب بإرهاف عن م كالسَّيف الجُراز ، سَعِيد السَّعْي ل الله تعالى حتَّى يقول سَناء الله كالسَّيف الجُراز ، سَعِيد السَّعْي إن شاء الله تعالى حتَّى يقول سَناء الله

الْمُسْتَنَهِضْ له : هٰذا القاضى السَّعِيدُ وهٰــذه دَارُ الطِّراز؛ والله تعالىٰ يوفِّقُه فى جميع أَحُواله، ويؤيِّدُ مَساعَى قَلَمِه الذي تَنْسِجُ أَقْلام الكُفَاةِ علىٰ منْوالهِ .



توقيعً بنظر الرِّباع ، من إنشاء الشيخ صلاح الدِّين الصَّفَدِى ، باسم القاضى نجم الدين «أحمد بن نجم الدين محمد بن أبى الطَّيِّب» ، وهو :

رُسم بالأمن العالى \_ لا زال نَجْمُ أوليائه يَتَّقِدُ نُورا ، وخاطِرُ أوليائه يَتِّحِـدُ بالآمال سُرورا \_ أنْ يرتَّب المجلس الساميّ القضائيّ \_ أدام الله تعالىٰ عُلُوَّه \_ في نَظَر الرِّباع الدِّيوانية ، ومباشرة الأيثام \_ حرسهم الله تعالىٰ \_ على عادة من تقدّمه وقاعدته ، بالمعلوم الذي يشهد به الديوان للمعمور إلى آخروقت : لأنَّه النَّجُمُ الذي بَزَع في أَفْق الرَّاسه ، وجَمَّل ما آثَرَه قَبِيلُه وأَنَاسَه ، والأصيل الذي شاد الفَضْلُ مَجْدَه ، وأحكم الفَخْرُ عَقْدَه ، والرَّيسُ في شمائله ، ويَحْمُ الظن الصائب في أثناء مخايله ،

فلْبِباشْرِ ذلك مباشرة هي معروفة من هذا البَيْت، مَأْلُوفَة من كبيرهم وصغيرهم: فإنهم لالوَ فيهم ولالَيْت؛ مُعْتمِدًا على سُلوك طريقة أخيه وأبيه، مُعْتهِدًا على النّباع اعتمادهما في تَوَخّيه الصَّوابَ أو تأبّيه؛ حتَّى يقال: هذا صِنْوُ ذلك العُصْن الناضر، وهذا شِبْل ذلك اللَّيْثِ الخادِر؛ وتُصبيح الرِّباعُ بحُسْن نظره آهِلَة بالأهِلَه، كامِلة بالحاسن التي تُمْسِي الأقمارُ منها مُسْتَهِله، وتعود الأيْتام بمشارَفته كأنهم لم يفقِدُوا بِرَّ والدهم، ولم يحتاجُوا مع تَدْبيره إلى مُساعِدهم، والوصاياكثيرة وأهمُّها تَقُوى الله عنَّ وجلّ فإنَّها الحِصْنُ الأوقى، والمَعْقِلُ المَنيعُ المَرْقَى؛ فليتَّخِذُها لعَيْنيه نَصْبا، وليشْغَلُ وجلّ فإنَّها الحَصْنُ الأوقى، والمَعْقِلُ المَنيعُ المَرْقَى؛ فليتَّخِذُها لعَيْنيه نَصْبا، وليشْغَلْ وجلّ فإنَّها الحَصْنُ الأوقى، والمَعْقِلُ المَنيعُ المَرْقَى؛ فليتَّخِذُها لعَيْنيه نَصْبا، وليشْغَلْ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل؛ ولعله : آلائه .

بها ضَمِيرَه حتَّىٰ يكون بها صَبَّا ؛ والله تعالىٰ يُمَى غُصْنَه الناضر، ويُقِرُّ بكماله القَلْبِ والنَّاظِر! والخطَّ الكريم أعلاه الله تعالىٰ أعْلاه، حُجَّةٌ فى ثُبوت العمل بما ٱقْتضاه؛ والله الموفِّقُ بمنَّه وكَرَمه! .



## تَوْقَيُّعُ باستيفاء المقابلة وآستيفاء الجَيْش، وهو :

رُسم بالأمر - لازالتِ المناقبُ في دَوْلَتِه الشريفة شَمْسِيَّة الأنوار، قُرَشِيَّة الفَخار، مُشْتَقَّة المحامد من الأسماء والآثار، مُحصِّلةً بأقلام اليمين ما يَبْ ذُله الكرم من أقسام اليسار - أنْ يستقر ... .. حسب الاستحقاق المُقتضى ، والاختيار المُرْتَضَى ، وعَيْنِ اللّه الذي ما بينه و بين الرَّائِي حاجب، وتَقَدُّم السَّسَنَّة الفديمة فإنَّ التقديم لقريش والجب ، ولأنَّ الصفاتِ السَّمْسيَّة أولى بشَرَف آفاقها، ومَنازِلِ إشرافها و إشراقها، ومطالع سَعْدها المُنزَّهة عن اللّبش ، وجلائل قلمها العُطارِدِيِّ في يَدِ السَّمْس ، ولأنَّ المشار إليه أحق بمصاعدِ المُرْتَقين ، ولأنَّه تَرَثّى في بَيْتِ التَّقَىٰ فكان الله معه إنَّ الله مع المُتَقين .

فلْبباشِرْهاتَيْن الوظيفَتَيْنِ على العادة المعروفة بعَزْمِه السديد، ومَدَّات قَلَمِه التي جَرْها في السبع بَسِيطٌ وظِلُها في النَّفْع مَدِيد؛ ولْيتَمَثَّلُ بديوان مُقابلة فريدًا لا يَرهَب مُماثَلَه، وليجُبُر أحوالهَا بضَبْطِه حتَّى يجعَ بين الجَبْرِ والمُقَابَلَه؛ وليمُدَّ الجيوش المنصورة من أوراقِه بأعلامه، ومن قصباتِ السَّبْقِ برماج تُعرَفُ بأقلامه؛ وليسَّتَرْفع من الحُسْبانات ما يحو بإيضاحه وتكيله من مُقدِّماتِ ظُلْم وإظلام، وليجمع بين ضَرَّتي الدنيا والآخرة في شريعة الإسلام؛ والله تعالى يُميدُ قُرَشِيَّتَه بأنصار من العَزْم، وتابعين بإحسانِ من نوافذ نوافل الحَزْم،

+ +

تُوقيعٌ بصَحَابة ديوان الأسُواق ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتَة ، وهو : رُسم بالأمر \_ لا زالتُ أسُواقُ نِعَمه قائمَـه ، وأجْلابُ كَرَمه دائمَه ، ولا بَرِحَتِ المناصِبُ مُكَلَّة بُكُفَاة أيَّامه الذير ... يُحقِّقون ظُنُونهَا الساهية ويَرْعَوْنَ أحوالهَ السَّائِمه \_ أنْ يرتَّب فلانُ ... ... : علمً بكابته التي وَسَمَتِ الدَّفَاتِرَ أحسنَ سِمه ، والسَّبَقَتُ إلى صُنع الحير المُسَوَّمة ، وكفاءته التي لا تزالُ تَنُو لديه وتَنْتَمِي ، ويراعتِه التي إذا سُئِل عنها السُّوقُ قال : هِي عَصَايَ أَتَوَكَّا عليها وأهُشُّ بها على غنيمي ، ودرايتِه التي تُعينُ المُلكة على المَيْر ، ويَشْهَدُ تَيَمَّنها أنَّ الخَيْل في نواصِيها الخَيْر ؛ وتُحقِق فيه الظَنَّ والأمل ، وتَحُوطُ السُّوقَ عن الخائن حتى يقول : لا ناقة لي في هذا ولا جَمَل ؛ وأنَّه الكَافي الذي إن قال أو فعل كان مُسَدِّدا ، وإن ضَبَط ديوانَ الشَّدُ السعيد كان على الزَّائِفينَ من الكَتَبة حَرَّاً مُشَدِّدا .

فلْيباشر هذه الوظيفة المباركة مُتَكِّنَ الأسباب، مَالِكَ الحَزْمِ والرِّفْق حتَّى تَكْثُرُ لَدَيهِ المُلَرِّب ، مُعِيناً لَبَيْتِ المَال على الإنفاق ، قائمًا بحقوق ذَوِى الاَستِحْقاق ، عَالِمًا أَنَّه [متولى] أَكْثَر جهات الخير المُطْلَق فليكُنْ بها مشكُورًا على الإطلاق ، مُحْتَمِدًا في رضا المطالبين حتَّى يَدَّبِعُوا سَنَن المُرْسلين في هذه [الصفة] يأ كُلُون الطَّعامَ ويَمْشُونَ في رضا المطالبين حتَّى يَدَّبِعُوا سَنَن المُرْسلين في هذه [الصفة] يأ كُلُون الطَّعامَ ويَمْشُونَ في الأَسُواقِ ، مُواظبًا على الديوان الذي هو بصَحَابَيه مَعْدُوق ، سالِكًا سُبلَ الصّيانة والكفاءة فكلاهما نِعْمَ السَّبِيلُ المَعْرُوق ، مُحْترزًا من ذِي خِيانَة إن غفل عنه طَفِقَ والكفاءة فكلاهما نِعْمَ السَّبِيلُ المُعْرُوق ، مُحْترزًا من ذِي خِيانَة إن غفل عنه طَفِق مَسْحًا بالسُّوق ، والله تعالى يُوفِق عن ائمه التي هي أشهر من عَلَم ، وهِمَّتَه التي قاسَمَتْ « أَبا الطَّيِب » : «والخيلُ تَشْهدُ والقرطاسُ والقلَم» .

\* \* \*

نسخةُ تَوقيعِ بشهادة الخزانة العالية، من إنشاء آبن نُباتة ، كُتِبَ به لجمال الدين «عبد الله بن العاد الشيرازي» وهي :

رُسم بالأمر الشريف - لا زَالتْ سَمَةُ المناصب في دَوْلته بأشماء الكُفَاة مُجَلَّهُ ، وخَلَعُ المَفَاخِرِ علىٰ بُيُوت السيادة مُكَلَّهَ، وخَزائِنُ الْمُلْك بين نَقِيضَيْنِ من جِنْسٍ واحد: فبينها هي بأقلام الكُفاةِ مُحْتَفَظَةً إذا هي بأقلام الكُفَاةِ مُبَذَّلَهَ ــ أن يستقرّ المجلسَ السامى ... ... : علما بمحاسنه التي وَضَع جَمَالُهَا ، وتَفَسَّح في العَلْياء مَجَالُهَا ، وتَجَح في مَنابِت الفَضْل أصْلُها ، وشَرُف بكواكب البُمْن ٱتِّصالْهَا ، ومَعالِيه التي تهلَّلَ بها وَجُهُ الْأَصَـالَهُ ، وَكِمَلُ بِيْتُ الرَّاسَــةُ والجَلالَهُ ، ومَساعِيهِ التي آستُوفيٰ بها أجناسَ الفَضْل وتَوْرِيثَه فما أخذها عن كَلالِ ولا وَرِثَها عن كَلالَه ؛ وسِيرِتِه التي تَطْوِي خَكَارَ الأَقْرَانِ حَيْنَ تُنْشَرِ، وهمَّته التي أنشدت السَّعادةُ فَرْعَها الكَرْيَمَ : «مَباديكَ فى العَلْيَاءِ غَايَةُ مَعْشَر » ؛ ومَكَانَتِه من بَيْت السيادة الرَّفِيع عِمادُه ، البَّدِيعِ سَنَدُه المَنييع سنادُه ، المَديد من تلقاء الحَجَرَّة طُنُبُهُ النَّابِيَّةِ من حَيِّز النُّجومِ أَوْتادُه، وأنَّه نَجُل السَّراة الذين أخذُوا من الفَصْل في كلِّ وَاد ، وٱسْتَشْهدوا علىٰ مَناقبهم كلَّ عَدُوًّ وكلُّ وَإِدْ ؛ وَحَمْلُوا من صناعاتهم رَاياتٍ عَبَّاسِيَّةً سارتْ بها رِماحُ أقلامِهِم تحت أَبْدِعِ سَواد، وَمَكُّوا قَدِيمَ الأوطان بشَرَف الأخِير : فسواءً على شِيرازَ محساسِنُ « آبن العميد » ومحاسن « آبن العاد » ؛ وتَبيَّنتْ مناقِبهُم بهــذا النَّجْل السَّعيد طُرُقَ المراتِب كَيفَ يُّسْلَك ، وإحْرازَ المناصب كَيف يكونُ لهــا يَدُ أرباب البُّيُوت أَمْلَك ، ودَرجاتِ الوظائف كيف تَسُرُّ الوالِدَ بالوَلَد حتَّىٰ يقولَ : لا أُبالِي هي اليَــوْمَ لِي أَمْ لَكِ؟ ؟ كَمُ آستُنْهِضَ والدُّه لِحليل فكَنَّىٰ ، وجَميل قَصْدِ فَوفىٰ ؛ وأَوْقاتِ عَلَتْ حتى أَضْحت

إلى عُلاه تَنْتَسِب، ومناصِبَ رُزِقَ \_ بِتَقُواه فيها \_ من حَيْثُ يَحْتَسِب ومن حيثُ لا يَحْتَسِب، ومناصِبَ رُزِقَ \_ بِتَقُواه فيها \_ من الدَّخِيره، وعُضِّدَت الأَوَّلَةُ لا يَحْتَسِب، وجاء هذا الوَلَدُ ذخيرة والدِه فَهُ مَنْ السيادة بالأَخِيره،

فليباشر هذه الوظيفة مباشرة هي أعلى منها وأشرف سِيرَه؛ مجتهدًا فيا يُبيِّضُ وَجُهَ عِلْمِهِ وَنَسَيِهِ ، عارفًا قَدْرَ هذه الرَّتِهِ من أُوائِلِ رُبَيِه ، متَيقِّظَ الأفكار والطَّرْف ، متَالِّجَ المَعْسِوفة إذا ذَكَرُوا العَرْف ، زاكيًا بَبُر شهادته على التَّعْلِيقِ فلا يُنتقَدُ عليه في مُتَحصِّل ولا صَرْف ، حتَّى تقولَ الخزانة : نعم العَزْم الشاهد! وحتَّى يشهدَ بوفاء في مُتَحصِّل ولا صَرْف ، وحتَّى يقولَ الخزانة : نعم العَزْم الشاهد! وحتَّى يشهدَ بوفاء فَضْلِه المَضْمُون ، وحتَّى يُعْلَم بأمانته أنَّ عبد الله هو «المأمُون» ، وتَقُوى الله تعالى في الوصايا أول وأولى ما تمسَّك به ، واستقام على شَرَف مَذْهَبِه ، والله تعالى يسَرُّ الإسلام بتنبيه قَدْره ويُقِرَّ الأوصاف بمهذّبه!

تَوْقِيعُ بشهادة الأسوار، وُهُو :

رُسم بالأمر \_ لا زال يَمُذُ على الإسلام من عنايته سُورا ، ويُجَدِّدُ للأولياء بِرَّا مَيْسُورا ، ويُجَدِّدُ للأولياء بِرًّا مَيْسُورا ، ويُسعدهم بكلِّ تَوْقيع يكونُ بالحساب يوم القيامة كتابًا يلقاهُ مَنْشُورا \_ أن يرتَّب المجلسُ ... ... : علمًا بعَزْمِه الساهد ، وحَزْمِهِ الشاهد ، وكفاءتِه وأمانتِه التي ماكان وَصْفُهما حدِيثًا يُفْتَرَىٰ ، ونَظَرًا لحاله وحالِ الأسوارِ : فَيالِمَا شهادةً كان أَصْلُها نَظَرا .

فلْيباشْرهـذه الرتبة المباركة كما عُهِد منه مباشرة حَسَنة الآثار، مُشْرِقَة الأنوار، مُشْرِقَة الأنوار، جاعِلةً تِلكَ العَائِرَ حِلْيةً لِدِمَشْق : فبينما هى سُــورُّ إذا هى سِوَار؛ ضابِطًا لمتَحَسِّلها ومَصْرُوفها، عَرِّرًا لوَقْفِها مُحْترِزًا من وُقُوفِها، جاريًا علىٰ جميل عادته، زاكِيًّا بكرم الله

تعالى على التَّوفيق تِبْرُشهادته ؛ حتَّىٰ تشهد هذه الوظيفةُ بهِمَّته المَتَمَكَّنةِ الأسباب؛ ويُضْرِبَ بين المَدينة وبين من كَادَها بسُورٍ باطِنُه فيه الرَّحةُ وظاهِرُه من قبَلهِ العَذاب؛ واللهُ تعالىٰ يسدِّدُه في كلِّ أمْر، ويحفظُ هَمَّتَه وبَرَكَته «ليوم كرِيهَةٍ وسِدادِ ثَغْر».

\*

تَوْقِيُّ بمشارَفَةِ خَرَائن السِّلاح، لمن لَقَبُهُ «جمال الدين إبراهيم» وهو :

رُسم بالأمر العالى \_ أعلى الله تعالى أعلام حَدْه، وجعل أحكام المقادير مرب بُنده، ولازالت أفلاك الشَّهُ مِن خزائن سلاح سَعْدِه \_ أن يُرتَّب ... .. خَمُّلا على حكم النَّزول الشَّرْعيّ، والطُّلوع إلى رُتَبِ الاستحقاق المَرْعيّ؛ وعِلْمُ بكفايته التي بَلَّغته آمالا، وجَعَلت للوظائف بذكره جمالا، وتَمَّرت بقلَمِه للجهات مالا، وأوصلته على رَغْمِ الأنداد لم لا ، واعتادًا على أمانته التي أعدها ملاذا، وآكتفي وأوصلته على رَغْمِ الأنداد لم لا ، واعتادًا على أمانته التي أعدها ملاذا، وآكتفي بها سلاح عَنْمِه نقاذا، وصيانته التي طَالم اعترض [لها] عَرَضُ الدُّنيا فقالت : بها سلاح عَنْمِه نقاذا، واستنادًا إلى نَشْأته في بَيْتِ عَلَتْ في المناصب أعلامه، وتناسبت الآن تَصَرُّفاتُه السعيدة : فإمَّا في تَدْبِير وصَدقَتْ في المراتب حُلُومه وأحلامه ، وتناسبت الآن تَصَرُّفاتُه السعيدة : فإمَّا في تَدْبِير السلاح أقلامه .

فليباشر هـذه الوظيفة المباركة بعزم بادى النّجا والنّجاح، وقلم على حَالَتَى وَظيفَتِه وهمّتِه مَاضِي عزم السّلاح؛ مقرّرًا لعَملُها ومَعْمولها، ضابِطًا اواصلها وتحمُّولها؛ حتَّى يَذْهبَ لسانُ سَيْفِها بشُكْره، وتَطْلُعَ أهلّة قِسِيّها بميامِن ذِكْره، وتَكُون كُعُوبُ رِماحها كُلُهُ مَا كَعْبُ مُبارَكُ بمباشرته و بشْرِه ؛ والله تعالىٰ يسدِّدُ قَلَمه في وظيفته تَسْديدَ سهامِها، ويُوفِّر له من أيصباء المراشِد وسهامها.

<sup>(</sup>١) هو مصدر نجا نجاً. بالمدّ وقد [يقصر،

++

قلتُ : وهذا تَوْقيعُ بوظيفةٍ بكتابة دِيوانِيَّـة لسامِرِيٌّ ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُبِاتَة ، وهو :

رُسِم بِالأَم لِ لِزَال قَلَمُ أُوامِنِ الفِضِّى يُظْهِرُ ثَمَره ، مُسْمِعاً حَدِيثَ الإِنْعامِ الشَّامل حَتَى سَمَره لِ أَن يرتَّب فلانُ في كذا : عِلْماً بكفايته التي يُعْذَر بها في قُومِه على الشَّاوَكِ النِّيه ، وحِذْقِ حسايه الذي هو أَلَذُّ من السَّاوَىٰ لُحْتَنِيه وَمُعْتَنِيه ؟ وقريحتِه التي اللَّوكِ النِّيه ، وحِذْقِ حسايه الذي هو أَلَذُ من العمل بَمَطْلُوبِه ، وإذا قيل : يا سَامِي الذا آختارها آختيار قَوْمِ مُوسَىٰ فَازَ من العمل بَمَطْلُوبِه ، وإذا قيل : يا سَامِي مَا قَدَمك على القُرنَاء في الحساب ؟ قال : بَصُرتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه ؛ وأَمانَتِه التي ما قَلَم على القُرنَاء في الحساب؟ قال : بَصُرتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه ؛ وأَمانَتِه التي عاطَت حياطَة الصَّعْدة السَّمْراء ، ورفَعت رايتَه على الأنداد قائِلة أن ما حاط البَيْضاء والصَّفراء كصاحب الحَراء ! ؛ وآعتادًا على كَابِتِه التي شَهِدَتْ بها من حُسْبانَاتِه التي شَهِرتِ الفِكْر حَتَّىٰ قِيلَ : هذا من شَعْبِ القَرَايينَ والكَهَنَه ، وإقراءا لصناعاته التي سَعَرتِ الفِكْر حَتَّىٰ قِيلَ : هذا من شَعْبِ القَرَّايينَ والكَهَنَه ،

فليباشر هذا الاستيفاء لأوفى منه مُترقيا ، ولكلمات الاختيار مُتلقيا ، ناهضًا بالخدمه ، مجدّدا باعتزامه الإسرائيليّ ذِحْ النّعْمَه ، عارفًا قَدْر الإنعام الذي رَعَى وشَمِلَ كلّ ذِمّه ، سالِكًا من الاجتهاد في خدّمة حسايه كلّ طريقه ، غائظا للمُسّاد من أهل ملّية : فيعبدُون العبل بَجازًا وحقيقه ، مجهزّا في استنزال المن لا المنع ، مُعَوِّدًا آلافَ الحواصل بعَشْرِكُلمات رَاتِية منه في السّمْع ، مُعَلِّقًا على جميعها هيكلّا من أمانيته فهو أدري في الهيكل بشرط الجمع ، صائبً لنفسه من عُدُوانِ الخيانة حتى لا يَعدو في سَبْت ولا في أحد ، مُتَزَهًا عن أكل المال مع الخَونة حتى يقال : نعم السّامي في سَبْت ولا في أحد ، مُتَزهًا عن أكل المال مع الخَونة حتى يقال : نعم السّامي الذي لا يَأْكُلُ مع أحد .

#### الضرب الثاني

( من الوظائف الديوانية بالشام ــ ما هو خارجٌ عن حاضرة دِمَشْقَ . وغالبُ مايكتب فيها من التواقيع مفتتح بـ«ـرُسم» )

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ توقيع بنظر غَزَّة ، وهي :

رُسم بالأمر - لازال النَّصْرُ المكرِّر، يَعْلُو بِذِكْرِه، والسَّعْد المقرّر، يَعْلُو وُجوه الآمالِ بَدَهْره، ولَا بَرِحَ سِراجُ الْحَدَم مُضِياً عند ليالى نَبْيه الحالكِ وأَمْرِه - أن يستقرّ فَلْأَنُ ... ... : لِنَا عُرِف في المناصب من نُهوضِه الذي رَاق وراج، وفي المهمَّات فَلْأَنُ ... من رَأْيه الذي يَمْتَى أُحوالَ الحَهَاتُ المستقيمة بسراج ، ولِنَا شُهِر له في الأنظار المتعدّدة من عُلُو الهمّ ، وفي الوظائف المتردّدة من العَزَماتِ التي يقول السَّدادُ : نَبُّهُ [لها] عُمرًا ثم نَمْ، ولما وصف من أمانية ودرايته وهما المراد [تان] من مِثْلِه، ورأسة خَلْقِه وخُلُقِه المُشِيدينِ عن حُسَنِ الثناء وسَهْله ، وإثاره الحميدة المنتقِلات ورئيسة وَلَيْه ورأيله ورأيله ورقيله .

فليباشر هـذه الوظيفة المباركة على العادة مباشرة يُحد أثرُها ، ويُسْنَدُ عن صحيح عزمه خُبْرها وخَبَرُها ، ويُورق بَعُصون الأقلام وَرَقُ حِسابِها ويَرُوق بَمَرُها ، مُجْتهـدًا فهو من نَسْل الحَبَهِدين في عوائد التَّحْصين والتَّحْصيل ، والتَّاثِير والتَّاثِيل ، مَلِيًّا بما يَجُبُركُسْر هذه البلاد بالصِّحَّة ويَأْسُو بُحْرَحَها بعد التَّعْدِيل ، حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يُحِنَى - يَجُبُركُسْر هذه البلاد بالصِّحَّة ويَأْسُو بُحْرَحَها بعد التَّعْدِيل ، حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يُحِنَى - يَجْبُركُسْر هذه البلاد بالصِّحَّة ويَأْسُو بُحْرَحَها بعد التَّعْدِيل ، حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يُحِنَى - يَجْبُركُسْر هذه البلاد بالصِّحَة ويَأْسُو بُحْرَحَها بعد التَّعْدِيل ، حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يُحِنَىٰ - يَجْبُركُسْر هذه البلاد بالصِّحَة ويَأْسُو بُحْرَحَها بعد التَّعْدِيل ، حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يُحِنَىٰ اللهِ عَينَ القَلِيل ، سالِكُمُا

<sup>(</sup>١) أُنظر حاشية ٢ ص ٣٨٨ من هذا الجزء .

من الَّذَاهَةِ والصِّيانة طَرِيقَته الْمُثْلَىٰ، ومن الكَفَاءة والأمانةِ عادته التي ترفع دَرجَته - إن شاء الله \_ إلى ما هو أعلىٰ وأعلىٰ؛ مُسْترفعًا للحساب ولقَدْرِه في الخدْمه، شاكرًا: فإنَّ الشَّكْرُ ضَمِينُ لازدياد النَّعمة بعد النَّعْمة، سِراجًا وَهَّاجَ الذَّكاء على المَنَار ولا ظُلْمَ مع وُجوده ولا ظُلْمه ؛ والله تعالىٰ يُعْلى قَدْرَه ، ولا يُطْفِيُ ذِكْرَه .

+++

تَوْقِيعٌ بصَحابَةِ ديوان الحَرَمَيْن ، من إنشاء آبن نُباتة ، لمن لَقَبَ ه « شمس الدِّن » وهو :

رُسم بالأمر \_ لا زالتُ أوامِر، نافِذَةً في الآفاق، عاطِفَةً عَطْف النَّسَقِ على ذَوِى الآستحقاق، مُطْلِعةً شَمَسَ التَّقَى والعِلْم في منازل الإشراق \_ أَنْ يستقرَّ المجلس ... .. : علمًا باستحقاقه لما هو أكثر وأثبر، وأوْفي وأوْفر، وإطْلاعًا لشَمْسِه وإن اعترضها علمًا باستحقاقه لما هو أكثر وأثبر، وإعلامًا بأنَّه غَيْم يُرُورُ ويُزُول ، ونَقصُّ لا يُقيم غَم غَيْم في مَطَالع شَرَفها الأنور ، وإعلامًا بأنَّه غَيْم يُرُورُ ويُزُول ، ونقصُّ لا يُقيم الا كالله عا يذهب عارضُ من أفول ، واعتمادًا على ما عُرف من وَفاء صَعابَتِه ، وألفَ من سَناء درايتِه ودرابتِه ، ووصف من أيَّام دَيونتِه بعد أيَّام حُكمه بعد أيَّام خَطابَتِه! ، واستنادًا إلى نَشاتِه في بَيْت العِلْم المستفاد ، والحَكمُ المُستجاد ، والفَضْل المُستزاد، وتَرْبية الوالد الذي كان الاَختيار يَحْلِفُ بالفَخْر أنه ما يَرىٰ أظهرَ من ذَاتِ العاد .

فلْيباشْر صَحَابَة ديوان هَذَيْنِ الحرمين الشَّريفين بأمَلِ مَبْسُوط ، وحَالٍ بينا هو مَنْحُوسُ حَظِّ إذا هو \_ إن شاء الله \_ مَغْبُوط ؛ وآجْتَهادٍ مَضْمُونِ لِحَدُواه فَضْلُ الزياده، وسَيْرٍ لا يزال بَشَمْسِه حتَّى تَجْرِى لمستقرِّ لها من مَنازِلِ السَّعاده، ومُباشَرةٍ لأوقافها تُعان وتُعادُ أَجْلَ إعانَةٍ وأكلَ إعادَه، وصَحابَة يتَنوَّعُ فى نَفْعها ويتعين حتَّى تَكُونَ [منه] عادةً ومنها شهاده .

أيام كان بديوانه . وهو لفظ سخيف ليس بعربي .

+ +

تُوقِيعُ بنظر الشَّعْرا و بانياس، من إنشاء آبن ُنباتة، لمن لقبه «صَدْر الدِّين» وآسمه «أَحْمد» بالعَوْد، وهو:

رُسم بالأمر – لا زالت صُـدُور الكُفاة مُنشرِحةً في أيَّامه ، مُنسرِحَةَ الآمال في إنعامه ، ولا بَرِح عَوْدُه أحمدَ إلى المناصب في ظلال سُيُوفه وأقلامه .

ومنه: فلْيباشر همذه الوظيفة الشاكرة له أوّلًا وآخِرا، ولْيجتّهِدْ فيما يَزيدُه من الاعتناء والاعتناء باطّنا وظاهرا، وليستزد بشُكره من النّعمة فما أخلف وعْدُ المَزيدِ شاكرا، ولْيَخْرِصْ علىٰ أن يُرى أبدًا في المراتب صَدْرًا ولا يُرى عن وُرُود الإحسان صَادرا.

+ +

تَوْقِيعً بنظرِ مِمْص، مر. إنشاء آبن نُباتة ، كُتب به لابن البَّدْر ناظِرِ مِمْصَ بِالنَّرُول مِن أَبِيه عند ما أَسَنَّ، وهو :

رُسِم بالأمر – لازال حسنُ النَّظَر من مَواهِيه ، ويُمْنُ الظَّفَر من مَرَاكِبه ، وسَقُّ البلاد صَوْبَ العَدْل من سِحائِبه ، ولا بَرِح سنا البَدْرِ من خَدَمه فإذا أحسَّ بالسِّرار أَلْقَ الحَدَمة إلىٰ أَزْهَر كواكبه – أَنْ يستقرَّ المجلسُ ... ... : لَمَا عُلِم من رَأْيه الأسَد ، وعَزْمه الأشَد ، ومَرْبي والده حتَّى يبين عظمُ الهَناء بالشَّبلِ عند ماوَهَن عَظمُ الأسَد ، وركُونا إلىٰ تَجابَته التي سَمَتْ أصلًا وقرْعا ، وقدُمتْ غَناءً ونَفْعا ، وتَبسَّمتْ كَامُ وركُونا إلىٰ تَجابَته التي سَمَتْ أصلاً وقرْعا ، وقدُمتْ غَناءً ونَفْعا ، وتَبسَّمتْ كَامُ أَصْلِها المستأَنفَة حيثُ كاد الزمانُ يَنْعَىٰ منه يَنْعا ؛ واستنادًا إلىٰ أنَّ الصّناعة شَابَة ، وسَماتِ التَّكِينِ هَابَّه ؛ وإلىٰ أنَّ مع القُدْرة قُدْره ، وإلىٰ أنَّ كوكَبَ العِزِّ في المنزلة قد خَلف بَدْرَه ؛ واعتادًا علىٰ سِهام تَنْفيذه الصائبه ، وإلىٰ أنَّ كوكَبَ العِزِّ في المنزلة قد خَلف بَدْرَه ؛ واعتادًا علىٰ سِهام تَنْفيذه الصائبه ،

وأحكام هِمَمِه الواجبه ، وأقْلام يَدِه التي تُحسِنُ إخراج الأمل فيه وكيف لا ؟ وهي الحاسبَةُ الكاتبه .

فليباشر هـذا النّظر المقوّض إليه ساميًا نظرُه ، زاكيًا في الحدْمة خُبره وحَبره ، شاكرًا هـذا الإنعام الذي بَرَّ أباه وأسعد جَدَه ومَن يدُ الإنعام مضمونُ المزيد لمن شَكرَه ، عالمًا أنَّ هـذه المملكة الحميصيَّة من أقْدم ذخائر الأيام ، وأكرم ما أفاء الله من عَنيمتها وظلّها على جُند الإسلام ، وأنّها من مراكز الرّماح كما شُهِو فليُعدَّها من تَدْبيره برماح الأقْله الإسلام ، وليواظب بحُسْن نظره على تقرير أحوالها ، فليُعدَّها من تَدْبيره برماح الأقْله المالم في المعالم في التَصْديق فكفي وتقريب آما لها ، وتأثير المصالح في أعمالها ، ولا يحمّص أمرها في التَصْديق فكفي ما حَمَّتها الأيامُ على تعاقب أحوالها ، بل يحتهدُ في إزاحة أعدارها بسداد الرّأي ما حَمَّت المالمة الذّكر الحسن مع كلّ غاد و رائح ، و رَفْع الأيدي بالأدْعية الصالحة في تلك المشاهد الملك «الطاهر» في هـذا الوقت والملك «الصالح» ، حتى يشهـد سيفُ الله «خالد» بمضاء سيف حَمْه وعَرْمه ، وحتَّىٰ يتوفّر من غَرَض الخَيْر والحَمْد نَصِيبُ سَهْمِه ، وتقوى الله تعالى أولُ الوصايا وآخرها فاتكُن أبدًا في هِمّة فَهْمِه .



تَوْقِيعٌ بِنَظَرِ الرَّحَبة ، من إنشاء آبن نُباتة لمن لقبه «تاج الدين» وهو :

رُسِم بالأمر ـ لا زالَ مَلِيءَ السَّحاب، بسُقيا الآمال الوارده، مَمُلُوءَ الرِّحاب، بُكُفاة الأعمال السَّائده، عَدْدوم الممالك والأيَّام بأقلام الدواوين الحاسبة وأقلام الدواوين الحاسبة وأقلام الدواوين الحامدة ـ أنْ يستقر ... ... : لكفاءته التي وافق خُبرُها الخَبر، ونُشِر ذكُرُها نَشَرَ الحِبَر، وصِناعة حسايه التي لو عاش «أبُو القاسم المَعَرّى» لم يكن له فيها قسيها،

<sup>(</sup>١) لعل هذه الكلمة زائدة من قلم الناسخ .

ولو عاصرها « أَبْنَ الْجَرَّاحِ» بَقَدَمِه و إقدامه لا نقلب عنها جريح الفِكُر هَزِيمَ ؟ بل لو نَاوَأَه الشَّدِيد المَاعِزُ لَذُبِحَ بغير سِكِّين ، والتَّاج الطويلُ لَرَجع عن هذا التَّاج الطائل رُجوعَ المِسْكِين .

فليباشِرْ ما فُوض من هذه الوظيفة إليه، ونبَّه الآختبار فيها نظره الجميل وناظريه، الحرياً على عوائد هميمه الوثيقه، ماشياً على أنجع طريق من آرائه وأوضح طريقه، نازلًا منزلة العين من هذه الجهة التي لو صُوِّرَتْ بَشَرًا لكان ناظرها على الحقيقه، نازلًا منزلة العَين من هذه الجهة التي لو صُوِّرَتْ بَشَرًا لكان ناظرها على الحقيقة، مُفَرِّجًا لمَضَايقها حتى تكون كما يقال رَحَبه، مُقْتَحًا من حُزُون أحوالها العَقبة وما أدْراك ما العَقبَه؟ ، فَكُ من رقابِ السَّفَّار المعَوَّقِين رَقبَه ، وأطعم أرباب السَّعقاقات في يوم ذي مَشْعَبه، وساعَف بتيسير المعلوم كل كاتب ذي مَثْرَبه ، حَريصًا على أن يُغنِي الديوان بَوفْرِه ، وتُعَنِّي حُداةُ التُجَّارِ بشُكره ، وعلى أن يقوم رجالُ الاستخدام في المُهمَّات بنَصْره ، وعلى أن تُساق بفضَّي قلَمه الأموال أحسن رجالُ الاستخدام في المُهمَّات بنَصْره ، وعلى أن تُساق بفضِّي قلَمه الأموال أحسن مَسْوق ، وعلى أنْ يكونَ لأهلِ الرَّحبة من إحسانه «مَالكُ » ومن جَدُوى تَدْبيره مَاكَ » ومن جَدُوى تَدْبيره «طَوْق» ، واللهُ تعالى يُوضِّع في المصالح مِنْهاجَه، ويُعلِي على رُوس الأوصاف تَاجَه .

\*\*

تَوْقِيْعُ بِنَظَرِجَعْبِرِ قَبْلِ أَن تُنْقُلِ إِلَىٰ عَمْلِ حَلَّبِ ، مِن إنشاء آبِن نُباتة ، كُتب به « لِهَبَة الله بِن النفيس» ، وهو :

رُسم بالأمر \_ لا زالت المناصِبُ في دولته الشريفة تَسْتَقبِلُ هِبَةَ الله بَسُكُوها ، وَنَتائِعَ اللّه كُو النّفيس بمقدّمات نَشْرها و بشرها \_ أنْ يرتّب ... ... : لكفاءته التي الشهاء التي السّاء التي السّاء عنه التي ضاهت نُجُوم السّاء إذا زَهَرتْ ، ونُجُومَ الأرضِ إذا أزْهرتْ ، وأنّه الذي جُرّب عَزْمُه فزكا على أ

التَّجْرِيب، ورَقِيَ في مطالع التَّدْرِيج والتَّدْرِيب، ونَصَّ حَدِيثُ آجتهاده المَقَرِب فكان سابِقًا على النَّصِ والتَّقْرِيب؛ وأنَّ هـذه البُقْعة المباركة مَّن أطاب التَّارِيخُ خَبَرَها، وقَصَّ سيَرَها، وحَمِدَ صاحِبُها العقيليّ من قَدِيمٍ أثَرِها، وعَرَف بركَتَها لمَّ ٱستسقَىٰ بها من السَّهاء علىٰ لسان بَعْض الحيوان مَطرَها.

فلْيباشْرهذا النَّغْر المحروس بكفاءة باسِمَه، وعَزْمة كالحُسامِ لأَدْواءِ الأمور حاسمَه؛ ورَأْي للنَّجاح حَسَنِ الاَسْتِصحاب، وتَثْمِيرَ كما مَلاَّ الرَّحبة فلْيَمْلاً بمضاعَفَتِه الرِّحاب؛ مُوفِّرًا العَدَد للحواصِل وحَواصِل العِدَاد، فاتحًا لأفواه القُفُول بذكره الجميل فى النَّهائم والنَّجاد، ماشيًا فيما يأتِي ويَذَر علىٰ سَدادِ الطُّرُق وطُرُقِ السَّداد.

+ +

تَوْقِيعُ بِنَظَو البِقاع، من إنشاء آبن نُباتة ، وهو :

رُسمِ بِالأَمْ لِ لَا زَال مُنَى لَكُفَاة رِزْقا ، ويُهِي ُ لَتَجْدِيد المناصِب مُسْتَحِقًا ، ويُهِي ُ لَتَجْديد المناصِب مُسْتَحِقًا ، ولا بَرِحْتِ البِقاع بأيَّامه الكريمة تَسْعَد كما تَسْعَد الرِّجالُ ولا تَشْقِیٰ لَ أَن يرتَّب ... ... حَسَبَ ما تضمنته مُكاتَبة الجناب الفلانی: مُنَبِّها علی قَدْر هذا الناظر المُهذَب وصفه ، المرتَّب علی تَحْوِ الثناء نَعْتُه وعَطْفُه ، المشهور بمباشرته آنتفاع الوظائف وآرتفاعها ، المشاهد بكفاءته وأمانته مَسالكُ الأعمال و بِقاعُها ، وآعتادًا علی مباشرته الزكیه ، الشاهد بكفاءته وأمانته مَسالكُ الأعمال و بِقاعُها ، وآعتادًا علی مباشرته الزكیه ، وكابته التي لا يُداهِنها المداهِنُون وهي نِعْم البَعْلَبَكِيه .

فَلْيَبَاشُرْ هَذُهِ الْوَظَيْفَةَ الْمَتَيَمِّنَةَ بَمُطَالِع رَشَده ، ومَطَالِب سَدَدِه ، عالِمًا أَنَّ البَقَاعَ كالرِّجَال تَسْعَد وتَشْقَىٰ : فَلْيَكُنْ سَعْدُهَا عَلَىٰ قَلَمِهِ وَيَدِه ؛ مِحْتَهَدًا فَيَا يُبَيِّض وَجْهَ

<sup>(</sup>١) نسبة الى بعلبك عند من يجعله اسما واحدا و يمنعه من الصرف فأما من يضيف الأوّل الى الثانى ويجرى الأول بوجوه الاعراب فالنسبة عنده بعليّ ٠

شَاكِره، حَريصًا على آزدياد الصفات التي كانت في عقد حساب العمل محلَّ بَنَانه بِغُعلته الآن تحـلَّ نَاظِره ، مُثَمِّراً لأموال النواحي وغلالها ، واضعًا عن أرباب الاستحقاقات ما عليها من سُوءِ التدبير : من إصْرِها وأغلالها ، محتاطًا لنفسه في الحوطات حتَّىٰ لا يُذْكَر إلا بَخَيْر، ولا يُعرف قَلَمُه إلا بَمَيْر؛ ناثرا حَبَّ حُبَّه حتَّىٰ في الحوطات حتَّىٰ لا يُذْكَر إلا بَخَيْر، ولا يُعرف قَلَمُه إلا بَمَيْر؛ ناثرا حَبُّ حُبِّه حتَّىٰ في الحوطات عن النّاء هُوِى الطّير، جاعِلًا تَقُوى الله مَقْصَدَه : فإنّها السبيل إلى فَوْز الدارين لا غَيْر.

## الصـــنف الرابـــع (مما يُكتب لأرباب الوظائف بالشام \_ تواقيعُ مشايخ الخَوَانق ، وهي على ضربين )

الضـــرب الأوّل (ما هو بحاضرة دِمَشُق، وهو على ثلاث مراتب)

المرتبــــة الأولى ( ما يفتتــــع بـ«بالحــــد لله » )

وهو توقيعُ شَيخ الشيوخ بدِمشق : وهى مَشْيخةُ الحانقاه الصلاحية المعروفة بالشَّميصاتية . وقد تقدّم أنها يكتب بها أيضا من الأبواب السلطانية . ثم هى تُفْرد تارةً عن كتابة السِّر بالشام ، وتارة تُضافُ إليها .

تَوْقِيعٌ بَمَشْيَخَةِ الشَّيوخِ بالشّام، من إنشاء الشَّيخ جمال الدين بن نُباتة، كُتب به الشيخ «علاء الدين على » مفردة عن كتابة السِّرِّ، وهو:

الحمدُ للهِ الذي جعل شَرَف أوْليائه عَلِيا، وفَضْلَه الجليل جَلِيّا، وٱنِّصالَ علائهم كَاتصال كُوكِ الشَّرَف بإيلاءِ الخيرات مَلِيّا، وحاضِرَ أُفقهم كغائبِه إذا سُطِّرت دَعَواتُه وٱسْتمطرت هِباتُه كان علىٰ كِلا الحالَين وَلِيّاً.

نحمدُه على توالى النّعم الأنيق ، ونشهدُ أنْ لا إله آلا الله وحده لا شريك له شهادة تستَمِرٌ بأصْابِها فُرُوعُ الحقيقه ، ونشهدُ أن مجدًا عبدُه و رسولُه أجدرُ الخَلْق بَكَرَم الخَلِيقَ ، صلّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين سَلَكُوا بُهدَاه أحسن طَرِيق وسُلِكُوا في أحسن طَرِيقَه ، صلاةً دائِمةً لا تزالُ بها عقائد الإخلاص مُوثَقَة وألْسِنة الذّكر طَلِيقَه ، وتَحَيَّةً إذا بَدتُ في حَضْرةِ الآدِكار كانت للأغين من النّور نهاره وكانت للأغين من النّور نهاره وكانت للأغين من النّور نهاره

أما بعدُ، فإنَّ أَوْلَى المراتب الدينية بتَقْديم العِنايَه، وتَفْخيم الرعايه، وتكريم التولية ولا سيما إذا كانت منتسبة إلى أهْل الولاية \_ مَرْتبةُ مَشْيخة الشيوخ التي يجمع عباد الله الصالحين نطاقُها، ويَضُمُّهم رِواقُها، وتطلعهم مطالِع كواكب الهُدَىٰ آفاقُها المُنيرة وأَوْفاتُها .

ولما خَلَتِ الآنَ هـذه الرتبةُ بالشام المحروس من شَيْخ تَدُور هذه الطائفة على قُطْبِه ، وتجتمعُ على مائدة قُرُباته وقُرْبه، وتَمْشِي على قَدَمِه وتُناجِي صلاحَ أحوالها عن قَلْبِه - تَعيَّن أَنْ نختار لها مَن كَلت بالله أَدَاتُه ، وصَفَتْ في مشاهد الحقِّ ذَاتُه ، وزَكَتْ في عِلْمَي الإبانةِ والأمانة شمادتُه المُفْصِحةُ ومشاهداتُه، وأجمع الناسُ على فوائد تَسْليكه واسلاكِ قلَمِه حيث بَدَتْ في وجوه الحسن حَسَناتُه ، ووُجُوه الشام شَاماتُه ، لما شُهر من مَعْرفته وعرْفانِه ، ولما دُعَى له ببَقَاء نُوح لما فاض

فى العِلْم من طُوفانِه؛ ولِمَلَ قام فى الأذهان من طبقة قَدْرِه الموصوف، ولمَا سار من رسالة أخْباره فإذا قالَتِ الآثارُ: «هذا السَّرِيُّ» قال الإيثارُ: «وفَضْلُهُ مَعْروف».

فليباشر هذه المشيخة المباركة بصدر السّالكين رَحِيب ، وبرِّ السائلين نُجِيب ، وبَشْر وفَضْل يقولُ الرائدُ والمريدُ بدار إقامَتِه : قِفَا نَبْك من ذِكْرَىٰ مَنْزل وحَييب ، وبشر وبُشْرىٰ يملان عَيْن الْجَتَلِي ويَدَ الْجُتَدى ، وعَطْف ولُطْف إذا قال الذَّاكر لمن مضَىٰ : وبُشر راح مَالِي ! قال المُعاينُ : وجاء سَيّدى ، ولْبُراع أمور الخوانِق الشاميّة ما غاب منها وما حَضَر ، وما سَمِع منها وما نظر ، وليُهذّبْ قُلوبَ ساكنيها حتىٰ يَعود كَاخُوان الصَّفَاء من الحَجَر ، قائمً بحقوق الرُّتبة قيام مِثله الصَّفَاء من الحَجَر ، قائمً بحقوق الرُّتبة قيام مِثله من أثميّة العلم والعَمَل ، داعيًا لهذه الدولة العادلة فإنّه أقصىٰ دواعي الأمل ، معربًا لمن العَربيّة من عُلومه - عن الإيضاح غَينًا عن تفصيل الجمَل ، وهو المسلّك فما يحتاج لأنَّ العَربيّة من عُلومه - عن الإيضاح غَينًا عن تفصيل الجمَل ، وهو المسلّك فما يحتاج لنسُليك دُرَر الوصايا ، الحُبُوءُ لِمثل هدفه الزَّوايا المبرورة : فيعْم الزَّوايا المُجبُوة بيغم النَّوايا ، المُبُوء لِمثل عمل المُبَل عُود : إمَّا ببَسْطِها الخَبُوء : إمَّا ببَسْطِها الخَبُوء : إمَّا ببَسْطِها عند دَعَواتِه .

\* \*

وهذه نسخةُ تَوْقِيع بمشيخة الشيوخ بالشام أيضا، مضافةً إلى كتابة السِّر به، كُتب بها للقاضى ناصر الدين « محمد بن أبى الطَّيِّب » كَاتِبِ السِّرِ بالشام بـ«المَقرَّ الشريف» وهى :

الحمدُ للهِ الذي شَرِح صُدور أُوليائه بمعرفة الحقّ وآتباعه، وجعلهم خواصّه الذين غَدَوا من أَتْباع الحَبِيب وأشْياعه، ورَفَع ذِكْرَهم على رُءُوس الأشهاد وآواهُم إلىٰ مَقام الأَنْس في محلّ القرب التّسليك المُحَمَّديّ الذي أوصل إليه مَزِيدَه بانْقطاعِه، وخَصَّهُم

. . . .

ببركات من حَضَّهُم على الأعمال الصالحة بقصده الجميل وعليه الغزير واتضاعه ، ومَنحهم بمن أوضح لهم الطَّرِيقَ المستقيمَ بإبدائه الحَقَّ و إبدار إبداعه ، وعَذَاهم بالحِكمة فنَشَّوا بالمعرفة وصار لهم العَقْل السَّليم بالتَّحقُّظ من الأهْوِية الرَّديَّة فسَلمت لهم الطَّيبة على قانون الصَّحَة بحُسن تَركيبه وأوضاعه ، وأفاض عليهم من بحُر عِلْمه مانالوا به الرَّشُد فصاروا أوْلياء بملازمة أوْرادِه ومُتابَعة أوْزاعِه .

نحدُه علىٰ ما ألهْمنا من وَضْعِ الشَّيْءِ في محلَّه ، و إيصالِ الحَقِّ إلىٰ أَهْلِه ، و إجابة سُؤَالِ الْفَقراء و إعانتَهِم بَمَن أغناهم عن السُّؤالِ بفَضائِله وفَضْلِه ؛ حمدًا يعيد كَشَّاف الكُرَب علىٰ مُريدِيهِ وطَلَبَيهِ ، ويَرفَعُ مَقام من قام بشِـعارِ الدِّين بتَعْظيم قَدْرِهِ وعُلُوّ دَرَجته؛ ونشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له الذي مَن تقرَّب منـــه ذِرَاعا، تَقَرَّب منــه باعا ، ومن أناهُ يَمِشِي أناه هَـرَوَلة و إذا تقرَّب إليــه عَبْــدُه بالنوافل أَحَبُّه ، ﴿ وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ من وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّه ﴾. ونشهد أنَّ سيدَنا عجدًا عبـدُه ورسولُه الذي أضاءَت الأَكُوانُ مِن نُورِ هَدْيِهِ فَآهْتدتُ بِهِ أَصْحَابِ الْمَعارِفِ الْمُسَلِّمُون لِمُوجِدِهم الأَمْرَ والإرادَه ، ومن هو رُوحُ الوجود الذي أحْيـاكلُّ مَوْجُود وسَــلُّك طَرِيقَ سنَّتــه الْمُوصِّلَةِ إِلَىٰ عَالِمِ الغَيْبِ وَالشُّهَادَةَ ﴾ صلَّى اللهُ عليــه وعلىٰ آله وصَّفيه الذين صَفَتْ قلوبَهُمْ مِن الْأَكْدَارَ وَ إِلَى التَّقُويُ سَبَقُوا ، وصَدَقُوا في الْحَبَّة فاستحَقُّوا ثنَاءَ مَوْلاهم: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنْينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ ؛ فينهم من شُمَّتْ مِن فِيهِ رَائِحةُ كَبِيدٍ مَشْوِيَّةُ من خَشْيَة الله ، ومنهم من حَدَّث بما شاهده ببَصَرِه وَبَصِيرَتِه على الْبُعْد ورَآه ؛ ومنهم مَن أَحْيَا لَيْـلَه وَٱسْتَحْيَتْ منه مَلائِكَةُ السَّاء ، ومنهـم مَنَ ٱتَّخذه أَخَّا إذْ هو بابُ مدينة العِلْم ورُكُن العلماء ؛ صلاةً دائِمةً تُطَيِّبُ أوقات الحِبِّين ، وتُطُوبُ بسماعها قُلُوبَ المُّتَّقِينَ أَهْلِ اليَّقِينِ ؛ وسلَّمَ تسليما .

أمًّا بعدُ، فإنَّ أَوْلَىٰ مَن قدّمناه، إلى أهْل الصلاح، ورفَعْنَاه، إلىٰ محلِّ الْقُرْبِ ورُوحٍ ﴿ الأرواح؛ وحَكَّمناه، علىٰ أهل الخَيْر، ومكِّنَّاه في حزَّب الله الذي غَلَب لمَّا ٱجتهدُوا عَلَىٰ إخراج حزب الشَّيْطان من قلوبهم وزحَفُوا علىٰ قراره بَحَيْش الَّتَقُوىٰ وسَمَتُهُم الزُّهْــدُ وُحُسْنِ السَّيْرِ ؛ وَوَلَّيْنَاهُ أَجِلُّ المناصِبِ الذي تَجْتَمُعُ فِيهِ قَلُوبُ الْأُولِيَاءَ عَلَى الطَّاعِهِ ، وأُحْلَلناه أَرْفَعَ المُراتِب الذي خطبه منهم خِيارُ الجَمْعِ لِحَلْوَةِ عَرُوسِ الجمال في الْحَلْوة بَعَقْد ميثاق سُــنَّة المحبَّة وشهادة قُلوب الجماعَه ــ مَن جَمَّلَه صورةً ومعنىٰ ، وٱفتخَر به أحاد ومَثْنىٰ؛ وباشره علىٰ أحْسنِ الوُجوه، وبَلَغَّ كلًّا من مُريدِيهِ وطَلَبَتِه من فضائله وَفَضْلُهُ مَا يُؤَمِّلُهُ وَيَرْجُوهُ ؛ ومَدَّ موائدَ عُلومه الْمُحَوِيَّةَ عَلَىٰ أَنُواعِ الفضائلِ الْمُغَـدِّيَّة للقــلوب، وجلس في حُلَلِ الرِّضا فكَسَا القُّومَ الذين لا يَشْــقَىٰ بهم الجَـلِيسُ ملابِسَ الَّتْقُوَى المطهرةَ من العُيوب ؛ وظهر في مَعْفِلِهِ ما للهَدَايَةِ كَالْبَدْرِ وهم حولَه هَالَه ، وكان دَلِيلَهم إلى الحقِّ فغَــدَوا بتَسْليكه من مشايخ الرِّساله؛ وجاهــد في بيان معانى القرآن العَظِيم حتَّىٰ قيل لَمَّا فَسَّره : هذا «مُجاهِدٍ»؛ وأستدَلُّ علىٰ تَنزيه من تكلم به \_ سبحانه \_ عن التشبيه والتعليل ووفي كلِّ شَيْءٍ له آيُّةٍ تدلُّ علىٰ أنَّه واحد "؛ ونقَل الحديثَ المحمَّدِيُّ الذي هو وو مُوطًّا " لتفهيم وو الغريب " منه وميز ووصحيحه" لكلُّ وو مُسْلِم " فأطرب بسماعه الوفود ، وأفاد العباد ووتنبيه الغافلين " فقاموا في الحدمة فَأَصْبِحُوا تَعْرِفُهُم بِسِياهُم: (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرَ السُّجُود)؛ وخَفَض جَناحَه الذي عَبَرَ بِهِ الشُّعْرِي العَبُورَ والنُّسْرِ الطائر، وسار إحْسانُهُ إلىٰ طوائف الفُقُراء فصار مَثَلًا فَحَبَّذًا وَ الْمَثُلُ السَّائر؟ .

وكان فلانَّ \_ أعاد الله تعالى من بركاته وأسْبغ ظِلالَه \_ هو الذي أقامه اللهُ تعالى لهذه الطائفة المباركة مَرَّةً بعد مَرَّه، وذُكرتْ صفاتُه الجميلة فكان مَثَله للعيون قُرَه؛

واتصف بهذه الصّفاتِ التي ملأت الأفواة والمَسامِع كَاملاتُ مرءاته المُقل ، وحصل البِشر بمعروفه الذي نتبعه السريُّ أبو يَزِيدَ فِري على عادة القَوْم الكرام و وصل ، ونَبعث عناصِرُ فضائله فكانت شَرابَ الذين صَفَتْ قلوبُهم من كَدَرِها ، وأمطرت سَعائبُ علومِه الإلهيَّة الدارَّةُ من سماء الحقيقة فَسالَتْ أوْدِيةٌ بقَدَرِها ، وظهرتْ لمُعهُ أنوارِ شَمْسِ معارفه عند التَّجلِّ على المُريد ، وسَاق نُفوسَ القائمين لمَّ عَنْ مَطْلَبُهم بأَصْله الذي شرح طَلاسِمَ قلْبِ الفَالِي بذِكُم الباقي فغَرِقُوا في بحار الحَبَّة ((وجاءتُ كلُّ نَفْسِ مَعها سَائِقٌ وشَهِيد) .

فلذلك رُسم بالأمر العالى - لا زال يرفَعُ أهلَ العِلْم والعَمَل إلىٰ أعلى مَقام، ويَنْنِي لهم في جَنَّات القُرْب قُصُورَ الرِّضا: ﴿ لهم ما يَشَاءُون فيها ﴾ ومَن يدُهم الإكرام - أن تُفوضَ إليه مشيخةُ الشيوخ بالشام المحروس: وَظِيفَتُه التي خرجتْ عنه ، المرسومُ الآنَ إعادتُها عليه، عوضًا عَمَّن كانتْ بيده، بمعلُومي النَّظر والمشيخةِ الشاهدِ بهما ديوان الوقف المبرور إلى آخروقت ، على أجمل العوائد، وأكل القواعد ؛ بهما ديوان الوقف المبرور إلى آخروقت ، على أجمل العوائد، وأكل القواعد ؛ تفويضًا نُظِمتُ بالقَبول عُقُودُه، ودامَتْ في دار السعادة سُعُوده، وفي دَرج المعالى صُمعه دُه .

فَلْيَتَلَقَّ ذَلِكَ بِالقَبُولِ، ولْيَبَلِّغِ الفقراءَ مِن إقْبَالِهِ الجَمِّ الذِي أَلَجُم عَدُوَّهِ المُنَى والسُّول؛ وليُعامِلِ المُريدينَ بِالشَّفَقَةِ المعروفَةِ مِن رَحْمة دِينه و إفضاله، وليُسْمَلُ كلَّا منهم بعنايته ولُطْفِه فإنَّ الحَلْق عِيالُ الله وأحَبُّهم إليه أَشْفَقُهم على عِيالِه، وليأمُنهم بملازمة إقامة الصَّلَة طَرَنَى النهار وزُلَقاً مِن اللّيل، وإذا مالوا ــ والعياذُ بالله تعالىٰ ـ يومًا إلى مُنافَسَةٍ بينهم فليقُل : أتَّقوا الله ما استطعتم وكُونُوا عِبادَ الله إخُوانًا ولا تميلُوا كلّ الميْدل ، وليفسَحْ لهم حَم الحَيْرِ الذي وقَفُوا فيه تُجاهَ قَصْر تَعَبَّده الذي عَلَا بالجَوْهم الميْدل ، وليفسَحْ لهم حَم الحَيْرِ الذي وقَفُوا فيه تُجاهَ قَصْر تَعَبَّده الذي عَلَا بالجَوْهم الميْدل ، وليفسَحْ لهم حَم الحَيْرِ الذي وقَفُوا فيه تُجاهَ قَصْر تَعَبَّده الذي عَلَا بالجَوْهم

الفَرْدِ وَقُوَّةً الإخلاص، وليُدْخِلْهم منه جَنَّـةَ إقبال فوائده التي فيها من أبْكار مَعانِيه حُورً مقصوراتُ في خِيامِ أداتِه لم يَطْمِثُهُنَّ إنْسٌ قَبلهــم ولا جَانٌ وأعْجز قَصْرُه العالى وَجَوْهَرُهُ الْغَالَى كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاص ؛ وليجعلهُم له على جَبَـل آغتاده ومَرْوَة مُرُوءَته إخوانَ الصَّفا، ولْيُقِمْهُم في رُكُنِ مقام المناجَاة اذا زَمْنِم مُطْرِبُ حَيِّهم تِلْقاءَ أهل الوفا ؛ ولُيْقَـدِّم السابِقينَ بمعرفة حَقِّهم ونجدتهم بالوَرَع الذي يَغْلبون به الشيطانَ فإنَّ حِزْبِ الله هم الغالبون ، ولْيُــداوِقُلوبهم المَرْضَىٰ بشراب الْحَبَّة وَتُركيب أَدْوِيَة الامتلاء منالدنيا ليغتذُوا وقت السَّحَرِ [بحديث] (هلْ من تأبِّب) ولايَسْقِهم كاساتٍ تَضْعُفُ عَنها فَوْتُهُم حَتَّىٰ يُنَقُّوا مَن بَرَدَةِ الْهَوَى الْمُضِرَّةِ وَيَغْتَسَلُوا بِحَـَارٌ مجارِى دُمُوعِ الْحُشُوعَ وَيَلْبَسُوا جَدِيدَ ملابِسِ التَّقيْ ويغدوا من الحَبائِب . ومنه تُعرف الوصايا، وعنه تُنقل المزايا ، وكَرَمُ الأخلاق والسَّجايا ؛ ولْيَامُر السالكينَ بمداومة الأعمال التي قامت بحُسْن العقائد وآسْتَقَلَّتْ ، ولْيَحُضَّ الْمُريدينَ أُوائِلَ التَّسْليك على ذلك فإنَّ أحبُّ الأعمال إلى اللهِ تعالىٰ أَدْومُها وإنْ قَلَّتْ؛ وليعرِّفهم المحبةَ بذكر الله لَئَلَّا يَقُومُوا علىٰ قَدَم الْهَيام، وليبيِّنْ لهم المَّعْنَىٰ إذا لم يعرفوا المَّعْنَىٰ ليقطعُوا الهَواجِرَ في طلب الصِّيام ؛ وليفرِّقُ بين الواردات بملازمة الأوْرادِ لَثَلَّا يَقَعُوا من الآشتباه في حَيْره ، ولْيَأْمُرهم بَا دِّخار العَملِ الصالحِ لتكونَ التقوىٰ لقلوبهم قُوتًا والزُّهــدُ مِيره ؛ وليَقْمَعُ أَهُلَ السِّدَع ، ولَيَرْفَعُ مَن ٱتَّضع ؛ وليتفقد أحوالَ أوقا فهم بجيع الخوانق والرُّبُط والزوايا بالجميل من النَّظَر، وليَزِدْ في الأُّجور بما يؤثِّر فيها نظُرُه الذِّي مازال لهم منه أوْفَرُ نصيبٍ فَبَّذَا العَيْنُ والأثرَ؛ والوصايا وإنْ كثرتْ فهو مُفيدُها وعنده مَنْبعنها، وتَقُوى الله الذي هو شَيْخُها ومُريدُها في بيت المبارك حَلاوَة ذَوْقِها ومجَمَّعُها ؛ والله تعــالى يَكُلُّؤُهُ ۚ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَارُ بَآيَاتُهُ البِّيِّنَاتُ، ويرفَّعُهُ بَهَا ويُرَقِّيهِ إلىٰ أعلى الدَّرَجات .

## المرتبية الثانية (من تواقيع مشايخ الأمكنة بحاضرة دِمَشْق ــ ما يفتتح بـ«أمَّا بعد حمـــد الله» وفيها وظائف )

نَسَخُهُ تَوْقِيعِ بمشيخة إقْراء القرآن ، مر إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة ، كُتب به للشيخ شهاب الدين «أحمد بن النقيب» بـ«المجلس العالى» وهى :

أمّا بعد حمد الله رَافع شُهُب الهدى أعْلاما، وجاعِل رُتَبِ أَفْضلها أعلى ما، ومُحلِّ أحمدها من مَدارِس الآيات مَنازِلَ بَدْرٍ إذا محا المحاقُ من هذا آسمًا أثبت من شُمّو هذا قمرًا تحمدا، ومُسْكِنه من مواطن الذكر جَنَّاتِ قَوْمٍ بارتقائهم و بَقاء ذكرهم خالدين فيها حَسْنَت مستقرًا ومُقاما؛ والصلاة والسلام على سيدنا مجد أرفع من اتّحذ القرآن إماما، وأنفع من عقد آستحقاقي النَّبوَةِ على حَمْده خنصرًا وجَلا الحقي بهداه إنهاما؛ وعلى آله وصحب أمنع من لَيس بسرد الآيات درعًا واقتسم من بركتها سهاما - فإنَّ وظيفة يكون القرآن الكريم، ربيع فَصْلها وفَصْلها، ورُتْبة يكون الذّكر الحكيم، مُداوي قُلوب بحفالها، ومَشْيخة يكون مُريد الآيات البيّنات وارد زوايا أهْلها - لأحق أن نُتَغير لها الأكفاء من ذوي الفَصْل الأثير، والأدلَّه على أشرف نتاج الهداية من ذوي الحلم الساكن والعَزْم المُثير.

ولما كانتُ مشيخةُ إقراءِ القرآن بالتَّربة المعروفة بأُم الصالح بدَمَشُق المحروسةِ : هي كما يقال : أُمُّ العِلْم وأبوه، وأخوه وحَمُوه، وصاحِبَتُه وأهْلُ الكتابِ والسَّنةِ بنُوه؛ وحَلَّتِ الآن من شيخ [كان] يحِيحِ عاها، وتُقْسِمُ الحلواتُ والآياتُ من بَركته وتلاوَته بدهالشَّمْسِ وضُحاها والقَمَرِ إذا تَلَاهَا» وكان فلانُ هو الذخيرةُ المحبوءةُ لهذا الأمر، وذو السِّيرة المحبوّة بهذا الشَّرف العَمْر، وصاحِبُ القراءة والبيان الذي لا يُعْوِزُ زمانَ

طَلَبَة [أبو] عُمَرُ ولا أبو عَمْرو، والجامِعُ لعلوم كتاب الله تعالى جَمْع سلامةٍ في فَنَه، وصَّة في شَرَف ذِهْنه، وجَواز أمْرٍ يشهد أنَّ البَحْرَ يَخْرج [لدى] المشكلاتِ من صَدْره ويدخل عند عَقْد الحُبَا في رُدْنه ، والقارِئُ الذي إذا قال مُبَيناً قال الذي عنده عِلْمُ الكتاب، والتالى الذي اذا قَصَر أو مدَّ، مدَّ إلى سموات العُلَى بأسباب، والمُشيرُ إلى علمه المرسوم مُصْحَفه فلا عَدم إشارته ومَرْسومه أُولُو الألباب ، والمُجلِّي و إن سَمَّاه العُرْفُ تَالِيا ، والمُنقِّب عن غوامص التَّفْسير: و «آبُ النقيب» أولى بسند التَّفْسير عاليا، والإمام السني و إن سمَّاه الشرعُ الإمام الحاحَم دهرا وأقام له في أفق كلِّ فضل داعيا، والسَّامي الذي يَسْلُك بفَحْرِه على والعراقيّ "أوضح مَجَّه ، والعَر بِيُّ الذي ما و الفارسيّ " والسَّامي الذي يَسْلُك بفَحْرِه على والعراقيّ " أوضح مَجَّه ، والعَر بِيُّ الذي ما و الفارسيّ العلماء دخولُ في باب تَيقَيْه و إن جاء بحُجَّه ، وذو الرِّوايات المُرْوية سحائبُه ، وخَلَفُ العلماء دخولُ في باب تَيقَيْه و إن جاء بحُجَّه ، وذو الرِّوايات المُرْوية سحائبُه ، وخَلَفُ العلماء الأبْيضُ في «حَلَفُ الأحر» مما يُدانيه وهو «اللَّيْث» ومن الأقلام عَالِبُه ، و بقيه السادة القُرَّاء المنشدُ قَولَ الجَماسيّ .

وَ إِنِّى مِنِ الْقَوْمِ الَّذِينِ هُمُ هُمُ \* إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ قَامَ صَاحِبُهُ! بُدُورُ سِمَاءٍ ، كُلَّمَا غَابَ كُو كَبُّ ، \* بَدَا كُوكَبُ ، تَأْوِى إَلَيْهُ كُوا كِبُهُ!

تَعَيَّنَ أَن يُخْطَبَ لهذه المَشْيخة خِطْبَة الفَتَىٰ لاقتبال تَجْدِه والشَّيْخِ لتَوْقيره، ويُطْلبَ لهذه الرتبة طلبا يَقْضى الأملُ فيه بعنوان تَيْسيره .

فُرُسم بالأمر الشريفِ أَنْ يستقر ... .: وضَّعًا للأشياء في عَلِّها ، ورفعًا لأقدار الأفاضِلِ إلى أعلىٰ رُتَب الفَضْل وأجلِّها ؛ وعلمًا بمقدار هذا العالم السابق في أَفْق الْهُدىٰ شهابا ، المُدَقِّقِ علىٰ رِياض العِلْم سَحَابا ، النَّاقِلِ إلىٰ مجالس الاشتغال خُطًا يقولُ لها المؤمنُ بالإكرام والكافِرُ بالإرغام : ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو حفص بن عمر الدُّوري .

فليباشر هـ ذه الوظيفةَ مباشرةَ مِثْله من دَوِي الأناةِ والإِفادَه ، وَكُفاةِ المناصِب الذين علىٰ سَعْيِهِم الْحُسْنَىٰ وعلى الَّدولة تَصلُ الِّزياده؛ ولْيَسلُكْ في الأشغال عادة نُطْقه الأحسن، وليعامِل طَلَبَتَه في المباحث بغيرِما أَلِفُوا من الْحُلُقِ الأَخْشَن، وليعَلُّم أَنَّه قد بُمِع بين برِّه وتُرْبة الْأُمِّ كَي تَقَرَّعْنُمُ اللَّهِ عَنْنَ ؛ فَلْسُرَّها بِنُبُلُه ، وليَبرَّها بفَضْله ؛ وْلْيُونِّرِ السَّعْيَ إليها كُلِّ وقْتِ فِي المِّسِيرِ، وَلْيُفَسِّرُ أَحلامَ أَمالِها فيه فِنْ مُفردات علومه التَّفْسير؛ ولُيُحْسِنْ لتلامِذَتِه الجَمْع، ولْيَحْم حِمَىٰ رواياتِهم من الْحَطَا ولاعَجَب أَنْ يُعْمَىٰ حَمَى السَّبْع! ؛ تاليَّا كلام رَبِّه كما أُنْزِل وحَسْسبه ، داعِيًّا بِنَسَب قراءتِه إلى ٱبْن كَعْب فحبذا نَسَـبُه المباركُ وَكُنْبُه ؛ ناصبًا بمنظَر شَخْصِه أشخاص أمْثالِه الأوَلِ بعد ما ضمهم صَفِيح الَّهْدِ وَتُرْبُهُ، حَتَّىٰ يَمِيسَ «الكِسَائِيُّ» فى بُرْد مَسَرَّته الفاخر، ويفتحَ عيونَ « حَمْزَةَ » علىٰ زَهراتِ رَوْضِ عَبِقِ المباحر ، ويترنَّم وَرَشانُ « وَرْشِ » في الأوراق علىٰ عَوْرِه الزَّاخر؛ و يظهرَ بَفَضْلِه ذِكْر «الشَّاطِيِّ» فيكون «القاضيالفاضل» رحمه الله قد أَظْهِرِه في الزمن الأَوْلِ و «القاضي الفاضل» أجلَّه الله قد أَظْهِرِه في الزمن الآخر، وَتَقُوى اللهِ تَعَالَىٰ كَمَا عُلِمِ خِتَامُ الوصايا البِيضِ فَلْيَنَاوَلْ مِسْكَهَا الذي هو بشــذَا المسْك سَاخِر؛ واللهُ تعـالىٰ ينفع بعلوم صَــدْرِه الذي ما ضاقَ عن السُّؤال فَمَلَّه، ويمتعُ بعلق قَدْرِه الذي إن لم يَكُنْ هو لفَضْل الثناءِ فَمَنْ لَه .

#### المرتبية الثالثية

(من تواقيع مشايخ الأماكن بحاضرة دِمَشْق - ما يُفتتح بـ «رُسم بالأمر») تَوْقِيعٌ بمشيخة الجَوَاليقية ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة ، وهو : رُسم بالأمر - لازال حُسْن آعتقاده يَسْتَنزِلُ النَّصْرِ فِيُنْصَر ، و يَسْتَبْصُرُ مطالع الفَوْز فُيبَصَر ، و يَسْتَجْلِبُ الأَدْعية الصالحة من كلِّ زاهد إذا حام في أَفْق العبادة حَلَّق وما قَصَّر الله يستقرَّ ... .. : حمَّلًا على الوصية التامَّة الحكم والأساس ، وعِلمًا بأنَّه ممَّن حلَّ في مشيخته لباسُ بَلَاس ، ونزع في الزَّهد عما عُدّ زينةً في النَّاس ، وسرح شَعْره حقيقة التَّسر بح فأطلقه ، ومَعا رقَّ سَوادِه و بَياضه فأعْتقه ، ولازَمَ طريق مشايخه في ، وشكر الحالَ فجعل في مَنْبِت كلِّ شَعْرة لساناً للشُّكر وفي ) وسَرَّ طائفةً و رَدُوا على آثاره مَناهِلَ الوَفا ، وصَفَتْ قلوبُهم ووجوهُهم فدارت عليهم كُنُوسُ إخوان الصَّفا ؛ حتى مَشَوْا إلى مطالب الخير مَشْيَ الرِّخاخ ، وفآخرُوا أقوامًا دنَّهُ وا عَنْ أَشْياخ » .

فَايْقُمْ فِى مَشْيِخَتِهِ قيامًا يُحْيِي القَومَ بأنفاسِه ، ويُبْهَجُهم بكرامة الكَشْف من قَلْبِه وتكريم الكَشْف من رَاسِه ، سالِكًا بهم في طرائق الخير مُسْتبشرين ، آمِرًا بتَقْصِير الملابس وَرَعًا حتَّىٰ يدخل بهم إلى النَّسُك مُحَلِّقِين ومُقَصِّرين ، والله تعالى ينفعُ به ، ويُغْنِي حالة بمُذْهَب مَذْهَبه ،

# الضــــرب الثاني

(من تواقيع مَشْيخة الأماكن ــ ماهو بأعمال دِمَشْق، وفيه مرتبة واحدة، وهي الآفتتاح بـ«ــرسم»)

وهذه نسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ تَوْقيع بمشيخة الحَرَم الخَلِيلَ ، من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نُباتة ، كُتب به للشيخ «شمس الدِّين بن البرهان» الجعبرى بدالمجلس» وهي :

رُسم بالأمر الشريف ـ أعلاه الله تعالى، وبَسَط عَدْلَه الذي لا يبلغه الوَاصِفُ ولو تَغالىٰ ، وسَرَىٰ لأولياء بنِي الأولياءِ ببرِّه الذي نَسَنَّن بسُـــَّنَةِ الغَيْث ثم تَوالىٰ ـ أن

<sup>(</sup>١) البلاس كسحاب المِسْح فارسيّ معرب .

يستقرَّ ... .. أدام الله تعالى ببركته الآنتِفاع، وباقتداء سَلَفِه الارتفاع، وأعاد من بَرَكَاتَ بَيْتِهِ الذي قام البُرِهَانُ بَفَضْلهِ وقال بُوضُوح شَمْسه الإجماع ـ في مَشْيخة حَرَم سيدنا الخَلِيل صلوات الله عليه وسلامه، على عادته القديمة المقدّمه، ومستقرّ قاعدته المعلومة المعلمه ؛ بعْد إبطال ماكُتِب به لغيره فإنَّ هذا الوَلِيُّ أُوْلَىٰ، ولأنَّ الحقُّ معه وَبَاعُ الحَقِّ أَطُولُ عَلَى المُعْنَيَيْنِ إِطَالَةً وطَوْلًا ؛ وضْعًا للشَّيِّء في محلِّه الفاخر ، وحملًا علىٰ ما بيده من تواقيعَ شريفة تَوارثَ بركتَهَا مُلوكُ البسيطة في الأوّل والآخر؛ وعلماً أنَّه بِقيَّةُ العلمُ المَشــيذ، والزُّهْد العَتِيد، وخَليفَة السَّلَف الصالح وما منهم إلَّا مَن هو «أُمِين» العَزْم «رَشيد» ، وأنَّه الشيخُ وكلُّ مَن عرفه في بَقائه ولِقائه مُريد؛ والقائمُ بالمَقام الخليلي \_ صلوات الله تعالى على سَاكنه \_ مقامًا مُجْتَىٰ ، والمنتَسَبُ إلى خدْمة الحَرَم الإبراهيميّ مَخْدُوما صلى الله عليه ونسبا ؛ والقَديمُ الهجْرة فلا تتركه الأوْطان ولا تَهْجُره، والْمُقيمُ بالبَلَدَ الخَلِيلِيِّ على إقامة الخَيْر : فما ضَرَّه أنَّ العَدُوَّ يشْكُوه إذاكان «الْخَلِيلُ» يْشْكُره ؛ وقد سبقتْ له مباشراتُ في هــذا الحرم الشريف فكان عَزْمُها تَمَامًا، وشُكْرُهَا لِزَامًا، وكانتْ على الصَّادِرينَ والوَارِدينَ كَتِلْكَ النَّارِ النبويَّة بَرْدًا وسَلَامًا. فَلْيُعُدْ إِلَىٰ مِباشرة وظائفه المذكورة في التواقيع الشريفة التي بيَــدِه، ولْيُكُنْ يومُه في الفضل زائِدًا على أمسه مُقَصِّرًا عن غَده؛ بثناء يتَلَقَّ أضيافَ أبي الأضْياف، بَالَيْفِ أَحُوالِ الدَّاخَلِينِ إليه شِنَاءً وصَيْفًا وإنْ لم تَكُن رِحَلَةَ إِيلَاف، جَارِيًا في بركة التَّدْبير والتثمير على عادته وعادة سَلَفِه فَيْعُم الخَلَفُ وَنِعْمِ الأَسْلاف ؛ مُواظِبًا على عادة تَقُواه ورفْع الأدعية لهــــذه الدُّولة الشريفــه ، جاعلًا ذلك منـــه أوَّلَ وآخِرَكلِّ وَظيْفَه ؛ والله تعالىٰ ينفع ببركات سَلَفه و به ، و يكافئ عن الأضياف بَسْطَ راحَتِــه بالخيرات وفَضْلَ تَعَيِه .

<sup>(</sup>١) الأنسب «طُولا وطَوْلا» •

+ +

تَوْقِيَّ بَمْشَيَخَة الزَّاوِية الأَمِينِية بالقُدْس ونَظَرِها، كُتب به للقاضى «برهان الدين» آبن المَوْصلي بـ«ـالجناب العالى» وهو :

رُسم ... ــ لازال يُحْرى الأولياء في مقاصدهم على أجْمل عادَه، ويَخْتار منهم لمَواطِنِ الخَيْرِ مَنْ يرعاها بنَظَرِ يُمْمَّرُ لها السعادَه ــ أن يُحـلَ فلانٌ في وظيفَتَي النظر والمشيَّخة بالزّاوية الأمينيَّة بالقُـدْس الشريف، على حكم النَّزول والتقرير الشرعيَّين المستمرِّ حُكُهُما إلىٰ آخر وَقْت، وأستمراره في الوظيفتين المذكورتين بمقتضاهما، ومَنْع المنازع بغير حكم الشرع الشريف.

فليباشر ذلك بما يُقتدى به من تَسْليكِه وتَأدِيبه ، وتَسَرَّع رَغْبته في هذا المقام ومن عناية تَهْذِيبه ، والوصاياكثيرةً ولكن لا تُقال لِمُشْلِه إذ هو مُعَلِّمُها ، وتَقُوىٰ الله سبحانه أهَنَّها وأعظَمُها ، والله تعالى المستُولُ أن يرشدنا إليها ، وأنْ يجعلَ في كلِّ الأُمور آعتادنا عليها ، بمنَّه وكرمه! .

#### الصيف الحامس

(ممَّ يُكتب لأرباب الوظائف بالشام \_ تَواقيع العُرْبان)

والذي وقفت عليه من ذلك مَرسومٌ مكْتَلَب بُرُبْع تَقْدَمَةِ بني مَهْدى بـ«المجلس السامي» بغيرياء، كتب به لـ«موسىٰ بن حناس» مفتتحا بـ«أمَّا بعد» وهو :

أمًّا بعدَ حمدِ الله تعالى الذي جمع على الطاعة الشريفة كُلَّ قَبِيلَه ، و بسطَ على ذوى (١) الظَّليلَه ، والشهادة بأنَّه الذي لا إله إلَّا هو وحدَه لاشريكَ له

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ولعله «ظلال نعمه الظليلة».

شهادة أنخذُها للتوحيد دَلِيلَه، والصلاة والسلام على سيدنا عهد عبده ورسوله الذي اتخذه الله تعالى حَبيبَه وخَلِيلَه، وآتاه الدَّرجة الرفيعة والوَسِيلَه، وعلى آله وصحبه صلاةً مباركة أصيله \_ فإن الأولى لتركية القوم تُرعى، وذَا الإخلاص ينجعُ له كُلُّ مَسْعى، والجدير بالنّعم من يُحيبُ بالطّاعة حين يُدْعى ، مَن سَلكَ في الجدْمة الشريفة مَسْلك الأسْه للف ، وتَجنّب ما يُفضى إلى الشّقاق والجلاف ، فعند ذلك رَفعنا مَراتبَه، وضاعَفنا مَواهبَه، وأرَّنا بالإقبال الشَّريف كواكبة، وأجملنا مكاسبة ، وبسطنا في رُبع تقدمة بني مَهْدى كلامة ، ونقذنا أمره على طائفته: قولة وإبرامة ، من أضحى مَشكورًا من كلّ جانب، مُجتهدًا في المصالح وبلوغ المآرب، مَن عُرف بالأمانة فسلكها ، وآشتَهر بالصّيانة فملكها ؛ وحاز أوصافًا حسَنه ، وسيرةً نطقت بها الألْسنة ؛ وكان فلانٌ هو الذي أضحى على على عُربانه مقدّما، ومن أكابرهم معظًا .

فلذَلك رُسم بالأمر الشريف \_ لا زالتْ مراسِمُهُ الشريفةُ عاليةً نافِذَه ، وأوامِرُه بصلة الأرزاق عائده \_ أنْ يستقرَّ ... ... على عادته وقاعدته : حَمُلًا علىٰ ما بيده من التوقيع الكريم .

فليباشر هذه الإمرة مع شُركائه مُباشَرةً حَسَنه ، ولْيَسَرْ فيها سيرًا تشكُره عليه الألْسِنَه ، ولْيَسَلُك المسالِك الحَسنَه ، الألْسِنَه ، وليُطْهِر السَّداد ، وليبذُلِ الطَّاعة والاَجْتهاد؛ وليسَلْك المسالِك الحَسنَه ، والوصايا كثيرة والله تعالى يجعله من الذين يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَه ، والوصايا كثيرة وملاكها تقوى الله تعالى ، والله تعالى يجعلُ إحساننا إليه يتوالى .

قلتُ : وقد تقدّم أنَّه يُكتب بإمرة بنى مَهْدى من الأبواب السلطانية أيضا . على أنَّ هذا التوقيع من التواقيع الملفَّقةِ ، ليس فيه مطابقة للتواقيع ، وليس برائق اللفظ ، ولا مُؤْنِق المعنىٰ .

<sup>(</sup>١) هذا الكلام كما نبه عليه المؤلف بعد غير منسجم بل غير مستقيم .

### الصـــنف السادس (مما يكتب لأرباب الوظائف بالشام ـ توافيع زعماء أهل الدِّمة: من اليهود والنصاري )

وهــذه نُسخة تَوْقيع لبطرك النصارى مفتتحًا بـ « أمَّا بعــد » كُتب به للبطرك « ميخائيل » وهي :

أمَّا بعدَ حمد الله الذي جعلنا نَشْملُ كلُّ طائفة بمزيد الإحسان، ونُفيضُ من دولتنا الشريفة علىٰ كلِّ بَلدِ ٱطمئناناً لكلِّ ملَّة وأمان ، ونُقرُّ عايهــم من آختاروه وُتُراعيهــم بمزايا الفَضْــل والأمْتنان ؛ والشَّهادة بأنَّه اللهُ الذي لا إله إلَّا هو الواحدُ الذي ليس في وحدانيته قَوْلان ، والفَرْد المنزَّه عن الحَـوْهـر والأقنوم والوالد والولد والحُلُول والحَدَثان، [شهادةً] أظهر إقرارَها النِّسان، وعَمِلَتْ بها الجوارِحُ والأركان؛ والصَّلاةِ والسلام على سيدنا عهد عبده ورسولِه المبعوث إلى كافَّة الملَلوالإنْس والجات، الذى بشَّر به عيسيٰ وآمن به مُوسىٰ وأنزل عُمومَ رسالته فى التَّوْراة والإِنْجيل والزَّبور والفُرقان ، فصَحَّ النَّقُل بنبوته وآدَمُ في الماء والطِّين وأوْضح ذلك البُّرْهان، وعلىٰ آله وَصَعْبِهِ الذينِ سادوا بإخلاص الوحدانيــه، وشادُوا أركان الملة المحمَّديَّه ، وأعزُّوا الإيمان وأذلُّوا الطُّغيان، صلاةً ينفَحُ طيبُها، ويُفْصحُ خَطيبُها، ويَفْرح بها الرحْمٰن ــ فإتَّ أُوْلَىٰ مِن أَقَمْنَاه بِطُريكا على طَائفة النصارى الملَّكيَّة ، على ما يقتضيه دينُ النصرانية والمِلَّة العِيسَوِيَّه؛ حاكِمًا لهم في أمورهم، مُفْصِحًا عمــاكَمَن في صُدُورهم\_ من هو أهلُّ لهذه البِّطريكيه، وعارف بالمَّلة المسيحيَّه؛ أخُذُهُ لها أهلُ طائِفَتِه، لمَّا يعلمون مر خِبْرَيه ومعرفته ، وكفَايته ودُرْ بَتْـه ؛ ونُدب إلى ولايَة يســتحقُّها علىٰ أبناء جنْسه، ورَغب في سلوكه لها مع إطَّابة نَفْسِه، مع ماله من مَعْرَفةٍ سَرَتْ

<sup>(</sup>۱) يريد اختاره لهــا .

أَخْبَارُهَا ، وظهرتْ بين النَّصَارِىٰ آثارُها ؛ وكان فلانُّ ـ أدام اللهُ تعالىٰ بَهْجته ـ هو من النصاریٰ المَلکِیَّة بالمعرفة مَدْکُور ، وسَـیرُه بینهم مَشکور ، القائم فیهـم بالسِّیرة الحَسنَه ، والسَّالِك فی مذاهبهم سِیراً تشکُره علیها الالسِنَه .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف \_ لا زال إحسانه العميمُ لكلِّ طائفةٍ شاملا ، ورَّه الجسيمُ لسائر الملك بالفَضْل مُتَواصِلا \_ أنْ يستقرَّ بَطْرَكا على النصارى الملكِيَّة بالشام وأعماله ، على عادة من تقدّمه فى ذلك ، وتقوية يده على أهل مِلته ، من تقادم السنين بحُكمُ رضاهم ، ومنع من يعارضه فى ذلك : حمَّلا على ما بيده من التوقيع الكريم المستمرّ حكه إلى آخروَقت ،

فليباشر هذه البطركية مباشرة مجودة العواقب ، مشكورة لَل تحلّت به من ميسل المناقب ؛ وليحكم بينهم بمقتضى مَذْهبه ، وليسر فيهم سَيراً جَيلاً ليحصل لَم عاية وَصْده ومَأْربه ؛ ولينظر في أحوالهم بالرحمه ، وليعمل في تعلّقاتهم بصدق القصد والهمّه ؛ وليسلك الطرق الواضحة الجليّه ، وليتخلّق بالأخلاق المرضيّه ، وليفصل بينهم بحكم مذهبه في مواريهم وأنكحتهم ، وليعتمد الزهد في أموالهم وأمتعتهم ؛ حتى يكون كلّ كبير منهم وصغير ممتثلاً لأمره وكامته ، واقفاً عندما يقدم به إليه في سرّه وجهره ؛ مُنتصبين كلّ كبير منهم وصغير ممتثلاً لأمره وكامته ، وليحسن النظر فيمن عنده من الرهبان ، وليوفق بذي الحاجات والضّعفاء : من النسّاء والصّبيان ، والأساقفة والمَطارنة والقسّيسين زيادة للإحسان ؛ إحساناً جاريًا في المَساء والصّباح ، والغُدُوّ والرواح .

فُلْيِمِتِثْلُوا أَمْرِه بِالطَّاعَة والإِذَعَانَ ، وَلَيُجِيبُوا نَهْيِهُ مِن غير خلاف ولا تَوانَ ؛ ولا يُحِتِّن النَّصَارَىٰ في الكِنَائِس مِن دَقِّ الناقوس، ورَفْع أصواتهم بالضَّجِيج ولا سيما عند أوقات الأذان لإقامة النَّامُوس؛ ولْيَتَقَدَّمْ إلىٰ جميع النصارىٰ بأنَّ كَلَّا منهم يلزم

زِيَّه ، وماجاءت به الشروط العُمَرِيَّةُ عَرُ بن الخَطَّابِ رضَى الله عنه لِهُ لَكُونَ أَحُوالُهُم في جميع البلاد مَرْعِيَّـه ، ولْيَخْشَ عالِمَ الحفِيَّات ، ولْيستَعْمِل الأناةَ والصَّبْر في جميع الحالات ، والوصاياكثيرةُ وهو بها عارف ، والله تعالىٰ ينْهِمُه الرُّشْد والمعارف .

قلتُ : وهـذا التوقيع فيه ألفاظُ ومعانِ غيرُ مستَحْسَنةٍ ، وألفاظُ ومعانِ مُنْكُرَةً ، أَفْشُها قولُه : مُفْصَحًا عمـاكَنَ في صُدُورِهم ، فإنَّه لا يعلم ماتُخْفِي الصدورُ وتُكنَّه إلاَّ الله تعـالى .

واعلم أنَّه ربمـا ٱفْتتح تَوْقيعُ البطريرك عندهم بـ«رُسم بالأمر» .



توقیع لَبَطْرك النصاری بالشام أیض ، كُتب به للبطر یرك «داود الخُـوری» بـ «البَطْرك المحتشم» وهو :

رُسم بالأمر – لازال يَعِزُّ بالالْتِجاءِ إلى حَرَمهِ من يَأْوِى إليه، و يَقْصِد عَدْلَه من أَهْل المَلكة المِلكة عليه – أن يستقرَّ فلانُّ – وقَّقه الله تعالى – بطريرك المَلكة، بالملكة الشريفة الشامية المحروسة، حَسَب ما آختاره أهلُ ملَّتِه المقيمون بالشام المحروس ورَغِبوا فيه، وكَتبُوا خطُوطهم به، وسألُوا تقريره في ذلك دونَ غيره ؛ إذْ هو كبير أهل ملَّته، والحاكِمُ عليهم ما آمتد في مدّته ؛ وإليه مَرْجِعُهم في التَّحريم والتَّحليل، وفي الحم بينهم بما أنزل الله تعالى في التَّوراة ولم يُنْسخ في الإنجيل؛ وشرعته مبنية وفي الحم بينهم بما أنزل الله تعالى في التَّوراة ولم يُنْسخ في الإنجيل؛ وشرعته مبنية على المسامحة والاحتمال، والصَّبر على الأذي وعَدم الا كتراث [به] والاحتفال ،

غَلَـٰدُ نفَسَكَ في الأقل بِهذه الآداب ، وَآعَلُمْ بَأَنَّ لك في المَــدْخل إلىٰ شريعتك طَويقًا إلى البــاب؛ فتخلَّقُ من الأخلاق بكلِّ جميل ، ولا تَسْتَكْثِرْ من متاع الدنيا

فإنه قَلِيل ؛ وقَدِّم المصالحَة بين المتحاكميْنِ إليك قبل الفَصْل البَتِّ فإنَّ الصَّلح كما قِيل : سـِّيد الأحكام، وهوقاعدة دِينِك المَسِيحيِّ ولم تخالفُ فيه المحمديَّة الغَرَّاءُ دِينُ الإِسلام ، وَنَطَّفْ صُدُور إخوانك من الغِلِّ ولا تَقْنع بمــا يُنَطِّفه ماءُ المعمودية من الأجْسام؛ و إليك الأمرُ في البِيَع، وأنت رَأْس جماعتك والكُلُّ لك تَبع؛ فإيَّاك أَن انْتَخِذَهَا لَكَ تِجَارَةً مُرْجِعِهِ ﴾ أو تَفْتَطِعَ بها مالَ نَصْرانيٌّ تقرُّبُه فإنَّه ما يكونُ قد قَرَّ به إلى المَدْبَحِ وإنَّمَا ذَبَحه، وكذلك الديارا \_ والقَلَالي، [يتعين عليه أن يتفقَّدَ فيهاكل أمر فَي الأيام والليالي؛ ولْيجْتَهِدْ في إجراءِ أَمُورها على ما فيه رَفْع الشبهات، وليعلَمُ أنَّهم إنَّما آعترَأُوا فيها للتَّعبُّد فلا يَدَعْها نُتَّخذُ مَتَنزَّهات؛ فهُم إنَّمَا أحدُثُوا هذه الرَّهبانية للتَّقلُّل في هـــذه الدنيا والتَّعَقُّف عن الفُروج، وحَبَسُوا فيها أنْفُسَهم حتَّىٰ إنَّ أكثرهم إذا دخل إليها ما يعودُ يبْقيٰ له خُروج ؛ فليحَدِّرْهم من عَمَلها مِصْيَدَةً للسال، أَوْ حَلْوةً له ولَكُنُّ بِالنِّساء حرامًا ويكونُ إنَّمَا تنزَّه عن الحلال ؛ وإيَّاه ثم إيَّاه أن يُؤْوِى إليــه من الْغَرَباءِ القادمين عليه من يُريب، أو يَكْتُم عن الإِنَّهاء إلَينا مُشْكِلَ أَمْرٍ ورد عليه من بَعيد أو قريب؛ ثم الحَدَر الحَدَر من إخْفاء كتاب يرد [اليه] من أحد من الملوك، ثم الحَدَرَ الحَدَر من الكتابة إليهم أو المشي على مثل هذا السُّلُوك ؛ ولْيَتَجَنَّب البَحْر و إيَّاه من آڤتحامه فإنَّه يَغْرَق، أو تَلَقِّ ما يُلْقيه إليه جَناح غُرابٍ منه فإنَّه بالبَيْن يَنْعَق؛ والتَّقوىٰ مَأْمور بها أهلُ كلِّ مِلَّه ، وكلُّ مُوافِقٍ ومُخالفٍ في القِبْلَهَ ؛ فليكُنْ عملُه بها وفى الكتاية ما يُغْنِي عن التصريح ، وفيها رضا الله تعالى وبها أمر المَسِيح .

+ +

مفتنحا بـ ﴿ رُسم ﴾ من إنشاء الشيخ جمال الدين

تُوقيعُ برآسة اليهود بالشام، ابن نُباتة، وهو :

<sup>(</sup>۱) مأخوذ من «التعريف ص ۱٤٥» ·

رُسم بالأمر ـ لا زال جُودُه في كلِّ مِلَّه ، وغَمَامُ كَرَمه على الْحَلَق كأنه ظُللَّه ، وغَمَامُ كَرَمه على الخَلق كأنه ظُللَّه ، (١) وذِمامُ نِعَمه يُبَلِّغ المُسْلِمَ والذِّمِّيِّ من الاستحقاق محلَّه ، أن يستقرَّ الحكيم ......

ومنه : \_ وأن يعامِلَهم على ما ألفُوه من الأحكام ، ويُنْصِفَ صاحبَ حَقِّهم من مُتَطَلِّهم : حتَّى لايَعْدُوَ أحدُّ فى سَبْتِ ولا فى سائر الأيَّام ، ويُهدنِّب وَحْشِيًّ جاهلهم بإيناسه ، ويعالِجَ سَقَم كاهِلِهم حتَّى تطلُعَ الصَّفْراءُ من راسه .

فُلْيَقُمْ مَقَامًا فَى هذه الطائفة القديمه، ولْيَعَبِّر من أَسْفَارٍ عبرانيَّة عن عوائد قضاياهم النظيمه؛ مُفَرِّحًا بمعرفته كلَّ حَزَّان، جامعًا كلَّ شَعَثٍ علَىٰ عَدْلٍ عنده وإحْسان، شاكِرًا لظُلَلِ النَّعمه، عارِفًا بالعوارف التي تَرْعَىٰ يمينهَا كلُّ ذمَّه .

# النيابة الثانيية الثانية من النيابات التي يُكتب عن نوابها بالولايات ـ نيابة حَلَّب)

وهى على نَحُومن مَدَط دِمَشْقَ فيا يكتب عن نائبها . فيكتب عن نائبها أيضا بالتواقيع لأرباب الوظائف بحاضرة حَلَب وأعمالها: من أرباب السيوف، وأرباب الأقلام الديوانية، ومشايخ الأماكِن وغيرهم ، مُرَبَّبةً على الأقلام الدينية، وأرباب الأقلام الديوانية، ومشايخ الأماكِن وغيرهم ، مُرَبَّبةً على المراتب الشلات : من الافتتاح برهالحمد لله » ، والافتتاح برهامًا بعد حمد الله » ، والافتتاح برهرسم بالأمر » .

وهذه نسخُ تَواقِيعَ مماكتب به لأرباب السيوف بحاضرة حَاَب وأعمالها، يُستضاءُ بها في ذلك :

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

تَوْقِيعٌ بِنِقابِةِ الأشراف، كُتب به للشريف عِنِّ الدِّين «أحمد بن أحمد الحُسَيْني» به «المقرّ العالى » وهو :

أمًّا بعدَ حمد الله الذي خَلَّد السيادةَ في بيوت الشَّريف أحمَدَ تَخْلِيدٍ ، وَقَلَّد تقاليد السُّعادة ، لأَهْلِ الإِفادة ، أَسْعِد تَقْليد ، وجدَّد الوفادَة ، لحَرَم العِبادَة ، بعزِّ العصابَة المحمدية آكَدَ تَجْدِيد، والصلاةِ والسلامِ على سيدِ الخلقِ الذي عقد العَهْديْن لأمَّتِه، بالتَّقلين : من كتاب الله وعَثْرتِه ، وسرَّ النفوسَ الْمُؤْمِنةَ هُداه بكلِّ أبِّ من أُسْرتِه ، وأقَر العيونَ المراقبةَ بكلِّ سَرِيٌّ من أهلِ بيتِه تَبرُق أنوارُ النبَّوة من أُسِرَّتِه، وعلىٰ آله حَبْلِ النَّجاة للتَّمَسِّك، وسُبُل الْهُداة للتَنَسِّك؛ وصَغْبِه نجوم الهُدى، ورُجوم العِدَا، وأيَّة الخَير لمن بهم آفْتدي، صلاةً وسلاما، يتعاقبان دّواما، ويتلازّمان على الألْسِنة مدّى المَــــدىٰ لِزاما؛ ما حَلا بعين وَطَف، وما علا عَلَوِيٌّ ذُرا شَرف ـــ فإنَّ أهمَّ ما ٱعْتَنىٰ به وُلاَةً أُمورِ الإسلام ، وأعمَّ ما آقتني منه رُعاةً أجورَ الحكَّام ـ رعايةُ مصالح أهل البِّيْت، وآنتهازُ الفُرْصة في مُوالاتِهم حتَّىٰ لا يقالَ لفَواتِها : لَيْت؛ وتَعْظيمُ ما عَظِّم الله تعالىٰ من حُقوقِهم ، وتَكْريمُ ماكَرَّم رسولُه من بِرِّهم وآجْتنابِ عُقوقِهم ، وتَقْــديمُ أَحَقُّهُم بِالْتَقْدِيمُ لَاحَق سَـبَّاقِهُم إِلَىٰ غايات الغَلوات وسَبُوقَهُم؛ والتَّعبدُ بِالتَّعَب والآجتهاد في نَفْعهم ، ونَصْبُ النفوس للنَّصَبِ لتَجُرَّ ذُيولَ الفَحْر بُوالاتهم ، و إعْلائهـم على الرُّءُوس ورَفْعهم ؛ آختيارًا لَرَأْي مَن زاد في العناية بالعِتْرةِ الطاهرة وأَرْبَىٰ، وأُتمَارا بقوله تعالىٰ : ﴿ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَّا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ خَصُوصًا نِقَابَةَ الأشراف ، والنَّظر فيما لهم من الأوقاف؛ فهي شاملةُ جَمْعِهم، وجامعةُ شَمْلِهِم ، وواصِلَةُ نَفْعهم ، ونافعةُ كلِّهم ؛ وبفضْلِ مباشرها تُسْبَغُ عليهم النِّعمه ، وتُسْتَدَرُّ ببركة إجماعهم عليه سُحُبُ الَّرْحُمه ؛ وبكَّفَالته تُجَعِ المِّنَّة لمراتبهم وأحسابهم ، و بإيالَتِه تُدفعُ الظِّنَّة عن مَناقِبهِم وأنْسابِهم ؛ وهو القائمُ عن وُلَاة الأمو ر من حَدِّمهم

بفروض الكفايه، والدَّائِمُ الدَّأْبِ لمرآة أدبهم لتَحْسُن لهم الرَّعايه، فوجب الاحتفال باختيار من يُحلِّى هـذا المَنْصِبَ الشريف، وتَعيَّن الاَبتهالُ فى آمتياز مَن يُسبَغُ عليه هـذا الظِّلُّ الوَرِيف، مَنَّ قَدُم فى هذه السيادة بَيْتُه، وَارتفع بخفْض العَيْش لقرابَتِه بعَفَافِه ودِيانَتِه صِيتُه، وتَنزَّه عن كلِّ ما يَشِينُ وتَبرًا، وآكتسىٰ حُللَ الفَخار العليهة ومن أعْراض الدنيا الدَّنيَّة تَعَرَىٰ .

وكان فلانُ بن فلانٍ – أسبغ الله تعالى ظِلَالهَم ، وضاعف بمعالى الشَّرف جَلالهَم – مَّن حازَ في هـذه الحلال المَنازع ، وجاز نهاية هذه الحصال بلا مُنازع ، ووَرد من حِياض المناقب الجميلة أعْذبَ المَشَارع ؛ ودَرَى المراقي إلى الحَبْد ودَرِب ، وبنعت نفوس مُحبِّيه من مخايل سُعُوده الأرَب ، وقرَّتْ عيونُ أقاريه بما حصل له من القرَب ؛ ونَشَأ في حَبْر السَّعاده ، وآرتضع لِبَان الإفادة ، ولحَق بالسابِقينَ الاقلينَ الاقلينَ من أهـل بَيْته في الزَّهاده ، وتَبَّلَ بالإخلاص فظهرتْ على وَجْهه أنوارُ العباده ؛ وآنقطع على العمل ، وبَلغ من العهم الأمل : قؤوم تشبث بالمجَرَّة وهو شهامة في شامه المنسوب :

## وَرِثَ السِّيادَةَ كَابِرًا عَنَ كَابِرٍ! \* كَالْرُّغِ أَنْبُوبٌ عَلَىٰ أَنْبُـوب.

أَصْلُ نَخَارٍ سَمَا، وَفَرْعُ نِجَارٍ نَمَا، وغَيْثُ فَضلٍ هَمَىٰ؛ أَثْبَتَ فَأَعلَى المعالى قَدَمَا، وَنَاسب قَدْرَه سَعْيُه كَرَما؛ وَجَلَّتْ صفاتُ محاسسنِه اللَّائِقَه، وَحلَّتِ الأفواهَ مَدائحُ سِجاياه الرَّائِقَه، وَمَلَّتِ الألْسُنُ وما مَلَّتْ ما ثُملى عنه بالخيركلُّ ناطِقَه.

فلذلك رُسم بالأمر الشريف - لا زالتْ أوامِرُه بِبِرِّ آل مُوالاتِه ماضِيَه، ونَواهِيه بِقَهْر أهلِ مُعادَاتِه قاضِيَه - أن يستقر ... ... آستقرارًا يُقِرُّ عَيْنَ العُلَا ، ويسرُّ نفوسَ أهلِ الوَلا؛ ويَضعُ الأشياءَ في محلِّها، ويُسنِدُ الأُمور إلى أهلها؛ ويَسْتجلِبُ الأدعيه،

ويحمُّلُ بالوَّلاءِ الجميــل أَلْوِيَه ؛ ويشَرَّحُ خواطر الأشرافِ وُيَطَيِّب نَفُوسَهم، ويرفعُ بعد شُجود الشُّكر بالدعاء رُءُوسَهم .

والوصايا كثيره، وعَيْن عُلومِه بَتَعْدادها بَصِيره؛ وتَقْوى الله تعالىٰ لا يُهمَلُ النَّصُ عليها، والإشارةُ بحُسْن البيان وحَسَنِ البَنان إليها؛ فلتكُنْ رُكُنَ ٱسْتِناده، ورأْسَ مال آعتماده؛ واللهُ تعالىٰ يُدِيمُه فى صُعود دَرج السَّعودِ مُدَّةَ حياته، ويجمع له خيرى الدنيا والآخرة بَرْفع دَرَجاته.

وهذه نسخةُ توقيع بنقابة الجيوش بحَلَب ، كُتب به لـ«ناصر الدين بن ايتبك » د «السامی» بغيرياء، وهي : رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زال أمره الشريف يُعضّد الجيوش بأعضَد ناصره ويُرشِدُ أولياءَ الجدْمة إلى آرتقاء رُبّ المعالى فكلُّ إنسان عن إدراك محلَّها قاصر أن يستقر فلانُ \_ أدام الله توفيقه ، وجعل اليمن والسَّعْد قرينة ورفيقه \_ ... آستقرارًا يُظْهر مالم يَخْفَ من مَهْضَتِه وكفَايته ، ويُشهر مُعْلَن سِرِّ يَقَظتِه ودرايته ، لأنَّه الفارسُ الذي أعز كلَّ راجِل بشجاعته ، والمُحارِسُ الذي خَبَر الوقائِع بحُسْن دُرْ بَعه ودراية صناعتِه ، والعارف الذي آعن في أموره بالعَدْل صناعتِه ، والعارف الذي آتصف بالخبرة وحُسْن الصَّفه ، وعُرف في أموره بالعَدْل والمُعرفه ، والمحامُ الذي عَلَتْ هِمَّته فوق كلِّ هِمَّه ، وكَشف بجزيلِ مُروعتِه من المُخرات كلَّ عُمَّه ، وسار في الجيوش سَيرة والده ، فشَهد كلُّ بما حواه من طَارِف الفضل وتَالده .

فليباشِر ذلك : سائِرًا في الجنود أحسنَ سيرَه ، مُراقِبًا الله تعالى فيا يُبديه من القَوْل والفِعْل والعَلانِية والسَّريره ؛ مُلازِمًا ما يلزمه من حُقوق هذه الوظيفه ، قائمًا بما يجب من أداء الحدْمة الشَّريفه ، ولينفِّذ ما يُؤْمَر به من الأوامر ، عالمًا بما يتعين من حقوق المأُمُور والآمِر ، [ وليجتهد] في جَمْع العساكر وإعلامِهم بالمُهِمَّات ، وليتفَقَّد أحوالَ الجُنْد في سائر الأوقات ، وليشفير النِّقابَ عن الوجوه بالحِلْية يوم العَرْض ، وليُسفِر النِّقابَ عن الوجوه بالحِلْية يوم العَرْض ، وليُسبِل حِجابَ السَّثرِ على من أدركه العَجْزُ عن أداء الفَرْض ، والوصايا كثيرة لاتحتاج إلى التَّعداد ، وتَقْوَى الله تعالىٰ هي العُمْدة في كلِّ الأُمور وعليها الاَعْتاد .

\* +

تَوْقِيعٌ بالمِهْمنْدارِيَّة بَحَلَبَ ، كُتب به لـ«غَرس الدين الطناحى» بـ «الجناب العالى» وهو:

رُسم الأمر الشريف - لا زالت عزائمهُ تَندُب المهمَّات من غُرِسَتْ برياض ولِيَّه أَدُواحُ الهِمَّ وزَكا غَرْسا ، وتُقَرِّرُ لها من شاب فَوْدُه في إفادة الوُفُود فأجاب

قَصْدًا وأطاب نَفْسًا، ولا بَرِحت عنايته تشمل من أولياء خِدَمها كُلَّ شَهْم اذا سل عضبا أزال نفسا وأسال نَفْسا، وتعَـين من أعْيانِهم كُلَّ جميلٍ يَودُ المُسَافِسُ لو شاهده ولا تَنْجَسُ يَدُ الرُّقِيِّ منه نَفْسا \_ أنْ يستقرَّ ... ... ... لأنّه ذُو الهمم التي لا تُلْحُق جيادُها، ولا تُسْبِق جَوْدة جيادُها ، لا مُنتهى لصغار هِمَهه فأنَّى تدرك كارُها، ولا تُدْرك سَوا بِقُه فأنَّى تُقْتفیٰ آثارُها؛ له قَدَمُ إقدامٍ في الثَّرى لا يزال رَاسِخا، وهمامة همَّ في للتَّرى لا يزال رَاسِخا، وهمامة همَّ في للتَّرى الله الله على الثَّرياً بَاذِخا ، ولائه الفارسُ الذي تُفَرِّسَت في مخايله وهمامة همَّ الشّهامة في الحروب فكانت أربح بضاعه ، كَمْ أذْ رت سُمْرُ رِماحِه الشّجاعه ، وتَبَضَّع الشّهامة في الحروب فكانت أربح بضاعه ، كَمْ أذْ رت سُمْرُ رِماحِه عَمْ القُدود ، وأخجلت بِيضُ صِفاحِه كلَّ خَوْدٍ أَمْلُود ؛ وكمْ جُرِّدت من مُطْرِبات قسيّه الأوتار فتراقصتِ الرَّوس ، وشَربتِ الرِّماحُ خَمْر الدِّماء فعَرْ بدت على النَّفوس : قسيّة الأوتار فتراقصتِ الرَّوس ، وشَربتِ الرِّماحُ خَمْر الدِّماء فعَرْ بدت على النَّفوس :

له هِمَمُّ تعلُو السَّحائِبَ رِفْعَـةً، \* وَكَمْ جاد منها بالنَّفائِس والنَّفْس! ويُخْنَى المُّارُ من الغَرْس! ويُخْنَى أَمَارُ الفَضْلِ من دَوْج غَرْسِه! \* ولا غَرْوَ أَن تُجْنَى المُّارُ من الغَرْس!

فلْيباشْرَ هَذه الوظَيفة مباشرةً تَعْمَده فيها الُورَّاد ، وتَشْكره بالقَصْد أَلْسنةُ القُصَّاد ، وتَذْكُره البَريديَّةُ بالخير في كلِّ وَاد ، ولْيُهِيِّ لهم [من القرى ما يهيِّئهُ] المَضيف ، وليحصِّل لهم التَّالِدَ منه والطَّريف ، ولْيتلقَّهم بوَجْه الإقبال ، ولْيَبَدَأُهم بالخير ليحْسُن له المآل ، ولْيجْعَلِ التَّقُوى إمامه في كلِّ أمر ذي بَال ، وليتَّصف بالإنصاف فهو أَحْدُ الأوصاف في جميع الأحوال .

+ +

تَوْقِيعُ بِتَقْدِمة البَرِيديَّة بَحَلَب ، كُتب به لعاد الدير « إسماعيل » بـ «المجلس العـالى» وهو :

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصــل مشيرا إليه بعلامة التوقف ولا توقف لان الأولى جمع جيّد نقيض الردىء والثانية جمع جواد للفرس الرائم السابق .

<sup>(</sup>٢) ذكر القدم وهي أنثى مجاراة للعامة • ﴿ ﴿ ٣) زيادة تطلبها صحة المعنى •

رُسم بالأمر الشريف - لا زالتْ عِنايَتُ م الكريمةُ تقدِّمُ إلى الرُّتَب العَلِيَّة مَنْ بَى أُسَّ إِقْدَامِهِ مِنَ الْمُرُوءَةِ عَلَىٰ أَشْرِفَ عِمَادٍ ، وَتُعَيِّنُ لِلهِمَّاتِ الشَّرِيفَةِ مِن ٱمْتَطَىٰ مِن جِياد العَزْمِ أَسْبِق جَواد، وتَنْدُب لها من أُولياء خَدَمه كُلُّ نَدْبٍ لم يزلُ ساعدُ سَعْده مَبنيًّا على السَّــداد ، وتُصْعِد إلى أُفقِها من ذَوِى الشَّهامة من فاقَتْ بيمَينه الصِّعاد ــ أَن يستقرَّ ... .. : لأنَّه ذُو الهِمَم التي ساميٰ بها الفَراقِد ، والكُفْءُ الذي نَشِط إلى القيام بالعزائم إذا قَعَد عنها من ذَوى الهمَّم أَلْفُ راقد؛ والمقــدَّمُ الذي قدَّمه الإقدامُ علىٰ قَضَاء الأُمور المُعْضِلات ، وحَلَّىٰ أَجْيادَ ذَوِى المآرب إذْ حَلَّ لهم منها بيُن عَزْمِه الْمُشْكلات؛ ماعَلا جَوادَ بَرِيدِ إلَّا وسابَق الطِّرْفَ بل الطَّرْف إلى المراد، ولا نُدُب إلى مُهمَّ الحسكم فيه نيلًا لأملَ إلَّا قدح من رَأَيْه في فَضائه أوْرَى زَاَد ؟ والفارسُ الذي تمايلَتْ بكَفِّه العوامِلُ مُجْبًا فأخجلت الأغْصان ، وحَلَتْ إذْ حَلَّتْ بقــلوب الأعداءِ و إن كانت من الْمُرَّان ؛ والشُّهُمُّ الذي ســبق السُّهمَّ إلى الغَرَض، والشُّجاءُ الذي ما أعْرَض عن مُحَارِبَة الأقْران : فصفًّىٰ جَوْهَرَ شَجاعته من العَرَض؛ واليَقِظُ الذي لم يكن يناظره إنْسان، ولا آنطبق على أسيافه الْمَسَمَّدةِ بيمَينه أَجْفان . فلْيباشرهذه التَّقْدَمَة مباشرةً يشهدُ الحاسدُ له فيها بالتقديم، ويُقرُّ الجاحدُ أنَّه أَهْدى لما أُسْدِي إليه إلى صراط عَزْم مُسْتقيم ؛ ولْيَطِرْ إلىٰ قَضاءِ الْمُهِمَّات الشريفة بأَجْنِحَة السَّداد، و يُمتَط من جَواد الحَوَادُّ أسبقَ جَواد؛ ولْيُسَوِّ بين البريدية في الأشغال، ولْيُقبلْ عليهم فيما يرومونه من حُسْن السِّفارة بوَجْهِ الإقبال ؛ ولْيسْلُكْ سَنَن الصِّدْق والتَّقْوي ولْيَجْعُلُهُمَا لَهُ أَحْسَنَ سُنَّهُ، ولْيُلْبَسَ سَوابِغَ الإنصاف فإنَّهَا من سهام الخَلَلَ جُنَّهُ.

\* \*

نسخةُ توقیع بنیابة عینتاب، كُتب به لناصر الدین «محمد بن شعبان» بـ«المجلس العالی» عوضًا عمن كان بها، وهی : رُسم بالأمر الشريف \_ لا زال إحسائه العميم ، يرفع لناصر الدين قدرا ، وامتنائه الحسيم ، ينفّد له في حِفظ الهالك المنصورة أمرا ، ويُولّى أمر الرَّعية مَن حَسُنت سيرته سِرَّا وَجَهْرا \_ أن يستقر ... ... . : لأنه شَهْم سَهْم عرفانه مُصِيب ، وفارس رَبْع خَبْرِه وخُبْرِه خَصيب ، له مَناقِبُ جَلِيلَه ، وسِيرة مجودة جَيلَه ، تنقّل في المراتب تنقّل البَدر في سُعُوده ، وآرتها ذر وة السيادة آرتها الكوكب في منازِل صُعُوده ، ما بالشَر مُباشَرة إلّا ونُشِرت له بها أعلام شُكْرِه ، ولا علا مَنزلة إلّا تُليت بها سُورُ حَدِه وذكره ، لم يزل متّبِعًا للحق في أحكامه ، سالِكًا سُبُل الصَّوابِ في نَقْضِه و إبْرامِه ، في فتح له إقبالنا الكريم بابَه ، فلذلك قُدِّم على غيره في هذه النّيابة .

فلْيباشِرُها مُقْتَفِيًّا آثار العَفَاف ، مُرْتَدِيًّا أُرْدِيةَ العَـدل والإنصاف؛ مُقِيًّا مَنَار الشرع الشرع الشريف ، مُنْصِفًا من القَوِيِّ الضَّعيف ؛ والله تعالى يوفِّقه للصواب فيما تَوَّلاه، والخَطَّ الكريمُ شاهد أعلاه .

قلتُ : وعلى نيابة عينتاب هذه يُقاس مافى معناها من نيابات العَشَرات، فيَجْرِى الحَمَ في تَعْرِي الحَمَ في تعلق المُعلق الله على الطبيعة الحكم في تواقيعها كذلك . أمَّا الطبلخانات فقد تقدّم أنَّ الأصلَ أنَّه لا يولَّىٰ فيها إلَّا من الأبواب السلطانية .



وهذه نسخةُ مَرْسومِ بإمارة الرَّكْبِ الحَلِيِّيّ المتوجِّه إلى الحِجاز الشريف، كُتب به لشِهاب الدين « أحمد بن الطنبغا » بـ «الجناب الكريم » . والبياض فيه وصلُّ واحد ، وهي :

رُسم بالأمر العالى \_ لا زال يمنعُ وَفْدَ اللهِ تعالى بَن لم يزلْ شِهابُ هِمَمِه فى أَفْق الصيانة مُنيرا، ويُشنِدُ أمرَهم إلى كلِّ نَدْبٍ لا يزالُ على الحقِّ ظاهرًا وعلىٰ ذَوِى الباطل ظَهيراً ـ أَنْ يستقر فلان من أعيان المَوالِي الأمراءِ الطبلخانات بحَلَّب المحروسة ـ أعزَّ اللهُ تعالىٰ نُصْرَتُه \_ أميرًا على رَكْبِ الحاجِّ الحلِّيِّ في هذا العام المقبل، على أجمل العوائد، وأكمُل القواعد، حَسَب ما رُسم به. آستقرارًا يَحْمُدُ به الوَقْدُ عند صَبَاح هِمَمه الشَّرَىٰ، وَيَبْلُغ بِهِم قرىٰ الْغُفْران بأُمِّ الْقُرىٰ؛ وَيَنالُ بِه طِيبَ الْعَيْشِ بَطَيْبَة وطَابَه، ويُدرِكُ بجياد فَضْله آرابَه؛ ويُمنَح به زِيارةَ سَيِّد البَشَرِ عليه أفضل الصلاة والسلام، وُيُفَوِّق به سَهُم إصابته من البِّشر إلى مَرامِي المَرَّام؛ ويشهُد به بين قَبْره ومُنبره رَوْضَةً من رِ ياض الحَنَّه، و يلبَسُ به سَو ابِغَ القَبُولِ لتكون له من سِهام الدُّنوب أَوْ قَيَ جُنَّه، ويتَردَّىٰ [به] بُرودَ التَّقیٰ حِینَ یَنْزِعُ مُحَرِّماتِ الإِحْرام، ویُقْبِلُ به علیٰ ذِکْرِ الله تعالیٰ في الوِهَادِ والبِقاعِ والآكام ، ويَسْتقبلُ به حَرَمَ بَيْت اللهِ الحرام ، ويشبُّ له الهنا حِينَ دخوله المسجِدَ من باب بني شَيْبَه، ويَتَعَاطَىٰ به أسـباب التَّو بة، لينالَ من الَعَفُومن الله الكريم سَيْبَه؛ ولا يقتصر به عن التَّطاول إلى الدعاء إلى الله تعـــالى لَتَعَمَّهُ الرَّمَةُ بِفَضْلِهِ وَطَوْلِهِ ، ويدخلُ به حرَّما آمِنَّا يُتَّخَطَّفُ النَّـاسُ من حَوْله ، ويَفْتح به إلى المقام بابًا من الأمن إلى يَوم القيامة مُقِيم ، ويَذْكُر بوقُوفِه بعرَفاتٍ وُقُوفَه ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ .

فَلْيَبَاشِرْ هَـَدُهُ الْإِمْرَةَ المَبَارِكَةَ مَبَاشَرَةً يَتَيْقَظُ مَنَهَا لَمَجْرِ المَنَام ، ولْيَصْرِفُ وَجُهَ سَهَامه إليها فى المَسِيرِ والْمُقَام ، ولْيُنفِقْ على الحاجِ من كُنوزِ مَعْدِلته ، ولْيَجْعَلِ القيام بمصالحهم من أخْدِل الفساد ، ولْيُعْتَمِدْ بمصالحهم من أخْدِل الفساد ، ولْيُعْتَمِدْ صَوْبَهَم من ذَوِى العِناد ، ولْيعامِلُهم بالإرْفادِ والإرْفاق ، ولْيقْطَعْ من بينهم شُقَّة الشّقاق ، ولْيجعَلْ تقوى الله إمامه فى القول والعمل .

#### \* \* \*

# وهذه نسخ تواقيع لأرباب الوظائف الدينية بَحَلَب:

توقيعً بقضاء القُضاة، كُتب به لقاضى القضاة جمال الدِّين «إبراهيم بن أبي جَرادةً» قاضى قضاة حلب المحروسة الشهير بـ «أبن العديم» من إنشاء ... ... الحَنفِي بـ «المقرّ الكريم» وهو .

الحمدُ لله الذي رَفع مَراتِبَ المناصب العَليَّة وكساها من مَلابِس أهلها حُلَلَ الجمال، وجَمع شَمْلها فأقترنت بإلْفها أقترانَ النَّيرِّيْنِ: شَمِس الضَّحيٰ و بَيْتِ الْكَال، و رَفع عَنها يَد المُتطاول والمُتناول فأصبحَ رَقُمُ طِرازِها المُوَثَّىٰ منْآسِجًا علىٰ أحسنِ مِنْوال، وقطع الأطاعَ عن إدراك شَأْوِها فلا يَصِلُ إليها إلَّا كُلُّ فَيْلِ من الرجال.

نحدُه على نعِمه التي آعترف من آغترف من بَحْرِها الوَافِرِ بالحَيْرِ الكَامل والفَضْلِ المَديد، وآقترف من آقتطف ثمار جُودِها جَمِيلَ النّوالِ المُفيد، وَجَرِيلَ الإحسان العَديد، حَدًا يُوافِي نِعَمَه ويُكافِي مَزِيدَه، ويعمَّ بالإِنعام الشَّاملِ نَائِلَه ومُريدَه، ونَشكُرُه على مننه التي يقصر لِسانُ الإطناب عن حَصْرِها وتَعْدادِها، وتَعْجزُ بَناتُ الفَكْر عن إدراك وَصْفِها وتَرْدادِها، شُكرًا ينالُ به العَبْدُ رِضا المَعْبود، ويبلغ به من مقاصد الكرّم والحُود غاية المقصود، ونشهدُ أَنْ لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ولا ضِد، ولا وَالدَ له ولا وَلد ولا نِد به شهادةً تُبَيِّضُ وَجْهَ قائِلها عند العَرْض، ويَنْطِقُ بها لِسانُ التوحيد يوم تُبدّلُ الأرضُ غير الأرْض ؛ ونشهدُ أَنَّ سيدنا عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أَظهر الله به الحقّ وأعلنه، وبَهرَ بِحقائق مُعْجزاته العُقولَ فاعترف عبدُه ورسولُه الذي أَظهر الله به الحقّ وأعلنه، وبَهرَ بِحقائق مُعْجزاته العُقولَ فاعترف

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل •

كُلُّ بِصِحَّةِ مَا عَرَّفِهُ وَ بَيِنَهُ ؛ صِلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وأضحابه الذين نَصَر اللهُ بهم الإسلامَ وأبَّد أحْكامه ؛ صلاةً تتَعطَّرُ الإسلامَ وأبَّد أحْكامه ؛ صلاةً تتَعطَّرُ بنفَحات عَرْفِها أرْجاءُ المدارِس ، ويُنادِى لسانُ فَضْلها لرَائِد فرَائِد المَعَالِي علىٰ طُول بنفَحات عَرْفِها أرْجاءُ المدارِس ، ويُنادِى لسانُ فَضْلها لرَائِد فرَائِد المَعَالِي علىٰ طُول المَدَا . رَسْ ، وسلَّم ومجَّد وكرَّم ، وشَرَّف و بَجَّل وعظَّم .

وبعــدُ : فإنَّ أَوْلَىٰ من لَحَظَتْه عَينُ العنايَة والقَبُول ، وأَجْدرَ من بَلَغ من مقاصد المناصب العلية غاية القَصْد والسُّول؛ وأعزَّ مَن رَقَىَ ذُرا المَعَالي وٱرْتِقِيْ، وأجَلُّ مَن وُصف بالأوصاف الجميلة ونُعُتَ بالدِّيانة والتُّقيٰ ـ مَن سَارتْ سيرةُ فَضْلِه في الآفاق، ودَلَّ علىٰ صَفاء السريرة منه حُسنُ الأخلاق؛ وآشتهر بالعلوم الجزيلَة، والمناقب الْجَلِيله ، وعُرف في الإنصاف بالأوْصاف المحمودة والخصال الجميسلَة ، وأظهر من العلوم الشريفة، ماحَيَّر العقول، وحقَّق من المسائل اللَّطيفَة، ماجمع فيه بين المَنْقُول والمعقول ؛ ودقَّق المباحثَ حتَّىٰ آعترف بفَضْله الحاصُّ والعام ، وفَرَّق بين الحقيقة والمَجَاز فلا يحتاجُ إلى ٱستعارة إذا تَشَـبُّه الأخصام؛ وحَكَم بِمَا أَرَاهُ اللهُ فأحكامُه مَرْضِيَّه ، وقَضاياهُ في الجملة قد أثَّتجت فهي مُقَدَّمةً في كلِّ قَضيَّه ؛ وثابَرَ علىٰ إلقاء الدُّروس في وقْتِها وأوانها ، وقَرَّر كلَّ مَسْألة في محلِّها ومكانها ؛ وأفاد طُلَّاب العلْم الشريف من فوائده الجَمَّــ ، وكَشَف لهم عن غَوامض المباحث فحــ لَا عن القلوب كُلُّ نُمَّةً ؛ وَجَالَ فِي ميادينِ الدُّروسِ فِي الأبطالِ ، وحاز قَصَبَ السَّبْقِ فِي حَلْبَـة اللِّفَاءِ فَرَدَّ مُتَأْسِّفًا كُلِّ بَطَّالٍ ؛ ونظر في أُمور الأوقاف بما أراهُ اللهُ فأَنْقن بحُسْن النظر وَجْهَ ضَبْطها ، وأَجْرَىٰ أُمُورَ الواقفينَ على القواعد المُرْضِيَّة فوافق المَشْروطَ في شَرْطها ؛ وجَمَع ما تفرَّق مِن شَمْلها فأجْمَل وفَصَّل ، وحَفظ أموالهَ فصَّل

<sup>(</sup>۱) مراده ارس من رسایرسو .

وأصّل ؛ فهو الحاكم المشهورُ بالعَـدُل والمَعْرِفَه ، والناظِرُ الذي حَمِدت الأُمُورُ تَصَرَّفَه ؛ والإمامُ الذي آثَمَّ الآنامُ بأقوالِهِ وأفعاله ، والعالمُ الذي يَحَـدُ الطالِبُ إليه شَـدَّ رِحَالِهِ ؛ والمدرِّسُ الذي أفاد بفِقْهِه المُفيدِ النافع ، وترقَّع في البِداية والنَّهاية فهو المختارُ في المنافع ؛ وسلكَ مِنهاجَ الهداية ، فنال من العلوم الغاية ؛ فبدائِعُ ألفاظه لعقائد الدِّين منظومه ، وكَنزُ عِرْفانِه عَنِيزُ المَطْلَبِ ومحاسِسنُه المشتملةُ على الكال مَعْلُومه .

ولما كان فلان أله أعن الله تعالى أحكامه ، وقرن بالتوفيق والسّداد نَقْضَه وإبْرامه ، هو المشار إليه بالأوصاف والنّعوت، والمعوّل عليه إذا نَطَق بالفضائل والحساضرون سُكُوت ، والمشكور أثر بيته المشهور ، والمنشور عَلَم علمه من السّنة والشّهور ، ياله من بَيْت لم يزل معمورًا بالتّقوى والصّلاح ، تحميًّا بأسلحة أهله : فين أحكامهم السّيوف ومن أقلامهم الرّماح ، فهو العديم المثل و بَيْتُه العديم ، وحَرم فَضْل يحُجُّ إليه الرّاحل والمُقيم ، فاستحق أن تقابل مقاصده بالإقبال ، ويُقابَل فَضْل يحُجُّ إليه الرّاحل والمُقيم ، فاستحق أن تقابل مقاصده بالإقبال ، ويُقابَل عَلَم مُقابلة مثله ولا كسائر الأمثال .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف ـ لازالت مراسمه المطاعة تُقِرَّ الحَقَّ في يَد مُسْتَحِقَّه ، وَتَصْعُ وَرَدُ الأَمَر إلى وَلِيَّه ومالك رِقِّه ، وتَسُوق هَدْى الإحسان إلى عَلَّه ، وتَضعُ الآسْتِحقاق في يَد مُسْتَحَقِّه والحَقَّ وَضْعُ الشَّيْء في عَلَّه ـ أن يستقِرَّ ... ... بحكم ظهور الحقِّ بيده المباركه ، وخَفاء الباطل الذي ليس له في الحقّ مُشاركه ، استقرارًا مباركًا مَيْونًا ، بالخير والسَّعد مَقْرونا ، لأنَّه الأحقُ بأمر وظائفه ، والطائف حول مرمها المهنوع طائفه ، وأولى من عُقلَتْ عليه عَقيلَتُه ، ورُدَّتْ إليه فَريدَتُه ، وباشر بنفسه الكريمة ما عَهد إليه سَلفُه ، وانْفرد به فلا ينالُه ـ إن شاء الله ـ إلا خَلفُه ، بنفسه الكريمة ما عَهد إليه سَلفُه ، وانْفرد به فلا ينالُه ـ إن شاء الله ـ إلا خَلفُه ،

طالمَ أَلِفَتْ منه الأوقافُ مَنَّ الشَّفَقة والخَيْر، وحَفِظ جِهاتِهِ الْمُحْمِيَّةَ عن تطاوُلِ يدِ الْغَيْر؛ ونَعِمَ بحُسُن نَظَرِه من المدارس كلُّ دَارِس، وفازتُ منه الدُّروسُ بالعالمِ العارفِ والبَطَل المُدارس .

فليباشِرْ ذلك على ما تقدّم له مر. حُسن المباشره ، وليجْتَهِدْ \_ على عوائده \_ فيخصيل رَيْعِه مُثَارًا على الأَجُور أشدَّ مُثَارَه ، وليصرف أموال الأوقاف في مَصارِفها ، بعد العارة والتَّثْمير المَدَايْن في شَرْط وَاقِفها ، وليسوِّ \_ على مُقتضَى مَعْدلته \_ بين القوى والضعيف ، والشابِ الصَّغير والشَّيخ النَّحيف ، على قَدْر تفاوتِهم في العِلْم الشريف ، وليُطُوق لسانه في إلقاء الدَّروس على عادته ، وليُمَهِد المستغلين طَرِيقَ الفَهْم لَينالوا القَصْدَ من إفادته ، وهو بحد الله تعالى أوْلىٰ من أذَى الأُمور على الوَجْه المستقيم ، ووقى المناصِبَ حَقَّها فإنَّ الوفَاء جَديرُ بد إبراهيم » .

والوصاياكثيرةً و إليه مَرْجوعُها، ومن بِحارِ عِلْمه ودِينِه المتين يَنْبُوعُها؛ والله تعالىٰ يُؤَيِّد به المناصِب، ويرفعُ بعلُوِّ رُتبته المَراتِب .



نسخةُ تَوْقيع بَخَطابَة جامع ، كُتب به لقاضى القُضاة «كال الدين عمر» آبن قاضى القضاة جمال الدين إبراهيم بن أبى جرادة الحَنَفي ، الشهير بابن العديم ب«المقرّ الشريف» وهي :

رُسم بالأمر الشريف \_ لا زالتْ عِنايَتُه تُرَقِّ في مَنازل الحَبْدِ من تَنَاثَّل بفَضْ لِهِ بَهْجةً وَكَالا ، وَتَذَلِّلُ جِيادَها لُفُرسانِ الفضائل فَتُجيدُ لهم في مَيْدانِ البلاغة مَجالا ،

<sup>(</sup>١) يشير الى قوله تعالى : (و إبراهِم الذي وفيٰ) .

وتُسَلِّم رَايَتُها [إلى من صدق بارق سعده ، ووُهِب من العُلَم] ملكا لا ينبغى لأحَد من بَعْده ـ أن يَستقرَّ ... ... لأنَّه الإِمامُ الذي [لو] تقدَّم عَصْره لكان أحَد أيَّة الاعْبَهاد ، والعارف الذي بلغ بولا يَتِه مُرِيدُ الفَصْل غاية المُراد ، والعالم الذي وَجَدت الحُبارُ علومه نسبة يطابقها في الخارج صالحُ العمل ، وآتبع سَنن الكِتاب والسُّنة فلم يَتَخلَّل طريقته المُثل خلل ، والحُقق الذي وَجَد إلى كُنه الحقيقة أكل جَاز ، والمُفقَو الذي بلغ من البلاغة في كلام البَشرِ حَدَّ الإعْباز ؛ إنْ خطب شَنف بدُرَدِ مواعظه الاسماع ، وشَرَّف بغُرَر فرائده الاسجاع ؛ وآهـتَرَّتْ أعواد المنابر طَربًا لكَليه الطَّيب ، وروَى أوام القلوب سَخَّ فَصْلِه الصَّيب ؛ وإن قرأ في عُرايه أقر بفض له الجَمع الجامع ، وآستقل « آبن كثير » حين وَجد « الكِسَائي » عاريًا مما لديه وفَضْلُه الجَمع الجامع ، وآستقل « آبن كثير » حين وَجد « الكِسَائي » عاريًا مما لذيه وفَضْلُه الجَم أكل « نافع » :

خطيب إذا الصّادى تَصَدَّى لفَضْلهِ: \* لَيْرُوَى، فأنُواءُ العُلُومِ تُعيثُ ! وإن يَرُو لِلْجُلَّاسِ أَخْبَارَ أَحْمَدٍ، \* فَ يُرَجَلِيسِ لا يُمَلُّ حَدِيثُ اللهِ وهو الكامل الذي أُدْرك دَرَجاتِ الكال في البِدايّة فأمِن في النّهايّة وهو قاضٍ من النقص، وسارت عيسُ الطَّلَّاب إلى حضرته الكريمة وَاخِدَةً ولكن بالنّص ؛ والصّاحِبُ الذي استصحب يسار العُفَاةِ باليمين، وأزال ظَنَّ قاصده في بِرَه الشامل والمقين ؛ ثَمُّ أطلق بأقلامه المُفيدة مَكرمة بصلة الأرزاق، ونسخ بمُحقّق فَضْله رِقاعَ الأُول بالعَطاء على الإطلاق ؛ ولو نظر الملكان : هَارُوتُ ومَارُوتُ ماملكه من الأُول بالعَطاء على الإطلاق ؛ ولو نظر الملكان : هَارُوتُ ومَارُوتُ ماملكه من

<sup>(</sup>١) الزيادة يقتضيها المقام ٠

<sup>(</sup>٢) الأوام بالضم العطش٠٠

كتابته السَّاحِرَةِ لأقرَا أنَّه السِّحْر الحلال ، ولو قَابَله «آبْن هلَالٍ» لأُنْحَسف بَدْر فَضْله عند الكمال :

فَفِي كَفِّهُ الأَقلامُ تَهْزَأُ بالقَنَا ، \* وتَخْشَىٰ سَطَاهَا الأَسْدُ فَيَعَابِ غَابِهِا! يُرُوعُ سُيوفَ الهِنْدُورِيُ يَراعِه، \* وقَدْ طارَ مِن خَوْفٍ حَدِيدُ ذُبَابِهِا!

فليباشِر هذه الحَطابة مُباشرة ترشُف منها كُنُوسَ كليه الاسماع ، وليكشف لها عن وُجوه فضائله القناع ؛ ولينشرُ عليهم من دُرر بلاغته ما تَلْتقطه أفواه المسامع ، ولينشرُ من طَي لسانه عَلَم علمه الذي لا يقاس عليه غيره أبي الله والفارق الجامع ؛ ولينشر من طَي لسانه عَلم علمه الذي لا يقاس عليه غيره أبي الله والفارق الجامع ؛ وليُطوب بمواصيل أشجاعه القاطعة بفضائله المكله، وليظهر ما جَمعه من عاسنه التي هي الجَمْع الذي لا نظير له ؛ ولينفِق على الجَمْع يوم الجُمعة مما آناه الله تعالى من كُنوز الفضائل ، وليبلّغهم من بلاغته التي أخملت ذكر «قُسَّ» و «سَعبانِ وَائِل» ؛ وأنت الفضائل ، وليبلّغهم من بلاغته التي أخملت ذكر «قُسَّ» و «سَعبانِ وَائِل» ؛ وأنت وأسبغ الله تعالى ظلالك \_ مَعْدِنُ الفضائل فَاتِي تُهدى إليك الوصايا؟ ، والمُتَّصِفُ بصفات الكال فكيف تُعرَضُ عليك المزايا؟ ؛ ولكنَّ الوصية بتَقْوَى الله تعالى من بصفات الكال فكيف تُعرَضُ عليك المزايا؟ ؛ ولكنَّ الوصية بتَقْوَى الله تعالى من شعائر الإسلام ، والله تعالى يُديمُك غُرَّة في جَبْهة الأيَّام .

+ +

وهــذه نسخةُ تَوْقيع بتَدْريس بالجــامع المذكور، كُتِب به للقاضي علاء الدين «على الصَّرْخَدِى" » الشافعي"، نائب الحكم العزيز بحَلَب بـ«ـالمقرِّ العالى» وهي :

رُسم بالأمر \_ لا زالت صَدَقاتُه تَمنحُ دروسَ العِلْم الشريف بَعلَّ العلوم، وتَتْدُب لَمْ الشريف بَعلَّ العلوم، وتَتْدُب لَمْ من ذَوى الاجتهاد مر ساير بهِمَمه البرْقَ وسائرَ النَّجوم، وتُقرِّرُ للطَّلَبة من

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «دوى"» بتشديد الياء وهو تحريف .

أُولِي العناية من حَقَّق الفضائِلَ وٱطَّلع علىٰ سِرِّها المكتوم، وتُديرُ عليهم من مَشْرَب فوائده ما يُخالُ أنَّه الرَّحيقُ المُختُوم \_ أن يستقرّ فلانُّ ... ... ٱستقرارًا تَقَرُّ به أعينُ الطُّلَّابِ، وَتُلْمَحُ من صَوْبِ فَضْله عَينُ الصَّوَابِ؛ و يُشيَّدُ به دَارِسُ الدروس، و يَطْلَعُ به في سماء الفضائل أنُورُ شُموس؛ وتُنشر به أعلامُ العلوم من طَيِّ الأَلْسِنَه، ويُذْهِبُ من كلِّ الطَّلَبَة في تحصيل العِـلْم الشريف وَسَنَه ؛ لأنَّه الحَـبْر الذي شَهِدت بِفَضْله الأسفار، ورَحَلَتْ إلىٰ فوائده الجَمَّة السُّـقَّار؛ والبَحْرُ الذي جَرتْ سُفُنُ الأذهان به فلم تُدْرِكُ غاية قَرارِه، وعَجزت الأمثالُ عن خَوْض تَيَّاره؛ والعالمُ الذي أقرَّ بعِلْمه الأعلام، وشَهدَت بإحكام أحْكامه الأحكام؛ مابَرَزَ في مَوْطِن بَحْث إلَّا وبَرَّز على الأَقْرَانَ ، ولا جَارَاهُ مُجتهدُّ إلَّا وَكَانَا كَفَرَسَىٰ رَهَانَ ، ولا نَطَق بَمَنْطِقِ إلَّا وأنتُعتْ مُقــدِّماتُ هَمَمه العليَّــة وآجتهاده عَلىٰ فَصْله أَكَلَ بُرِهان ، ولا أَجْرَىٰ جِيادَ عُلُومه إلى غايَةٍ إلَّا مُطلقةَ العِنان، ولارآه من أخبر عن فَضْلِه إلَّا تمثلَ له : ليس الخَلَبُ الطَّلَبَةُ أَنَّه «ٱبنُ إِدْرِيس»؛ فهو طَوْدُ فَضْلِ لايُسامىٰ عُلوًّا ورِفْعه، ولايَنْوِي مُناوَأته مُنَاوِئُ ولو كان «ٱبنَ رِفْعه» :

إِمَامٌ غَدَا للسَّالِكِينَ مُسَـلِّكًا، \* عَليمٌ، وَكَمْ أُوْلَى الفَضائِلَ مَنْ وَلِي ! عَلاَ غَدَا للسَّالِكِينَ مُسَـلِّكًا، \* وذلك سَيْلٌ جاء بالفَضْل من عَلى ! عَلاَ فَأَسَالِ البَحْرَ مِن قَيْضِ عِلْمِهِ ! \* وذلك سَيْلٌ جاء بالفَضْل من عَلى !

فلْيباشْر هـ ذا التَّذْريسَ المباركَ مباشرةً يُثبِتُ بها فوائِدَه، ويَنْ ثُرُبها فَرائِدَه، ويُطرِبُ الطَّلَّابَ بَطَرِيفِ العلْم وتالدِه، ويَجَعُ لهم من صِلَة الفَضْل وعائِده، وليلازِم المباشرة ملازمةً لا يَنْفَكُ عنها أيَّام الدُّروس، ولْيُز القلوب بمصابيح الكِتَاب والسَّنة و سَرِّ النفوس.

وأنت ـ أَمْتِع اللهُ بِفُوائِدك ـ من نُورِك الوصايا تُقْتبس، وَلَمْ آنَس الطَّالِبُ نارَ فَضْلًا فَاتَىٰ منها بأنُورِ قَبَس؛ واللهُ تعالىٰ يُبقيك للعلوم كُنْزًا لا تَفْنىٰ مَواهِبُه، ويُديمُكَ للطَّلَّاب بَحْرًا لا تَنْقضى عَجَائِبُه .

وهذه نسخةُ تَوْقيع بتَدْرِيس بالجامع المذكور لَحَنفِيٌّ، كُتِب به للشَّيخ شَمس الدين «مجمد القرميّ» الحنفيّ، بـ«بالجناب العالى»، وهي :

رُسم بالأمر - لا زالتْ عنايتُه الكريمةُ تُطْلِعُ شَمسَ الدِّين للهداية في أفق المدارس، وتُشَيِّد بالعلماء الأعْلام من رُبوعها كلَّ دارس ؛ وتمنَحُ الفُقَهاءَ بمَن إذا تَصَـدَّىٰ للرفادة جادَتْ نَفْسُه بِالدُّرَرِ النَّفائس ، وتَندُب لهــا من أولى البلاغة مَن إذا ألَّف فَصْــلَّا وُجِدتْ غُصون أَقْلامه في رَوْضات الطُّروس أَحْسَنَ مَوائِس ــ أن يستقرُّ فلانُّ : آستقرارًا تُجَلِّل به الدُّروسُ بالفوائد ، وتمنَّحُ الطَّلَبَة منها بالصِّلَة والعابْد؛ ويمدُّ لهم من مَوادِّ العلوم أشْرَفَ مَوائد، ويُورِدُهم من مَناهِلِها أعذبَ مَوارِد؛ لأنَّه شمسُ العلوم ومِصْباحُها، وقَمْرُ لَيْل الْمُشْكلاتِ وصَباحُها؛ وساعدُ الفَتاوي الطائِرة بفضائله في الآفاق وجَناحُها، ورُوحُ كُنُوس العلوم وَ راحُها ؛ وطَلِيعَةُ الحقائق وعُنْوانُهـا ، وعَيْنُ الدقائق و إنْسانُهُ ﴾ والإمامُ الذي ٱثْتُمَّ به الطُّلَّابُ فاستحقَّ الإمامَه ، والعالمُ الذي آجتهد علىٰ فَضْل العُلوم فآستوجب أنْ يُنْعَتَ بالعَلَّامه ؛ والفاضلُ الذي ضُبِطَتْ أقواله : للرَّطِّلاع على سِرِّها المُكْتُوم، فآختصٌ فِعْلُ عِلْمُه المُتعدِّى بِاللَّزوم لْأَتِّصافِه بِالْعُموم؛ كُمَّ ٱلْنُقِطَتْ من دُروسه الْجَواهِم، وتمثلَ لأبكار فوائده : كُمْ تَركَ الأوَّلُ للآخِر؛ قابَلَتْه الأسْفارُ عن وجُوه فوائدها بالإسْفار ، وأظهرَتْ لذُكاء ذَكائه مَا ضَّمَّتُهُ أَحْشَاؤُهَا مِن الإِضَمَارِ؛ فَهُو الْمُحْتَارُ لَهَذَا التَّدريس : إِذْ دُرَرُ فُوائِده مَنْظُومه، والْمُجْتِي للإِفَادَة بُسُلُوكَه طُرُقَ الهداية إلى دقائقها المَكْتُومَه؛ وَكُمْ ٱستنارَتِ الطَّلَبَة من سَمَرِ فَضْله حَّتَىٰ كاد أَنْ يكون ثالِثَ القَمَرْين، وجَمع فى صَـدْرِه بَحْرَى المنقُولِ وَأَلْمُعْقُول حَتَّىٰ قيل : هذا وتَمْمع البَحْرْين " :

هُو البَحْرُ، إِلَّا أَنَّ فيه عَجَائِبًا ، \* وَوَافِرَ فَضْلِ لِيس يُوجَدُ في البَحْرِ! بَلَاغَتُهُ السِّحْرُ الحَلالُ، وإنَّمَا \* بَدِيعُ معانيها يَجِلُّ عن السِّحْرِ!

فَلْيَبَاشِرُ هَذَا النَّدْرِيسَ نَاثِرًا دُرَرَ فَرَائِده، نَاشِرًا غُرَرِ فَوَائِده، جَائِدًا بَجِياد فَضَائِلِهِ السَّابِقة إلى الغايات، عائدًا بصِلَات حقائِقِه لَتَكْمِلَ للطَّلَبَة به المَسَرَّات، وليلازِمُ أيَّام السَّابِقة إلى الغايات، عائدًا بصِلَات حقائِقِه لَتُكْمِلَ للطَّلَبَة به المَسَرَّات، وليلازِمُ أيَّام السَّروس ما أُسْدِي إليه من هـذه الوظيفه، وليرتقي من دَرَج التَّقُوي لُغَرَفِ المعارف الشَّريفه.



وهذه نسخةُ تَوْقيعِ بإمامةٍ وتَصْديرٍ بجامع منكلي بغا الشَّمْسي بحَلَب ، كُتِب به للشيخ شمس الدين «محمد الإمام»، بـ«الجناب العالى»، وهي :

رُسم بالأمر - لا زالتُ صَدَقاتُه العميمةُ تُطلِعُ شَمَسَ الَّدِينِ فَي أَفَق المعالِي، وَتَرْفَعُ مِنْ أُولِيائه خِدْمةَ مَن جِيدُه بالفَصْلِ حَلِي، وتَمنحُ بِرَّها مَن أَعربَتُ عن لَحَيْهِ الطَّيِّب مَسامَريه وتَشَنَّفتُ من فيه باللّا لِي، وتَسْفَحُ غَيْثَ جُودِها على من أجمع على طيب مُسامَريه ورَفْع أَدْعيتِه الأَسْماعُ واللّيالي - أَنْ يستقرَّ فلانُ - أدام الله تعالى ضياء شَمسه، و بَنى له رَبْع السَّعد من جُودِه على أُسِّه - ... .. لأنّه الإمامُ الذي شهدتُ بحُسْن قراءته الحَاريب، والآتي من فَضْل فضائله بالأغاريب، والفاضِلُ الذي سلك طُرق الفَضائل أحسن سُلوك، وشَهِد بسَبْق جِياد جُوده في حَلْبة الآختبار كلُّ حتَّى المُلوك؛ والكامِلُ الذي كلتُ أوصافه المحمودةُ فأمن النَّقائِس، وآختصٌ بجيل الشِّيمَ وحُسْن الحصائص؛ ما أمَّ إلَّا وشَهِد بفَضْلِه كلُّ مَأْمُوم، وأقرّوا أنَّ أسماعَهم ٱرْتَشْفَتْ رَحِيقَ فضائله من ما أمَّ إلَّا وشَهِد بفَضْلِه كلُّ مَأْمُوم، وأقرّوا أنَّ أسماعَهم ٱرْتَشْفَتْ رَحِيقَ فضائله من

كَأْسِهَا الْمَخْتُوم ؛ وما سَامَر الخواصَّ إلَّا وشَهِيدَ العواتُم بَحُسْن صفاته ، ولاحدَّث إلَّا وكانَتِ الله وكانَتِ الملوكُ من رُواتِه .

فلْبباشِرْهذه الوظائف المباركة مباشرةً تَقَرَّ بها النَّواظِر، وتَجْتمعُ الألْسِنةُ على أنَّه أَكُرُمُ إنسان وحَيْر ناظِر، ولْيَتَصدَّر لإلْقاء الفوائد، ولَيُكْسِبِ الأسماعَ من علمه بالطَّريف والتَّالد؛ وليتناوَلْ مَعْلومَه أوان الوجود والاَسْتحقاق، هَنِيًّا مُيسَّرًا من غير تَقْييد على الإطلاق؛ وليتنو الله في أُسْدِى إليه من ذلك، وليسْلُكْ من سَنَن التَّقُوى - بقَدَم الصَّدْق - أُحْسنَ المسالك.



وهذه نسخ تواقيع لأرباب الأقلام الديوانية بحَلَب وما معها :

تَوْقِيعٌ بكتابة الدَّست بحَلَب ، كُتب به لـ«بَهَاء الدين بن الفرفور» ونظر بَيْتِ المال بَحَلَب، بـ«مالجناب العالى» ، وهو :

رُسم بالأمر، - لا زال يَنْظِم عُقودَ الإحسان في أَجْيادِ أُولِيانِه ، ويُجْزِلُ لهم بوافر نظرِه وَافِي عَطائِه ، ويُجْرِى بهاء الدِّينِ على أَحْسنِ نظام فيُنْجِزُله عِدَة وَفائِه - أَنْ يَستقر ... ... آستقرارًا يبلُغ به وُجوه الآمال ، و يَكْسُو الدَّواوِينَ ملابِسَ البَهاء والحَال ، و يَرْيدُها رِفْعة بما يفضلُه من ذلك الجمال ، لأنّه الفاضلُ الذي إذا قصد المعاني أصاب، وإذا سُئِل عن كلّ مَعنى لطيف أجاد وأجاب ، والفَصيعُ الذي إذا تكلّم أَجْزل وأوْجز، وأسكت كلّ ذي لَسَن بفصاحته وأعْجز، والبليغُ الذي الذي إذا تكلّم أَجْزل وأوْجز، وأسكت كلّ ذي لَسَن بفصاحته وأعْجز، والبليغُ الذي أبدع في مكاتباته بمَنْوره ومَنظومِه ، واللّبيبُ الذي أُطلعَ من أزْهار كلّمِه المسموعة في رياض الطّروس مايُحْجِلُ الرّوضَ إذا آفتخرت بمَشْمُومِه ، والكاتِبُ الذي قَطعت بموفّته الأقلام ، والأديبُ الذي عُقدت على خِبْرتِه خناصِرُ الأنام ، والأديبُ الذي

جمع بين قَلَم الإنشاء الشّريف(؟)، وحازَ ما في ذلك من تَالِدٍ وطريف؛ فللهِ دَرُّه من كاتِبٍ زَيِّن الطُّروسَ بحُسنِ كتابته، وجمَّل الألْفاظ والمعانِيَ بجيل درايَتِه وفَصاحَتِه.

فليباشر ما عُدق به من ذلك مُباشرة مقرونة بالسّداد ، مشكورة المساعى والاعتماد ، مُظهِرًا براعة يراعه ، باسطًا يَدَ إيداعه الجميلِ وإبداعه ، مُفَوِّفًا حَواشِي القصص بَتُوْقيعاته ، مُوَشِّيًا بُرودَ الطَّروسِ بتَرْصيعاته وتَوْشيعاته ؛ ناظرًا على اعتماد مصالح بَيْت المال المعمور ، وتَحْصيل حواصله على الوَجْه المشهور والطَّريقِ المشكور ؛ عامِلًا بتَقْوى الله عنَّ وجلَّ فى ضَبْط مصالح ديوان الجيوش المنْصُوره ، سالِكًا من حُسْن الاعتماد طُرقًا على السَّداد والتَّوْفيق مَقْصُوره ؛ والوصايا كثيرةً وتَقْوى الله تعالى عمادُها ، فليجعلها عُمْدَته فيما يَتمُّ به للنفس المطمئنة مُرادُها ؛ وليتناوَل مَعْلُومَه المستقرّ الذلك أوان وجُوبِه ، والله تعالى يُبلِّغه غاية قَصْدِه ومَطلُوبِه ، وليتناوَل مَعْلُومَه المستقرّ الذلك أوان وجُوبِه ، والله تعالى يُبلِّغه غاية قَصْدِه ومَطلُوبِه ،



تَوْقِيعُ بصَحابة ديوان الأموال بَحَلَب ، من إنشاء آبن الشّهاب مجمود ، كُتب به للقاضى شَمس الدِّين « محمد بن محمد » ، أحدِ كُتَّاب الدَّست بَحَلَب ، د «المجلس العالى » ، وهو :

رُسم بالأمر ـ لازالتُ صَدَقاتُه العَمِيمةُ تَسُر نفوسا، وتُطْلِعُ في هَالاتِ الوظائف السَّنيَّة عَوَضَ الشَّمْس شَمُوسا ، وتَسْقِ غَرْسَ نَعْامُها الهِبَاتِ الهَنِيَّة فَتُرْهِي أَغْصانًا يانِعةً وغُروسا \_ أنْ يستقر ... ... : لأنَّه الأوْحدُ الكامِل، والرئيس الفاضل، ولأنَّه عاز قَصَب السَّبق في المُباشرات ، والمَناصِب الجَليلةِ والمراتب السَّنيَّات ، طالما بَدَل جُهدَه في خِدمة الدُّول، وسلك بجميل مُباشرتِه طَرِيق السَّلف وسَبيلَ الأُول، فأَدْرك بُحسْن سَيرَتِه و يُمُن طَرِيقَتِه نِهَايَةَ السَّوْلِ وَعَاية الأَمَل، وأتى الأُمور على فادْرك بُحسْن سَيرَتِه و يُمُن طَرِيقَتِه نِهَايَةَ السَّوْلِ وَعَاية الأَمَل، وأتى الأُمور على

قَدَرٍ ولا يقال : على عَجَل ؛ ولأنّه الأمينُ في صَافعة الإنشاء، والتابِعُ في فَنَة فُنونَ الأَدباء؛ إنْ رقم الطَّروسَ طرَّز ، وإنْ بارز الأقران في مَواطِن الآفتخار بَرَّز ؛ وإن بَسط الحرائد ، تَعَارُ من حُسْنِينَّ الحَرائِد ؛ طالَ نَطَق بالحِمَّ ، وآشتهر بين أصحابِه مثل آشتهار النَّار على عَلَم ؛ نظم المحاسِنَ في نَثْره البَديع ، وجَمَع بين الأَضْداد فيما يُبديه من الإنشاء ويُحَلِّيه من التَّصْريع ؛ قَدُمت هِرتُه في الخدمة الشريفه ، وآقتطف من زهر الصَّدقات الشريفه ، وآقتطف من زهر الصَّدقات الشريفة أحسنَ مَنْصِب وأجملَ وَظيفه ؛ وتَحَلِّي جِيدُه بالقلائد ، وحَصَّل بَسَعْيه مجوعَ الفرائد ، فعادتُ عليه الصَّدقاتُ الشريفةُ بأجمل العوائد ؛ قد وحَصَّل بَسَعْيه مُوعَ الفرائد ، فعادتُ عليه الصَّدقاتُ الشريفةُ بأجمل العوائد ؛ قد وحَصَّل بَسَعْيه مُوعَ الفرائد ، فعادتُ عليه العَميمةِ نَهايةَ التَّريم .

فليباشِرُ هذه الوظيفة مباشرة حسنة الآثار ، جميلة الإيراد والإصدار ؛ ناظًا بقلمه الحسابَ على أنواعه ، محكمًا له على سداد أوضاعه ؛ وليُطلِعْ شمسه في سماء هذه الوظيفه ، وليُجْنِ من رَوْضها الأريضِ كلَّ يانعة لطيفه ؛ وليُعلَمْ أنَّ هذه بَوادِرُ خَيْرٍ سَرَتْ إليه ، وسَوايغُ نِمَ خُلِعتْ عليه ؛ وأنَّ الصدقاتِ العميمة لا بُدَّ أنْ تُولِيه بعد ذلك بِرًا ، وسَوايغُ نِمَ خُلِعتْ عليه ، وأنَّ الصدقاتِ العميمة لا بُدَّ أنْ تُولِيه بعد ذلك بِرًا ، وتترادَفَ عليه تَرى ؛ وتُعلى له بين رِفَاقه المرفقين قَدْرا ؛ ومثله لا يُنبَه على وصية ، لا دانية ولا قصية ؛ لكن التقوى لا بُدَّ منها ، ولا يجوز أنْ يُغفل عنها ؛ فليجعلها اعتهاده في كلّ الأمور ، وليتناوَلْ معلومه المقرَّر له على الوظيفة المدكورة في غُرَر الشهور ؛ والله تعالى يضاعفُ له بمضاعفة الصدقات عليه أوقات السَّرور ، ويقيه بمُطفه كلَّ عذور .

+ +

توقیع بنظر بَهْ سُنی ، من عمل حَلَب، كُتب به لفَتْح الدین «صَدَقة بن زین الدین، عبد الرحم المصری »، و «بالمجلس السامی »، و هو :

رُسم بالأمر - لا زالتُ صدَقاتُه العميمةُ تفتح لأولياء خِدْمته أبوابَ الحَيْرات ، ولا بَرِحتْ تُهْدِى إليهم أنواعَ المَسَرَّات - أَنْ يستقرَّ... ... في وظيفة النظر بمدينة بَهَسْنَىٰ المحروسةِ عَوضًا عَمَّن بها ، بالمعلوم الذي يشهد به الديوان المعمور إلىٰ آخر وقت ، على العادة في ذلك والقاعدة ، آستقراراً يَسُرُّ خاطِرَه ، ويُقِرُّ ناظِرَه ؛ لأنَّه الماهِرُ في صناعته ، والرَّاجِحُ في مَتاجِرِ بضاعته ،

فَلْيَباشِرْ هذه الوظيفة مباشرة حسنه ، لتُصْبِح الألْسِنة بشُكُرها مُعْلِنه ، وليُصرِّف قَلَمه فيما يعود نَفْعُه عليه ، وليجتهِدْ فيما يستجلِب الأثنية إليه ، وليقبِضْ معلومه أوان وبحويه هَنيًا ، وليتناوَله بيد استحقاقه مَريًا ، والوصايا كثيرة وهو بجمد الله تعالى غير محتاج إليها ، لأنّه الفاعل لها والدّالُ عليها ، وتقوى الله تعالى عمادُها ، وبه قوامها وسنادُها ، فليتَمسَّك بسَبِها في الحركات والسَّكَات ، والله تعالى يُهيَّ له أسباب المسرَّات .



توقيع بكتابة الإنشاء ونظر الجيش بدَّبْرَكِي ، كُتب به للقاضي شهاب الدين «أحمد آبن أبي الطيّب العُمَري" العُثماني»، بـ «بالجناب الكريم»، وهو:

رُسم بالأم \_ لازال يَجِّلُ الثغورَ بَن تَزْهُو بَرَحِيق كَامِهُ الطيب[المناصب]، ويُكِلُّلُ عَاسِنَهَا بَن لَم تَزَل الصَّحفُ تَقُودُ من جياد فَضْلِهِ أَجمَلَ جنائِب، وحَباها بشِهابٍ يُهتدى إلى المقاصد بَنَجْم رَأْيِهِ التَّاقِب؛ وسَّرِها بكلِّ نَدْبٍ لم تزلُ كُتبه تَرُدُ من الدُّعَّار الكَّائب \_ أن يستقرَّ ... .. في وظيفتي كتابة الإنشاءِ الشريف والحيش المنصور بدور كي المحروسة، عوضًا عن فلان، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ إلى آخر بدور رئيس المعمورُ إلى آخر

<sup>(</sup>١) لغة في دبركي كما سلف قريبا وتقدّم في ج ٤ ص ١٣٢ من هذا المطبوع ٠

وقْتِ ، لأنَّه من بَيْتٍ رُفِع عَلَمُ قَدْره على السحائب، وآنتصبَتْ رايَةُ آرائهــم بالتمييز في مَواكِب العِزة عن المواكب، وأُضِيفَ إلىٰ تجدهم شرفُ الكال فانجَرَّ بالإضافة ذَيْلُ بَعْدِهم على الكواكب، وجَزم أُولُو الفَضْل بنسبتهم إلى المعالى فحازُوا قَصَبها آستحقاقًا وما زاحُوا عليها بالمَناكب ؛ وأُسِّسَ أَصْلُه علىٰ عماد شرف «الفاروق» و «ذى النُّورَيْن» فتفرّع على أكل تناسُل بتناسب .

### النياية الثالثية

(مما يكتب من التواقيع بالولايات عن نواب السلطنة بها \_ نيابة طرابُلُس)

وهى على ماتقدّم فى دمَشْق : من تقسيمها إلى تواقيع أرباب السيوف، وتواقيع وظائف أرباب الاقلام الدينية ، وتواقيع أرباب الوظائف الديوانية ، وأرباب الوظائف بمشيخة الأماكن وغيرهم، وتقسيم ذلك إلى مايفتتح بـ«الحمدلله»، ومايفتتح بـ«أما بعد حمد الله»، ومايفتتح بـ«رُسم بالأمر» .

## وهذه نُسخ تواقيع من ذلك :

نسخةُ توقيع بشد الدواوين بطرائبُسَ، كُتب به لصلاح الدِّين «صلاح الحافظي»، بدالجناب الكريم»، وهي :

الحَمْدُلله الذي أيَّدَ هذه الدولةَ وستَدها بْأنواعِ الصَّلاحِ، وعَمَر العالَمَ بَعَدْلِ سُلطانها وجعل أيَّامَه مقرونةً بالنَّجاح، وأقام لتَدْبير المملكة [كل] كُفْء كافٍ مشهور باليُمْن والفَّسلاح.

نحمدُه على نِعَمِه الغامرة في المَساء والصَّباح، ونشكُره علىٰ آلائه في كلِّ غُدُوِّ و رَواح، ونشكُره علىٰ آلائه في كلِّ غُدُوِّ و رَواح، ونشـهدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللهُ وحده لا شريكِ له شهـادةً خالصةً ضَوْئيَّةً كالمُصـباح،

وأنَّ سيدنا مجدًا عبدُه ورسولُه أشرفُ من آصطفاه وأرْسله بالدين الحنيفيِّ فبشر (۱) وأنَّذر وحَلِّل وحَرَّم ... ... وأباح ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وأصحابه صلاةً دائِمةً مستمرَّةً ما حَيْعَل الدَّاعِي إلى الفَلاح .

وبعدُ، فإنّ أُولَى الأولياءِ بمُضاعَفةِ الإِحْسان، وأن يعلى له فى المكان والإمكان ــ مَن عُرِفَ بأجلِّ المباشرات فى الفُتوحات، وآشتهر فيها بالكفاية والصِّيانة وجَميلِ التَّدْبير وحُسْن الصِّفات.

ولمَّ كَانَ فَلاَنُّ هُو المُنْفُرِدَ بَهِذُهُ الصِّفَاتِ الْحَسَنَهُ، وَآتَفَقَتْ عَلَىٰ نُعُوتِهِ الجَمِيلةِ الأَلْسِنَهُ ؛ والوَحِيدَ بَهِذُهُ السَّجَايا ، الفَرِيدَ بِشَرِفِ المَزايا ؛ عُقِدت الخناصِرُ عليه ، وٱقْتَضِت الآراء أَنْ يَسْنَدَ تَدْبِيرُ المُلَكَةَ إليه : فَإِنَّهَا لَمْ تَجِدْ لَمْ كُفْأً غَيْرَهُ ، ولا من يَجْعِ شَمْلَ شَتَاتِ أَقُوالهَا ولم يَفَرَّطُ مِثْقَالَ ذَرَّه ،

فلذلك رُسم بالأمر \_ لازال ينْدُب لتَدْبير المالك كُلْ كُفْء كاف، ويُورِدُ أُولياءه من موارِد إحْسانِه مَوْردًا عَذْبًا صاف \_ أَنْ يَفَوَضَ إلى الجناب الكريم \_ أدام الله عُلَق قدرِه ، وأيده بالمَعُونة في أمْره \_ شــُدُ الدَّواوينِ المعمورة بالملكة الطَّرابُلُسيَّة ، بالمعلوم المستقر، الشاهد به الديوانُ المعمور إلىٰ آخروقت، على عادة من تقدّمه .



وهذه نسخةُ تَوْقيعِ بالاستمرار في شَدِّ الدُّواوين :

الحمــُدُ للهِ الذي قَرِن الشَّدَة بالفَرَجِ وجَبَر بعد الآنكسار، وآمتحن عِبادَه بأنواعٍ من الجَينِ ليعلَمَ الصادقين في الآصْطِبار، وأطلع في أَفُق العُلا سَــعْدَ الشَّعودِ ساطعًا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله : وحظر وأباح ، الخ .

بالنُّور بعد ما غَار ، وجَمع لمن ٱنْقطع به حَبْلُ الرَّجاءِ من الخَلْق فتوكُّل عليه بين نَيْلُ المَطْلوب وَتَمْحيصِ الأوْزار .

نحمدُه وفى تعامِده تطيبُ الآثار، وتَشكُره على ما أسبل من النّعم الغزَار؛ ونشهدُ أَنْ لا إله إلّا الله وحدّه لا شريكَ له إله كشف الغَمّ بعد ما غَمَّ القلوبَ وغَطَّى على الأبصار، وفَرَّج الهَمّ، وقد كان آدْلَمَم ، وأظلمتْ منه النَّواحِي والأقطار؛ ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه المصطفى المُختار، سَيِّدُ وَلَدِ آدمَ في الدُّنيا وَسيدُهم في دار القرار، صلَّى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحابتِه الأخيار، ما أظلم لَيلُ وأضاء نهار.

وبعدُ ، فإنَّ الله تعـ الى لَطَف بهذه الدُّولة المعظُّمة في الْمُقام والسَّيْر ، فما مضيًّا لأحدِ معها يومُ سُرورِ إلَّا والذي من بعــده خَيْر؛ ونَصب خِيامَ عَدْلِهـــا على الخَلْق وشَرع أطنابها ، ورَغَّب العِبادَ في فَضْــلِها العميم وفَتح لهم بَابَهَا ؛ وجعلها كايشــفَةً للكُرُوبِ الْمُوجِبَةِ للْحَزَنِ والضِّيقِ ، رَاشِـفةٌ من خزائن مُلْكِه ومعادن نَصْره كأْسَ رَحِيق؛ تصِـلُ بَقُوَّتِه وَتَقْطع ، وتُفَرِّق بارادته وتَّجْع ؛ ثم جعل المــالَ نِظامَ مُلْكها القَويم، وقِوامَ سِلْكُها النَّظيم؛ به تَمْضي أوامِرُه ونَواهِيـه، وتجرى على السَّداد بما يُحبُّه و يُرضيه ؛ فتعيَّن إعداد مَن يُقيم بعزمه عَمَده ، و يُقْعِد من أخذ منه بغير ٱستحقاق ممن أقعـــد الدِّينُ زنده؛ وقدَّر الله تعالىٰ في هـــذا الوقت ماقضاه، ونَفَّذ حُكُمه فيمن خرج عن طاعتـــه وأمضاه؛ فلم تَبْقَ مملكةٌ إلَّا ومَسَّمها وأهْلَها الإضْرار ، ولا بُقْعــةٌ إِلَّا وَلَمْقَ أَهْلَهَا بَأْسُ أُولِئِكَ الفُجَّارِ ، فأدرك اللُّطفُ آلإِلْمَيُّ ممالكَ الإسلام ، وحلَّ الرِّكاب الشريف بأرْض الشام ، فكان بَرْدا وسلام ، ونَجَا المخلصُ وهلك الناكثُ النَّا كُلُّ بقدوم سلطان الإسلام؛ خلَّد الله ملكه [ليقذف] بالحقِّ على الباطل، وأيد اللهُ دَوْلَتَهَ الشريفةَ بَعَوْنِهِ الْمُتواصلِ . وكان فلان له مباشرات عَديدَه ، وتأثيرات حَمِيدَه ؛ وآخر ماكان فى وظيفة شد الدواوين بطرابلس : فباشرها مباشرة جميلة الأثر، مشكورة السَّير عند من وَرَد وصَدَر ، ودَبَّر مهمات يَعْجز عن حصرها أولُو العقول والفِكر ؛ وحَصَّل للديوان المعمور أمْوالًا كالطُّوفان ولكن بلا غَرَق ، وٱستُعْجِب منها كيف حَصَرتها الأقلام أو وَسعَها الوَرق ! ؟ ؛ والذي كان بوظيفة الشَّد الآن زاهدُ عنها، ليس له رغبة فيها ولا في شَيْء منها .

فتعين إعادة الجناب الفلاني إليها . ورسم بالأمر ــ لا زالتُ أيَّام دَوْلَيَه الشريفة تُصْلح الشان، وتُعيد الخير إلى ماكان ــ أنْ يستقرّ ... ... .

فَلْيَعُدُ إِلَيْهَا عَوْدِ الْحُسَامِ إِلَىٰ غِمْدُه ، والمَاءِ إِلَى مَنْهَلِ وَرْدِه ؛ ولْبِباشِرُها بَباشَرِيهِ المعروفة ، وعَزَائمه المَأْلُوفه ، وهِ مَه المُوصوفه ، مُسْترفعًا المتحصل ومصروفة ؛ وليتحقَّق أنَّ الله تعالى سَيصِلُ رِزْقه فلا يُوجِسْ فى نَفْسه خِيفَه ، وليجْعَلْ تقُوى الله تعالى دَأْبَه فى كُلِّ قَضِيَّة ثقيلةً كانت أو خفيفه ، والله تعالى يُمِدّه بألطافه المُطيفة ؛ مَنْه وكرمه .



وهذه نسخةُ تَوْقيع بنقابة العساكر بطرأبُلُس:

الجمدُ للهِ الأوّل بلا آخِر، الغَنِيِّ في مُلكه عن النَّـاصِر، المَنَّرِهِ في سُـلُطانِهِ عن المُوَازِر، المَتوَحِّدِ بعدم الأشباه والنَّظائر، المُبيدِ لكلِّ مُظاهِر بالعِنَاد مُجاهِر، العليم بما تُكِنَّه الأفكارُ وتُعِيَّنه الظَّمائِر، الرَّقيبِ علىٰ كلِّ ماترَدَّدَ من الأحوالِ بين سَوادَى القَلْب والناظر .

وأشهدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً خالصةً يُرغَم بها كلُّ جاحد وكافر، وأشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ والشِّركُ مُدْلَمَمُ الدَّيَاجِر، والرُّشْـدُ قد خَيَّم عليه الضَّلالُ فما له من قُوَةٍ ولا ناصِر، فأقام به الدِّينَ الحنيفِي النَّيِّرَ الزَّاهِر، ورفَع ذكرَه في سائر الأقطار والأمصار على رُءُوس المنابر، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله أهلِ المكارم والمآثر، ماحَمِسدَ السَّرىٰ عند الصَّسباح سائر، ونَحَدَ شَرَرُ الشَّرِ بكلِّ مُناضِلٍ ومناظر، وسلَّم تسلياً كثيرا .

وبعدُ ، فإنَّ أوْلَىٰ من سِيقَتْ إليه وُفُود النَّمَ ، ومُنِحَ من الحيرات أَجْزَلَ القِسَم ، وعُدِقَت الأُمُورُ بعزائمه ، وآعْتُمِد على هِمَّتِه التي هي في المَضاء كأسنَّته وصوارِمِه ، ورُعِيتْ عُهودُ وَلائه التي لا تُشْكر ، و وُصِفَتْ مَساعِه التي استحقَّ أَنْ يُحمد بها ورُعِيتْ عُهودُ وَلائه التي لا تُشْكر ، و وُصِفَتْ مَساعِه التي استحقَّ أَنْ يُحمد بها و رُعِيتْ عُهودُ وَلائه التي لا تُشْكر ، و وُصِفَتْ مَساعِه التي الستطبّت المُعضِلاتُ به و يُشْكر - مَن إذا عُول عليه في المُهمَّات كَفاها ، وإذا الستُطبّت المُعضِلاتُ به شفاها ، وسارَت أنباءُ مهابته غَوْرًا ونَجْدا ، وآتَصف بحُسْن التدبير الذي عليه من الإثبال أخلُ إجْدا .

ولمَّ كَانَ فَلانُّ هُو الذَى تَناقَلَتْ تَبَاشِيرَ أُخْبارِهِ الرُّبُجانِ، وأثنىٰ علىٰ شهامَتِهِ السَّيْفُ والسِّنان؛ وشَرُفَتْ بجاسِنِهِ الأقلام، وآرتفَع ذِكْرُهُ بالشجاعة علىٰ رُءُوس الأعْلام.

فلذلك رُسم ... .. لا زال للدِّين الحنيفيِّ ناصِرا، وللأعْداء قامِعًا قاهِرا، وللحقِّ مُوَيِّدًا باطِنًا وظاهِرا ـ أَنْ يستقرَّ الجنابُ العالى المشارُ إليه أميرَ نُقَباءِ العساكر المنصورةِ الطَّرا بُلُسِيَّة، عَوضًا عمَّن كان بها، على عادته وقاعدته: لأنَّه الحَبْر الذي عُقِدَتْ على خَبْرِتِه الخناصر، ووَرِثَ الشَّهامَةَ كابِرًا عن كابِر، وأضْحىٰ بتَدْبيره واضِحَ الفُرَر، شاهدًا له به العَيْنُ والبَصَر، إنْ جال بين صُفُوف العساكر كان أسدا، وإن رَبَّب جُيوشَها أحْصاها حليةً وعَددا .

فلْيباشِرْ هذِه الوظيفةَ محرِّرًا أحوالَ العساكر المنصوره ، مقرِّرًا لهم في مَنازِلهم علىٰ أكمل عادة وأجمل صُورَه ؛ بُناصَحة ضُمِّخ بمِسْكها ، ومُخَالَصةٍ قام مَقامَ واسطَة جَوْهر سِلْكُهَا؛ ومُلازَمة خِدْمَة تأزَّرت بها أعطافه ، وصَفاء طَوِيَّة شَرُفت بها أوْصافه ؛ وَعَبَّة عَدْلِ جمع فيها بين قَوْله وفِعْله ، وإخْلاص يَحْسُن بالمَرْء أنْ يكونَ مُلْتَحِفًا بظِلَّه : لِكَنْ يُتِمَّ الله النَّعَمَ عليه كما أتمهًا على أبيه من قَبْله ؛ ولْيَقْصِدْ رضا الله تعالى في هـذا الأمر، لا رضا زيد ولا عَرْو ؛ والله تعالى يتولَّاه فيما تَولَّه ، والاعتماد في ذلك على الخط الكريم أعلَّم ، حجة بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخةُ توقيع بنقابة الأشراف بطراًبُلُس بـ«المجلس السامِيِّ» بالياء ، وكُتِب فيه «القضائيّ» على خلاف الأصل، وهي :

رُسم بالأمر - لا زال يَرْفَعُ لَدَوِى الأصالة الشَّريفة قَدْرًا ، وينْقُلهم إلى الرُّتَبِ السَّنِيَّةِ ويُعْلى لهم ذِكْرا ، ويشمَلُهم من إحسانِه بما يسرُ لهم قَلْبًا ويَشْرَحُ صَدْرا ؛ ويُسَلِّفهم من المآرب أوْفاها، ومن ملابس القَبُول أجْمَلَها وأسْناها - أنْ يستقرَّ فلانُ ادام الله نِعْمته - في نقابة السَّادَة الأشراف بالمملكة الطرابُلُسِيَّة ، على ما تقدّم من عادته في ذلك : آستقرارًا جارِيًا فيه على أجْملِ العادات، واعتادًا على ما عُهِد من سَلَفه الشَّريفِ الذَّات ؛ ورعايةً له في تَجْديد المَسارُ ، وتَرْجِيحًا لما آستمل عليه من حُسْنِ الكفاية في كلِّ إيرادِ وإصدار ؛ ورفعة ليَده الباسطة على أبْناءِ جِنْسِه ، وتَقْوِيةً يَحِدُ أثرها في معناه وحسِّه ؛ رَسَّها يستوجب به النَّعمَ الجزيله ، وولَاية تُولِيه من الكَرَم سُولَه ، وعنايَةً تُصْبِيحُ بها رُبوعُ أنْسِه مَاهُولَه ؛ لانَّة أولى أن يُوتَى في السَّول الوظيفة ويُزَاد ، وأحقَّ أن يُرعى لما سَبق له من السَّداد ، وأجدرُ أن لا يُضاعَ حَقَّه حيث له إلى رُكْنِ الشَّرفِ المُنيفِ آستِناد ،

فليباشِرُ هـذه الوظيفةَ المُباركة مبسوطًا أملُه في المَزِيد، مَنُوطًا رَجاؤُه في نِمَمنا باستئنافٍ وَتَجْـديد، مَحوطًا ما بيده من كرمِنا العديد؛ وهو غنيٌّ أن نُثَنِّيَ له الوصايا

ونُعِيد، مَلِيٌّ بحسن السجايا التي جُبِلَتْ على التَّحْقيق والتَّوْفيق والتَّسْديد؛ والله تعالىٰ . يُطوِّقُ بمِنَنِ جُودِنا منه الحِيد، ويُغدِقُ له سحائِبَ رِفْدِنا التي تُجُريه علىٰ ما ألِف من فضلها العديد؛ والعلامة الشريفة \_ أعلاها الله تعالىٰ \_ أعلاه، مُحُبُّةً بمقتضاه .



وهذه نسخة تَوْقيع بشدّ الشوانى بطرابلس ، كُتب به لعلاء الدين «أيد غمش» وهى:

رُسم ... - لازالت أيامه ، قائمة بالجهاد في سبيل الله عَنَّ وجَلّ ، وأعلامه ، حائمة على النقاط مُهَج العِدَا في البرِّ والبَحْر بما يُقرِّبُ لهم الأجل - أنْ يستقرَّ فلانُ في شَدِّ الشَّوانى المعمورة المنصورة على العادة في ذلك ، بهمّته العليه ، وعَنْ مَتِه التي هي ببلوغ المقاصد مَلِيَّه ، وشَهامَتِه التي تُرهِبُ العِدا ، وشَجاعَتِه التي تُلبِسُهم أردية الرَّدى ، وبسَالتِه التي تُلبِسُهم في البَحْر فتصيرهم كالأسماك لا يُسامُ لهم صدى .

فَلْيَجْتَهِدْ فَى ذَلَكَ جِدَّ الاَجْتَهَادَ ، ولَيْعَمِدْ فَيهِ السِّدَادُ وَالسَّدَادُ ، ولَيُوقِظُ أَجْفَانَ سيوفه من الغَمْض ، ولْيُرهِبْ العِدا بشِدَةِ وَطْأَتِهِ التي لهَا النَّبَاتُ فَى الأَرْض ، ولْيلازِمْ مُواظَبَة الشوانى لَيلًا ونهارا ، ولْيكُنْ هو ومَن حَوْلَة لمن بها أنْصارا ، واللهُ تعالى يُجزَلُ له مَبارا ، ويَرْفعُ له مقدارا ، بمنَّه وكرّمه .



وهذه نسخةُ تَوْقيعِ بشَدِّ دار الضَّرْب، كُتب به لـ«علاء الدين الدَّوَادِار»، وهى:

رُسِم ... - لازال إحسانُه يَجُود عَماما، وفَضْلُه الشامِلُ على الأولياءِ المَّقين إماما،
وسَحائِبُ بِرِّ كَرَمه هامِيةً على أوليائِه، هامِلَةً على أصْفيائِه، فترَاهُمْ يَخِرُّونَ للأَذْقان سُجَّدًا
وينْتصبُون قِياما - أَنْ يستقرَّ المشارُ إليه في شدِّ دار الضَّرْب: إعانةً له على الحدمة
الشَّريفه، وإرْفادًا له بَمْعلومها إذْ هي ليستْ له بوظيفه، لأنَّه أكبرُ من ذلك قَدْرا،

وأحقَّ بكلِّ منزلَة عَلِيَّةٍ وأَحْرَىٰ ؛ ولكِنْ هـذه الجهةُ هَى قَانُونُ المُعامَلَة ، وسَحَمُّا البُّقوشُ التي هي رُسْتاق الأرزاق ، وصَدْرُكلِّ إطْلاق وقنداق ؛ حَكِيمٌ ما أُرسل في حاجَةٍ إلَّا وأَذِنَ لهـا اللَّرزاق ، وصَدْرُكلِّ إطْلاق وقنداق ؛ حَكِيمٌ ما أُرسل في حاجَةٍ إلَّا وأَذِنَ لهـا بالنّجاح ، ولا آستؤمن عليه آمْرُؤُ باذن الإمام إلا وحقَّ له [الاتصاف] بالصلاح والفلاح ؛ هذا وهو في الأصل مذموم ، وطالبه محروم : لأنه مقسوم ، والأجل محتوم ؛ ولكن تطهيره من الدنس واجب ، والحسبة في عباره حتى يغدو وبودَقُ صفائه من الغشّ ناضب .

فلْيعْتيمِدِ المشارُ إليه في شَدِّ هذه الجهة حُسْنَ التقوى و يُلاحظُ بعزْمه أُمورَها لتكونَ على السَّداد، و يَعْتِمِدْ على السَّيد النَّاظِر فإنَّه نِعْم العاد، و يُفوضُ إليه كَشْفَ الرُّوباصِ وحَكَ العيار فهو به أَدْرَى وأَحْرَى وأَدْرَبُ بادْحاض غِشِّ الفَساد، ولْيتناوَلْ مَعْلُومَه المُقرَّر له عند الوجوب والاَسْتِحْقاق، هَنِيًّا مُيسَّرًا خالِصًا من التَّنازُع والشِّقاق، ومِثْلُه فلا يُدَلُّ على إلى السَّعْفَاق، وَدُنَّا بِهُ تعالىٰ كلمةُ الفَصْل وفَصْلُ الجلطاب، واللهُ تعالىٰ علمهُ الله على المُعاد ورِكْوا .



وهذه نسخةُ تَوْقيع بشَدِّ البَحْر بمينا طَرابُلُسَ ، وهي :

رُسم بالأم، \_ لا زال سَيْفُه قاطعًا من الأعداء نَحْرا، وأمْرُه نافِدًا بَرَّا وَبَحْرا، وفِعْلُهُ صالحًا دنيا وأُخْرىٰ \_ أنْ يستقرَّ الجنابُ المشارُ إليه في شَدِّ مِينَا البَحْر بطرَابُلُس.

فَلْيَبَا شِرْ هَذَهُ الوَظْيَفَةَ شَارِحًا لهَ صَدْرًا، فَاتِحًا لهَ بُحُسْنَ مُبَاشَرَتِهِ الجَمِلَةُ بَصَرًا وفِكُرًا؛ بَاعِثًا لهَا فِي الآفاق بمباشرته ذِكرًا جميلا، باحِثًا عمَّا يتعلق بمتحصلِ المِينَا

<sup>(</sup>١) يريد ركزة واحدة الركاز المـال المدفون . وذكَّر مراعاة للسجع .

المعمورةِ بُكُرةً وأصيلا؛ مُسَوِّيًا بين الناس فيما رَزَق اللهُ وَفَتَح، وبَعَثَ مَن فَضْلِهِ وَمَنَح ؛ بحيثُ لا يقلِّم عزيزًا ولا يُؤَنِّم ذَلِيلًا ، ولا يُراعِى فى ذلك صَدِيقًا ولا خَلِيلًا .

ولْيَقَدِّمْ خَوْفَ الله تعالىٰ على خَوْفِ خَلْقِه ، ولْيُسوِّ بَينِ الضَّعِيفِ والقوِى فيما بَسَط الله من رِزْقِه ، وآكد ما نُوصِيه به تَقْوى الله تعالىٰ فيما هو بصَدَده، فليَجْعلها في أُمُورِه الباطنة والظاهرة من عُدَده، والله تعالىٰ يقدِّمُه في مباشرتِه لاقتناء تحاسِن في أُمُورِه الباطنة والظاهرة من عُدَده، والله تعالىٰ يقدِّمُه في مباشرتِه لاقتناء تحاسِن المعروف وزُبده، ويَرزُقُه من الأَجْرعلى ما يَعْمله من الخَيْر مع تُجَّار هذا البَحْر بما هو أكثر من زَبده ،

\* \* \*

توقيعً كريمُ بنيابة اللَّاذِقِيَّة ، من إنشاء القاضى تاج الدين بن البارنبارى، كتب به لـ «همس الدين» آبن القاضى، بـ«بالجناب العالى»، وهو:

الحمدُ للهِ الذي زاد «شَمْس» الأولياءِ إشْراقا، ومَا عنه في هذه الدَّوْلة الشريفة إرْفادًا و إِرْفاقا ، وصَانَ الثَّغُورَ المحروسةَ بعزَ اتِه التي سَرَّتُ قُلُوبًا وأَقَرَتُ أَحْداقا ، وجدَّدَتُ لأَوْلِياتُها من مَواهبها عَطاءً وفَاقا .

نحمدُه على حُكْمِه وفِعْلِه ، ونشهدُ أن لا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تمنحُ قائلَها مَن يدَ فَضْلِه ، ونشهدُ أنَّ سبيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه الذي أيَّده اللهُ بملائكته المُقرَّ بين ، وشعد أزْرَهُ من أصحابه بالآباء والبنين ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبْه أيَّمة الدِّين ، صلاةً تمنحُ قائلَها عُرَف الجانان ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لَلْتَقْيِن ﴾ وسلَّم تسليمًا كثيرا .

وبعــدُ ، فإنَّ من شَيم هذه الدَّوْلة إذا بَدَأَتْ تَعُود ، وإذا نظَرَتْ تَجُود ، وإذا قَرَّرتْ تَجُود ، وإذا قَدَّمتْ وَلِيَّا لَحَظَتْهُ بأعْيُن السَّعود .

وكان الجنابُ العالى \_ أدام الله نعمته \_ عَيْنَ القِلَادَه ، و بَيْتَ السِّيادَه ، ومَعدنَ السَّعاده ، وأَهْلَّ أَنْ يُدبِّر الأُمُور ، ويَسَدَّ النَّنُحُور ، ونِيابَهُ اللَّذَقِيَّة مجاوِرةُ البُحور ، وجَزِيرَةُ العَدُوِّ بينها و بينها نَهارُ فهى فى أمرها له قاعدة فى النَّحُور ، وقَد رَأْيناه أَهْلًا أَنْ يَصُونَ نَحُرها ، ويَتَقَلَّد أَمْرها ، ويحفَظَ بَرَّها ، ويَدْفعَ شَرَّها .

فلذلك رُسم بالأمر \_ أعلى اللهُ تعالى شَرفَه \_ أنْ تُفَوَّضَ إليه نيابةُ اللَّذَقية المُحروسة، على عادة من تَقَدَّمه .

فلْيَسَرُ إليها سَيْرَ الشَّمْسِ في أَبْرَاجِ شَرَفِها ، ولْيُقْبِلْ عليها إقْبالَ الدُّرَةِ على التَّرائِبِ
بعد مُفارَقَة صَدَفِها ، وأَقِلُ ما نَأْمُ ، [به] : إرْهابُ العَدُّقِ بالعُدَّةِ والعَديد ، وإظهارُ المَهابَةِ
في القريب والبعيد ، وتَفَقَّدُ الأَيْرَاكِ بَنَفْسِه من غير ٱتَّكَالِ على سِواه كما يفعلُ البَطَلُ
الصِّنْدِيد ، ولْيُخْلَعْ عنه مَلابِسَ الوَشِي ويَلبَسِ الحَديد ، ولْيَهْجُرِ المضاجِعَ ويَتَّخِذْ ظَهْرِ
الصِّنْدِيد ، حتَّى ينتَشِرَ له صِيتُ بين أَهْلِ التَّنْلِيثِ كما ٱنتشر صِيتُه بين
أَهْلِ التَّوْمِيد ،

وَٱبْسُطْ بِسَاطَ العَدْلِ لِيطَأَه المَوالِي والعبيد، وَآحُكُمْ بِالحَقِّ فَالحَقَّ مُفِيدٌ والباطِلُ مُبِيد، وَمَتَىٰ تَسَامَعَ التُّجَّارُ بَعَدْك جَاءُوا بِالأصناف والمَتْجَرِ الجَدِيد، وَآرُكَنْ إلى حُكمُ الشَّرِع الشريف فإنَّه يَأْوِي إلى رُكنِ شديد، وَآتَقِ اللهَ تَجِدْه أَمامَك فيما تَرُوم وتُريد، وَمَعَلَّ اللهُ رِفْعَةً وأنت أحق بالمزيد، وعَقِبها نَسْتَنْجِزُ لك وَمَيسَكُ بِالسِّيرة الحسنة يَزِدْكَ اللهُ رِفْعَةً وأنت أحق بالمزيد، وعَقِبها نَسْتَنْجِزُ لك تَشْرِيقًا شَرِيقًا مَقْرُونًا بَتَقْلِيدٍ أَعْظَمَ من هذا التقليد ؛ والخطّ الكريم أعلاه حجةً به ، إن شاء الله تعالى .

+ +

تَوْقِيْعُ بنيابة قَلْعــة حصْنِ الأكراد ،كُتِب به لشهاب الدين «أَحْمد الناصري»، وهو :

الحمــدُ لله الذي أطْلع في سماء الدِّينِ شِهابا، وفَتَح لمن خافه وَآتَقَاه إلى الخيرات أَبُوابا ، وحَبَاه من إفْضالِه وألْبَسه من حُلَلِ إنعامه ونَعْائه أثُوابا .

نعمدُه على نِعَمِه التي أجرل لنا بَمْزِيد حَمْدِها أَنْهَا وَتَوَابا ، ونشهدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً نتَّخِذُها من النارحِجابا ، وتَعْتَدُّ بها في الآخرة مَفَازًا حدائِقَ وأعْنابا ، وكَواعِبَ أَثْرابا ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه و رسولُه الذي شَرَّفه على الأنبياء منصبًا ونِصَابا ، وسَبى بطَلْعتِه وطَلِيعتِه قُلُوبًا وأحزابا ، وقَرَّ بَه إلىٰ أَنْ كَان قَابَ قَوْسَيْنِ وأسمعه من لَذيذ كلامه خِطَابا ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وأضحابه : أكرِمْ بِه وبِهِمْ آلَا وأضحابا ! ، وسلَّم تسليًا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أَوْلَىٰ مِن ٱنْتُدِبَ، لِحَفْظ المعاقل الإسلاميَّة وٱنْتُخِب، وأحرى من لَخَقْته عَيْنُ عنايتنا فكان إليها مر العَيْن أقرب، وأحقَّ من ٱعْتَمد على بَسَالَتِه وإيالَتِه بما سَبَر من الأنام والأيام وجَرَّب من عُرف بشجاعَة أَيْنَ منها عَمرُو بن مَعْدى، وأمَانة كَفَتْ حين كَفَّتْ كَفَّ التَّعدّى؛ وعقَّة جعلها في أحواله كلِّها نُصْبَ العَيْن، وسِياسَةٍ ما زال يُصْلِحُ بها بين ذوى المُشاققة ذاتَ البَيْن؛ وكان فلانُ هو الموصول المُقدّم، الموصول المُقدّم، الموصوف بهذه الصفات التي سُرَّ السَّاحِلُ بها فَتَبَسَّم.

فلذلك رُسم بالأمر \_ لازال يُطْلِعُ في آفاق الحُصونِ المَصُونَةِ شهابا ، ويرَفَعُ الأَوْلِياءَ بإحسانه الذي يُؤكِّد لهم في جُودِه أسلبابا \_ أن يستقر نائبا بقلعة حصن الأكراد المحروس وأعمالها ، على عادة من تقدّمه ومُسْتَقِرَ قاعدته .

فَلْيَبَاشِرُ مَا وَلَيْنَاه وَأُولَيْنَاه : مُباشِرَةً تُشْفِرُ عَن حُسن فِطْنَتِــه وَذَكَائِه ، وتُضِيءُ الآفَاقَ بُنُورِ شِهَابِهَا وسَنَائِه ، وتُظْهِر مَعْرُوفَها المعروفَ بعدم غَيْبته وخَفَائِه ؛ مُعْتَمِدًا

<sup>(</sup>١) بياض بأصله ومراده الجناب العالى . أو المجلس العالى .

على الله تعالى فى إبدائه وإنْهَائِه ، شارِحًا لكلِّ قَلْبٍ أَلانَه إحْسانُه بعد غَلْظَتِه وَجَفائِه ، مَائِحًا من بَحْرِ جُودِه وعَدْلِه بالدُّرِّ لا بِجُفائِه ، مُكْرِمًا لمن بهذا المَعْقِل : من أُمَرائِه وأَجْنادِه وأَغْنائِه وفَقَرَائِه ، مُقيمًا لَمَنَالِ الشَّرِع الشريفِ الذي لا تَسْتَقيمُ الأَمورُ إلا بمتابعت وإبدائه ؛ ولْبُظُهِرْ من شجاعته وبَسالَتِه ما لا فائدة فى خَفَائِه ، ولِيشَهَرْ سَيفَه ، فى وَجْه من أَظْهر حَيْفَه ، وعَدم خوفَه ، من سَطْوَة رَبَّه وكُرمائِه .

وأعظمُ مَا نُوصِيه به التَّقُوىٰ، فإنَّه بمُلازَمتها يَقُوىٰ، على دَفْع الشَّرِّ وفِعْلَ الخير وأعظمُ ما نُوصِيه به التَّقُوىٰ، فإنَّه بمُلازَمتها يَقُوىٰ، على دَفْع الشَّرِيلائِه ، والله وإلله على يُحرقُ بشهاب عَدْله كلَّ مُتَمَرِّد ... ... ... ..

\* \*

وآعلم أنَّه ربًّا كُتب تَوْقيع نائبِ حِصْنِ الأكراد مفتَتحًا بـ«مأمًّا بعدَ حمدِ الله». وهذه نسخةُ تَوْقيع بنيابة حِصْنِ الأكراد، كُتب به باسم «شِهابِ الدين الجاكى» بـ«الجناب العالى»، وهي :

 ولَّــا كان فلانُّــ أدام الله عِنَّه، وأَنْجِع قَصْدَه ــ هو المنْعُوتَ بصفات السَّداد، المشهورَ بالنَّهْضةِ والشَّجاعة في هذه البلاد ؛ الذي حَوىٰ المكارِمَ والإِفْضال، ووَافَق خُبْرُه خَبَره في سائر الأحوال .

فلذلك رُسم بالأمر ـ لا زال شهابُ فَضْلِه سَاطِعا ، ونُورُ إحسانه لامِعا ـ أنْ يستقِرَّ المجلس العالى الشّهابُ المشارُ إليه في ولاية الأعمال الحِصْنِيَّة والمناصف عَوضًا عَمَّن بها ، على عادته وقاعدته : لأنَّا وجَدْناه شَمْسَ أعيان الأماثِل، وألفَيْناه قَلِيل النَّظير والمُضاهي والمُحاثِل، وعليه عُقدَت الخَناصِر، وأتَّفقَتِ الآراءُ الثاقبَةُ في الباطن والظاهر ، ولَك جَمع من كَرَم الشَّيمَ وجَمِيل الجُلال ، وحازَ من النَّباهية الرفيعة الذَّرَا المَديدة الظَّلَال ،

فَلْيَتُوجَهُ إِلَىٰ عُلِّ وَلِآيَتِهُ ، ولْيُظْهِرْ مَا أَكْنَهُ مَن العَـدُلُ وَالإِنْصَافَ فَي ضَمَائُره بَعُسْنِ سِياسَتِه ، ولْيُنْصِفِ المَظْلُومَ مَّمْن جَارَ عليه وَاعْتَدَىٰ ، ويَتَبِعْ فَى ذلك ما يُوضَّع له من طريق مَنَارِ الْهُدَىٰ ، ولْيبْسِطُ المَعْدَلَة ويُمـذّ باعَه ، وليبدِ الظَّلْم ويَقْصِمْ ذِرَاعَه ، وليصرف همّته في عمارة البلاد ، وتَأْمِينِ العباد ، وسُلُوكِ سُسبُلُ الرَّشَاد ، وليجْتَمِدْ في سَدِّ الجلال ، وإصلاح ما فَسَد بغيْره من الأحوال ، وليجْعَلْ تَقْوى الله عَجَّتَه ، واتَّباعَ العَـدُلِ جُجِّته ، وسُلُوكَ الحَقِّ عُذَتَه ، فقد جاءت التَّقُوىٰ في التنزيل مُؤَكِّدَه ، ووردَدَتْ في كثيرٍ من السُّور مُرَدّده ، والله تعالىٰ يُعِينُه على ما وَلَاه ، ويَحْرَسُه ويتَولَّله ، بعد الخط الحريم أعلاه ،

+ +

وهـذه نسخةُ توقيع بنيابة قَلْعة المَرْقَب والولاية بهـا ، كُتب به لصــلاح الدين «خليل»، بـ«بالجناب العالى»، وهي :

الحمدُ لله الذي جعلهذه الدُّولةَ الشريفةَ مَقْرُونَةً بالتَّأْبِيدُ والنَّجاحِ، ووقَّقَ أُولياءَها إلى شُكُوك شُبُلُ السعادة وشَيَّدُها بالصَّلاح، وخَوَّلَمَ في أيَّامِها المراتبَ العلية ليبْتَهِلُوا بأَدْعِيتِهم وبدوامها في المَساءِ والصَّباح .

نحمدُه على نِعَمِه التي لا يُبرَح مُخْلِصُها في آذْدِيادٍ وآرْتِياح ، ونشكُرُه علىٰ آلائه شُكُرًا نستَجِقَّ به المَزِيدَ كَمَا أُوضِع في القُرآن أكُلَ إِيضَاح ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له شهادةً مُعْلِنَةً بالفَلاح ، وأنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أنزل عليه في مُحْكَم كتابه العزيز : ﴿ ٱللّهَ نُورُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ مَشَلُ نُورِه كَيشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ﴾ حتى الله عليه وعلىٰ آله وأضحابه الغُرِّ الكِرام الأشباح ، ما تربَّم طائرُ علىٰ غُصْنٍ وحَيْعلَ الدَّاعي الى الفَلاح ، وسلَّم تسلياً كثيرا .

وبعد، فإن أوْلَىٰ من عُدِقَت به نِيابَةُ أَجَلِّ المعاقِلِ والثَّغور وفُوِّضَت إليه، وعُوِّل في حِفْظِها ومباشرتها الحَسنة الجميلة عليه - مَن عُقِدَتْ على حَرْمِه الحَناصِر، ووَرِثَ الشَّجاعة والشَّهامَة كابِرًا عن كَابِر، وهو الذي نَمَا فَرْعًا وزَكا [أَصْلا]، وفاق في المكارم على نُظَرائِه قَوْلا وفِعْلا؛ فأضحى وافرَ الثَّناء واضح الغُرَر، شاهِدًا له به العَيْن والبَصَر، على نُظَرائِه قَوْلا وفِعْلا؛ فأضحى وافرَ الثَّناء واضح الغُرَر، شاهِدًا له به العَيْن والبَصَر،

ولما كان فلانَّ هو المَنعوتَ بهـذه الصِّفات ، والمَوْصُوفَ في مَواقِفِ الحروب بما لَدَيْه من الثَّبات والوَثَبات؛ المَشْكُورةَ خِدْمَتُه ، شامًا ومِصْرا ، المَشْهورةَ بين الهِمَم هَنَّه ، بَرًّا وبَحْرا .

فلذلك رُسم ... ـ لازالت مراسيمُه الشريفةُ مَبْثُوثَةً بالعَدْل والإحسان، ومَعْدلتُهُ تَسْتَدْعِي بدوام دولته الشريفة لِسَانَ كلِّ إنْسان ـ أنْ تفوضَ إليه نيابة قَلْعـة المَرْقَب المحروس، والولاية بالأعْمال الشَّرْقِيَّة، وما هو منسوب إليها، على العادة في ذلك ومستقر القاعدة: إذْ هو أحقُ بها وأهْلها، وأكُلُ [من] يَجَعُ شَتَاتَ شَمْلِها.

فليباشر ما نُدب إليه من هـذه الجهات مُباشَرةً تَقْصُر الأَفكارُ عن تَوَهَّمها ، والأبْصارُ عن تَوَشُّمها؛ والخَواطِرُ عن تَعَيُّل مَبْناها ، و [الأذْهانُ] عن تَمثُّل صُورَتِها ومعناها ؛ وِلْيكن لمصالحها مُتَلَمِّحا ، ولأحوال رجالها مُتَصَفِّحا ، ولأقدَار جهاتها مُرْبحا ، وللخَواطر بِأَداء أحْوالها على السَّداد مُريحاً ؛ ولوظائِفِها مُقِيمًا ، وللنظر في الكبير والصَّغِير من مصالحها مُديمًا؛ ولحُرْمَتِها مُضاعِفًا، وعلىٰ كلِّ ما يتعيَّن الأحتفالُ به من مُهمَّاتِها واقفا؛ ويُعدَّ للعَدُوّ المَخْذُول عند تَحَرُّكه العَزْمَ الشديد، ويَهْجُرْ لِبْسَ الوَشْي ويَتألُّف لِبْسَ الْحَدِيدِ ، وَيَتَّخِذْ ظَهْرِ جَوادِهِ مُسْتَقَرَّهِ الْعَتِيدِ ؛ ويشَمَّرْ للجِهاد ذَيْلا ، ومَعاذَ اللَّهِ أَنْ يَميلَ عنه مَيْلا ؛ ويَبْسُطِ الدَّنْلَ للرَّعيَّـه، ويُعامِلُهم المعاملةَ المَرْضِيَّة ، ويُحْسِنْ إلى الأُمَراء البَحْريَّه، ويُلاحظُ مصالحَهم في كلِّ قَضيَّه؛ ويتفَقَّد الرِّجال، وأرْبابَ الأدراك والشُّواني ويُحَدِّرُهم من الإِهْسَال ، ويأمُرُهم باليَقَظَة والاحتراز في الَّليــل والنهار وسَائِر الأحوال ؛ وليعمَلْ ما يحتاج إليه من آلات الِجهاد ولْيَكُنُ علىٰ حَذَر مما يَتَّجَدُّد كُلُّ يوم، ولْيُو قِعِ الرَّهْبَةَ في قلوب الأعداء بِجَيْله في اليَّقَظَة وخَياله في النَّوْم؛ ويتَفَقَّد الموانى في سائر الأوقات في الَّليل والنهار، ولَيُحَدِّرْ أُمِّراء الأيْزاك من العَفْلَة فإنَّ الغافِلَ لا يزال علىٰ شَفَا جُرُفِ هَارٍ .

وَلْيَتِّقِ اللهَ فَى أَقُوالُهُ وَأَفْعَالُهُ . والوصاياكثيرةٌ وهو أَذْرَبُ بِهِ وَأَدْرَىٰ ، وأَبُوابُ الْحَيراتُ واسِعَةٌ وهو إليها أَسْرَعُ وأَجْرَىٰ ، وأيشكر الله تعالىٰ علىٰ ما ولّاه ، والاعتماد على الخط الكريم أعلاه .

+ +

وهــذه نسخةُ تَوْقيع بنيابة حِصْن عَكَّار ، كُتب به لـ « ناصر الدين الكُردى " » ، د « الحناب العالى » ، وهي :

الحمدُ للهِ الذي نَصرِ هذا الدِّينَ الحنيفيَّ بسيِّد البَشَر، وخصَّ هذه الدولةَ الشريفةَ التَّالِيدِ والظَّفَر، ووافَى الأولياءَ بجُودها الذي لم يزلُ من ذِمَّة الوَفَاء يُنْتَظر .

نحمدُه على مَنّه الذي طالما بدا في جَبَهات الأولياء بِشْرُه وظَهر، ونشكره على جُودِه الذي أغْنى عن التَّحْجِيل والغُرر، ونشهدُ أنْ لا إله إلّا الله وحده لاشريك له شهادة نُنْجِي قائِلَها يوم الفَزَع الأكبر، ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أقام الله بسَيْفه الإيمانَ فآشتهر، وكَفَّ به يَد الطَّغيان وزَجَر، صلَّى الله عليه وعلى آله ما أتَّصلتُ عَيْنٌ بنَظَر وأُذنُّ بَحَبَر، وسلَّم تسليًا كثيرا.

وبعدُ ، فإنَّ أوْلَىٰ مر رُعِيتْ له خِدَمُّ عَدِيدَه ، وعُرِفَتْ له في أَجَلِّ الشَّغور مباشراتُ سَعِيدَه ، وأَشْتهرتْ شَهامَتُه وكفايَتُه في الآفاق، وظهرتْ أمانَتُه ظُهورَ الشَّمس في الإشراق، وتقدّم بذلك على نُظَرائِه وفاق .

فلذلك رُسم ... \_ لازالت أيّامُه مَبْثُوثةً بالعَوارِف والإحْسان، ومَعْدِلَتُهُ تستدعى بدوام دَوْلته الشريفةِ لِسَانَ كلِّ إنسانْ \_ أن تفوّض إليه نيابة قَلْعة حِصْنِ عَكَّار المحروس، على عادة من تقدّمه وقاعدته، بالمرتَّب الشاهدِ به الديوانُ المعمورُ .

فَلْيُقُدِّمْ خِيرَةَ اللهِ تعالىٰ ويَتَوجَّهْ إليها، ويَصْرِفْ وَجْه الإقبال عليها، وينظُرْ في عمارتها ومصالحها، ويَسْـتَدْرِكْ ما ٱستَهْدَم من بيوت حَواصِلِها؛ لِيُصْبِحَ وَجْهُ هــذا الثَّغْر

<sup>(</sup>١) لعل الصواب «فان أولى الأولياء بالمناصب من رعيت» الخ ليستقيم الكلام ·

بُخُلُوله به بَاسِما، و يَنْشَرَله من حُسن تدبيره و جميل تَأْثِيره عَلَما، ولْيُحْسنْ إلى الأمراء البَحْرِيَّه ، ويُنْزِهْم منازلهَم على العادات المَرْضِيَّه ، ولْيَعدِلْ فى الرَّعيَّه ، ويُنْضِف المظلوم من الظالم فى كلِّ قَضِيَّه ، ويُلْزِمْ أربابَ الوظائف من المقدَّمين والرَّجَّالة بالخُدْمة بالنَّوْبة على العاده ، ويُوصِّلْ إليهم معْلُومَهم من جهاتهم المعتاده ، ويَتَبِّع بالحُدْمة بالنَّوْبة على العاده ، ويُوصِّلْ إليهم معْلُومَهم من جهاتهم المعتاده ، ويَتَبِّع بالعَدْل الحَق الحَضَ فى كلِّ أَمْر ، لا يَقْتدى بَرَأْي زيد ولا عَمْرو ، ولْيَعَمْ أَنَّه مُطالَبُ بالعَدْل فى وظيفته ، فإنَّ كلَّ رَايِح مَسْعُولُ عن رَعِيَّه ، والوصايا كثيرةً ومُعْظمها تقوى الله فى سائر الأُمور : فليتَمَسَّك بها يقوى ، فإنها السَّبَ الأَقُوى ، والله تعالى يتولاه فى السِّر فى سائر الأُمور : فليتَمَسَّك بها يقوى ، فإنها السَّبَ الأَقُوى ، والله تعالى يتولاه فى السِّر والنَّجُوى ، بعد الحَطِّ الكريم أعلاه .



وهذه نسخهُ تَوْقِيعِ بنيابة بَلاطُنُس بـ «بالحناب العالى»، وهي :

الحمسدُ للهِ الله اللهُ وحدَه لا شبغَ نِعَمَه على أُوليائِه ، وأَجْزَلَ كَرَمه على أَصْفِيائِه ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلاّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تُنْجِى قائلَها من وَبِيلِ العذاب ، وتُجدِّدُ له أَسْبابَ السعادة في الدُّنيا ويَوْمَ الحساب ، ونشهدُ أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ بالنُّور المُبِين ، المخصوصُ بالدِّين المتين ، صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله وأضحابه ، وأهله وأصْفيائِه وأثرابه .

وبعسدُ، فإنَّ القِلاعَ المنصورةَ مَّ يتعيِّنُ الاَحتفالُ بأمْرِها ، والاَمْتَامُ بِحفْظ رَجالها في سِرِّها وجَهْرها ؛ ومن أَجَلِّ قِلاعِ الساحل المحروس، وأجْملِ مساكن البَحْر المأنوس ، قلعة بَلاطُنُس .

فلذلك رُسم... ــ لا زالتُ صَدَقاتُه تَشملُ كلَّ أَوْحَد، وَتَجْبُر كلَّ وَلِيَّ أَمُجد ــ أَنْ يستقرَّ ... ... .. إذْ هو الخبير، الذي ليس لمَعْرِفَتِه نَظِير، والضَّابِطُ الذي يُحَاقِقُ على الجليل والحقير، والنَّقِير والقِطْمِير، والشُّجاعُ الذي هو ٰفي يوم النِّضالِ علىٰ أَخْذ العَدُوِّ لَقَدير، والضِّرْغامُ الذي أعطاه الله الثُّوَّةَ والمَعْرِفَةَ التامَّةَ فهو بهما جَدِير .

فْلَيَسْرِ إِلَىٰ الَّتْغُو المحروس، ويَعْتَمِدُ في أُمُوره ما هو فيه من الْحِبْرة مُغْرُوس.

#### + +

وهذه نسخةُ تَوْقيع بَتَقْدِمَة العَسْكر بَجَبَلَةَ ، كُتب به لـ«صلاح الدّين الحافظي»، بـ«الجناب العالى»، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل هذه الدَّوْلَة الشريفة تَنْقُلُ كُلَّ وَلِيٍّ إِلَىٰ درجات سَعْدِه، وتُوَكِّدُ أُسبابَ الاَرتقاء لمن جُمِدَت مآ ثِرُه وحَسُنَتْ سِيرتُه في اليوم والذي من بَعْدِه، وتُجَدِّدُ أَثُوابَ النَّهَاء لمن ظَهر خَيْره وخِبْرتُه فأنْجز له الإقبال صَادقَ وَعْده .

نحمدُه على نِعَمِه التي أَجْزَلَتْ لَمُسْتَحِقِها مَواهِبَ رِفْدِه ، ونشكُره على مِنْيه التي خَصَّتُ كلَّ كافٍ بتأثيل مَجْدِه ، ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحدة لاشريك له شهادة يبلُغُ بها قائِلُها غاية قَصْدِه ، ونشهدُ أَنَّ سيدنا عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أيَّده الله تعالى بنصر من عنده ، وآمنه على وَحي الرسالة فنصح الأُمَّة غاية جُهْدِه ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا من أنصارِه وجُنْده ، صلاةً دائِمةً باقيةً يبلُغُ بها المُؤمِنُ غاية رُشْده ، وسلم تسلماً كثيرا .

وبعــد، فإنَّ الجنابَ العالِي لَّ تقدَّمَتْ له مباشرات، في أَجَلِّ الولايات وأحسَنِ النيابات؛ وهو يَسِيرُ في كلِّ منها أَجْمَلَ سَيْر، ويُحْسِنُ إلى رَعِيَّها فلا غَرْوَ أَنْ يذكروه بكلِّ خَيْر؛ كَمْ قَام بُهِمَّات من غَيْر عَسْف أَهْلِ البلاد، وكمْ أَعانَ الدِّيوان المَعْمورَ من غير ضَرَر للعباد؛ وكمْ ميَّز أَمْوالًا فكانت أيَّامُ مباشراته أعْياد، وكمْ له من خِدَم سار بها الرِّكابُ وبلّغ بها المُرَاد، وكمْ أثنىٰ عليه لِسانُ القَلَم حتَّى نَفِدَ المِداد،

وَكُمْ وُصِفَتْ هِمَمُه وحُسنُ تَأتَّبِه فى كُلِّ تَوْقيع وَتَقْليدٍ على أَنَّ الكاتِبَ ما زاغ عن الحقّ ولا مالَ عن الصَّدْق فيها ولا حَاد .

فاقتضَىٰ مَحْودُ رَأْيِنَا الذى ما بَرِحَ بِعَوْنِ الله يُصِيب، وَجَمِيلُ فِكْرِنَا الذى ما دَعَوْناه لأَمْرٍ إلّا و بالإصابة بحمد الله يُجِيب، أَنْ نُعيِّن له وظيفةً نُرِيحُه فيها من التَّعَب، ونُوفَّرُه من تَبِعاتِ الطَّلَب؛ وكان مَن فى تَقْدِمَةِ العسكر بجبلة يَعْتريه أَلَمُ يَعُوقُه عن الرُّكوب في الخدم الشريفة والنزول، سِمَّا فى هذا الوقت الذى فيه يَتَحرَّكُ العَدُوُّ الْخَذُول .

فلذلك رسم ... ـ لا زالتُ أيَّامُه الشَّريفةُ تُيَسِّر أَسْبابَ النَّجاح، وعَوارِفُه تُطوىٰ لَمُ الشَّريفةُ تُلَقِيلًا لَا يُسْبَعِلُ الْحَالِ ... ... له أَرْضُ البُعْدِ عَن أُولِيامُ اكما تُطُوىٰ لِذِى الصَّلاح ـ أَنْ يَستقرُ الحِناب ... ... في تَقَدّمه وقاعِدَتِه .

فليباشِرها مباشَرةً تَلِيقُ بَشَجاعَتِه، وتُعْهَدُ من حُسْنَ سِياسَتِه، ولُيكُومِ الشَّرْعَ الشَريف، ولْيَرْدَعْ من يَحِيدُ عن الحق أو يَحيف، وليشكر نِعْمة الله تعالى المُطيفة، وليتيقظ المنصورة على الركوب فى الخدمة الشَّريفة، وليشكر نِعْمة الله تعالى المُطيفة، وليتيقظ لَرَدْعِ العَدُوّ المحذول، وليعلمُ أنَّنا آسترعيناه أمْر ذلك وكلَّ رَاعٍ مَسْعُول، وليتحقَّقُ الله ولا يَحده أنَّنا آسترعيناه أمْر ذلك وكلَّ رَاعٍ مَسْعُول، وليتحقق عنده أنَّ العدول طالبُ للهالكين منهم بالثّار، وهم قاصدون جبلة فلتكن عنده يقطَة واستبصار، وليرتب الأيزاك وليُعمّر الموانى بالرجال، ويتفقّدهم فى الليل أكثر من النهار، وليهجر النَّوْم فى طلب الظّفر والمُنَى فمن سَهر لذلك ما خَاب، ولا يأمَن مكيدتهم ويَغترَّ بهم فيقولُ : قد ضُرِبُ بينهم و بينها بسُورٍ له بَاب، وباق الوصايا فهو بها أعْلم، ولم يَبْرحُ مُتَلفِّعاً بَثُومِها المُعْلَم، ومن لَرِمها فهو فى الدارين مُقدَّم، والله تعالى يتولاه، بها يَأْتُم، ومن تركها يتَدْم، ومن لَرِمها فهو فى الدارين مُقدَّم، والله تعالى يتولاه، والاعتاد على الخطّ الكريم أعلاه، إن شاء الله تعالى .

وَآعَلَمْ أَنَّهُ رَبُّ الْفَتَتَحِ تَوْقِيعُ مَقَدَّم العَسَكُرِ بِجَبَلَةَ بِ«أَمَّا بَعَدَ حَمْد الله» .

تَوْقِيعٌ بتقدمة العسكر بجبلة ، ممّا كُتب به لحسام الدين العلائي بدهالجناب مالي» وهو :

أمَّا بعد حدِ الله على نعمِه التي تُجْوِلُ لكلِّ وَلِيٌّ من مَوادِّ فَضْلِها إِنْعاماً ، وتَمْنَحُ من عَوارِفِها أَفْساما ، وتُبَلّغ من النَّجْح لذوى الاستحقاق آمالا وتجعلُ فى نُحُورِ الباغين حُسَاما ، والشّهادة له بالوحدانية التي لم تزلُ للأولياء المُتقينَ لزاما ، وترفَعُ لهم في الجَنَّاتِ مَقاما ، والصّلاة على سَيِّدنا عد الذي عَا الله بنبوّتِه عن الأَمة المحمديّة آثاما ، وشرّقَه على سائر خُلقِه وجعله للأنبياء ختاما ، صلّى الله عليه وعلى آله وصّعبه الذي ظافَرُوه و بايَعُوه دُهُوراً وأعواما ، صلاةً دائمـةً تَزيدُ مُردِّدَها عِزًا و إكراما والنّ الاهتام بكلّ جِهَةٍ هو على قَدْرِها ، والعناية بقُطْرِها .

فلذلك رُسم بالأمر \_ لا زال حُسَامُه قاطعًا من الأعْداءِ نَحْرًا ، وفعلُهُ صالحًا دُنيا وأُخْرى \_ أَنْ يُعادَ المشارُ إلى تَقْدِمة العَسْكر المنصور بجبلَةَ المحروسة ، عوضًا عمَّن بها، وعلى عادته وقاعدته .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول ولعله بركات السيد السند .

فَلْيَعُدُ إليها عَوْدِ الْحُسامِ إلى غَمْدِه والمّاءِ إلى مَنْهِلِ وِرْدِه ؛ وَلَيُقدِّم خيرةَ الله في المَسير إليها ، وَلَيْشُطِ العَدْل لِيأْمَنَ أَهْلُها بقدومه عليها ؛ وَلَيُرُمْ من بها من العسكر المنصور، ويُحْسِنْ إلى الرَّعِيَّة بها ليُصْبِحَ خَيْر مَشْكُور ؛ وليُنصف المظلوم ممَّن ظَلَمه ، ويَنشُر للشَّرع الشريف عَلَمه ؛ وليُخلِّص الحقَّ من القويِّ والضَّعيف ، والدَّنِيِّ والشريف ، وليُزرِم من بهذا النَّغُر بعمل البزك المعتاد ، والتَّيقُظ لأمْمِ العَدُول ومضاعفة الاَّجتهاد ، وأيلازِمْ تقُوى الله تعمل في الأقوال والأفعال ، والله تعمل المنتف من فَصْله ما يرجو من الآمال .

+ +

وهذه نسخُ تواقيعَ لأرباب الوظائف الدينية بطَزَابُلُسَ .

تَوْقِيعُ بنظر الحِسْبَة بِطَرَا بُلُسَ ، كتب به للقاضي «ناصر الدين بن شيصة» وهو:

الحمدُ لله مُبَشِّرِ الصابرين، ومُوَصَّل الأرزاق علىٰ يَدِ أَصْفِيائِه من العالمَين، ومُعيد كُلِّ ولِيِّ إلىٰ مَنْصِبه ولو بعد حين .

نحمدُه علىٰ فَضْدَلِهِ الْمَبِينَ، ونشكُره علىٰ أن جَعلنا من عباده المؤمنين؛ ونشهدُ أَنْ سيدَنا أَنْ لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً ندَّخِرها ليَوْم الدِّينَ، ونشهدُ أَنَّ سيدَنا عجدًا عبدُه ورسولُه الصادِقُ الوَعْدِ الأمين، الذي أرسله بواضح الجُجَج ومُحْكُمَ البراهين، وأنزل عليه كتابًا عَربيًا مبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغُرِّ المُحَبَّلِين، صلاةً مستمِرَّةً على ممرّ الأيام والشَّهور والسِّين؛ وسلمَّ تسليمًا كثيراً.

وبعدُ ، فإنَّ أوْلَىٰ من غَرَّرْنا مَوادَّ رِفْده ، وأَجْرَلْنا له حُظُوظَ سَعْدِه ، وبلَّغْناه من إقبالنا غاية قَصْدِه ، وحَمِدْنا تَصَرَّفه من قبل عند مارَسَم لما جُدِّد [من] بعدِه ، وأعدْناه إلى رَبْبة أَلِفَتْ منه حُسْنَ السياسة والتَّدْبير، وعُرفَ فيها بالكفاية والصِّيانة

ويُمْنِ التأثير - مَن له ولسلفه في المباشرات الجليلة يَدُّ طُولَىٰ ، فكان بوظيفت هُ أُحَقَّ وأُولَىٰ ،

ولما كان المجلس العالى هو المُتَّصِفَ بصفات الكال، المَشْكُورَ في سائر الأحوال؛ فلذلك رُسم بالأمر - أنْفذه الله في الآفاق، وأجراه بصلة الأرزاق - أن يُعادَ فلانُ ادام الله نِعْمته - إلى نَظَرِ الحِسْبة الشريفة بالمملكة الطَّراُ بُلُسِيَّة على عادته وقاعدته، مُضافًا إلى ما بيده من بَيْت المال المعمور: لأنَّه الفاضِلُ الذي لا يُجارَىٰ ، والعالمِ بأحوال الرَّعِيَّة فلا يُناظَرُ في ذلك ولا يُمارَىٰ ، والفَيْلَسُوفُ الذي يُظْهِر زَيْف كلِّ مُرِيب ، والنَّعْريرُ الذي بَخِبْرته يَسِيرُ كلُّ حَبِيبٍ ولَبِيب ،

فاينظر في الدَّقيقِ والجَليل ، والكَثير والقليل ؛ وما يُخصَر بالمقادير وما لا يُحصَر ، وما يُؤمَّر فيه بمعْروف أو يُنهَى عن مُنكَر ؛ وما يُشْترى ويباع ، وما يُقرِّبُ بتَحْريه إلى الجنَّة ويُبعِدُ عن النار ولو لم يكُنْ قد بَقي بينه و بينها إلا قدر باع أو ذراع ؛ وكلّ ما يُعمل من المعايش في نهادٍ أو ليسل ، ومالا يُعرف قدره إلا إذا نطق لسانُ الميزانِ أو تكمَّم فَمُ الكِثل ، وليَعمل لَديه مُعَدَّلًا لكلِّ عَمَل ، وعيارًا إذا عرضت عليه المعايير يعرف من جار ومن عدل ، وليتفقّد أكثرَ هذه الأسباب ، ويُحدِّر من الغشّ : فإنَّ الدَّاء أكثرُه من الطعام والشَّراب ؛ وليتعرف الأسعار ، ويَشت في الأخبار من كلِّ سُوقٍ من غير إعلام لأهله ولا إشعار ؛ وليتعرف الأسعار ، ويَشت في الأخبار من كلِّ سُوقٍ ويَطْمَينُ به إن غاب أو حضر ؛ ودار النَّدود والضرب التي منها تنبَّتُ ، وقد يكون فيها من الرَّيْفِ مالا يظهر إلا بعد طُولِ اللَّبث ؛ فليتَصَدِّ لمُؤمِّم المِحدِّره الذي لا يَحرب ، وما يعلق من الذهب وليَعْرض منها على المَحَلِّ [من رأيه] ما لا يجوز عليه بَهْرج ، وما يعلق من الذهب وليَعْرض منها على المَحَلِّ [من رأيه] ما لا يجوز عليه بَهْرج ، وما يعلق من الشرف.

في بَيْع غرائب العقاقير إلَّا ممن لايُسْتراب فيه وهو معروف ، وبخَطِّ طَبِيبِ ماهير لمريض مُعَيَّنِ في دواء موصوف ؛ والطُّرقيَّة وأهْلُ النَّجامَة وسائِرُ الطوائف المنسو بة إلىٰ سَاسَان ، ومن يَأْخُذُ أَمُوالَ الرِّجالِ بِالحِيلَةِ ويَأْكُلُهُم بِاللِّسان ، وكلِّ إنْسان سُوءٍ من هذا القبيل هو في الحقيقة شَيْطانٌ لا إنسان؛ فامْنعُهُمْ كُلُّ المَّنْع، وآصْدَعْهُم مثلَ الزُّجاجِ حتَّىٰ لا ينجبر لهم صَدْع ، وصُبِّ عليهم النَّكَال و إلَّا فِي أَجُدى في تَأْديبهم ذِاتُ النَّادِيبِ والصَّفْعِ ؛ ومِن وَجَدتَه قد غَشَّ مُسْلمًا ، أو أكل بباطل درْهما ؛ أو أُخْبَرُ مُشْتَرَيًّا بِزائِدٍ ، أو خرج عن مَعْهُودِ العوائد ؛ اشْهِرْه بالبَــلَد، وأَرْكِبُ تلكَ الآلَةَ قَفَاهُ حَتَّىٰ يَضُعُف منه الحَلَد؛ وغير هُؤُلاءِ [من فقهاء المكاتب، وعالمات النساء وغيرهما من الأنواع ] ممن يُخَاف من ذئيه العائث في سرب الظباء والحَاذر، ومن يُقْدِمُ علىٰ ذلك أو مِثْدَله وما يُحاذر؛ ٱرْشُقْهُم بسِهامك، وزَلْزِلْ أَقْدامَهُم بإقْدَامِك؛ ولا تَدَعْ منهم إلَّا مَن ٱخْتَرَتَ أَمَانَتَه ، وٱختبرت صيانَتَه ؛ والنَّوَابُ لا تَرْضَ منهم إلا من يُحْسِن نَفَاذا، ويُحْتسب لك أَجْرُ ٱسْتِنابَيِّه إذا قيل لك ، مَن أَسْتَنَبْتَ ؟ فقلت : هذا ؛ وتَقُوَى الله هي نِعْم المسالك، وما لك في كلِّ ماذكرناه بل أكثره إلَّا إذا عَمِلْت فيه بَمَدْهَب مَالك، والله تعالىٰ يُسدِّدُكَ وُيُرْشُدُك ويوفَّقُك إلى أحسن المسالك .

+++

تَوْقِيعٌ بِالْحَطَابَةِ وَالْإِمَامَةُ بَالْجَامِعُ الْمَنْصُورَى بَطَرَابُلُسُ ، كُتِبَ بِهُ لَلْخَطَيبُ «جَالُ الدين إبراهيم» ، بـ«المجلس السامي» بغيرياء ، وهو :

رُسم بالأمر الشَّريف ــ لا زالَ عُودُ مَنابِرِ الإسلام بمَــاءِ إحْسانِه رَطِيبا ، وبُرْدُ شعائر الدين الحَنيفيِّ في أيَّامه الزاهرة قَشِيباً ، ومَواهِبُه ومَناقِبُه تُقِيم لمَـــادِحه في كلِّ

<sup>. (</sup>١) الزيادة من «التعريف صفحة ٢٦١» وهي لازمة لاستقامة الكلام .

وَادِ شَاعِيًّا وَلِحَامِدِه فَى كُلِّ نَادِ خَطِيباً \_ أَنْ يُرَّب المجلس السامى، الإمام، العامل:

\_ رَحِم الله تعالىٰ السَّلف، وزاد عَجْدَ الحَلَف \_ خَطِيبًا و إِمَامًا بالمَسْجِد الجَامِع المعمور المَسْتَقِر بَعْرَابِه عِنْ فلان، وعلىٰ عادته وقاعدته، و بَمَعْلومه الشاهِد به الديوان المعمور المستقر بَاسمه، إلى آخر وَقْت: رعاية لأهليِّت الواضِحة الدلائل، وفَضِيلَتِه الناطقة الشَّواهِد الصَّادِقة الحَايِل، وأوصافه الجميلة التي بها تُعْرَفُ من أبيه الشَّمائل ، ولا نَه الصَّدر آبن الصدر النَّجِيب، والحَطيب الإمام آبن الإمام من أبيه اللَّهائل ، والوَلَدُ النَّجيب الذي حَذَا حَذُو والده في الصَّلاح ما خَابَ ولا يَجِيب، والوَلَدُ النَّجِيب الذي أَشْبَه أَبَاهُ في الدِّيزِ والوَرَع : ومَن أَشْبَه أَبَاهُ في النَّبِهِ في النَّبِهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فليباشر هذه الحَطابَة والإمَامَة التي هو آبُ جَلَاها، وطَلَّاعُ شَايَاها؛ زَائِنًا حِلاها، والبَّدَا عُلَاها؛ ولَيَرْقَ ذِرْوَة هـذا المَنْصِبِ الذي هو أَعْلىٰ المناصِبِ الدِّينِيَّه، وليتَاقَّ نِعَمَ اللهِ عَنْ وجلَّ بالشَّكْرِ الذي يُوجبُ المَزيدَ ويُكْسِبُ المَزية ؛ وليقُمْ مقامَ والده في هذه الرَّبْة السَّنِيَّة، بإخلاص العَمَل وصِدْقِ النِّيَّة؛ بُجَلِّيًا في مِضَارِ البيان الذي سُلِّمَتْ إليه أَعْتَهُ، وأَلْقِيَتْ إليه أَزِمَّتُهُ؛ مُحَلِّيًا بقلائِد المَواعظ وفَرائِد الأَمْنال أعوادَ المُنبر الذي لو أَمْكنه لسَعىٰ إليه ، مُشَنِّقًا الأَسْماعَ بَجَواهِمِ الأَوامِم وزَواهم الزَّواجِم التي يَصْدَعُ بِا عليه ،

ولْيَسْر كَسَيْرَةِ والده في الطَّريقة المُثْلَىٰ وسُلُوكِ المَنْهَجِ الْأَسَدَ ، ولْيَجْتَمِدْ في إحْيَاءِ رسُومِه في العبادة وآقْتِفاءِ آثارِه في العلْم والزَّهادَة حَتَىٰ يقولَ الناسُ : هذا الشَّبْلُ مِن ذَاكَ الأَسَد؛ جاريًا علىٰ أَفْضَل العوائد في دِيانَتِه ، ساريًا بأجملِ القواعد من صيانَتِه ، ولْيُوصَّلُ إليه مَعْلُومُه الشاهدُ به الديوانُ المعمورُ المستقر إلىٰ آخروَقْتِ ، على عادة من تقدّمه وقاعدته : لآسْتِقْبال مُباشرته أَحْيان الوُجوب وأزْمان الاَسْتِحْقاق،

رزُقًا دَارًا ، سَارًا ؛ هَنيًا ، مَرْضًا ؛ من غير تَنْفِيص ، ولا تَنْقيص ؛ والأعتماد على العلامة الكريمة أعلاه ، وثبوته إن شاء الله تعالى .

\*

وهذه نسخةُ تَوْقيعٍ بَخَطابَةٍ ، كُتب به للَشيخ «صدر الدين الخابورى» ، بـ «المجلس السامى"» باليباء ، وهي :

رُسم ... ... لا زالَتْ أَيَّامُه الشَّريفَةُ تَضَعُ الأَشْياءَ في عَلَّها، وتُفَوِّضُ المَناصِبَ الْمُنِيفَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَتُشَرِّفُ صُدُورَ المحافل بصَدْر العلماء في حَرْبُها وسَهْلِها \_ أن تُفَوَّضَ إلى فلان الخَطابَةُ بالحامع الناصري المَعْروف وفي بجامع التوبة " بطرابُلُس المحروسية وُجوبًا وتَعَيَّنا، ٱقْتَضَىٰ فى تَقَدُّم الفاضل على المَفْضول تَيقُّنَا وتَبَيَّنا؛ لأنَّه الحَبْر الذي لا يُجارَىٰ في فضائِله ، والبَحْر الذي يَجُود فيُجِيدُ بفواضِله ، والصَّــدُرُ الذي مُلِئَتْ بِفَوائِدِهِ وَفَرائِدِهِ بِزِمانِهِ مَحَافِل صُــدُورِهِ وصُدُورُ عَافِلهِ ؛ كَمْ نطقَتْ ٱلسُنُ الأقْسلام بْأَفُواْهِ الْحَابِرِ بْفَصْلِهِ فِي الْأَقَالِمِ وَالْآفَاقِ ، وَكُمْ مِن عِبَارَةِ بِفَصَاحَةٍ و بَلَاغَةٍ حَقَّقَتْ أَنَّه بهـا فاتَ الفُصحاءَ والبُلغَاءَ وفَاق ؛ لقد أصبح شَمْلُ هـذا الجامِع بهذا الفاضِلِ الذي طال آرْتَقَابُهُ له جَامِعًا ، وأمْسَىٰ وقد ظَفَرَت كُيْنَاهُ مِن الْثَيْنِ به والبَرَكَة بمــا لم يكن بشَىْءِ منه في مثل هـذه الأيَّام طَامعا ، فلذلك بادَرَ منْبَرُه الْمُنيفُ وحلَّ له حَقْوَتَه مُسارِعا ؛ ووَطَّأَ ــ لاَّمْتِطائِه إيَّاه ــ صَمْوَته ، وغَفَر للدَّهْرِ بهذه الحَسَــيَّة الجميلةِ فعا سَلَفَ منه هَفُوَتُه ؛ وعَلَم أنَّه الخطيبُ الذي استَقَرَّ يُطالع المَنابِر من خُطْبَتِه بما يُفَجِّر من العُيون مَنابِعَ المَدامِع ، ويُشَوِّق إلى الآخرة : من أَلْفاظِ يُشَنِّفُ بهــــ المَسامِع ؛ وأنَّ قُسًّا لا يُقَاسُ به في خُطَبِه وعِظَاتِه ، وأنَّ سَعْبانَ يَوَذُ من جَجَله أنْ يَسْحَبَ ذَيْلَهَ علىٰ مآثره المَأْثُورة عنه لُيعَفِّي آثارَ فَلتَاتِ كَلماته وَلَفَتَاتِ لَفَظاتِه . فَلْيَبَاشُرْ هَذَهُ الوظيفةَ المَبَارَكَةَ بِاللّهِ تعالىٰ مُذَكِّرًا، ولِمَا أَمْرَ عِبَادَهُ وَنَهَاهُم عنه على أشماعِهـم مُكَرِّرًا ؛ ويَعْلَمُ أَنَّه في الحُراب مناج لربه ، وَاقْفُ بِين يَدَى من يَحُول بِين المَّرَءِ وَقَلْبِه ؛ فليعْتَصِمُ بالله عَنَّ وجَّل في قَوْلِه وفِعْلِه ، ويتَيقَّنْ أَنَّ الكلمة إذا خرجت من قَلْبٍ لا تَقَعُ إلا في مِثْلِه .

وفى إحاطة عالميه المَشْهُور، وفَضْ له المَشْهُود المَشْكُور؛ ما يُغْنِى عن وَصيَّةٍ بها يَتَذَكَّر، وتَذْكَرَة فى صَحيفَ ق فِكْرِه تُرْقَم وتُسَطَّر، وليُوصَّلْ إليه مَعْلُومُه على هذه الوَظِيفة الشاهدُ به الديوانُ المعمورُ. وليوفَّر خاطِرُه من النَّبَذُلِ فى تَحْصيل مَعْلُومِه الوَظِيفة الشاهدُ به وليعامَل بما يَلِيقُ من الإجلال والإعظام بوَظِيفته الشَّريفة والحَلَّ العالى الرِفيع من مَنْصِيه ، والعلامةُ الكريمةُ أعْلاه ، حَجَّةً بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

#### \* \* \*

# وهذه نسخُ تواقِيعَ لأرباب الوظائف الديوانية بطرابلس:

نُسخةُ تَوْقيع بشهادة الجيوش بطراً بُلُس ، كُتِب به للقاضي بَدْر الدين «محمد آبن الفرفور»، ووالدُه يومئذ ناظر الجيوش بها ، بـ«المجلس العالى»، وهي :

أما بَعدَ حمد الله الذي زَيَّن سماءَ المَعَالى بَبَدْرِها ، وأنبت في رِياضِ السَّعادة يَانِعَ زَهْرِها، ورَفَع المناصِبَ السَّنِيَّة إلىٰ شَرَف عَلِّها وَعَلِّ شَرِفها؛ ونشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالصةً في قَوْلها وفعْلها ، وأنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه أرْسله بالمَلَّة الحنيفيَّة قائمًا بفَرْضها ونَفْلها ، آمَّرا بالمَعْروف ناهيًا عن المُنكَرَ مُبَلِّعًا لرسالاتِ رَبِّه كُلِّها؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً لا ينجصُرُ عَدَدُها، ولا يَنْقضى أمَدُها، وسلَّم تسليًا كثيرا \_ فإنَّ أوْلى من خَطبَتُه المَناصِبُ من هو أحقَّ بها وأهْلُها فيها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله : وله فيها ، الخ .

نِسْبَةً لا يُنْكَرَ فَصْلُهَا، ومُباشراتُ فِي الْمَــالِكِ الإسلامية مَشْهُومِراتُ بالكِفَاية والعَفَّةِ في بَرِّها وبَحْرِها.

ولمسًا كان فلانُ \_ حرس الله جَنابَه وأَسْبِغ ظِلَّ والده \_ هو المَعْنِيِّ بهذه الإشارَه، وشَمْسَ هِذِه الْهَالَةِ وبَدْرَ هذه الدَّارَه .

فلذلك رسم ... ـ ـ زاده الله تعالى عَظَمةٌ وشَرفا ، ومنحه في الجنان قُصُورًا وغُرَفا ، ومنحه في الجنان قُصُورًا وغُرَفا ـ أن يستقر ... .. : اقرارا لعَيْن والده ، وجْمَّا له بين طَرِيفِ السَّعْد وتالده ، لأنَّه النَّبْعَةُ التي نشأتُ في رِيَاشِ السِّياده ، والزَّهْرةُ التي بَرَزَتْ في كِمام السَّعاده ، فلا يزألُ فَرْعُه ـ إن شاء الله ـ بسعادة هـذه الدَّولة الشريفة يَمْيي إلىٰ أَنْ يَتَأَصَّل ، وزَهْرَتُه تُرْهِيْ إلىٰ أَنْ تَبلُغَ الإِثْمَارَ وتَتَوصَّل .

فليباشِرْهذه الوظيفة المباركة مُباشَرةً تَظْهُرُ فيها كِفايَتُه عند الانتقاد، وتحدُ فيها عُقْبِي الاختيار والاختيار والرشاد؛ وليسلك في أمانيه سنن أبيه \_ أسبع الله ظله \_ التي أحكها في كل ما أبدَى وأعاد، ويتبِع طُرُقه الهادية إلى سبيل السعادة والإرشاد؛ ويبُدِ ما كتسبه من والده عن سَلفِه من هذه الصِّناعة وهو أحقَّ بهذا السَّند، ولا يَخُرُجْ عن رَأِي أبيه \_ أيده الله \_ حتى يقول الناسُ : هذا السَّبْل من ذَاك الأسَد، وليَسَمَّرُ في تحصيل الفضائل التي تُبلَغ بها الآمال، وتصلح الأحوال؛ وليَسَمَّرُ في تحصيل الفضائل التي تُبلَغ بها الآمال، وتصلح الأحوال؛ وليَسَمَّرُ في تحصيل الفضائل التي تُبلَغ بها الآمال، وتصلح الأحوال؛ وليسَمَّر في السَّبَ الأقوري، الله هي السَّبَبُ الأقوري، وليسَمَّلُول، بقوله يوفِق في الاستحقاق وفي النَّقود والكُيول؛ وتَقوى الله هي السَّبَبُ الأقوري، وليسَمَّلُ بعَبْلِها يَقُوى ؛ والوصايا كثيرة في ذلك ووالدُه بها أعْلم، والله تعالى يُسَلِّكُه سَبيلَ الهدى فإنَّه أنْجَحُ الطَّرُق وأسلم؛ والله تعالى يتولى عَوْنَه، ويديمُ صَوْنَه ، والاعتاد .......

++

تَوْقِيعُ بِكَتَابَةِ الدُّرْجِ بِطَرَابُلُسَ ، كُتب به بـ«.المجلس السامى"» بالياء، وهو :

رُسم بالأمر الشَّريف ــ لا زالتْ مَراسِمُه العالِيَّةُ تُطْلِع في أَفْلاكِ المعالى بَدْرًا مُنيرا هاديًا إلى الفضائل مَأْمُونًا من السِّرار، ومَكارِمُه الوافيّةُ ترفَعُ من أعلام المعاني صَدْرًا كبيرًا رَشِيدًا في البيان أمينًا على الأسرار، ومَراحُمه الكافيةُ تُقرُّ عيونَ الأعيان وَالْأَخْيَارِ ــ أَنْ يُرَبُّ فَلانُ ــ ضاعف الله تعالىٰ أَنْوارَ فَصَائله التي يَأْتُم بَهَا الْمُسْتَضِيءُ والْمُهْتدى، ويَعْشُو إلىٰ قرَاهَا الْمُسْتَعِينُ والْمُقْتِدى ــ في كتابة الدَّرْج السعيد بطرابُلُسُ المحروسة بما قُرِّرَ له من المعلوم الوارد في الاستثمار الشَّرِيفِ على مايتَعيَّنُ بقَلَمَ الاستيفاء جهتُه ، ويُبيَّنُ تَفْصـيلُه وجُمْلته ؛ نَظرًا إلى آستحقاقه الظَّاهـر ، وفَضْله الباهـر ؛ وبَلاغَتِـه التي أفْصحتْ عن بيان البَلِيغ القادر ، وفَصَاحَتِه التي بلغت الكمالَ بعَوْن الملك القادر؛ و إطْرَابِه ، في إطْنابه ؛ و إغْجازه ، في إيجازه ؛ فله في الدلائل قُدْرة «المَنْصور» وفي الفضائل قُوَّةُ «الناصر»؛ طالما أزْهر بقلمه «المَهْديّ» للصواب، « السَّـفَّاخ » كالسَّحاب ، رَوْضُ العُـلومِ والآداب ؛ وأظهر ببيانه « الْمُنتَصر » في الخطاب، « الْمُقْتَدر » على الآفْتِضاب ؛ طُرُقَ الفُنون ، وَاضِحةَ العيون، مُحْكَمة الأسباب، وسُبُلَ الحِكَم مُفَتَّحةَ الأبواب؛ فهو بالسنا والسناء بَدُّر « المُستَرشد » ، وبالحَــدا والحَدَاءِ « مُعِزُّ» « الْمُسْتنجِد » ؛ وبفَرْطِ الحَيا والحَيَاءِ سَحَــابُ المُسْتَمْطِ و «المُستظهر»، وبغَرْب الذَّكا والذَّكاء برق « المُستَنْصِر» و «المُستَنصر».

فلْيباشْر هذه الوظيفة المباركة «مُعْتصَمًا» بَحَبْل التَّقُوى، «مُستعصما» من المُراقبة بالسَّبَب الأقوم الأقوى، مُجدِّدًا رُسـومَ هذه الصـناعة التي رَبْعُها قد دَرَس وَمَحلُّها قد أَقُوى، فإن « المُتَقِّي لله » « الرَّاضي » به هو « الرَّاشــدُ » « الفَائِزُ» بالسَّـعاده، قد أَقُوى، فإن « المُتَقِّي لله » « الرَّاضي » به هو « الرَّاشــدُ » « الفَائِزُ» بالسَّـعاده،

و «المُتوكِّلَ» عليه «المُطِيعَ» له هو «الوَاثِقُ» ببلُوغِ القَصْد الحائز للارادَه؛ ولْيَطرِّزُ عَلَلَ البيان بَوشي بنانه الذي أصبح ديباجُ الطِّرسْ به «مُعْتَرًّا»، ولْيَقَوَّمْ مَعاني البَدِيع بعامل قَلَمَه الحَطِّيّ الذي أمسَى الفَضْد لُ به كالسَّمْهِرِيِّ قائيًا مُهْتَرًّا؛ «مُسْتَكفيا» بما يصرِّعُه ويُرَضِّعه نظاً ونَثرًا من البدائع، «مُستعليا» لما يَرفِّعه ويفرِّعه من غُرر الفِقَر، ودُرَرِ الفِكر، بخاطره الوَقَّاد النَّقَادِ المنقاد الطائع؛ «مُقْتفِيًا» فيما يُنشِئه آثار ما يصدُر عن «الحاكم» و «الآمر»، «مكتفيا» فيما يُبديه بمقدار ما تبرز به المراسيم والأوامر، « حافظا » للسِّر « العزيز» كاتبًا كاتمًا فلا يعضده فيه « عاضد » ولا يظفَر به « ظافر » ؛ « معتمدا » على الكِتْمان في جميع ما يُورِدُه و يُصْدِرُه ، مقتصداً بالتَّوفِيق في سائر ما يُحْفِيه و يظهره .

والوَصايا فمن آدابه تُسْتفاد ، والنَّصائِح فلهَا منه المَبْدُأُ و إليه المَعَاد ؛ فلْيَسَنَّمْ ذِرْوَةَ أَعْلاها ، وُلْيَنَسَّمْ نَفْحةَ رَيَّاها ... ...



توقيعٌ بشهادة دَارِ الضَّرب بطرابُلُس، وهو :

رُسم بالأمر \_ لازال رَأْيُهُ الشريف يَقَرِّبُ من الأمورصَوَابا، ولا بَرِحَ أُفْقُ سماء مَمْ لَكته الشريفة يُطْلِع بِفَلَكِه بِدْرًا مُنِيرًا وشِهابا \_ أَنْ يُرَّبَ فلانَّ ... ... : لأنه العَدْل الذي الشهرتُ عَدَالتُه ، والأمينُ الذي بَهَرتُ فظهرتْ أمانتُه ، والرَّبِيسُ الذي ما بَرِحَ صَدْرَ المحافل، والفاضلُ الذي فاق بفَضْلِه على الأقران والأماثِل ، وشَهِدَتْ بَنَرَاهته المشهورة الأواخرُ والأوائِل ،

فَلْيَبَا شِرْهَذَهُ الوظيفةَ مَبَاشَرَ مَطَايِقَةً لَمَدَالَتِهِ المُشْهُورِهِ ، مُعْرِبَةً عن أَصَالَتِهِ الخُبُورِهِ ، مُوضِّعةً عن ديانَتِه التي غَدَتْ في العالمَين معروفةً ضير مَنْكُورِه ، لِيُصْبِحَ هَذَا المَنْصب

مُشْرِقًا بنُوره ، سَنِيَّ الأَرْجاءِ بِسَاطِعِ ضياء شِهابِهِ ونُورِ بُدُورِه ؛ وهو ـ أَعَنَّ ه الله \_ غَنِيَّ عن وَصِيَّة منه تُسْتفاد، أو تَنْبِيه على أَمْنٍ منه يُبْدأ و إليه يُعاد؛ ولْيَنَاوَلْ مَعْلُومه الشَّاهِدَ به الديوانُ المَعْمور هَنيًّا مُيَسَّرا ، ولا يَقِفْ أَملَهُ عنده : فإنا لَنَرْجُو فوق ذلك مَظْهوا .

+ +

تَوْقِيعُ بَنَظَرِ اللَّاذِقِيَّة ، كُتب به للقاضي «بُرُهان الدين» الأذرعيّ ، وهو :

رُسم بالأمر \_ أنفذه الله في الآفاق ، وطَوَّقَ بَمَنّه وقواضِل بِرِه الأعناق \_ أن يستقرَّ المجلسُ السامي \_ حرس الله مُهْجَتَه ، وأهْلكَ حَسَدَتَه \_ في نظر اللّذقية المحروسة ، على عادة من تقدّمه وقاعدته ، بالمعلوم الشاهدبه الديوانُ المعمورُ إلى آخروَقْت : عِلمًا بأمانتِ المَشْهوره ، وكتابَته التي هي بين أهْل الصِّناعَة مَشْكُوره ، وخبرتِه التي هي في المُباشَرات مَعْروفة غير مَنْكُوره ، وكفايتِه المألُوفة المؤفوده ؛ فإنّه باشر الحسنة الشريفة ونهكي وأمر ، وأنبّع في أحكامه ما أمر به «أميرُ المؤمنين عُمَر» ؛ وضَبط أموال بَيْتِ المال بحُسْنِ نظره ومَيَّزُ وثَمَّر .

فليب شر هذه الوظيفة المُباركة مُباشَرةً على أجْمــل العادات، ويَسْترفعُ مالها من الحُشْبانات، ويُوصِّلُ إلى أرباب الاستحقاق ما لهم من الحُقُوقات، على مايشهدُ به الديوانُ المعمورُ في سائر الأوقات؛ فإنَّ هذه الوظيفة من أجل المُباشَرات، وليْتناوَلْ مَعْلُومه الشاهِدَ به الديوانُ المعمورُ هَنيًّا مُيسَّرا على جارِي العَادة لمن تَقَدَّمه في الفُروع وسائر الحهات، وليعتمدُ على تَقُوى الله تعالى في سائر الحركات والسَّكَات؛ والله تعالى يتولَّه، والاعتاد على الحط الكريم أعلاه ،



### توقيع أيضًا في المعنى .

لا زالت صدقاته الشريف تُقيمُ لاتباع الحقّ برهانا، وتُسدى إلى كلّ أحد خيرًا وإحسانا \_ أن يرتّب فلانُ ناظرًا باللّذِقيَّة المحروسة وما هو مضافُ إليها، على عادة من تَقدَّمه وقاعدته ومعلومه الشاهد به الديوانُ المعمور: لأنّه طالب باشر نظر بيّت المال فوفر الأموال، وأصلح ما فسد من الأحوال، وسَدَّد بحُسْنِ تَدْبيره الأقوال والأفعال، وأظهر من الأمانة ما تَميَّز به في مباشراته، وفاق به على قُرَنائه وأهل زمانه وأوقاته ؛ ثُم باشر الحِسْبة فسلك فيها مَسْلك السِّر والجَهر وصدْق الحَبر، وسلك مَسْلك أمير المؤمنين مُحَر .

فليباشر هــذا النَّظَر بقَلْبٍ مُنْشَرِح ، وأمَلٍ مُنْفَسِح ، وليظهِر فيه ما جُرِّب به من الأمانَه ، وتَجَنَّبِ الخَيَانه ، وليجتَهِد فى تَحْصِيل أموال الدِّيوانِ المعمور ، ويَبْسُطْ قَلَمَه فى إصلاح الأمور ، وليُوصِّلُ إلى أرباب المُرتبَّاتِ ما هو لهم مُسْتَحَق ، فاتَّهم به أولى وأحق ، وليُوصِّل إليه مَعْلُومُه أوانَ وُجُو به واسْتِحْقاقه ... ... .



تَوْقِيعٌ بمشارفة حِصْن الأكراد ، كُتب به للقاضى « بَدْر الدين » بـ«المجلس العـالى» ، وهو :

رُسم بِالأَمرِ الشَّرِيفَ \_ لا زالتْ مرَاسِمُه العاليةُ تُولِي الأَنامَ بِرَا ، وَتُجَدِّدُ بِإِسْباغِ الإِنعام بِشْرا ، وتُضَوِّعُ في كلِّ نَادٍ من أَنْدِيةِ الثَّناء والدعاء نَشْرا ، وتُطْلِع في كلِّ أُفُق من آفاق السِّميادة من صُدُور الأعيان وأعيان الصَّدُورِ بَدُرا \_ أَن يُرتَّبَ فلانَّ من آفاق السِّميادة من صُدور الأعيان وأعيان الصَّدورِ بَدُرا \_ أَن يُرتَّبَ فلانَّ في مُشارَفة حِصْن الأثراد المحروس : لما هو عليه من العِفَّةِ والصَّلَف ، والنَّرَاهة

اللى عُيرِف بها واتصف ؛ والرّاسَةِ التى انتقلت إلى الخَلَف عن السَّلَف ، والعَدالَةِ التى لا يَتَكَلَّفُ لُسُلُوكَ نَهْجِها ؛ ومن العَجَبِ خُلُو البَدْرِ عن الكَلَف! ؛ كُمْ حُفِظَتْ بِباشرته الأموال ، وصَلَحتْ بُملاحَظَتِه الأحوال ؛ وعُقِدَت الخَناصِرُ على سيرتِه بَباشرته الأموال ، وصَلَحتْ بُملاحَظَتِه الأحوال ؛ وعُقِدَت الخَناصِرُ على سيرتِه . وحُسْن سَيْره ، واشتَهر بجيل تَدْبيرِ أوجب تَقْديَه على غَيْره .

فليباشر هذه الوظيفة التي هي من أجَلِّ الوظائف، وليشْكُرُ ما أُولِي من المعروف وأُسْدِي إليه من العوارف؛ وليبذُلُ جُهْدَه في صلاح الأحوال، وتَمْير الأموال، وتَقْرير القواء على السَّداد، وإجْراء العوائد على وَفْقِ المُراد؛ فالله ممَّن دَلَّت خِبْرتُه على جَميل آثاره، ولاحَتِ الغِبْطَةُ في آختياره الذي أغْني عن تقديم آختياره؛ كَيْفَ لا؟ وهو ممَّن نَشَأَ في خُدُورِ فُنُون الحِجْبَة، وآشتَهر في مَواطِن النَّضال مع وُفُور الآنتقال بحُسنِ الإصابة؛ فهو إن شاء الإنشاء بَلَغ منه المَرام، وإن بَسَط الجرائد للتَّصَرُفِ عَلى : هذا الكَاتِبُ النَّظَام؛ كُمْ له من يَد بَيْضاء في التَّبييض والتَسْويد، وهِمَّة عَلَياء بلغ بها من السِّيادة ماكان يُريد.

فَلْيَقَدِّمْ خِيرَةَ الله تعالىٰ في هذا الأمر ويَجْعَلُها إمامه ، ولْيَتَمَسَّكُ بهـا مُقْتدِيًا بمن قدمها أمامَه ، ولْيكُنْ عند حُسْنِ الظَّنِّ به ليبلُغَ من سعادة الدَّارَيْنِ مَرامَه .

والوَصايا التي يعمُّ نفعُها، ويَتعيَّنُ على تناسُبِ الأعْمال جَمْعُها ؛ به نُسْلَكُ سُبُلُها ، وعنه تُؤْخذ تَفاصِيلُها وجُمَلُها ؛ فليسْلُكُ منها الأقْوَمَ الأرْشَد، وليتَمَسَّكُ بالأفودِ الأحْمد؛ بَحَزْمٍ وافر، وعَنْمٍ غير قاصِر؛ وليتناوَل مَعْلومَه الشاهِدَ به الديوانُ المعمورُ الشاهد به الديوانُ المعمورُ أحيان الوُجوب والاستحقاق رِزْقًا دارًا، هَنِيًّا مُيسَّرًا سَارًا؛ من غير تَقْتير ولا تَكْدِير، ولا تَنْغيص ولا تَأْخير ،

\*\*

تَوْقَيَّ بمشيخة المقام الأَدْهَمِيِّ ، كُتِب به باسم الشيخ « عبد الله السطوحي » بـ«المجلس العالى»، وهو :

أما بعد حد الله الذي سَقيٰ عَمْلنا بإيابِه ، وأنبت عُشْبَنا بسَحابِه ، وأقرأنا كابَ وَجْهِه وأغنانا عن وَجْهِ كابه ، وجَعلَ لكلّ مَقامٍ مَقالًا من صِدْق أوليائه ، ومَنحهم بما آختار لهم من سرائر مَواهِبِه وعَطائه ، وجَمع قُلُوبَ الفُقراء على العبادة والدعاء بواسطة من أحْبابه وأخصّاء نُجَبائه ، والصلاة والسلام على سيدنا عد نَجْم السُّرى ، وليّثِ السَّرى ، وسَيّد من وطئ النَّرى ، وعلى آله وصحبه الذين منهم من لو أقسم لأبر قسسمة رَبُّ السما ، وسلّم تسليا كثيرا \_ فلمّا كان الاعتناء بالأمور الدِّينيَة من الواجبات ، والمحافظة عليها [مما] تُبادرُ إليه من النَّفوس الرَّعَبات ، وبُيُوت الله تعالى فهى قوامُ الدِّينِ المَين ، ولا يَنْهضُ بعارتها إلا الذين آتَقَوْا وآمنوا بربِّ العالمين ، فطو بي لهم ونِعْم أجْرُ العاملين .

ومن البيوت العامر، ، والسَّراة الطَّاهِر، ، والمقامات التي إذا حَلَّ بِسَاحَتِها أَكُهُ العَيْن بَصَّرته نُجُومًا زَاهِر، و مقامُ من ذِكُرُ كرامَتِه أَشَامَ في أَفْطارِ الأرض وأَيْن وأنْجَد وأتْهم ، السَّيِّد الجليل وَليِّ الله « إبراهيم بن أدهم » ؛ سَيِّد الأولياء ، وسُلطانِ الأَثْقياء ؛ رَحْمةُ الله عليه ما سَارَ على الطَّريقِ سائر، وما آمْتَطَىٰ ظَهْرَ قَلُوص وسُلطانِ الأَثْقياء ؛ رَحْمةُ الله عليه ما سَارَ على الطَّريقِ سائر، وما آمْتَطَىٰ ظَهْرَ قَلُوص مُسَافِر ؛ مَقَامٌ بالزَّهْدِ موصوف ، وبالبَركاتِ مَعْرُوف ؛ وله الإطلاقات المَشْهوره ، والمَناهِلُ المَأْثُوره ، في ورْدِها المَبْروره ؛ قد آسْتولَتْ عليه يَدُ التَّبْذِير، وعَاد بَعْدُ طُولُ والمَناهِلُ المَأْثُوره ، في ورْدِها المَبْروره ؛ قد آسْتولَتْ عليه يَدُ التَّبْذِير، وعَاد بَعْدُ طُولُ سِماطِه في تَقْصِير ، وآخَتَلف فيه النَّاتُ فكان في كيس الفقير ؛ فكشف الله سماطِه في تَقْصِير ، وأدام سَوابِغَ النَّعْمه ؛ وأسْبَل على هذا المقام ظِلالَ الحُرْمة ؛ هذه النَّقَمَة ، وأدام سَوابِغَ النَّعْمة ؛ وأسْبَل على هذا المقام ظِلالَ الحُرْمة ؛

<sup>(</sup>١) لعلَّ الصواب «فكان في كيس الغني بعد أن كان في كيس» الخ .

وأَرْسَلَ اللهُ على عباده المتَّقينَ باعثًا من عنده ، وأَيْفظَهم لعِلْمِه بأن كلَّا واقِفُ عند أمْرِه وحَدِّه ؛ وأَنْطق لِسانَ من لا رَادٌ لأَمْرِه ، فكشف عُمَّة هـذا المقام وعَزَل من يُعافُ عليه من سُوءِ تَدْبيره وشَرِّه .

فلدلك رُسم - أن تفوّض مشيخة المقام الجليسل الأدهميّ بنَغْر جَبلَة المحروس - على ساكنه الرحمة والرضوان - إلى فلان - نفع الله ببركاته، وأعاد على المسلمين من صالح دعواته - عوضًا عمن كان بها بحكم آنفصاله حَسَب ما وردت المراسم الشريفة - شرفه الله تعالى وعظمها - عند آتصال العلوم الشريفة - زادها الله تعظيما - بأمن المقام المشار إليه واعتماد المتصرفين فيه: إذْ وُضِعَت الآنَ الأشباء في عَلَها، وأسندت الأمور إلى أهلها، وقلدتُ هذه المشوبة إلى من يُظهر سرائر فَضْلها؛ ولحظت الآراء الأمور إلى أهلها، وقلدتُ هذه المشوبة أن السَّمادة تَلْحَظُ الجَعَر، كمْ له من آيات حَمْهورَه، وكرامات بلسانِ الحَمْد مَذْكُوره، ومساع في الخيرات مَبْرورَه، وقد عَمَّ الرَّواياً باجناسِ المكادِم، وبسَل عَيْرُينِ من إكرامه سِماطًا يقول الزَّائِرُ: هذه ولا حَاتم:

نَرُورُ دِيارًا زَارَهَا جُودُ كَفِّهِ ، \* ومن دُونِهَا للزَّائِرِينَ مَرَاحِلُ ، وَمَنْ مَأْوَى الْحُقُوفِ المَسَاحِلُ! وَرَجِعُ عَنْهَا وَالْحُقُوفِ المَسَاحِلُ!

فَلْيَتَلَقَّ ــ أَعَادَ الله مِن بَرَكَتِهِ ــ هذه النور يَه . وَلِيجِعَلُ لِلقَامِ الْمُشَارِ إليه مِن خَاطِرِهِ الكريم أوْفَرِعِنَايَهَ ؛ ويستخلف عَنْه إذا تَوجَّه إن بيعض الأكراد فإنَّها مُسْتَمِرَّةٌ بيده وولايتها باقية عليه ؛ وأمْرُها في إبدائه وإعادَتِه عليه ؛ واللهُ تعالىٰ يتولَّاه ، فيا وَلَّاه ؛ والإعتباد ... .. .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ومراده الى مشيخة ... .. بحصن الأكراد .

قلتُ ؛ وقد أُتيتُ على بُمْ له من تواقيع أرباب الوظائف ؛ بدَمَشَـقَ وَحَلَب وَطَرَابُكُس وأعمال كُلُّ منها ، يَسْتَغْنِي بها المـاهِرُ عَمَّا سواها ، ويَقِيسُ عليها ما عَداها ، إذْ لا سهيلَ إلىٰ آستيفاء جَمِيعها ، والإتيانِ على بُمْلتها .

وفيها ذُكر من هذه الممالك الثلاثِ تَنْبِيهٌ على ما يكتب بحَاةً وصَفَدَ اللَّتِين هما ف رُتْب ة طَراُبُلُس، وتَلْوِيحٌ إلى ما عداها، مما هو دونها كغَزَّة إذا كانت نيابة، والكَرَك التي هي دون ذلك .

والله تعالىٰ هُو الهــادي إلى التوفيق، والْمُرْشِدُ للسَّداد، بمنَّه وكَرَمه.

تم الجزء الشابى عشر ، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء النالث عشر واتله المقالة السادسية (فيا يكتب في المسامحات، والاطارفات السلطانية، والطَّرْخانيات وتحويل السنين والتذاكر، وفيها أربعة أبواب)

والحمدلله رب العالمين ، وصلاته عا سيامًا عهد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحب دروالت تغير ، وسلامه وحسب الله ونعم الوكيل

<sup>(</sup>المطبعة الاميرية ٢٧١٦/٥٠٧١)

فهـــرس الجــزء الشانى عشر من كتاب صــبح الأعشى للقلقشــندى

| مفعة      | ســـم الث ني _ مما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | سے الی تی ہے کہ پہنے من الودیات عن الد ہواب العمال ت                                 |
|           | ما يكتب لأرباب الوظائف بالمالك الشامية ،                                             |
| ٥         | وهي علي ضربين وهي على ضربين                                                          |
| ٥         | لضرب الأول ــ من لا تصدر عنه منهم تولية في عمل نيابته                                |
|           | « الثاني ــ من تصدر عنه التولية والعزل في عمل نيابته ،                               |
| ٦         | وهي سبع نيابات ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                               |
|           | النيابة الأولى ــ نيابة دمشق، ويعبرعنها بكفالة السلطنة بالشام،                       |
| ٧         | ووظائفها على نوءين ووظائفها على                                                      |
|           | النــوع الأول ــ ما هو بحاضرة دمشق، ويشتىل ما يكتب به عن                             |
| ٨         | الأبواب السلطانية على أربعة أصناف ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                |
|           | الصنف الأوّل ــ أرباب السيوف، وهم على طبقات                                          |
|           | الطبقة الأولىٰ _ من يكتب له تقليد فى قطع الثلثين                                     |
|           |                                                                                      |
|           | « الثانية _ من يكتب له تقليد في قطع النصف                                            |
|           | « الثالثة ــ من يكتب له مرسوم ، وهي على مرتبتين                                      |
| 27        | المرتبة الأولىٰ _ من يكتب له في قطع النصف                                            |
|           | « النانية _ من المراسيم التي تكتب بعاضرة دمشق لأد ماب                                |
| ٣٣        | السيوف ما يكتب في قطع الثلث                                                          |
|           | الصنف الشانى ــ من الوظائف بدمشق الوظائف الدينية، وجميع                              |
| MY.       | ما يكتب فيها تواقيع، وهي على مرتبين                                                  |
|           | _                                                                                    |
|           | المرتبة الأولىٰ _ ما يكتب في قطع النصف الخ                                           |
| 04        | » النانية _ مايكتب في قطع الثلث الخ                                                  |
| 17        | الصنف الثالث _ تواقيع أرباب الوظائف الديوانية، وفها مرتبتان                          |
|           | الرتبة الأولى ــ ما يكتب في قطع النصف الخ                                            |
| 19.¥<br>1 | الرب الماري عند ما يكتب له في قطع الثلث الخ « الثانية ــ من يكتب له في قطع الثلث الخ |
| * 7       | « الثانية ــ من يكتب له في قطع التلت الح                                             |

| منفحة |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | حنف الرابع — وظائف المتصوّفة ومشايح الخوانق، رفيها مرتبتان       |
| ۱٠١   | المرتبـــة الأولىٰ ــ ما يكتب فى قطع الثلث الخ                   |
| ۱۰۳   | « النائية _ من يكتب له في قطع العادة الخ                         |
| ١٠٤   | النــوع الثـانى ــ من وظائف دمشق ما هو خارج عن حاضرتها           |
| 1.7   | لطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ۱۱۸   | الصنف الثاني - ممن هم خارج دمشق أمراء العرب، وهم على طبقتين      |
| ۱۱۸   | الطبقــة الأولى ــ من يكتب له منهم تقليد في قطع النصف            |
| 178   | « الثانيــة ـــ من يكتب له مرسوم شريف، وهم على مرتبتين           |
| 178   | المرتب الأولى _ من يكتب له في قطع النصف                          |
|       | « الناسِة _ من يكتب في قطع الثلث                                 |
|       | النيابة الشانيئة - من نيابات البلاد الشامية نيابة حلب ، ووظائفها |
| ۱٤٠   | التي يَكتب ، إ من الأبواب السلطانية على نوعين                    |
| 12.   | النــوع الأوّل ــ من بحاضرة حلب، وهم على أصناف                   |
| ١٤٠   | الصنف الأوّل ـــ منهم أرباب السـيوف ، وهم على طبقتين             |
| 14.   | الطبقةالأولى من يكتب له تقايد في قطع الثلثين                     |
| 101   | « الثانية _ من يكتب له في قطع الثلث »                            |
| 100   | الصنف الثاني ــ أرباب الوظائف الدينية بحلب ، وهم على طبقتين      |
| 100   | الطبقة الأولى ــ من يكتب له في قطع الثلث الح                     |
| ۱٦٠   | « الثانية ــ من يكتب له في قطع العادة                            |
|       | الصنف الثالث ــ من أرباب الوظائف بحلب أرباب الوظائف              |
| ۱٦٠   | الديوانيـــة، وهم على طبقتين                                     |
| ۱٦٠   | الطبقة الأولى ــ من يكتب له في قطع الثلث                         |
| 177   | « الثانية ــ من يكتب له في قطع العادة                            |

## النــوع الشاني ــ من أرباب الوظائف بالملكة الحلبيــه س خارج عن حاضرتها، وهم على أصناف ... ... ... ١٩٨ الصنف الأوّل ــ أرباب السيوف ... ... ... الأوّل ــ أرباب السيوف ... « الشاني ــ الوظائف الدينيــة ... ... ... ... ... ١٧٤ .. « النالث ــ الوطائف الديوانية ... ... ... ... ه. النالث النيا بة الشالشــة ــ نيابة طوابلس ، ووظائفها التي جرت العادة بالكتابة فيها من الأبواب السلطانية على نُوعين ... ... ... ١٧٦ ... النـــوع الأوّل ــ ما هو بحاضرة طرابلس، وهوعل ثلاثة أصناف ... ١٧٦ الصنف الأوّل ــ أرباب السيوف، وم على طبقتين ... ... ... ١٧٦ الطبقة الأولى \_ من يكتب له تقليد ... ... ... سي الطبقة الأولى ــ من يكتب له تقليد « الثانية ـ من يكتب له مرسوم في قطع الثلث... ... ١٧٩ الصنف الثاني \_ الوظائف.الدينيــة ، وهي على مرتبتين ... ... ١٨٢ ... المرتب الأولى \_ من يكتب له في قطع الثلث ... ... ... ١٨٢ ... « النانية ــ من يكتب له في قطع العادة ... ... ... ١٨٧ ... الصنف الثالث ـــ الوظائف الديوانية ، وهي على مرتبين ... ... ١٨٨ ... المرتبة الأولى \_ ما يكتب في قطع الثلث ... ... ... ١٨٨ ... « النائية ـ من يكتب له في قطع العادة ... ... ... ١٩٤ النــوع الثـانى ــ ماهوخارج عنحاضرة طرابلس، وهمعلى ثلاثة اصناف ١٩٥ الصنف الأوّل ــ أرباب السيوف، وهم على طبقتين ... ... ... ١٩٥ الطبقة الأولى \_\_ الطبلخاناه ... ... ... ... ١٩٥ ... الطبقة الأولى \_\_ الطبلخاناه ... « الثانية ــ العشرات ... ... ... ... ... » الصنف الثاني ــ الوظائف الدينيـة ... ... ... السنف الثاني ــ الوظائف « الثالث ــ أرباب الوظائف الديوانية ... ... ... ... ٢٠٠ ...

| T.  | النيب به الرأ بعسه سه سيابه محمأة ، وهي على تلامه أصناف        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 7   | الصنف الأقل ــ أرباب السيوف                                    |
| ٤   | « الثانى — أرباب الوظائف الدينية                               |
| ٥   | النيابة الخامسة _ نيابة صفد، ووظائفها على ثلاثة أصاف           |
| ٥   | الصنف الأول – أرباب السيوف، وفيه وظيفتان                       |
| ٥   | الوظيفة الأولى نيابة السلطنة                                   |
| ٨   | » « الثانية ـ نيابة قلعة صفد » ب                               |
| 11  | الصنف الشانى ــ أرباب الوظائف الديوانية                        |
| 11  | « الثالث ــ أرباب الوظائف الدينية                              |
| 14  | النيابة السادســـة ـــ نيابة غزة، ووظائفها على صنفين           |
| 717 | الصنف الأوّل – أرباب السيوف                                    |
| 719 | « الثانى ــ الوظائف الديوانية بغزة                             |
| ۲۲. | النيابة السابعية _ نيابة الكرك، وأرباب الولايات فيها على أصناف |
| ۲۲. | الصنف الأوّل – أرباب السيوف                                    |
| ۲۳۲ | « الشاني – أرباب الوظائف الدينية                               |
| ۲۳۲ | « الثالث — أرباب الوظائف الديوانية                             |
|     | القسم الث لث - مما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية       |
|     | بالديار المصرية ما يكتب لأرباب الوظائف                         |
| ۲۳۲ | بالمملكة الحجازية، وتشتمل على ثلاث قواعد                       |
|     | القاعدة الأولى ــ مكة المشرفة، وبها وظيفتان                    |
|     | الوظيفة الأولىٰ ــ الإمارة                                     |
|     | « الثانية بـ قضاء مكة »                                        |
| 757 | القاعدة الثانية – المدينة النبوية، وبها ثلاث وظائف             |

# فهرس الجزء الشانى عشر

| مفحة |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 727  | ية الأولىٰ ــ الإمارة                                       |
| 701  | « الثانية – القضاء »                                        |
| ۲٦.  | « الثالثــة — مشيخة الحرم الشريف                            |
| 777  | علمة الشالشة _ الينبع ، وبها وظيفة واحدة وهي النيابة        |
|      | ـم الرابع - مما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية       |
| 770  | بالديار المصرية ما يقع على سبيل الندور                      |
|      | ل الثالث - من الباب الرابع من المقالة الخامسة فيا يكتب من   |
| ۲۸.  | الولايات عن نؤاب السلطنة، وفيه طرفان                        |
|      | _رف الأُوّل _ في مقدّمات هذه الولايات، ويتعلق بها مقاصد     |
|      | المقصد الأول _ في بيان من تصدر عنه الولايات من نواب السلطنة |
|      | « الشانى _ فى بيان الولايات التي تصدر عن نواب السلطنة       |
|      |                                                             |
| 711  | بالماك الشامية بالماك الشامية                               |
| 777  | « الثالث ــ فى افتتاحات التواقيع والمراسيم بتلك الولايات    |
| 717  | « الرابع – في بيان الألقاب، وفيه أصناف                      |
| 710  | الصنف الأول – أرباب السيوف، ولألقابهم مراتب                 |
| 71   | « الثاني ــ أرباب الوظائف الديوانية، وفيهم مراتب            |
|      | « الثالث ــ من أرباب الولايات بالمحالك الشاميــة أرباب      |
| 74.  | الوظائف الدينية، وفيه مراتب                                 |
| 197  | « الرابع ــ من أرباب الولايات بالمالك الشامية مشايخ الصوفية |
|      | « الخامس - من أرباب الولايات بالمالك الشامية أمراء العربان  |
|      | « السادس – من أرباب الولايات بالمالك الشاميــة أرباب        |
| 798  | الوظائف العادية                                             |
|      | « السابع – من أرباب الولايات بالممالك الشامية زعماء         |
| 792  | أهل الذمة أهل                                               |

| صفحه |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | المقصد الحامس ـ في بيان مقادير قطع الورق المستعمل فيما         |
| 798  | يكتب عن نواب المالك الشامية                                    |
| 190  | « السادس _ في بيان ما يكتب في طُرّة التواقيع                   |
| 119  | « السـابع ـ في بيان كيفية ترتيب هذه التواقيع                   |
|      | الطرف الثاني _ في نسخ التواقيع المكتتبة عن نوّاب السلطنة       |
| 799  | بالممالك الشامية، وفيه ثلاث نيابات                             |
|      | النيابة الأولى _ الشام، والتواقيع التي تكتب بها على خمسة أصناف |
| :    | الصنف الأوّل ــ ما يكتب بوظائف أرباب الســـيوف ،               |
| ۳    | وهو علیٰ ضربین و                                               |
| ۳.,  | الضرب الأوّل ــ ما هو بحاضرة دمشق ، وهو على مراتب              |
| ٣    | المرتبة الأولىٰ _ ما يفتتح بالحمدلله                           |
| ٣٠٤  | « الثانية _ مايفتتح بأما بعد حمد الله »                        |
| ٣٠٦  | « الثالثة ــ مايفتتح برسم بالأمر العــالى                      |
|      | الضرب الثاني - ممن يكتب له عن نائب السلطنة بالشام من           |
|      | أرباب السيوف من هو بأعمال دمشق ،                               |
| 711  | ومواضعهم علىٰ ثلاث مراتب                                       |
| ٣١١  | المرتبة الأولىٰ _ ما يفتتح بالحمد لله                          |
| 717  | « الثانية ــ ما يفتتح بأما بعد حمد الله »                      |
| 440  | « الثالثة ــ ما يفتتح برسم                                     |
|      | الصنف الشانى _ تواقيع أرباب الوظائف الدينية، وهي على ضربين     |
|      | الضرب الأوّل _ ما يكتب لمر. ﴿ هُو بِحَـاضِرَةُ دَمْشُــقَ ،    |
|      | وهو على ثلاث مراتب                                             |
|      | المرتبة الأولىٰ ــ ما يفتتح بالحمدلله                          |
|      |                                                                |
|      | « الثانية _ ما يفتتخ بأما بعد حمد الله                         |
| 474  | « الثالثة _ ما يفتتح برسم بالأمن                               |

| صفعة |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 477  | الضرب الثاني ــ مايكتب به لمن هو بأعمال دمشق ، وهو على مرتبتين |
| ٣٧٧  | المرتبة الأولىٰ _ ما يفتتح بأما بعد حمد الله                   |
| ۳۷۹  | « الثانية _ ما يفتتح برسم بالأمن                               |
| 1.0  | الصنف الشالث _ ما يكتب لأرباب الوظائف الديوانيـــة ،           |
| ۳۸۳  | وهي علىٰ ضربين                                                 |
|      | الضرب الأول ما يكتب لمن بحاضرة دمشق منهم ،                     |
| ۳۸۳  | وهو على ثلاث مراتب                                             |
|      | المرتبة الأولىٰ _ ما يفتتح بالحمد لله                          |
| 44.  | « الثانية _ ما يفتتح بأما بعد حمد الله                         |
| ۳۹۳  | « الثالثة _ ما يفتتح برسم بالأمر الشريف                        |
|      | الضرب الثاني ـــ ما هو خارج عن حاضرة دمشق، وغالب ما يكتب       |
| ٤٠٤  | فيها من التواقيع مفتتح برسم فيها من التواقيع مفتتح برسم        |
|      | الصنف الرابع — تواقيع مشايخ الخوانق ، وهي ملى ضربين            |
| ٤١٠  | الضرب الأوّل _ ما هو بحاضرة دمشق ، وهي على ثلاث مراتب          |
| ٤١٠  | المرتبة الأولىٰ _ ما يفتتح بالحمد لله                          |
| ٤١٧  | « الثانية ــ ما يفتتح بأما بعد حمد الله »                      |
| ٤١٩  | « الثالثة _ ما يفتتح برسم بالأمر                               |
|      | الضرب الثاني _ ما هو بأعمال دمشق ، وفيه مرتبحة واحدة           |
| ٤٢.  | وهي الافتتاح برسم                                              |
| 277  | الصنف الخامس ــ تواقيع العربان                                 |
| ٤٧٤  | « السادس ـ تواقيع زعماء أهل الذمة من اليهود والنصارى           |
| ٤٢٨  | النيابة الثانية – نيابة حلب                                    |
| ٤٥٠  | « الثالثــة ــ نيــابة طرابلس                                  |

( تم فهرس الجزء الثانى عشر من كتاب صبح الأعشىٰ )